



سلسلة كتب المستقبل المربي (٣)

# مــصــر والمروبة وثورة بـوليـــو

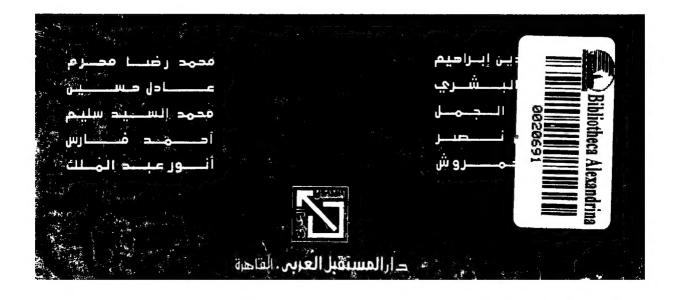

مــصــر والمروبة وثورة يـوليــو



#### مركز دراسات الوحدة المربية

# مــصــر والمروبة وثورة بـوليـــو

محمد رضيا محيرم عصصادل حسيين محمد السييد سليم أحسمت فيسارس أنسور عبسد الميلك سمحد الدين إبراهيم طارف البخصا مازلين نصصر أحمد مصروش



دارالمستقبل العربى . القاهبة

دالآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية،

#### مركز دراسات الوحدة المربية

ص.ب.: ۱۰۰۱ - ۱۱۳ - ۱۱۳ - ۸۰۱۵۸۷ م. ۸۰۱۵۸۷ - ۸۰۲۲۳۵ برقیاً: «سرعربی» - تلکس: ۲۳۱۱۶ مارابی - بنایة «سادات تاور» - تسارع لیون بیروت - لبنان حقوق النشر محفوظة الطبعة الاولی بیروت: تشرین الثانی/ نوفمبر ۱۹۸۲

ينشر هذا الكتاب في جمهورية مصر العربية (دار المستقبل العربي )

( بالأتفاق مع مركز دراسات الوحدة العربية )
الطبعة الثانية القاهرة ١٩٨٣

# المحتويات

مقدمـــــة : ثورة يوليو واعادة تفسير التاريخ . . . د. سعد الدين ابراهيم ٧

## القسم الاول عروبــة مصــر

الفصــل الاول : مصر في اطار الحركة العربية ..... طارق البشري ٢٧ الفصــل الثانــي : الوجود العربي في مصر ..... د. يحيى الجمل ٤٣ الفصــل الثالث : التصور القومي العربي عند عبدالناصر ... د. مارلين نصر ٩٣ الفصــل الرابع : فكرة القومية العربية في ثورة يوليو ..... احمد حروش ٨٣ الفصــل الرابع : القومية والدين في فكر عبدالناصر ... د. مارلين نصر ٩٣ الفصــل الحامس : عروبة مصر وأعباؤها ..... د. محمد رضا عرم ١٠٣ الفصــل السادس : عروبة مصر وأعباؤها ..... د. محمد رضا عرم

## القسم الثاني مصر والناصرية

الفصــل السابــع : المشروع الاجتماعي لثورة يوليو . . . د. سعد الدين ابراهيم ١٣١ الفصــل الثامــن : عبد الناصر والنظام الاقتصادي:

رد على المعارضين والناقدين . . . . . . . . عادل حسين ١٤٧

| ۱۷۳         | التحليل الناصري للسياسة الخارجية د . محمد السيد سليم                                                  | الفصــل التاسـع:    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 199         | رؤية عبد الناصر للنظام الاقليمي<br>العربي:١٩٥٢ احمد فارس                                              | الفصــل العاشــر :  |
| <b>Y1</b> Y | الاصول الاجتماعية الثقافية للقيادة القومية:<br>نموذج جمال عبد الناصر سعد الدين ابراهيم                | الفصـل الحادي عشر : |
|             | القسم الثالث                                                                                          |                     |
|             | مصسر بعسد عبسسد الناصسسر                                                                              |                     |
| 710         | الانهيار بعد عبد الناصر لماذا؟<br>(جواب جديد لسؤال قديم) عادل حسين                                    | الفصـل الثاني عشر : |
| <b>YYY</b>  | العودة الى العروبةد. عمد رضا عرم                                                                      | الفصل الثالث عشر    |
| 197         | احتجاب مصر ـ واطلالة على المستقبل د. انور عبدالملك                                                    | الفصل الرابع عشر :  |
| ۳۱۷         | اهم يوميات الثورة المصرية : ١٩٥٧- ١٩٧٠                                                                | ملحق رقــم (۱) :    |
| 404         | ثلاثة خطابات لعبد الناصر :<br>اعلان الجمهورية العربية المتحدة<br>الانفصال<br>الاستقالة بعد هزيمة ١٩٦٧ | ملحق رقــم (۲) :    |
| 4 40        |                                                                                                       | فهسرس عسام :        |

•

# مقسدمنر

# ثورة يوليو واعادة نفسيرالناريخ

# د .سعدالدېن ابراهه

## في معنى الثورة

الثورة أي ثورة تقاس بمدى ما تحدثه من تغير كمي وكيفي في لحظة تاريخية قصيرة.

كان المؤرخون في الماضي، ولا يزال الكثيرون حتى وقتنا هذا، يعتقدون ان الشورة تقاس بمستوى العنف الذي يصاحبها وبغزارة المدم الذي تسفكه. وقد كانوا، ولا يزالون، معذورين في هذا الفهم المحدود لمعنى الثورة. ففي معظم الحالات لم تكن الشعوب تستطيع ان تحدث ما ترنو اليه من تغيير جذري في حياتها وفي مؤسساتها الا بالعنف وسفك الدماء. ولكن المعنى الحقيقي للثورة يظل كامناً في عمق ونطاق ما تحدثه من تغيير، أياً كانت الوسائل المستخدمة.

وعمق التغيير يعني ان الثورة تخترق اكبر عدد ممكن من مستويات الواقع الانساني. فمستويات الواقع البشري متراكمة، مثلها في ذلك مثل الطبقات الجيولوجية للأرض. وكما تهز الزلازل والبراكين تلك الطبقات الجيولوجية، فكذلك تفعل الثورة بالواقع المجتمعي.

ونطاق التغيير يعني ان الثورة الحقيقية، او الظاهرة التي تستحق اسم الثورة، تشمل كل مؤسسات المجتمع، وقيمه، وأنماطه السلوكية. بل ان الثورة الحقيقية في نطاق تغييرها لا تتوقف عند حدود مجتمعها الوطني المباشر، وإنما تحدث حول مركزها تغيرات وتداعيات متتالية المدوائر. فإذا كان مركز الزلزال في الواقع الجيولوجي هو الأعنف حركة والاكثف تحركاً، فإن عيطات اكبر، متتالية، تتأثر بحركة وتحرك مركز الزلزال بدرجات متفاوتة. ويصدق الشيء نفسه بالنسبة للثورة.

 <sup>(\*)</sup> نشرت هذه المقدمة بشكل أقل تفصيلا في بعض اجزائها في: المستقبل العربي، السنة، العدد ٣٨ (نيسان/ ابريل ١٩٨٢)، ص٧٩-٩٢.

علم اجتماع الثورات يقول لنا ان ظاهرة الثورة من أهم ظواهر التاريخ البشري والوجود الانساني. فنقاط التحول الفاصلة في التاريخ كانت بسبب الثورات. وكمل الاديان الكبرى، مثلا، حينها ظهرت كانت ثورات بهذا المعنى. وبالتالي مثلت فواصل تاريخية قاطعة في التحول البشري.. وبالمعنى نفسه، وان لم يكن بالدرجة نفسها، كانت الثورة الانكليزية، والثورة الفزنسية، والثورة البلشفية، والثورة الصينية، وغيرها. كل من هذه الثورات كانت بما فعلته تمثل فاصلاً تاريخياً لا في حياة مجتمعها الوطني المباشر فقط، وإنما ايضا في دوائر اوسع من حوله. وعلى الرغم من ان كلا منها قد احدث كثيراً من التغييرات، ورغم ان المحللين قد يختلفون حول أهمية او مغزى كل تغيير احدثته كل من هذه او غيرها من الشورات، الا اننا نغامر هنا بأخذ تغيير واحد، وربما بشكل تعسفي في الاختيار، لكي ندلل به على احدى النقلات الكيفية، التي احدثها بعض هذه الثورات.

الثورة الانكليزية (١٦٤٠ - ١٦٦٠) انطوت اول مرة على حدث فريد، وهو محاكمة الملوك واعدامهم بواسطة عامة الشعب. فقد اعدم الملك تشارلز الاول عام ١٦٤٩ على ايدي العامة. في السابق كان التخلص من ملك او حاكم يتم على يد منافس له من الاسرة الحاكمة نفسها، او من اسرة حاكمة اخرى، او يموت في المعارك، اما ان يقتل ملك بواسطة سلطة شعبية بعد «محاكمة شعبية» فقد كان ذلك حدثًا تاريخيا فريدا في وقته.

الثورة الامريكية (١٧٧٥)، والثورة الفرنسية من بعدها (١٧٨٩) ،استنت قاعدة جديدة في العلاقة بين الحكام والشعوب. وهو انه «لا ضرائب بلا غثيل». والمعنى الاوسع لهذا المبدأ هو انه لا واجبات على المواطن حيال الدولة بلا حقوق. وفي مقدمة هذه الحقوق حق المشاركة السياسية. فالتوازن بين الحقوق والواجبات هو الذي يجعل من البشر «مواطنين لا رعايا». وتطور معنى المواطنة ليعني المساواة بين الناس في حقوقهم السياسية وامام القانون، كأحد حقوق الانسان.

الثورة البلشفية، (١٩١٧)، انطوت على استحداث مبدأ جديد في علاقات البشر. فبعد اكثر من قرن على قيام الثورة الفرنسية، بدأ يتضح ان المساواة السياسية بمعزل عن المساواة في فرص الحياة، تعني انها حق مجرد، قد ينص عليه في الوثائق والدساتير والقوانين، ولكنه لا يمارس. بتعبير آخر جاءت الثورة البلشفية لتقول للعالم ان هناك نوعاً من المساواة، هو المساواة الاجتماعية، لا بد من ان يتحقق كشرط لممارسة المساواة السياسية. وان المساواة الاجتماعية لا تتحقق في ظل الاستغلال الطبقي. وان العبرة اذن في التحرر الانساني الحقيقي هي في تحطيم كل علاقات الاستغلال. وبالتالي فهي صاحبة المصلحة الحقيقية في محاربة الاستغلال الرأسمالي الذي يجردها من كل حقوقها السياسية والاجتماعية. لذلك فهي القوة الحقيقية التي ينبغي ان تقود الثورة، وتدير المجتمع لحسابها بعد نجاح الثورة.

الثورة الصينية (١٩٣٠\_ ١٩٤٩) دفعت لأول مرة في التاريخ بطبقة جديـدة لكى تقود

الثورة، وهي طبقة الفلاحين المعدمين. في السابق كان الفلاحون يتمردون ويعصون بين الحين والآخر، في مجتمع هنا او مجتمع هناك. اما ان يديروا عملية مجتمعية تتجاوز رد الفعل الى الفعل، وتتجاوز التمرد المؤقت الى نضال مستمر طويل، فقد كان ذلك حدثاً فريداً. وان يستحدث الفلاحون وسائل جديدة في النضال ضد الحكام، وان تتكامل هذه الوسائل وتتبلور في مذهب قتالي جديد هو الحروب الشعبية فقد كان ذلك ابتكاراً في «تكنولوجيا الثورات». وقد تطورت هذه التكنولوجيا الثورية على ايدي شعوب فلاحية اخرى في الجزائر وفييتنام في العقدين التالين.

هذه وأمثلة غيرها تشهد بأن كل ثورة تنطوي على عملية خلق مجتمعية كبرى في مجال المبادىء او الممارسات او الوسائل. ولكن الثورة حكما قدمنا تنطوي على ما هو اكثر من ذلك بكثير. فبمقدار ما هي تغيير جذري للنظام الاجتماعي بكل جوانبه ومستوياته، فانها تنطوي على تغيير كيفي لنسق الشخصية بين الافراد، وللنسق الاقليمي بين البلدان المحيطة، وللنسق الدولي في النظام العالمي بأسره.

ان الذي تركز عليه الدراسات التحليلية لأي ثورة عادة هو ما تحدثه من تغيير جذري في صلب النظام الاجتماعي. ونادراً ما تتعرض هذه الدراسات لما يحدث في داخل الافراد (اي النسق النفسي)، او في داخل البلدان المحيطة بالمجتمع الذي تقع فيه الثورة (اي النسق الاقليمي)، او ما تحدثه الثورة على التوازنات الدولية (اي النسق العالمي). بتعبير آخر، من الانساق الاربعة التي تهزها وتغيرها اي ثورة حقيقية وهي الفرد، والمجتمع، والاقليم، والعالم يحظى التغيير في النسق المجتمعي فقط بمعظم الاهتمام والتحليل. اما النسق الفردي وما يتعرض لمه من هزات نفسية فقلها يحظى بالدراسة الموضوعية. وقد يتناوله الادباء فقط في اعمالهم الفنية والروائية على غرار ما فعل الروائي تشارلز ديكنز في روايته الشهيرة قصة مدينتين التي تحكي المأساة الشخصية لافراد عايشوا النظام القديم في فرنسا ثم شهدوا او شاركوا او انفعلوا او تأثروا باحداث الثورة الفرنسية؛ وعلى غرار ما فعل الروائي باسترناك في رائعته الشهيرة الدكتور زيفاجو بالنسبة للثورة البلشفية.

وما تحدثه ثورة معينة في النسقين الاقليمي والعالمي اذا درسا على الاطلاق - فان الذي يتعرض له فهم اساتذة العلاقات الدولية، وهم غالبا ما يهملون في تحليلاتهم اهمية ما يحدث في النسقين الفردي والمجتمعي من تحول، ويكتفون بأخذ ما حدث، أياً كان، كمعطيات لا تناقش. ويكون الهم الاكبر هو معادلة توازن القوى بين الوحدات الفاعلة في النظامين الاقليمي والدولي. ولأن لكل ثورة منطقها الخاص غير المعتاد، فان سلوكها الخارجي يبدو للمتخصص بالعلاقات الدولية كها لو كان شيئاً شاذاً، يعكر من صفو وانسجام النظام الاقليمي او الدولي السائد. تلكم مثلاً كانت نظرة ميترتيخ كاستاذ وعمارس للعلاقات الدولية، وكانت ايضا نظرة هنري كيسنجر كاستاذ جامعي للعلاقات الدولية، وكصانع قرارات في حقل السياسة الخارجية. ميترنيخ كان يضيق ذرعا بالثورة الفرنسية لما تنطوي عليه قرارات في حقل السياسة الخارجية. ميترنيخ كان يضيق ذرعا بالثورة الفرنسية لما تنطوي عليه

من محتوى ايديولوجي قابل للانتشار من ناحية، ولأن هذا المحتوى الايديولوجي يؤدي الى تمييع الحسابات الباردة القائمة على المصلحة البحتة لكل دولة قومية من ناحية اخرى. لذلك عمل جاهذا قبيل واثناء مؤتمر فيينا (١٨١٥) ان يعيد النموذج الكلاسيكي في التعامل الدولي على أساس المصالح القومية البحتة الى سيرته الاولى التي عطلتها، الى حين، الثورة الفرنسية. وكان كينسنجر يرى، بدوره، ان الثورتين البلشفية والصينية قد أدتا الى اقحام الايديولوجية الثورية في العلاقات الدولية، وبالتالي نتج خلل جديد في النظام العالمي في الفترة من ١٩٤٥ الى ١٩٤٠. وهو خلل مماثل لما احدثته الثورة الفرنسية في اوائل القرن الماضي. لذلك عمل كيسنجر مثلها فعل ميترنيخ من قبلد على ان يقلص من العامل الايديولوجي الثوري، ان لم يقتلعه تماماً، من العلاقات الدولية.

إن قابلية انتشار الافكار والممارسات الجديدة التي تنتجها كل ثورة يفسر لماذا تحاول حكومات الاقطار المحيطة، او الدول الكبرى المهيمنة على النظام الدولي، ان تحاصر الشورة «وتحجر عليها صحياً» درءاً وللعدوى». فاذا لم ينجع الحصار في خنقها او تحجيمها، فان محاولات تجري للمساومة معها وتدجينها. فاذا لم تنجح تلك المحاولات فقد تقبلها القوى المهيمنة اقليميا وعالميا على مضض شديد. هذا ما حدث مع الثورات الفرنسية والبلشفية والصينية.

محاولات الانقضاض او الالتفاف نفسها حول الثورة او تدجينها قد تحدث من الداخل، وليس من القوى الاقليمية والدولية المحيطة بها من الخارج فقط. وكثيرا ما تحدث ظواهر الارتداد او الثورات المضادة. فالثورة الانكليزية بقيادة كرمويل والبرلمان الطويل اعلنت الجمهورية؛ ولكن بعد عدة سنوات عاد النظام الملكي مرة اخرى الى بريطانيا، ونصبت اسرة ستيوارت من جديد على العرش (١٦٦٠). كذلك عادت اسرة البربون فترة قصيرة الى حكم فرنسا (١٨١٤). ولكن ايما كانت درجة الارتداد فهي نادرا ما تعيد الاوضاع الهيكلية في المجتمع الى سابق عهدها تماماً (اي مثلها كانت قبل الثورة). فالثورات تحدث تغييرات جذرية من الصعب ان لم يكن من المستحيل محوها تماماً. وتظل آثار تلك التغييرات غائرة في او عالقة بكل مستوى من المستويات النسقية الاربعة التي ذكرناها (المستوى النفسي الفردي، والمستوى المجتمعي، والاقليمي، والدولي).

والثورة أياً كانت درجة نجاحها وبصرف النظر عيا قد يحدث من ردة او ارتداد تعني في المقام الاول اعادة توزيع الثروة والسلطة بين فئات وافراد المجتمع . لذلك فهناك دائيا خاسرون وفائزون؛ وهناك منتفعون ومتضررون . ولأن الفوز والخسارة ، النفع والضرر ، تحدث بشكل حاد الاستقطاب ، وفي فترة زمنية قصيرة ؛ فإن «الثورة» تصبح ظاهرة اجتماعية غير حيادية . لذلك لا يستطيع الناس ، او حتى الدارسون ، ان يقفوا منها موقفا موضوعيا متجردا . ومن الطريف ان يصادف الزائر الى فرنسا بعد مضي قرنين على الثورة فرنسيين يضمرون الحقد والغيظ والعداء للثورة في بلادهم الى يومنا هذا . كذلك نصادف في اوروبا

الغربية او الولايات المتحدة اللاجئين من روسيا البيضاء، او ابناءهم واحفادهم، ونسم منهم تعبيرات الغضب والمرارة على ما حدث في بلادهم عام ١٩١٧ (اي منذ اكثر من ستين سنة). ولا يعدم المراقب ان يجد من بينهم من لا ينزال يحلم باعادة عجلة التاريخ الى الوراء والتخلص من الشورة البلشفية. الشيء نفسه يصدق على الصينيين في تايوان تجاه الشورة الصينية، وعلى اللاجئين الكوبين في فلوريدا نحو الثورة الكوبية. ويصدق على ثورة تحوز/ يوليو، كما سنرى.

هذه الملاحظات العامة عن معنى وديناميكية الثورة ليس القصد منها تقديم دراسة تحليلية متعمقة حول الموضوع. فهناك مئات الكتب والمراجع عن موضوع الثورة بصفة عامة، وعن كل ثورة من الشورات الكبرى التي اشرنا اليها بصفة خاصة. لقد اوردنا الملاحظات السابقة فقط كعلامات متناثرة على الطريق ونحن بصدد الحديث عن ثورة تموز/ يوليو في مصر العربة.

## ثورة يوليو بعد ثلاثين عاماً

ليس مجحفاً بحق ثورة تموز/ يوليو ان نقول ان الذين فجروا شرارتها في تلك الليلة من الشهر السابع لعام ١٩٥٢ لم يكونوا يدركون تماما عظمة الحدث الذي اقدموا على صنعه في تلك اللحظة التاريخية. لقد كانت مغامرة تفاعل فيها السخط مع اليأس مع الأمل في آن واحد.

فالضباط الاحرار (حوالى المائة) الذين انتفضوا في تلك الليلة كانوا في المقام الاول افرادا يعبرون عن سخطهم على النظام القائم، ويأسهم من اصلاحه، واملهم في ان يقتلعوه ويقيموا مكانه نظاما جديدا. وباعترافهم هم كانت مشاعر السخط حارة، ومشاعر اليأس مرة، ومشاعر الامل قوية. ولكن كل هذه المشاعر ويخاصة مشاعر الامل كانت مبهمة وهلامية، وبلا قسمات ايديولوجية واضحة المعالم. وكان لديهم ادراك لا يقل ابهاما وهلامية، في انهم في سخطهم ويأسهم وأملهم يمثلون آخرين غيرهم في الجيش وفي المجتمع. ولكنهم لم يدركوا في تلك اللحظة التي انتفضوا فيها ان معادلة السخط واليأس والامل بكل مفعولها الانفجاري الكامن هي معادلة الثورة. فالأغلبية الساحقة للشعب المصري كانت تشترك معهم في كل هذه الانواع الثلاثة من المشاعر. بل ولم يدرك هؤلاء الضباط المائة في تلك الليلة من صيف تموز/ يوليو ١٩٥٧ ان معادلة الثورة هذه بمكوناتها الثلاثة (السخط واليأس والامل) هي معادلة ثورة قومية تتخطى الحدود القطرية للدولة المصرية. فالأغلبية الساحقة لشعوب الأمة العربية كانت تشترك معهم في تراكم هذه الانواع الثلاثة من المشاعر.

لقد كانت ثورة تموز/ يوليو هي استجابة طبيعية حادة لوجود ازمة اجتماعية سياسية حادة في داخل مصر. فقد تعثر النظام الملكي الحاكم في مواجهة المشكلتين الرئيسيتين اللتين لمخلتا عدة اجيال مصرية متعاقبة منذ منتصف القرن التاسع عشر وهما المشكلة الوطنية

والمسألة الاجتماعية؛ او الاستقلال والعدالة. وكانت اخفاقات النظام المتتالية في مواجهة المسألتين في الفترة من ١٩٢٣ الى ١٩٥٢ مروراً بتعطيل الدستور، ومهادنة الانكليز، واطلاق يد كبار الملاك في النهب والاستغلال، وهزيمة حرب فلسطين، والفشل في اجلاء قوات الاحتلال عن منطقة قناة السويس، والعبث بالحريات العامة، وازدياد حدة البطالة والتضخم، وانتشار الفساد هي اسباب السخط واليأس والامل الذي اعتمل في صدور الضباط الاحرار. لقد كانت هذه الاخفاقات في مجملها هي التي وضعت النظام الملكي في مأزق ازمته التاريخية الحادة في اوائل الخمسينات؛ وجعلت من الثورة حتمية تاريخية كاستجابة ضرورية لتلك الازمة.

ولكن ازمة النظام الملكي المصري كانت جزءاً لا يتجزأ من ازمة حضارية اوسع، تشمل كل الانظمة الحاكمة من حوله في المنطقة العربية حسواء اكانت هذه الأنظمة هي حكم استعماري مباشر وسافر؛ ام حكم صفوات محلية تمارس السلطة في كنف هيمنة استعمارية غير مباشرة، او من خلال اسر حاكمة ذات هيكلية قبلية عشائرية متخلفة في فكرها وممارستها. وازمة النظام المصريكانت الاكثر حدة، لأن مجتمعها هو الاكثر تعقيدا، والاكبر حجاً. لذلك بدأت فيه الثورة. ولكن لأن الأزمة كانت عامة من المحيط الى الخليج، فان الثورة التي بدأت في قلب الدائرة العربية كان لا بد من ان تتداعى مضاعفاتها الى كل الاجزاء حتى الاطراف.

شبت ثورة الجزائر في ١٩٥٤، وثورة العراق في ١٩٥٨، وثورة اليمن في ١٩٦٧، وثورة اليمن في ١٩٦٧، وثورات او انتفاضات ثورية اخرى في البحرين، وجنوب الجزيرة العربية، وتونس، والمغرب، والسودان، وليبيا، والصومال، ولبنان، وسورية، والاردن، والسعودية، وموريتانيا، واريتريا. ثورة تموز/ يوليو كانت الذي خلقها هو تراكم ازمات الانظمة الحاكمة في كل من بلدانها. ثورة تموز/ يوليو كانت البداية فقط، والملهم؛ والمؤازر لمذه الحركات الانتفاضية، التي قام بها عرب آخرون تعتمل في صدورهم مشاعر السخط نفسها واليأس والامل، التي حركت ثوار مصر في الثالث والعشرين من تموز/ يوليو ١٩٥٧.

ثورة تموز/ يوليو مثل كل الثورات من قبلها ومن بعدهد ليست ظاهرة حيادية. فمعها او ضدها تستقطب المشاعر والمصالح في داخل مصر. ولأنها وقعت في مركز الدائرة العربية. وفاضت على ما حول هذا المركز، فإن الوطن العربي كله استقطبت مشاعره ومصالحه معها او ضدها. ولأن الوطن العربي نفسه يقع في القلب الاستراتيجي والنفطي للعالم كله، فإن هذا العالم شهد استقطابا في المشاعر والمصالح مع او ضد ثورة تموز/ يوليو. ولا يعني الاستقطاب داخل مصر او الوطن العربي او العالم أن كفتيه متساويتان في عدد البشر او فيها يتوافر لكل منها من قوة عسكرية او مالية او اقتصادية. لقد كانت ولا تزال اغلبية البشر في مصر، وفي الوطن العربي، وفي العالم، مع ثورة تموز/ يوليو خاصة بعدما تبلورت ملامحها وتحددت قسماتها. ولكن هذه الاغلبية المؤيدة للورة تموز/ يوليو لم تكن دائما في المستوى التنظيمي، او

القوة العسكرية، او الثراء الاقتصادي لاعدائها. لذلك انتصرت ثورة تموز/ يوليو في كل المعارك التي كان فيها حجم البشر وحجم المشاعر هـو السلاح الحاسم في المعركة. انتصرت في معركة الاحلاف، وفي تأميم قناة السويس، وفي تحقيق اول وحدة عربية، وفي بناء السد العالي، وفي اقامة صرح التصنيع المصري، وفي نشر افكار التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية، وفي تطبيق الاشتراكية، وفي اقامة حركة عدم الانحياز... وفي عديد من المعارك الاخرى.

ولكن ثورة تموز/ يوليو، كما كانت عملاقة في انتصاراتها، فانها منيت بهزائم عملاقة من اعدائها. لقد تكالبوا عليها في تلك المعارك التي كان سلاحها الحاسم هو قوة التنظيم والسلاح والمال، وليس عدد البشر او حجم المشاعر. كانت اكبر هزائمها على الاطلاق في تفسخ الجمهورية العربية المتحدة (الوحدة المصرية السورية)، وفي حرب ١٩٦٧، واخيرا على يد الثورة المضادة التي حدثت وكادت تنجح في مصر بعد رحيل زعيم ثورتها جمال عبد الناصر عام ١٩٧٠.

من الـطبيعي ان يختلف المحللون حول اسباب الهـزائم. ومن الـطبيعي ان يكـون لمـا ارتكبته الثورة نفسها من اخطاء دور مهم في تفسير هذه الهزائم. المؤيدون لثورة تموز/ يوليو في داخل مصر والوطن العربي والعالم ربما اجمعوا على ان احد هذه الاخطاء العملاقة هو فشــل الثورة في تحويل الاعداد الهائلة من البشر، والكتل الضخمة من المشاعر المناصرة، الى تنظيم سياسي حقيقي، قادر على التعبئة والحشد والقتال دفاعا عن الشورة. وقد يـذهب البعض الى ان احد اخطاء الثورة هو تقاعسها عن ارساء نظام ديموقراطي حقيقي يسمح للقوى الاجتماعية الضخمة التي استفادت من الثورة بالمشاركة في صنع القرار. ويـذهب آخرون الى ان الثورة لم تعمق او توسع التطبيق الاشتراكي بدرجة كافية، تسمح لـ لاشتراكية بالانـطلاق الذاتي دونما الاعتماد على قوة الزعيم او سلطة الدولة. ويقول البعض ان قائد ثورة تموز/ يوليو -جمال عبد الناصر- لم يع حقيقة ان قوته الفعلية كانت مستمدة من الجماهير العريضة للشعب المصري والأمة العربية؛ او ربما وعاها ولكنه لم يترجم هذا الـوعي الى اسلوب حكم متسق مع هذه الحقيقة. لذلك يأخذون عليه انه حكم مصر من خلال اجهزة الأمن التي لا يلجأ اليها الا حاكم مكروه من شعبه. ومن الاخطاء التي تؤخذ على ثورة تموز/ يـوليـو انها وقعت فـريسة لممارسات مصلحية ذاتية لبعض قياداتها او الدخلاء عليها، دون وجود آليات فعالةللكشف عن هذه الممارسات والقضاء عليها في مرحلة مبكرة قبل ان يستشرى فسادها. ومنها ان الثورة قـد سمحت لنفسها بـأن تستدرج بسهـولة الى معـارك خارجيـة، دون حساب دقيق لمـواردهــا الذاتية ولموارد الاعداء. وهو الأمر الذي ادى اما الى استنزاف طاقعاتها او ايقياع الهزيمية بها في معظم هذه المعارك. وهذه الاخطاء وغيرها يذكرها المتعاطفون مع ثورة تموز/ يوليو من موقع صدق، تحيط به مشاعر الحسرة والألم، مع الحرص على الاستفادة منها كدروس للحاضر والمستقبل.

ولكن الهزائم والاخطاء نفسها يذكرها اعداء ثورة تموز/ يوليو داخل مصر، والوطن العربي، والعالم، للتشكيك في فكرة الثورة اساسا؛ ولاثبات خطل القيام بها؛ وللتدليل على هول الكوارث التي نتجت عنها. وفي هذا السياق لا تنفصل الفكرة، عن الممارسة، عن الاشخاص، عن النتائج؛ وتسقط بالنسبة لهم كل الانجازات ولا تطفو على السطح وتبرز الالاخطاء والهزائم.

وعبد الناصر بالنسبة للمؤيدين والمعادين هو الرمز البشري لثورة تموز/ يوليو كما كان كرمويل هو رمز الثورة الانكليزية، وروبسبير او نابليون هما رمز الثورة الفرنسية، وجورج واشنطون هو رمز الثورة الأمريكية، ولينين رمز الثورة البلشفية، وماوتسي تونج رمز الثورة الصينية. والناس معذورون في الخلط بين الثورة وقائدها. فهو الذي يجسم الاحداث والافكار المجردة، ويضفي عليها بلحمه ودمه وممارساته واسلوبه وصوته وشكله بعداً بشرياً يمكن التواصل معه بمشاعر الحب او العداء. لذلك كان ولا يزال عبد الناصر جزءاً لا يتجزأ من الحوار حول ثورة تموز/ يوليو. والذين لا يستطيعون الهجوم المباشر على ثورة تموز/ يوليو فللفساد وتهرؤ النظام الذي كان قائما في مصر قبلها، او لعدم القدرة على انكار منجزات الثورة البارزة فانهم يهاجمون عبد الناصر. والايحاء هنا هو انهم ولا يعارضون الثورة من حيث المبدأي، ولكنهم يبغضون عبد الناصر فقط، اما لأنه وسرق الثورة» او وافسدها، او كان والاحتلال». . وهناك بعض من لا يلجأون الى هذا الاسلوب غير المباشر. فهم ياجمون ما والاحتلال». . وهناك بعض من لا يلجأون الى هذا الاسلوب غير المباشر. فهم ياجمون ما حدث في تموز/ يوليو ١٩٥٢ دون مواربة. ويعتبرونه وانقلابا عسكرياء لاشباع نهم القائمين به في السلطة والثروة. بل ان هناك من اعتبره «مؤامرة امريكية»، طبخها واخرجها جهاز وكالة به في السلطة والثروة. بل ان هناك من اعتبره «مؤامرة امريكية»، طبخها واخرجها جهاز وكالة المخابرات المركزية.

هذا التداخل بين الثورة وزعيمها في الواقع، وفي عقول وقلوب المؤيدين والمعادين على السواء، هو الذي ادى الى شيوع اصطلاح الناصرية. وهي تسمية لم يحبها عبد الناصر، ولم تستخدم في مصر اثناء حياته. ولكن اللفظ شاع بعد رحيله. واصبحت والناصرية، تعني ثورة تموز/ يوليو بجبادئها وممارساتها وانتصاراتها واخطائها في الفترة من ١٩٥٧ الى ١٩٥٠. اي منذ صعود عبد الناصر الى السلطة مع الثورة التي قادها هو وزملاؤه من الضباط الاحرار، الى يوم رحيله من عالمنا في ايلول/ سبتمبر ١٩٧٠.

والناصرية بهذا المعنى العام هي الجسم الزمني الرئيسي لثورة تموز/ يوليو. ولكنها ليست ثورة تموز/ يوليو كاملة. ففي السنوات الاحدى عشرة التالية لوفاة عبد الناصر، اعتلى السلطة فيها الرئيس انور السادات، كخليفة لعبد الناصر، وكاستمرار شرعي لثورة تموز/ يوليو. هكذا اعتقد معظم الناس في مصر وفي الوطن العربي وفي المعالم. وهكذا اكد الرئيس السادات نفسه في السنوات الشلاث الاولى من حكمه. وما بدا من اختلاف في تلك السنوات في اداء وظائف الحكم في مصر عنه في سنوات عبد الناصر كان يعزوه المراقبون الى مجرد الاختلاف في وظائف الحكم في مصر عنه في سنوات عبد الناصر كان يعزوه المراقبون الى مجرد الاختلاف في

شخصية الزعيمين، وليس في التزاماتها الايديولوجية وتوجهاتها الاجتماعية والقومية والعالمية. كما كان بعض الاختلاف يعزى الى عدم تمكن الرئيس السادات من مقاليد السلطة، وخوفه من المنافسين، وحرصه على الاعداد لمعركة التحرير مع اسرائيل الجائمة على الارض العربية منذ ١٩٦٧.

ولكن الاكثر علماً وعمقاً بمجريات الاصور في داخل مصر، وديناميات الحركة في بجد عها، ساورتهم الشكوك، لا حول الاسلوب المختلف للرئيس السادات ولكن حول اتجاهاته، وحول القوى الاجتماعية والاقليمية والدولية التي يحاول التقرب منها او التحالف معها. وقد بدأت هذه الشكوك بعد المواجهة بين الرئيس السادات ومنافسيه على السلطة في ايار/ مايو ١٩٧١ (على صبري شعراوي جمعة سامي شرف)؛ ثم زادت الشكوك حينها طرد الخبراء السوفيات سنة ١٩٧٧؛ ثم تضاعفت حينها بدأ يرسل واشارات رادارية متعاقبة الى الخبراء السوفيات المتحدة، طلبا للصداقة والمعونة عقب حرب تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٧٣. ومع اعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي عام ١٩٧٤، كانت الخطوط والملامح والقسمات للحقبة والساداتية قد اكتملت. وظهر انها تختلف اختلافا كيفيا واضحا عن الناصرية. واكدت مسيرة الرئيس السادات في السنوات التالية عمق هذا التحول الكيفي عن المسار الناصري. واصبحت الساداتية تجسم نفسها في اربعة توجهات رئيسية هي:

- الانفتاح الاقتصادي، او عودة الرأسمالية والقطاع الخاص الى حلبة الاقتصاد المصرى.
  - ـ الممارسة الديمقراطية المحكومة مع عودة الاحزاب التي يقرها النظام ويوافق عليها.
- التحالف مع الغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة، ومعاداة الاتحاد السوفياتي، والتخلى عن سياسة عدم الانحيار.
- التصالح مع اسرائيل، وتطبيع العلاقات معها، والقطيعة بين مصر والحكومات العربية.

هذه السياسات الأربع تمثل توجهات مضادة تماما وللناصرية، كما عرفتها مصر والأمة العربية في الفترة من ١٩٥٧ الى ١٩٧٠. فقد كانت اعمدة الناصرية هي:

- ـ الاشتراكية والقطاع العام.
- حكم الحزب الواحد او ما كان يسمى بتحالف قوى الشعب العاملة (الاتحاد الاشتراكى العرب).
  - \_ معاداة الصهيونية والامبريالية الغربية كوجهين للظاهرة العدوانية نفسها.
- الالتزام القومي العربي بهموم الأمة وعلى رأسها المسألة الفلسطينية؛ وآمالها وعلى رأسها العمل من اجل التحرر والوحدة العربية.
  - ـ عدم الانحياز، والصداقة مع الدول الاشتراكية، والعالم الثالث.

وليس هنا بجال المفاضلة بين التوجهات والناصرية»، والتوجهات والساداتية». فمعظم كتاب هذا المجلد يفصح بجلاء عن هذه المسألة ولكن المهم هو ان عبد الناصر والسادات هما نبتان لثورة تموز/ يوليو؛ كلاهما ساهم في الاعداد لها، وشارك في قيامها، واشترك في ادارة بجتمعها وفي رسم سياساتها. طبعا، الموقع والدور النسبي وعمق وبجال التأثير لكل منها يتفاوت بدرجات كبيرة. ولكن كلاهما يمثل وجها من وجوه تلك الثورة على ما بينها من اختلاف قد يصل الى حد التناقض. الاول، عبدالناصر، قاد الثورة في مرحلة صعودها، وانتصر وانهزم، ولكنه ظل ملتزما بآمال الجماهير التي أيدته في ساعات النصر، ولم تتخل عنه في ساعات المرية. لذلك بكته هذه الجماهير من المحيط الى الخليج وهي تشيعه الى مشواه والتفت حوله الجماهير في ساعات المعركة، ولكنه رويداً رويداً بدأ يتحدث لغة لم تفهمها والتفت حوله الجماهير في ساعات المعركة، ولكنه رويداً رويداً بدأ يتحدث لغة لم تفهمها الجماهير، وبالتالي لم تستجب لها، بل وغضبت منه في كانون الثاني/ يناير ١٩٧٧، ولم يدرك مر غضبها عليه، لذلك بدأت تنصرف عنه، ولا تلقى بالاً لاحلامه. واتسعت الموة والجفوة بينه وبين هذه الجماهير، حتى طالته بعض ايديها بالاغتيال في ٦ تشرين الاول/ اكتوبر بينه وبين هذه المرجل عن دنيانا، وشيع جثمانه الى مثواه الاخير في موكب مأساوي حزين. لم يش فيه الا قلة من بنى قومه واغلبية من اصدقائه الى مثواه الاخير في موكب مأساوي حزين.

#### العقد الرابع لثورة يوليو

مع الرحيل المأساوي للرئيس السادات يسدل الستار على العقد الثالث لثورة تموز/ يوليو. ويفتح الستار على العقد الرابع باعتلاء الرئيس حسني مبارك قمة السلطة في وادي النيل. القوى المختلفة في الساحة الوطنية في مصر، والساحة القومية من المحيط الى الخليج، والساحة العالمية من موسكو الى واشنطن، كلها تتأهب وتتحفز للدخول في تنافس صراعي على روح ثورة تموز/ يوليو.

على الساحة الوطنية، لم تمر ايام على رحيل الرئيس السادات، الا وكانت القوى الاجتماعية المختلفة تحفر خنادقها، وتحشد قواها، وتشحذ اقلامها واذهانها، استعدادا لمعركة الفوز بالرئاسة الجديدة. ربان السفينة الجديد حسني مبارك ارسل صفارات متعددة استعداداً للابحار. وقد ترجمت كل قوة اجتماعية هذه الصفارة او تلك لتناسب ما ترغبه وترجوه فتأكيد الرجل على العدالة الاجتماعية، ومطاليب القاعدة العريضة من الجماهير، واعلائه الحرب على الفساد والمفسدين . . . ، كلها صفارات أوحت للمسحوقين والفقراء والشرفاء ان السفينة ستبحر في الاتجاه نفسه الذي كان يدير نحوه عبد الناصر الدفة . وقد أدخل ذلك على قلوبهم الفرحة والابتهاج، وهبوا يؤيدون الرجل ويعرضون عليه عقولهم وسواعدهم . ولكن حسني مبارك اطلق صفارات اخرى، مثل شعار الاستعرار والاستقرار، وعدم نبش الماضي القريب، والابقاء على سياسة الانفتاح (مع جعله انتاجياً) . . . الخ، وهي صفارات ترحي للذين استفادوا من الحقبة الساداتية وتربعوا اثناءها على قمة الشروة

والسلطة، بأن هناك املاً في ان تستمر السفينة مع ربانها الجديد على ما كانت عليه، وان تبحر في الاتجاه نفسه الذي كان يسير فيه السادات. والمتحدثون باسم القوى الاجتماعية المتناقضة المصالح في مصر يصيحون علناً في وسائل الاعلام بتفسيراتهم المختلفة لما يسمعونه (او يتمنونه) من صفارات. ومن الاقلام المعروفة على الساحة بدأ المصريون يقرأون من جديد لمحمد حسنين هيكل، واحمد بهاء الدين، وكامل زهيري، ويوسف ادريس، وعمد عودة، وصلاح حافظ. وهي اسهاء لمعت اثناء الحقبة الناصرية، واقترنت في اذهان الناس بامجاد ونكسات تلك الحقبة. وكانت عودة هذه الاقلام الى الصحافة، واعادة طرحها للافكار الناصرية في رداء «مباركي» مدعاة لفرحة البعض وهلع البعض الآخر. والأشد هلعاً لم يضيعوا الوقت، وانبروا على التو يذكرون الناس بنكسات الناصرية، ويدخلون الرعب في يضيعوا الوقت، وانبروا على الساحة. وهم يفعلون ذلك من مواقع وهضاب حاكمة في وسائل الاعلام المصرية، كانوا قد شغلوها في الحقبة الساداتية. وهم يدافعون دفاع المستميت عن تلك المواقع وما غثله من مصالح فئوية وطبقية. ومن الاصوات العالية في هذا المعسكر رؤساء تحرير الصحف والمجلات الكبرى وغيرهم من الكتاب ورجال الاعمال.

ولكن الساحة الوطنية ليست مقصورة على هذين المعسكرين المتضاربين .. «الناصريين» و الساداتيين ١ . هناك قوى اخرى بينها وعن يمينهما وعن يسارهما . انبرت بدورها تعبر عن الرغبة في تسوية حسابات قديمة، او هموم حاضرة، او آمال مستقبلة. هناك، مثلاً، الليبراليون القدامي والذين يتحدث باسمهم مصطفى امين، وجلال الدين الحمامصي، واحمد ابو الفتح، ود. وحيد رأفت. ومعظمهم من بقايا احزاب ما قبل الشورة، ويعبرون عن حنين للعصر الليبرالي في مصر (١٩٢٢ـ ١٩٥٢)، وما ساده من تعـدد للأحـزاب ورأسماليــة وطنية. وهم يضمرون درجات متفاوتة من العداوة لكل من الناصرية والساداتية على حد سواء. عداوتهم لعبد الناصر مرجعها مشروعه الاجتماعي الذي حطم الرأسمالية القديمة وأحل مكانها القطاع العام. اما موقفهم من السادات فهو اكثر تعقيداً. فهم مؤيدون لذلك الجزء من سياساته الذي فتح الابواب على مصراعيها للنشاط الاقتصادي الخاص. ولكن لهم مآخذ عليه وبخاصة في سنواته الاخيرة التي تراجع فيها عن الممارسة الديمـوقراطيـة التي كانت لا تنزال وليدة تحبو. وهناك اليساريون القدامي وهم خليط من الماركسيين والاشتراكيين الذين يعود تاريخ عملهم السياسي الى الاربعينات او ما قبلها. وينتظم معظمهم حاليا في حزب التجمع مثل خالد محيى الدين، ود. اسماعيل صبري عبد الله، ود. ابراهيم سعد الدين؛ وفي حزب العمل مثل ابراهيم شكري، و د. حلمي مراد، و د. محمد عصفور، وفتحي رضوان. وهؤلاء اليساريون القدامي لا يعادون الناصرية، وبعضهم تعاون واياها، ولكن مأخذهم عليها هي انها اما لم تتجه الى الطريق الاشتراكي بسرعة اكبر، او انها لم تسميح بالممارسات الديموقراطية والمشاركة الشعبية الحقيقية. وهناك قوة اجتماعية خامسة يمكن ان نطلق عليها اسم «الاشتراكيون الديمقراطيون الجدد»، وهي تضم جيلا جديدا في الثلاثينات او الاربعينات من عمره، ولم يشارك معظمهم في السلطة لا قبل الشورة، ولا في الحقبة

الناصرية، ولا الحقبة الساداتية. لقد عايشوا الحقبة الملكية اطفالاً، والحقبة الناصرية طلاباً وشباباً، والحقبة الساداتية رجالاً. وهم لم يتشرفوا او يتدنسوا بتولي مناصب تنفيذية او سياسية في الحياة المصرية العامة. ومعظمهم من اساتذة الجامعات. وقد هبوا للمشاركة بالرأي والتعبير عن انفسهم بشكل مكثف في الشهور التي تلت اغتيال الرئيس السادات مباشنرة. ووجدوا في صفحات جريدتي الاهرام والجمهورية وجلتي الاهرام الاقتصادي وروز البوسف متنفساً لآرائهم. وهم في مجمل ما يعبرون عنه «ليبراليون» من حيث الالتزام بالديوقراطية، و وناصريون» من حيث الالتزام بالعدالة الاجتماعية والتوجه العربي القومي بالديوقراطية، و وناصريون» من حيث الالتزام بالعدالة الاجتماعية والتوجه العربي القومي في الحوار الذائر في مصر هذه الايام د. يحيى الجمل، والسيد يس، ود. جلال امين، ود. ومزي زكي، ود. علي الدين هلال. ود. محمود عبد الفضيل، وعادل حسين، ود. عبد رمزي زكي، ود. علي الدين هلال. ود. محمود عبد الفضيل، وعادل حسين، ود. عبد العظيم رمضان. وغيرهم كثيرون. هذا التيار الديقراطي الاشتراكي هو اكثر التيارات العظيم رمضان. وغيرهم كثيرون. هذا التيار الديقراطي الاشتراكي هو اكثر التيارات المشروع اجتماعي سياسي اقتصادي عظيم، يستفيد من كل دروس النجاح، وكل دروس النجاح، وكل دروس النجاح، وكل دروس النجاح، وكل دروس الفشل في السنوات الثلاثين السابقة.

هناك قوة سادسة هي في الواقع المسؤولة عن الاسراع بنهاية الحقبة الساداتية. ونقصد بها التيار الاسلامي الاحتجاجي. وقد نما هذا التيار نمواً سريعاً منذ أواخر الستينات، وبخاصة بعد هزيمة ١٩٦٧. وهو يدعو الى العودة الى الاسلام كدين ودولة، وتطبيق الشريعة، ويعادي كل الايديولوجيات العلمانية، ويمقت كل تجارب مصر السياسية في العصر الحديث (ملكية ما قبل النورة، والناصرية، والساداتية). بعض جماعات هذا التيار هي التي دخلت مع الدولة المصرية في مصادمات دموية عنيفة في اعوام ١٩٧٤ (منظمة التحرير الاسلامية او ما يسمى جماعة الفنية العسكرية)، و١٩٧٧ (جماعة التكفير والهجرة)، و١٩٨١ (تنظيم الجهاد). وأفراد التنظيم الاخير هم الذين اغتالوا الرئيس انور السادات يوم ٦ تشرين الاول/ اكتوبر وأفراد التنظيم الاحتجاجي بكل جماعاته الغاضبة الباخطة ليس جزءاً من الحوار الدائر علناً على الساحة المصرية هذه الايام. فهو يعادي النظام القائم، ويبادله هذا الاخير العداوة ويحاصره ويضربه. لذلك فرغم اهميته العددية والايديولوجية والتنظيمية الا أنه ليس جزءاً من مباراة التسابق على قلب وعقل الرئاسة والمباركية الجديدة.

الساحة الوطنية المصرية اذن تشهد في عقد الثورة الرابع خمس قوى متنافسة في ارض الملعب: الناصريون، والساداتيون، والليبراليون القدامي، واليساريون القدامي، والاشتراكيون الديمقراطيون الجدد. وخارج الملعب قوة سادسة هي التيار الاسلامي الاحتجاجي الرافض.

كل من القوى الخمس المتنافسة تشترك مع اثنتين غيرها على الأقبل في احد التوجهات الرئيسية. فالناصريون يشتركون مع اليساريين القدامي ومع الاشتراكيين الديموقراطيين في

التوجه الاشتراكي ومسألة العدالة الاجتماعية. والليبراليون القدامى يشتركون معاً في عدائهم للناصرية والدفاع عن القطاع الخاص وسياسة الانفتاح الاقتصادي.

وكها قلنا في البدء، الصفارات التي يطلقها الرئيس حسني مبارك يسمعها كل فريق في الملعب، ويفهمها ويفسرها او يحاول تفسيرها بطريقته الخاصة، وعلى هواه او حسب ما يتمناه. وخلال الشهور الاولى من حكمه يبدو حسني مبارك قانعاً بهذه اللعبة ما دامت كل الفرق الخمس المتنافسة تقبل جميعاً قاعدة واحدة اثناء المباراة \_ وهي عدم تحدي سلطته وهيبة الدولة المصرية.

على الساحة العربية والشرق اوسطية هناك أيضا حفر خنادق، واستعداد، وتحفز للتنافس الصراعي على قلب وعقل الرئيس الجديد. وهنا أيضا اطلق الرجل عدة صفارات، نلقفتها آذان التيارات المتنافسة، وفسرتها تفسيرات متفاوتة. لقد اعلن مبارك ان عروبة مصر هي قدرها وشرف لها، وان علاقتها بأمتها العربية هي علاقة الجزء بالكل الذي تفرضه عضوية الجغرافية والتاريخ والحضارة والهموم والآمال. وامر اجهزة الاعلام المصرية بألا تهاجم اي نظام عربي حتى لو هاجمته اجهزة هذا النظام. وصرح مراراً منذ توليه الرئاسة بأن مصر تفتح قلبها وذراعيها لأي بلد عربي يريد التعامل مع مصر الدولة؛ وسحب الحشود العسكرية التي كانت متمركزة على الحدود اللبيية، مؤكداً أن مصر لن تستخدم العنف ضد أي قطر عربي. واستخدم مبارك رموزاً عديدة تؤكد كل هذه المعاني العروبية الايجابية. فهو يدير شؤون الرئاسة من قصر يسمى «قصر العروبة»، واعاد الى الاذهان كلمات وعبارات كان يستخدمها الرئاسة من قصر يسمى «قصر العروبة»، واعاد الى الاذهان كلمات وعبارات كان يستخدمها الرئاسة من قصر يسمى «قصر العروبة»، واعاد الى الاذهان المالت وعبارات كان يستخدمها داخل وخارج مصر آمالاً كبيرة في عودة مصر الدولة الى تبوو مركزها القيادي في الوطن العربي، داخل وخارج مصر آمالاً كبيرة في عودة مصر الدولة الى تبوو مركزها القيادي في الوطن العربي، واعارسة دورها في وضع حد للفوضى والتشرذم الذي يمزق اوصال المنطقة.

في الوقت نفسه ارسل الرئيس حسني مبارك صفارات عديدة الى اسرائيل، تؤكد التزام مصر المبدئي بمسيرة «السلام»، واحترام كل التعهدات التعاقدية المترتبة على اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل، والتي كان قد وقعها الحرئيس انور السادات مع مناحيم بيغن عام ١٩٧٩. وبعض الاسرائيليين يثقون بهذه الوعود؛ ولكن اكثرهم يساورهم الشك حول نيات الرجل، خصوصاً وهم يسمعون الصفارات التي يطلقها نحو الوطن العربي. ويضاعف من هذه الشكوك اصرار الحرئيس مبارك على عدم المذهاب الى القدس في اي زيارة مرتقبة الى السرائيل؛ ورفضه لتوقيع اى وثبقة لا تنص على حق تقرير المصير للفلسطينين.

التيارات المتصارعة على قلب وعقل الرئيس حسني مبارك في المنطقة يمكن تلخيصها في ثلاثة. الأول، هو اسرائيل التي تريد استمرار القطيعة بين مصر وشقيقاتها العربيات. فذلكم هو هدفها الاستراتيجي الكبير منذ سنوات، وتحقيقه يتيح لها فرصة تحييد مصر من ناحية، واطلاق يدها كاملة في الهيمنة والسيطرة على مقدرات بلدان الهلال الخصيب من ناحية اخرى. التيار الثاني تمثله الأنظمة العربية التي تصنف عادة بـ «المعتدلة» او «المحافظة»

بزعامة السعودية، ويضم بلدان الخليج والسودان والصومال والمغرب، ويريد عودة مصر الى الساحة العربية، دون إصرار على كسر التزاماتها التعاهدية مع اسرائيل صراحة، ولكن دون المضي في خطوات تعاونية مع اسرائيل يكون من شأنها استفزاز المشاعر الشعبية العربية عامة والفلسطينية على وجه الخصوص. وهذا التياريرى في عودة مصر المباركية سبيلاً لتدعيم قوى الاعتدال والاستقرار في المنطقة من ناحية، والمساعدة في درء الاخطار الخارجية (الايرانية والسوفياتية) من ناحية ثانية، وكبع جماح من يسمون «بالمتطرفين العرب» من ناحية ثالثة. التيار الثالث تمثله الانظمة العربية التي تصنف عادة بـ «التقدمية»، والتي تنظر لذاتها على انها امتداد للثورة العربية نفسها التي قادها عبد الناصر في الخمسينات. والستينات وهي الانظمة الحاكمة في العراق وسورية وليبيا والجزائر واليمن الديمقراطية. وعلى ما بين هذه الانظمة نفسها من خلاف، الا انها تريد، ولأسباب واغراض مختلفة، مصراً ثورية، معادية للصهيونية والامبريالية الامريكية. وهي تعارض اي تقارب مع نظام الرئيس مبارك على غير هذه الشروط.

وعلى الساحة العالمية، اطلق الرئيس حسني مبارك ايضا عدة صفارات، تم سماع وتفسير كل منها بشكل غتلف. لقد اكد الرجل في اول خطاب له بعد انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية ان مصر دولة عربية اسلامية افريقية غير متحازة. واعادت هذه العبارات الى الأذهان الدوائر الثلاث التي تحدث عنها عبد الناصر في كتاب فلسفة الشورة، والتي اكد فيها ان موقع مصر وتاريخها وحضارتها ومصالحها يحدد مجال حركتها في العالم، ويفرض عليها دوراً قيادياً في امتها العربية، وعالمها الاسلامي، وقارتها الافريقية. وتبلورت هذه النظرة في مؤتمر باندونغ وانشاء حركة الحياد الايجابي بزعامته وزعامة نهرو وتيتو، وهي الحركة التي عرفت فيها بعد باسم حركة عدم الانحياز.

تلقفت الاسماع هذه الكلمات في عواصم عديدة من موسكو الى واشنطن، ومن نيودهي الى بلغراد. واستبشر المحايدون في العالم بها خيراً. وتمنوا معها ان تعود مصر الى قيادة كتلة عدم الانحياز بعدما افيل نجمها في تلك الحبركة في اثناء السبعينات في ظيل الحقية الساداتية. ودعم هذا الامل تحركات وتصريحات لمسؤولين مصريين. فالرئيس مبارك نفسه صرح ان مصر لن تمنح قواعد عسكرية لأي دولة اجنبية على ارضها. وارسل وزيبر الدولة للشؤون الخارجية (د. بطرس غالي) في رحلات متتالية الى عواصم عدم الانحياز. وامعانا في تأكيد هذا الخط دعت مصر عدداً من الخبراء السوفيات في كانون الثاني/يناير ١٩٨٧، وقبل رحلة الرئيس مبارك الى واشنطن بعدة ايام. وكأن المقصود هو ارسال داشارات رادارية» قوية على انه ينوي التعامل مع الجميع دريما ليس بالدرجة نفسها، وإنما طبقاً لقواعد الاحترام على المتبادل والمصلحة الوطنية لمصر. وبالمعنى نفسه كان توقيع مصر على عقد صفقة لمطائرات الميراج مع فرنسا، دون استشارة امريكا او انتظار لرحلته المزمعة اليها.

بالنسبة للاتحاد السوفياتي لا بد من ان هذه الاشارات قد فسرت بنوع من الرضا

المشوب بالحذر. فهذا الموقف يعتبر تحسنا ملحوظا في مستوى العلاقات المصرية السوفياتية التي طبعتها البرودة، ثم العداوة، ثم الاستعداء في اثناء الحقبة الساداتية. والسوفيات لا بد من انهم يشعرون ببعض الارتياح لوقف حملات الهجوم الاعلامية التي كانت تشنها عليهم الاجهزة المصرية.

الارتياح السوفياتي كالعادق لا بد من ان يقابله بعض القلق الامريكي. فقد كانت لهم (الامريكيون) حسابات ومخططات طامحة في السنوات الاخيرة من الحقبة الساداتية. وكانت ادارة الرئيس الامريكي رونالد ريغان تأمل في ترويج وبيع سياسة جديدة للمنطقة يطلق عليها اسم الاجماع الاستراتيجي. وفحواها تكتيل الدول الرئيسية في الشرق الاوسط في حلف دفاعي بالاشتراك معها ومع اوروبا الغربية لمقاومة والخطر السوفيات، الذي تراه زاحفا على المنطقة من خلال افغانستان وايران. وكان التخطيط لهـذا الاجماع الاستراتيجي يرتكـز على مصر والسعودية واسرائيل وتركيا، بشكل اساسي، وعلى عمان ودول الخليج والاردن والصومال والسودان بصفة فرعية. وكنان الرئيس السادات اشد حماسة للفكرة. ولكن رصاصات خالد الاسلامبولي ورفاقه مزقت الرجل، ومزقت معه آمال هذا الاجماع الاستراتيجي الموعود. وتحاول ادارة السرئيس ريغان مـع حسني مبارك طـرح الصيغة نفسهـا او صيغة بديلة. فـوزير خـارجيته، الكسنـدر هيغ، مـا زال يأمـل في الصيغة الاصليـة نفسها. ولكن وزير دفاعه، وينبرغر، يحاول طرح صيغة بديلة تخرج منها اسرائيـل، ليكون الاجماع الاستراتيجي اجماعا عربيا تحت مظلة امريكية. امريكا ما زالت تأمل في تنفيذ هـذه الصيغة او تلك. وهي تسمع من صفارات حسني مبارك ما يقلقها احيانا، وما يشجعها احيانا اخرى. ولكنها حتى مع ما قد يساورها من قلق فهي حريصة كـل الحرص عـلى الأقـل في الـوقت الحاضر ان لا ترتكب الحماقات نفسها التي ارتكبتها مع عبد الناصر. ونقصد بذلك مراعاة الحد الادن من مشاعر الوطنية المصرية والقومية العربية؛ ومراعاة الرغبة العارمة لدى ابناء المنطقة في المحافظة على «مظاهر الاستقلال»، ان لم يكن على جوهره ايضا.

هذا التنافس على عقل وقلب الرئيس حسني مبارك في الساحة الوطنية، والساحة الشرق الاوسطية، والساحة العالمية هو في الواقع تنافس على روح ثورة تموز/ يوليو.

بعض المتنافسين في الساحات الثلاث يتمنى ويحاول خنق هذه الروح. وبعضهم يحاول الانحراف بها وتشويهها. وبعضهم يحاول الاحتفاظ بها كما كانت منذ عشرين عاملًا اي في الواقع تحنيطها. وبعضهم يحاول بعثها ودفعها الى الامام والى أعلى.

واذا كان القدر قد وضع حسني مبارك على قمة السلطة المصرية ليدخل بثورة تموز/ يوليو عقدها الرابع؛ فان هذا القدر نفسه ليس قوة تاريخية محايدة، وكل المتنافسين يدركون ان هذا الرجل الذي اطلق صفارات مختلفة، واشارات رادارية عديدة، لا بعد من انه سيفصح عن نفسه قريباً. وقد حدد البعض نقطة كشفه عن وجهه الحقيقي بعد يوم ٢٥ نيسان/ ابريل ١٩٨٧، الذي يصادف انسحاب آخر جندي اسرائيلي من سيناء، والبعض بحدد ساعة

الصفر بعدة شهور بعد ذلك ربما في تموز/ يوليو بمناسبة مرور ثلائين عاما على النورة؛ وربما في تشرين الاول/ اكتوبر بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة ومرور تسعة اعوام على الحرب التي اشترك في صوغ نصرها، وآخرون يزهدون في لعبة «ساعة الصفر» هذه، لادراكهم ان المسألة ليست اختيار فرد الحاكم لهذا الاتجاه او ذاك فقط، وانما تحدد هذه الاختيارات قوى عديدة لكل منها وزنه النسبي حجماً وتنظيماً وموارد. وانه ايا كانت رغبة الحاكم نفسه فائه عكوم بهذه المعايير والتوازنات الداخلية والاقليمية والعالمية.

على انه ايا كان الاختيار، فان مضاعفاته ستكون هائلة لأنه صادر عن مصر ثورة تموز/ يوليو. فمصر الفقيرة، المثقلة بالديون، المكتظة بالسكان، المشخنة بجراح وحراب عدة حروب، ما كان أن يكون لها هذا الوزن الكبير الذي يتجاوز حجمها على الساحتين الاقليمية والدولية الا بحكم موقعها، والا بحكم تاريخها، والا بحقيقة انها شهدت ثورة على ضفاف النيل منذ ثلاثين عاما. ولأن هذه الاخيرة كانت ثورة مصرية عربية حقيقية، فانها ككل الثورات العظمى في التاريخ البشري لا تزال تؤثر في مجرى وصياغة هذا التاريخ؛ حتى وهي تدخل عقدها الرابع.

ان الصفحات التالية تحكي فصول المأساة التاريخية لهذه الثورة كما يراها جيل كان معظمه في سن الطفولة اليافعة حينها قامت الثورة في ٢٣ تموز/ يوليو ١٩٥٧. وكما يقول علماء اجتماع المعرفة ان كل جيل يعيد كتابة التاريخ. وليس المقصود بتلك العبارة تزوير التاريخ او اهمال بعض احداثه. واغا تعني ان كل جيل يرى احداث التاريخ الماضية بمنظاره هو، ويعيد تفسيره لا في ضوء ما جد من استكشافات فقط، واغا ايضا على دقات همومه وتطلعاته. وان كانت تلك العبارة صحيحة بشكل عام، فهي اصح بشكل خاص حينها يتعلق الأمر بشورة تموز/ يوليو المصرية العربية.

والذين يساهمون في هذا المجلد ليسوا مؤرخين بالمعنى الحرفي. فثورة تموز/ يوليو لا تزال تعيش في وجدانهم وحولهم؛ من خلفهم ومن امامهم. انها واقع متجدد \_ ينتصر وينهزم؛ ينكفىء وينهض؛ يتقدم احيانا، ويتقهقر احيانا، ويتحرف عن مساره احيانا اخرى. ولأنه واقع متجدد فلا يمكن تناوله تناولا تاريخيا محضا. لذلك يكتب عنه المساهمون في هذا الكتاب بطريقة تشريحية تحليلية. يحاولون ان يجزئوا ظاهرة الشورة وبعض جوانبها الكثيرة لأغراض الفهم والتدقيق. هذا مع علمنا جميعا ان الظاهرة الثورية كل لا يتجزأ. لذلك لا بد من ان ينتبه القارىء الى اننا لم نغط كل جوانب ذلك الحدث الهائل الذي خلق واقعا متجددا ما زال يعيش معنا؛ وان عظمة ثورة تموز/ يوليو ترجع الى تداخل وتشابك كل جوانبها في منظومة عضوية بالغة التعقيد، عاشت ولا تزال تعيش في ظروف اقليمية وعالمية لا تقل تعقيدا.

هناك قناعات وحقائق خلقتها الثورة على ارض الواقع الوطني والقومي والعالمي، ترسخت ويصعب اقتلاعها مها حاولت القوى المضادة للثورة الى ذلك سبيلا. فما حدث من تغير للبناء الطبقي داخل مصر من خلال سياسات الاصلاح الزراعي، والقوائين الاشتراكية

التي خلقت قطاعا عاما يقود الاقتصاد المصري، ومجانية التعليم والصحة والخدمات العامة، وتمثيل العمال والفلاحين في المجالس الشعبية المنتخبة، وغيرها كثير حكل هذا قد يمكن تجميده وعدم التوسع فيه. ولكن لا يمكن الغاؤه او التراجع فيه. والتزام مصر المبدئي بمناصرة كل قضايا التحرر العربي، ودورها القيادي على الساحة القومية، وسياسة تخليص الثروات العربية من قبضة الاحتكارات الاجنبية، والعمل من اجل الوحدة العربية. . . وغيرها كثير، قد يمكن تجميده او عدم الاندفاع النشط لخدمته، او حتى تشويه. ولكن لا يمكن الغاؤه او التراجع عنه، حتى لو ارادت قيادة حاكمة، او قوة داخلية مهيمنة لفترة تالية للحقبة الناصرية التي رسخت هذه المبادىء والممارسات ومبادىء عدم الانحياز، ومعاداة الامبريالية، ونصرة نضال شعوب العالم الثالث، ونبذ الاحلاف والقواعد العسكرية الاجنبية، وغيرها كثير بما بدأته ورسخته الثورة في صلب العقل الجمعي المصري والعربي، قد يمكن تشويه او الانحراف عنه للحظة قصيرة . ولكن لا يمكن الغاؤه او التراجع عنه .

تلك القناعات المبدئية والممارسات الفعلية على أرض الواقع الوطني والعربي والعالمي قد رسخت وتغلغلت لدرجة ان الحاكم الذي تسول له نفسه او مصالحه ان يتمادى في تحديها، فان الشعب ينفض من حوله، ثم يتظاهر ضده ويتمرد عليه. واذا تمادى اكثر في تحدي مبادىء الثورة ومحارساتها فقد تطاله يد بعض ابناء الشعب بالفتك والاغتيال.

هذه المعاني وغيرها، هي ما تحاول مقالات هذا الكتاب ان تؤصل له بالتحليل والتفسير، بشكل صريح او ضمني. وهي تفعل ذلك دون اتفاق سابق بين المساهمين. فقد ظهرت هذه المقالات بشكل انفرادي في اعداد بجلة المستقبل العربي، على مدى السنوات الأربع الماضية. قد لا تجمع بينها وحدة المنهج او وحدة الاطار المفهومي، ولكن تجمع بينها وحدة المدف الا وهو القاء الضوء واجمال الفكر في فهم هذا الحدث الضخم الذي وقع في مصر بدءاً من ليلة ٢٣ تموز/ يوليو ١٩٥٧. وهو لا يزال معنا بما خلقه من مبادىء وحقائق نعيش في كنفها. وسيظل معنا بتجدده الدائم، وبانتصاراته وهزائمه، وبمده وجزره، لمدة اطول في حياة أجيال عربية لم تر نور الحياة بعد.

القِيب مُراللُّفَّةُ لِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

# الفصّ لُ الأول مصرية إصّار الحركة العربة ""

طئادق البشري

-1-

ثمة كيان اسمه مصر، وجماعة تسمى بالمصرية، هم مصريون قضوا قرابة ثلاثة ارباع القرن يكافحون المحتل الاجنبي والمستبد الداخلي، ويطمحون الى بناء مدينتهم الفاضلة تحت راية ومصر للمصريين، خاضوا ثورة وضحوا بالمهج تحت راية المصرية. واحتضنت مصريتهم تجربة نهوض وتقدم حق. الى اخلاف هؤلاء يتجه هذا الحديث، الى الكثرة الغالبة من المصرين الذين يهمهم مستقبل مصر كبلد مستقل مطرد النمو والتقدم.

وأول ما يلاحظ ان شعار المصرية قد انتقبل اليوم من أيدي اخلاف الحركة الوطنية المصرية الى أيدي اعدائها. وشعار مصر للمصريين القديم كان يرفعه المناضلون ضد الاحتلال الاجني وضد السيطرة الاجنبية على حكومة البلاد، وضد الاستغلال الاقتصادي الاجنبي. كان مقصودهم من المصرية نفي الهيمنة الاجنبية الاستعمارية، عسكرية كانت ام سياسية ام اقتصادية. أما اليوم فان الشعار القديم يطل على استحياء، مرفوعا ضد الانتهاء المصري للوطن العربي. وهو نفسه يرتفع بأيدي من يفتحون الأبواب للهيمنة الاجنبية الاستعمارية على مصر. اختلف السياق فانعكس مضمون الشعار. وبعدما كان مقصوده نفي التبعية للاستعمار، صار مقصوده نفي الانتهاء المعرب. وبعدما كان يرتفع في مواجهة الغاصين، صار يرتفع في مواجهة المعربية المحيطة عصر. اختلفت الوظيفة فانعكس المضمون.

نحن شعوب تتكون جماعاتها الوطنية من خلال الكفاح ضد الاستعمار. وحركات

<sup>(\*)</sup> نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ١، العدد ٢ (تموز/ يوليو ١٩٧٨)، ص١٠-٢١.

التحرير الوطني هي عينها حركات الاحياء القومي. ويستحيل ان تتبلور الجماعة القومية، في ظروف الطغيان الاستعماري القائم، الا في مواجهة هذا الطغيان. وهذا هو المدرس التاريخي الذي تراكمت خبرته من الموعى المصري عبر عشرات السنين. ويراد بالمصريين اليوم، ان ينطمس وعيهم التاريخي بحقيقة وجودهم ومصادر أمنهم وضمانات استقلالهم، لتعود الكرة من جديد على تعاقب السنين المقبلة. لذلك عدنا نتحدث عها صار بدهياً من الأمـور. وعدنــا نثير من الاسئلة ما كان تم الجواب عنه. هل يمكن لمصر ان تبني استقلالها بمعزل عن العرب؟ أكان النزوع العربي لمصر محض خطأ أضر بهـا؟ اكان محض طمـوح لزعـامة فـردية في ان تبني لذاتها مجدا امبراطوريا؟ السؤال معاد والجواب من جنسه معاد. والجواب لا يكشف للمصري ما خفي عن ادراكه التاريخي فحسب، ولكنه يواجه المصري بمصريته الواعية، ويذكر الجيل الحاضر بمفهوم الوطنيين الآباء عن شرائط الاستقلال وموجبات الأمن القـومي. وليقتصر هـذا الحديث على سياسات الاستعمار تجاه مصر بوصفها كيانا منفصلا عمن يحيطون بها، وعن سباسات الحركة الوطنية المصرية تجاه الاستعمار، بوصفها حركة مصرية ضيقة، وعها آلت اليه سياسات كلا الجانبين في صراعهما الذي لم يحسم حتى اليوم. وليقف الحديث عند حدود الحقبة والمصرية، من حركة التحرير، قبيل ان تعلن مصر رسميا وشعبيا انتهاءها الكامل للوطن العربي، ما دامت هذه المرحلة الأخيرة هي ما يجري قياس الخطأ والصواب في سياساتها. بمعنى انه يتعين تقدير مدى الخطأ والصواب في الانتهاء المصري للعروبة، في نطاق الحقبة المصرية للحركة الوطنية ويمقياس مصرى محض.

-1-

اثبت عبد الرحمن عزام عن سعد زغلول، ان جمع العرب على العرب جمع للعدم على العدم لا يضيف مزيدا. سعد هذا كان عظيم ثورة ١٩١٩، وزعيم حركة التحرر المصري بغير منازع، وكبير بناة الجامعة المصرية المعادية للاستعمار. سعد هذا المصري المحض، الذي رفض ان يجمع الصفر على الصفر، جمع مصر على السودان، وهما صفران كبيران. وسماهما مع المصريين الوطنيين دوحدة وادي النيل، دفعته المحافظة على مصريته ان ينادي باستيعابها في وحدة أشمل لم يستهدف مجدا شخصيا ولا انكر مصريته ولا أضر بها، ولكنه صنع الأمر الموحيد الذي لولاه لأنكر الوطنيون قيادته. وحفر مع جيله في الوعي المصري المنهج المصحيح، وهو السعي للانتهاء الأشمل عافظة على المصرية في مواجهة الاستعمار. وعبر عن المصر حرة دون السودان مع صحيفة المانية في حزيران/ يونيو ١٩٢٤، قال انه لا يمكن القول بأن مصر حرة دون السودان ونك ان امتلاك السودان معناه حكم مصر... ان لانجلترا بالسودان وسيلة للضغط تستطيع بها ان تختى كل رأي سياسي بدلي به الشعب المحري، واشار الى مياه النيل الآتية لمصر من السودان. وبهذا فان المسألة السودانية التي عاصرت الحركة الوطنية المصرية، قامت لتؤكد ان المصريين وعوا قضيتهم في وضعها الممتد، وان استقلال مصر ليس قاصرا على حدودها، ان المصريين وعوا قضيتهم في وضعها الممتد، وان استقلال مصر ليس قاصرا على حدودها، وهو لن يتحقق قط في صيغته المنعزلة هذه.

كان شعار «الوحدة» لدى المصربين يتجه الى حيث مصدر الخطر على استقلالها المرتقب. ارادوه استقلالا حقيقيا. ومصر على الدوام يأتيها الخطر من حدودها الشمالية الشرقية حيث فلسطين، او من الجنوب، حيث ترد اليها مياه النيل. ومع بدايات القرن العشرين تركز الخطر في الجنوب، بسبب سيطرة الانجليز على السودان منذ ١٨٩٩، وظهور ما لديهم من مشاريع لاقامة السدود والخزانات على مجرى النيل في الجنوب بما يمكن من التحكم في مياه النيل الواردة الى مصر. (وكانت مصر عبر القرن التاسع عشر تعمل على مد حدودها الجنوبية الى أعالي النيل بحروب محمد علي وحفيده اسماعيل) من هنا ظهرت المسألة السودانية، ومن هنا تظهر الحركة الصهيونية بحسبانها حركة يتوجه بها الاستعمار الانكليزي الى ضرب مصر والسيطرة عليها وتهديدها المستمر.

لقد كانت اوغندا واحدة من المناطق المرشحة لانشاء الوطن القومي لليهود. واوغندا تسيطر على منطقة البحيرات في اعلي النيل، وفيها مصب بحيرة فيكتوريا. واذا كانت البحيرات لا تمد مصر الا بجزء من سبعة اجزاء المياه الواردة اليها، فان اهمية هذا الجنء، انه يرد في فترة التحاريق، حيث لا يكون ثمة مورد غيره. خطب مسيو برونت المهندس الفرنسي في المعهد العلمي المصري في ١٨٩٣ مشيراً الى ان اقامة خزان للمياه على مجرى النيل يعرض مصر لأشد الأخطار، وانه يكفي للقضاء على مصر ان ينشأ سد على فوهة بحيرة نيانزا ليحرم مصر من المياه التي تأتيها في موسم الجفاف. وكتب مونكريف الى المعهد العلمي البريطاني في مصارت تغذية النيل من تلك المسارب بيد الدولة المالكة»، عما يمنحها سلاحا تهدد به مصر بالغرق او الجفاف. وذكر برونال مندوب بريطانيا في اوغندا في ١٨٩٤ ان اوغندا اقوى دول شرق افريقيا لسيطرتها على منابع النيل وان «موفنا في اوغندا ومصر موقف واحد لا ينفصل احدهما عن الخر، لأن من ملك أعالي النيل، يتصوف بحصر على هواه ومشيته ويكون باستطاعته ان يقضي على مصره (١٠).

ومنذ السبعينات من القرن الماضي. كانت بريطانيا تستهدف السيطرة على كينيا واوغندا. وقد اوقفت التوسع المصري في هذه الأقاليم سنة ١٨٧٥. ولما احتلت مضر اتفقت مع المانيا في ١٨٨٦ على اقتسام شرقي افريقية بان تستولي هي على الجزء الشمالي الذي تقمع فيه منطقة البحيرات. ثم عقدت مع المانيا اتفاقية في ١٨٩٠ صارت بها اوغندا من نصيب بريطانيا، ومدت خطوط التليفون اليها في ١٩٠١ وشرعت في اقامة سكة حديد تربطها بالسودان عبر اثيوبيا في ١٩٠٢. وفي ١٩٠٣ أعلنت بريطانيا رسميا حمايتها على اوغندا(٢)، وهو ذاته العام الذي عرضت فيه بريطانيا على الحركة الصهيونية انشاء الوطن اليهبودي هناك.

 <sup>(</sup>١) طارق البشري، سعد زغلول يفاوض الاستعمار: دراسة في المفاوضات المصرية البريطانية،
 ١٩٢٠ (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧).

 <sup>(</sup>۲) زاهر رياض، الاستعمار الاوروبي لافريقيا في العصر الحديث (القاهرة: مكتب الجامعات للنشر.
 (۱۹۹۱)، ص٢١٠.

ويذكر وايزمن في التجربة والخطأ ان الصهيونية البريطانية اصبحت وكأنها وطنبة بريطانية، كان مشروع اوغندا من مستلزمات الوطنية البريطانية، وكان يسرائيل زانجوييل يقود الريحال ان يقود الحركة نحو افريقية الشرقية (اوغندا)، وقد تحمس الانجليز كثيرا للمشروع بوصف جزءاً من الاسراطورية العظيمة...،٣٠. وإذا كان من المعروف ان اللورد سولسبوري رئيس وزراء بريطانيا الذي وقع على عاتقه امر تقسيم افريقية في السنوات من ١٨٨٦ الى ١٨٩٢ قد شيد صياسته في شرقي افريقية كلها حول الاحتفاظ بمصر<sup>(3)</sup>، فإن العرض البريطاني لانشاء وطن يهودي في اوغندا لم يكن بعيدا عن هذه السياسة ولا سيا انه جاء بعد اربعة اعوام فقط من سيطرة بريطانيا على السودان. وفي ١٩٠٤ ابرم الوفاق بين بريطانيا وفرنسا الذي اطلقت به يد بريطانيا في مصر ويد فرنسا في المغرب. وفي ١٩٠٦ اجريت التسوية بينها وبين ايطاليا في اثبوبيا بما يراعي مصالح الانكليز في وادي النيل خاصة (٩). ولولا ان الاتجاه الغالب في الحركة الصهيونية قد رفض العرض الاوغندي في المؤتمرين السابع والثامن لهالامن المصري، منذ ذلك الوقت المبكر.

-4-

جاء البديل الثاني للوطن الصهيوني في سيناء المصرية، مصدر الخطر الثاني (او الاول) على مصر دائيا. اقترحها هيرتزل على الحكومة البريطانية في ١٩٠٧، فأحالته الى الحكومة المصرية معززة طلبه لدى اللورد كرومر «ليبحث بعين العطف الأماني الصهيونية مع مستشاري الخديوي». وقدمت بعثة صهيونية الى مصر اعدت تقريرا عن سيناء يدرس امكانات استغلالها ووسائل ايصال مياه النيل اليها بسحارات تمر تحت قناة السويس. وصيغ المشروع في شكل شركة يهودية يكون لها «حق احتلال» الأرض الكائنة شرق قناة السويس «واستعمارها» لتسع وتسعين سنة من ساحل البحر المتوسط شمالا الى خط عرض ٢٩ جنوبا وتضم خليج السويس ومنطقة العقبة (٧).

(٣) حاييم وايزمن، التجربة والخطأ (الترجمة العربية)، ص ٣٦.

Roland Oliver and J. D. Fage, A Short History of Africa (Baltimore: Penguin Books, 1962), pp. 188 - ( £ )

Polson Newman, Britain and North East Africa (1945), pp. 125-126.

M. V. Seton - Williams, Britain and the Arab States: A Survey of Anglo - Arab Relations, 1920 - 1948 (7) (London: Luzze, 1942), p. 123.

(٧) ابراهيم امين غالي، سيناء المصرية عبرالتاريخ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتباب، ١٩٧٦)،
 ص٣٦٨\_ ٢٧٥.

كان يرئس حكومة مصر مصطفى فهمى باشا الذي اشتهر بجمالأة الانكليز والانصياع شبه التام لنصائح كرومر الملزمة. وكان بطرس غالي وزير خارجيته الذي وقـع اتفاقية الحكم الثنائي عن السودان عام ١٨٩٩ واغتالته ايدي الـوطنيين عـام ١٩١٠. ورغم ذلك لم يستـطع بطرس غالي ولا حكومة مصطفى فهمي كلها ان تقبل مشروعا صهيونيا ينزع قبطعة من ارض مصر. وفوجيء الصهاينة برد لبطرس غالي يتضمن «ان الحكومة المصرية لا تستطيع وفقا للفرامانات الشاهانية لأي سبب او مبرر التنازل عن جزء او كل من الحقوق المتعلقة بالسيادة، ولذا يجب ان تستبعد بصفة قاطعة كل فكرة ترمي الى الحصول على اتفاقات من هذا النوع. ثم ارسل كـرومر الى حكـومته «وانـه منذ بدء إثارة الموضوع، حاولت بالرغم من المعارضة الشديمة، وبكل ما في وسعي، حمل المختصين الى السماع لـوجهات نــظر الدكتـور هيرتــزل ومن معه. ولكني الآن ارى بصفـة قاطعـة ونهائية انـه بجب صــرف النـظر عن الموضوع. وإني على يقين بانه لا يمكن تحقيق رغبات الدكتور هيرتـزل دون قيام حكـومة جـلالة الملك بضغـوط اقوى مما تبرره مقتضيات المسألة. وأريد ان اضيف الى ذلك ان معارضة الحكومة المصرية لا ترجع الى شعور معاد لليهود، بل تستند الى اساسين: الاول انها لا تعتقد بامكان نجاح المشروع، والثاني ان العارفين بتفاصيل الادارة المصرية يبدون دهشتهم من محاولة لن تؤدي الا الى مضاعفة الصعاب القائمة وإيفاع النظام في تناقضات وعيوب جديدة..... وتلك اشارة واضحة من كرومر الى حرجه وادراكه عزلته عن الحكومة المصرية نفسها لو حاول الضغط عليها لانقاذ مشروع كهذا. وقد ابلغت الخارجية البريطانية هرتزل في ١٩ حزيران/يونيو ١٩٠٣ بنص عبـارات كرومـر. وابلغته في ٢٦ تمــوز/ يوليــو بانها وتأسف لعدم استطاعتها التوصبة والضغط اكثر من ذلك على الحكومة المصرية لحملها عملي تغيير موقفها في همذا الخصوص،(^).

من هنا يظهر ان المشروع الصهيوني في نظر السياسة البريطانية وفي بدايات القرن العشرين. كان موجها في الاساس ضد مصر ولضمان استقرار السيطرة الاستعمارية عليها. وذلك سواء وقع المشروع على بعد آلاف الأميال من مصر جنوبا في اوغندا، او على مشارف قناة السويس شرقا. وكانت بريطانيا تقرر الاقدام والاحجام على اي من هذه المشروعات وبصرها معلق بمصر خاصة. ولنا ان نستنتج بغير فطنة المغالاة في الحكم ان المشروع الصهيوني رسم ليتجه ضد مصر عينها، اي بصرف النظر عن انتمائها العربي الذي لم تكن ظهرت المهاصاته بعد في بداية القرن العشرين. ولعل من يزعمون ان مصر بادأت الصهيونية بالعداء الممري لو عقدت صلحا ولو منفردا مع اسرائيل، يتدبرون في اصول العداء الصهيوني لمصر نفسها، وان مصر «المصرية» غير العربية هي طلبة الصهيونية والاستعمار.

ولم يأت وعد بلفور عام ١٩١٧ بعيدا عن هذا السياق. واحاديث وايزمن مع رجال الخارجية البريطانية كان غالبها يتضمن مصر، وان وجود شعب يهودي قوي على حدود مصر سيكون خطا قويا ضد اي غزو من الشمال، وستجد انكلترا في اليهود اصدق وأحسن اصدقائها، وان صيرورة فلسطين يهودية امر يفيد الانكليز كثيرا ويخدم مصالحهم وخاصة في منطقة قناة السويس، ١٩٠١، وان بعضا من كبار

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ص ٢٨٠ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٩) وايزمن، التجربة والخطأ، ص٦٣- ٧٠.

المسؤولين البريطانيين الذين عملوا في مصر، ابدوا تعاطفا واضحا مع الصهيونية، وظهر ذلك من مواقف كرومر بعد تركه مصر، وخصوصا خلال الحرب الاولى، وعرف عن ريجنالد وينجت (سردار الجيش المصري وحاكم عام السودان ثم المندوب السامي في مصر) تعاطفه والصهاينة وتقديمه النصائح اليهم من فيض خبرته بمصر والمنطقة العربية (١٠٠). وكان كيرزون وزير الخارجية البريطانية، يرى تأييدا لوعد بلفور ان فلسطين وخط الدفاع الاستراتيجي بالنسبة لمصر، وانه اذا وجب ان ندافع عن القناة في المستقبل وهي الجهة الضعيفة في مصر، فسيتم ذلك من جهة فلسطين (١٠٠٠ ويذكر ريدربولارد (كان سفيرا لبريطانيا في طهران ١٩٣٩ - ١٩٤١) ان من دوافع صدور وعد بلفور والرغبة في تأمين قلعة الدفاع عن قناة السويس (١٠٠٠).

ومع ظهور المشروع الصهيوني في فلسطين ووقوع هذا البلد العربي تحت الانتداب البريطاني، عمل الانكليز، كما يذكر الاستاذ ابراهيم غالي في كتبابه القيم عن سيناء المصرية عبر التاريخ، عملوا على ربط سيناء بفلسطين ووجعلها قطعة عازلة يمتد اليها النفوذ البريطاني، لا من مصر المنادية باستقبلاها ولكن من فلسطين، واقاموا خطا للسكة الحديد وضعوه في ايدي حكومة فلسطين، رغم وجوده على ارض مصرية وتشييده بأموال وعمالة مصرية، وفرضوا على المسافرين شرقا من مصر ان يقدموا جوازات سفرهم لا عند رفح او حتى العريش ولكن في القنطرة على ضفاف قناة السويس(١٦). ومن المهم ملاحظة ان ما كان يعتبره الانجليز من موجبات وأمن مصري هو من موجبات امنهم في مصر اي استقرار احتلالهم لها. بمعنى ان أمن مصر في نظر الانجليز هو ضياع استقلال مصر وفقدانها لأمنها القومي. كما يلاحظ ان الدفاع عن مصر دائها وتأمينها، انما يكون من ارض فلسطين، وان قيام قوة معادية لمصر في مصر يهدد اولا شبه جزيرة سيناء ويهدد ثانيا استقلال مصر برمته. كل ذلك معروف مشتهر، لولا ان العارفين صاروا نوعين، عارف سثم معرفته، وعارف تجاهل.

-1-

عندما قامت ثورة ١٩١٩ في مصر، لم يكن الخطر الصهيوني على مصر من فلسطين قد تجسد بعد، رغم وعد بلفور. كان الخطر يتركز فحسب في الاحتلال الانكليزي لمصر والسودان. وقامت الثورة تحت شعار الجامعة المصرية بحسبانها قومية مصرية عدودة. وقد سبفت الاشارة الى ان هذه الجامعة المصرية «المانعة» لم تستبعد مبدأ الانتهاء لجامعة أشمل عند

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفسه، ص١٨.

<sup>(</sup>١١) عواطف عبد الرحمن، «اتجاهات الصحافة المصرية ازاء القضية الفلسطينية، ١٩٢٢\_ ١٩٣٦،، ص١٦٦ (رسالة غير منشورة).

Sir Reader William Bullard, Britain and the Middle East: From Earliest Times to 1952, 2nd ed. (11) (London: Hutchinson House, 1952), p. 71.

<sup>(</sup>١٣) غالي، سيناء المصرية عير التاريخ، ص٢٩٨.

النظر الى السودان. باعتبار ان استقلال السودان وتأمينه هو من متممات استقلال مصر ومن ضمانات أمنها القومي. وإذا كانت الصيغ النظرية للوحدة بين مصر والسودان قد اضطربت على أيدي القومين المصريين، كما اضطربت سياساتهم العملية في هذا الصدد، فقد دل نظرهم ومسلكهم على انهم طلاب استقلال وطني في اطار جامعة قومية ممتدة غير مانعة. ودل منهجهم على ان أمن مصر ليس قاصرا على حدودها الاقليمية. وإذا كانت السنوات العشر الاولى من هذا القرن هي سنوات المهد بالنسبة للقومية المصرية التي شاهدنا شبابها في المجامعة الشمل، وهي الجامعة التي شبت امام ناظرينا في الحمسينات والستينات. وقد استفتحت حقبة الشلاثينات باحداث حائط البراق في فلسطين وما كان لها من صدى واسع في مصر، وشاهدنا ابراهيم عبد القادر حائل الرأي ينبه في اب/ اغسطس ١٩٧٥ (في مجلة الرسالة) وفشلت الثورة المصرية لاننا احطنا قوميتنا بمثل سور الصين، ذلك لأني أؤمن بما اسميه القومية العربية، واعتقد انه من خطل السياسة وضلال الرأي ان تنفرد كل واحدة من الأمم العربية بسعيها غيرعابئة بشقيقاتهاء.

في السنوات العشر الاولى من القرن ، كان الحوار دائرا بين الاستقرار في اطار الجامعة الاسلامية التي تملكها دولة الخلافة وبين انبثاق الـوجود المصـرى بقوميتـه المحددة. وانتصر الوجود القومي المصرى نتيجة انفراد مصر بمعركة تحرير وطني متميزة ضد الاحتلال البريطاني، ولأن الجامعة الاسلامية عمثلة في دولة الخلافة كانت تنهاوي مقومات بقائها وكانت عاجزة عن احتضان حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار الغربي عامة. واحتضنت القومية المصرية حركة تحرر وطني استطاعت في ١٩١٩ ان تزعزع اركان الاستعمار البريطاني لمصر في ظروف صعبة. فلما بدأ يتبلور الخطر الصهيوني في فلسطين خلال الثلاثينات، وكانت الخـلافة الاسلامية العثمانية قد انتزعت، طرح من جديد الحوار حول الهوية القومية لمصر. كان مصدر الخطر على الأمن المصري يأتي من فلسطين، البلد العربي وبلد المسجد الأقصى، فهو يأت من الحركة الصهيونية بحسبانها حركة استعمارية تستثير النزعة القومية، وحركة يهودية تستثير النزعة الاسلامية. ونما في مصر اتجاهان، واحد يتطور نحو الجامعة العربية والآخر ينادى بالجامعة الاسلامية. وكان الاتجاهان متميزين ومختلطين في الوقت عينه. بمعنى ان الدعوة العربية كانت تحمل ظلالا دينية، والعكس صحيح. وكلا الدعوتين تتفق على درجات مختلفة في الوعيـ في السعى لانتهاء سياسي أشمل لمصر، وفي التنقيب عن جامع سياسي يربط بين مصر وبين ارض الخطر فلسطين. كان الخطر السوداني هو اول تحد للقومية المصرية الضيقة، وحاولت التصدي له قوميا بمفهوم غير محمد ولكنه نمافع وهمو «وحدة وادي النيل»، وعـززته تـارة (بحق الفتح) وهـو مفهوم غـريب، وتارة بصلة نهر النيـل وهو مفهـوم جغـرافي قاصر، وتارة بجامع اللغة والعادات والدين والتقـاليد وهــو مفهوم قــومي او ديني لا تختص به مصر والسودان. ورغم كل هذا الاضطراب لم تقم صعوبة كبيرة امام القومية المصرية بالمنهج النفعي، يكفيها انها صيغة فكرية قادرة على احتضان حركة التحرير الوطني ضد الاحتلال البريطاني. فلما بدأ يظهر الخطر الثاني في فلسطين، بـدأ يتفتق معه الـوعي المصري عن عـدم

مناسبة الصيغة المصرية، وانها اضيق من ان تتمكن من التصدي لهذا الخطر. ولا يبرد هنا وحق الفتح الغريب، كها لا ترد الصلة النهرية الجغيرافية، ولم يبق الا الدين وحده كجامع سياسي، او اللغة والعادات والتراث والارض. . . الغ كجامع سياسي. لم يبق الا الجامعة الدينية الاسلامية، او الجامعة القومية العبريية. وقد اختلطا دهرا ما دام تصادف ان كليها يصلح واصلا بين مصر وفلسطين. المهم ان الوعي المصري تفتق عن ان الحفاظ على المصرية لا تكفله الا ومناه المناه الى جامعة سياسية أعم.

نشأت جمعيات الشبان المسلمين بمصر في ١٩٢٧، وما لبثت ان انشأت جمعيات لها في كثير من مدن فلسطين فضلا عن دمشق وبغداد والبصرة. واختيرت يافا الفلسطينية مقرا لانعقاد مؤتمر الجمعيات في نيسان/ ابريل ١٩٢٨. ولا تخفى على المطالع دلالة ان هذه والجمعيات الاسلامية، قد اقتصر انتشارها خارج مصر على البلدان العربية، وان الاهتمام السياسي الذي شغلت به كان يتعلق في الاساس بفلسطين والمغرب العربي. دلالة ذلك ان الشعار الاسلامي كان يعكس احساسا لا يزال غامضا لدى المصربين بضرورة التجمع على مستوى الوطن العربي. كان لفكر الجامعة الاسلامية جذور ماضية. ولم يكن للفكر القومي العربي انتشار ما، فلما بدأ التنقيب عن انتهاء اعم، استخرجت الجامعة الاسلامية من مخزون التاريخ ولكنها جرت على الأرض في نطاق الوطن العربي.

وفي التاريخ نفسه ايضا نشأت جماعة الاخوان المسلمين. ومن نافلة القول الحديث عن وجهتها السياسية، اذ تركز أدبها السياسي في رفض الجامعة القومية مصرية كانت ام عربية، ونادت قولا واحدا بالجامعة الاسلامية، وانه حيثها يـوجد مسلم فئمة ارض الاسلام. ومع ذلك فاننا نكاد نلمح ان الجامعة الاسلامية على أيدي الاخوان كانت موجهة في الأساس ضد القومية المصرية، ولم تشتبك في عراك حقيقي ومستمر مع فكرة القومية العربية. ولعل سبب خوض المعارك بشأنه، ولكن سببا آخر يقوم ازاء هذا السبب، وهو ان الجامعة العربية كانت تتوازى مع الجامعة الدينية من حيث سعي كل منها للانتهاء الأشمل، عما يجعل الصراع بينها من احتمالات المستقبل اكثر منه من ضرورات الحاضر. ولم يغب عن الاخوان في جزء يسير من احتمالات المستقبل اكثر منه من ضرورات الحاضر. ولم يغب عن الاخوان في جزء يسير الأمة العربية غزت مصر وأذاقتها صنوف العلوان، فرد عليه الشيخ حسن البنا متحدثا عما يربط مصر بالعرب من علاقات اللم واللغة والدين والعادات والثقافة، ثم قال داما خطا الفكرة الفارسي الى المحيط الاطلسي... ان من مجاول سلخ قطر عربي من الجسم العام للأمة العربية يعين الخصوم الفارسي على كسر شوكة وطنه واضعاف قوة بلاده... وهوان اهتمام الاخوان بالثورة الفلسطينية الغاصين على كسر شوكة وطنه واضعاف قوة بلاده... وان اهتمام الاخوان بالثورة الفلسطينية الغاصين على كسر شوكة وطنه واضعاف قوة بلاده... وانا اهتمام الاخوان بالثورة الفلسطينية الغاصين على كسر شوكة وطنه واضعاف قوة بلاده... وان اهتمام الاخوان بالثورة الفلسطينية الغاصين على كسر شوكة وطنه واضعاف قوة بلاده... وان اهتمام الاحوان بالثورة واضعاف قوة بلاده... وان اهتمام الاحوان بالثورة والفلسطينية الغاصية على كسر شوكة وطنه واضعاف قوة بلاده... وان اهتمام الاحوان بالثورة والمورة والمعادة والدين والعادة والدين والعادة والورة بالمورة الفلسطينية الغاصية والمورة وال

<sup>(</sup>١٤) الاعوان المسلمين، غرة جاد الثاني ١٣٥٧هـ.

منذ ١٩٣٦ معروف ومشتهر، بل ان الظهور السياسي السافر للاخوان وتحولهم من جمعية دينية في الاساس والمظهر الى جاعة ذات نشاط سياسي سافر، قد تواكب زمنيا مع الثورة الفلسطينية ولا يخل بهذه الحقيقة قيام اسباب اخرى لهذا التحول تتعلق بالسياسات المصرية وتطور الأحداث الداخلية في مصر، سيها بعد ابرام معاهدة ١٩٣٦. والصواب فيها يبدو ايضا، ان سبها من أهم أسباب كسبهم الشعبية السياسية في منافستهم لحزب الوفد ومنازعتهم اياه، كان يتعلق بانهم من خلال الجامعة الاسلامية خاطبوا في الرأي العمام ما لم يستطع الوفد الاستجابة السريعة اليه من نزوع مصري نحو الانتهاء الأشمل. واذا كان الاخوان صرحاء في موقفهم المخاصم للمفهوم المقومي عامة بحسبانه في رأيهم مفهوما عنصريا يشيع البغضاء بين الاجناس ويخالف مفهوم الاسلام، فقد كان من حججهم التي يسوقونها دلالة على ارجحية المحامعة الاسلامية لديهم على الجامعة العربية، انه لا خلاف بين الجامعة الاسلامية الى السعة والامتداده اذ تنحصر الوحدة العربية في سبعين مليونا بينها تتعدى الجامعة الاسلامية الى السعة والامتداده اذ تنحصر الوحدة العربية في سبعين مليونا بينها تتعدى الجامعة الاسلامية الى المربة الى الموربة الى المؤربة الى المعامعة الاسلامية الى الموربة الى المؤربة الى المعامة الاسلامية الى الأرض قوة وعزة (١٥٠).

ولي الثلاثينات ايضا ظهر حزب ومصر الفتاة». وعرف باتجاه عربي واضح منذ تكوينه. وتضمن برنامجه منذ ١٩٣٣ هذفا عن تحالف مصر مع الدول العربية. وإذا كنان تاريخ مصر الفتاة قد عرف الكثير من اضطراب المفاهيم السياسية بين القومية المصرية وبين القومية العربية وبين المعرية ألمامعة الاسلامية احيانا، فألحق انه لم يلحظ في تاريخه قط انه وضع المعرية في تعارض وامتناع مع العروبة، والحق انه كان دائما، مع لهجته العاشقة لمصر، من أهمل النزوع نحو الانتهاء الأشمل لمصر كمجزء من رسالة معمر التاريخية العاشقة لمصر، من أهمل النزوع نحو الجامعة الاسلامية باعتبارها عصبة أمم اسلامية أو شرقية، وأن لنا أن نفهم من هذا كله أن الجامعة الاسلامية في معناها آلجديد ليست وحدة فوجية تجمع هذه الأمم... أن لسكان هذه الجلام من مسلمين ومسيحين ويهود أن يفهموا هذا المعي الجليد للجامعة الاسلامية، هذا المعي الديني يرمي الى المواحدة العربية ضرورة عاصة لا للعرب قلقط بل للأمم أجنع لأنها ركن السلام ووجرد وجودها بيدة أطماع الدول، وجهدة والموجد وللدي الملامة العربية ضرورة عاصة لا للعرب قلقط بل للأمم أجنع لأنها ركن السلام ووجرد وجودها بيدة أطماع الدول، وجهدادنا اليوم هو لتحقيق ذلك و(۱۸).

كان هذا هو وضع التيارات الشعبية الجديدة التي نشأت في الثلاثينات. اما الوفد حزب الشومية المصرية العتيد الذي اسهم اسهامه التاريخي الضخم في بناء الجامعة الوطنية في مواجهة الجامعة الدينية ومذهب الخلافة الاسلامية، وزعزع بدلك اركبان الاحتلال البريطاني لمسر والسيطرة الاجتبية عليها، هذا الوفد بدأ في الثلاثينات يستشعر الخطر على مصر بما يجري في

<sup>(</sup>١٠) التلير، ٢٨ جاد الثاني ١٣٥٨ ج..

<sup>(</sup>١٦) إلمبرعة، ١٩٣٤/١/١٣.

<sup>(</sup>١٧) مبصير الفتاة، ٧/٧/١٩٤٠.

<sup>(</sup>١٨) مضابط مجلس الشيوخ الممري، جلسة ١٩٣٧/٧/٢٠.

فلسطين. كان يلحظ ان الصهيونية تهدد سيناء كها تهدد فلسطين، ونشرت ضحيفته كوكب الشرق في ٢٨ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٢٨ ان اقتراح اليهود جعل فلسطين وطنا لهم يشمل شبه جزيرة سيناء ايضا. وفي ١٩٣٦ كتب احمد ماهر (قبل ان ينشق على حزب الوفد) «ان وحدة الشرق هي الوقاء من خطر المطامع التي تريد ان تنفرد بكل دولة شرقية على حدة للقضاء عليها وانتهابها وسهولة الفتك بها. فها من بلد شرقي الا وهو هدف لبعض المطامع او نحوها، محرض لافكار السياسات الاستعمارية ومراميها... ان وحدة الشرق هي ، ازاء هذه السياسات الاستعمارية ، السيل الي درء خطرها ودفع بلائها ومضارً مفعولها... ان من موجبات السلامة من خطر الاستعمار ووسائل الوقاية الناجعة من شره، قيام هذا الانجاد المنشود... الله من موجبات السلامة من خطر الاستعمار ووسائل الوقاية الناجعة من شره، قيام

وفي تموز/ يوليو ١٩٣٧ قدم محمد حسين هيكل استجوابا الى مصطفى النحاس رئيس الوزارة الوفدية وقتها، حول الوضع في فلسطين، فرد النحاس بانه يبدي اهتماما بالغا بفلسطين، وهو اهتمام يعود الى سنوات سابقة، وإنه يناقش الأمر مع السفير البريطاني ورجال الخارجية البريطانية(٢٠). وفي الشهر نفسه ذكر النحاس للسفير البريطاني وانه لا ينتطيع ان يشعر بالاطمئنان وهو يفكر في قيام دولة يودية على حدود مصر، اذ ما الذي يمنع اليهود من ادعاء حقوق لهم في سيناء فيها بعد؟، واعرب لوزير الخارجية البريطانية عن عدم رضائه عن مشروع تقسيم فلسطين، وصرح بان مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يحزي في فلسطين وانها تؤيد الشعب الفلسطيني (٢١). وكان هذا هو اول موقف سياسي اتخذته الحكومة المصرية في عصبة الأمم في الفلسطيني (٢١). وكان هذا هو اول موقف سياسي اتخذته الحكومة الموقف في المجال المعروض لا تتعلق بالأهمية العملية له في تأييد الشعب الفلسطيني، ولكنها تتعلق باظهار مدى ادراك المصري للاخطار المحدقة بمصريته من وجود دولة يهودية على حافة أرضه.

\_0\_

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ذخلت المسألة الفلسطينية في نسيج الحياة السياسية للشعب المصري. وصار الجانب العربي للسياسات المصرية من عجالات الصراع السياسي بين القوى المختلفة. وأدخل كل من هذه القوى الشؤون العربية ضمن جوانب سياسته ونشاطه، كل حسب اهدافه واسلوبه، فصارت جزءاً لصيقا من مكونات السياسات المصرية. كان لهذا الاهتمام عدة مداخل، تضامن الشعوب ضد الاستعمار، ولكن التضامن يتميز هنا بخصوصية تتعلق بوحدة الارض واللغة والتاريخ فضلا عن الكفاح المشترك. وجامع الدين الاسلامي الذي يربط بين الغالبية في كل من هذه البلاد، ولكن الجامع هنا جامع خصوص باعتبار ما يضاف اليه من اشتراك في اللغة والأرض وغيرهما. والمدخل الثالث هو الاقتناع باعتبار ما يضاف اليه من اشتراك في اللغة والأرض وغيرهما. والمدخل الثالث هو الاقتناع

<sup>(</sup>١٩) محمد ابراهيم ابورواع (مصنف)، الشهيد احمد ماهر، ج١، ص٩٠.

<sup>(</sup>٧٠) مضابط مجلس الشيوخ المصري، جلسة ٢٢/٥/١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢١) عبد الرحمن، واتجاهات الصحافة المصرية ازاء القضية الفلسطينية، ١٩٢٧\_١٩٣١، ٥ ص١٨٣٠.

بالقومية العربية. والمهم حسبها سبقت الاشارة ان كل هذه المداخل كانت تلتقي على دلالة رئيسية، وهي ان القومية المصرية لم تعد صالحة في ذاتها وفي صيغتها المعزولة الضيقة، لم تعد صالحة كوعاء لحركة التحرير المصرية نفسها. وان سبيل الحفاظ على مصر هو الانتهاء لكيان اعم، يكفل تحررها وتقدمها وتساهم هي في تحرره وتقدمه.

افتتح الشعب المصري كفاحه بعد الحرب العالمية الثانية بموجة التظاهرات العنيفة التي جرت احتجاجا في ذكرى وعد بلفور في ٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٤٥. كان المصريون معلقي البصر والقلب بمعركة الفلسطينيين ضد الصهيونية، تستفز فيهم كافئة المشاعر الوطنية والدينية والشعور العربي النامي، وتحرك لديهم الاحساس الواعي بالخطر مما محدث في البلد المتاخم. وصارت ارض فلسطين امتدادا لأرض المعركة التي يواجه فيها المصريون الاستعمار البريطانيخاصة، والاستعمار العالمي عامة، والمطامع الامريكية حديثة الوفود الى المنطقة.

وفور ؛علان نشوء دولة اسرائيل في ١٥ ايار/ مايو ١٩٤٨، دخل الجيش المصري مع غيره من جيوش العرب فلسطين بهدف القضاء على تلك الدولة. ورغم ان الملك فاروق وحكومة السعديين هما من اتخذ قرار الحرب، فقد قوبلت فعلتها بحماس شعبي منقطع النظير. يمكن القول بان قرار الحرب قد اتخذ لانقاذ الملك والحكومة من الازمات التي سدت عليها كل سبيل. ولكن التأييد الشعبي الكاسح للقرار (لا لمصدره) هو ما منح القرار شرعيته التاريخية، يمكن لحكومة ما ان تثير مشكلة لتحرف الانتباه عن أزماتها، ولكن هذا لا يعني باللزوم والمقتضى ان تكون هذه المشكلة مصطنعة. يمكن ان تكون مشكلة حقة، ويكون لجوء الحكومة الى إثارتها هو ما تقدره خطأ او صوابله من انها تستطيع ان تحقق فيها كسبا يعوضها عن هزائمها في مجالات احرى، او ان تلجأ اليها لما تنتجه اثارة هذه المشكلة بعينها من وسائل عن هزائمها في مجالات احرى، او ان تلجأ اليها لما تنتجه اثارة هذه المشكلة بعينها من وسائل عمن منها.

والملاحظ انه لم يوجد في تلك الايام تيار من تيارات السياسة المصرية له أدني قدر من الجماهيرية، الا وهو معاد للصهيونية. وإنه لم يوجد منها كلها الا تنظيم واحد من بين العديد من التنظيمات الماركسية ذات الشأن نسبيا وقتها يوافق على تقسيم فلسطين، وكان هذا التنظيم يطرح موقفه على اساس ان التقسيم هو طريق تحقيق الوحدة العلمانية فيها بعد. وإنه لم يكن بين تلك التيارات المصرية من يهاجم الكفاح المسلح ويقف ضده بالنسبة للتصدي للصهيونية. وإن المعارضة الموحيدة ذات الوزن التي ووجه بها قرار الحكومة دخول الجيش المصري الحرب، لم تكن موجهة الى مبدأ استخدام السلاح ضد المشروع الصهيوني القائم على استخدام السلاح، ولا الى مبدأ دخول الجيش المصري رسميا الحرب، ولكنها كانت موجهة الى مدى ملاءمة استعداد الجيش المصري تدريبا وعتادا لخوض الحرب رسميا، ومدى الى مدى ملاءمة استعداد الجيش المصري تدريبا وعتادا لخوض الحرب رسميا، ومدى ملاءمة خوض الكفاح المسلح بواسطة المتطوعين الذين تمدهم الحكومة من غير علانية بالرجال والسلاح والتدريب، وذلك اذا لم يكن الجيش على مستوى الكفاية المطلوبة.

والملاحظ ثانيا ان مصر خماضت هذه الحمرب لا تحت راية الموحدة العمربية او القمومية

العربية. أصدر القرار ملك لم تشارف هامته الطموح الى زهامة العرب، وان كان داعية هذا الطموح فهو ليس من جنس جده عمد على باشا ولا في ظروفه وامكاناته، وحكومة سعدية تستمد تراثها الوطني من الوفد، النبع الصافي للقومية المصرية (كان السعديون انشقاقا على الوفد). وشارك في تأييد القرار جماهير المصريين بتياراتهم المختلفة، ومنها الوفيد حزب القومية المعمرية. والتقى هؤلاء جميعا على الرغم من التناقضات والصراعات بين بعضهم بعضا، وعلى الرغم من معاركهم ومواقفهم المعادية للحكومة والملك. ولنا ان نتساءل كيف يمكن لبلد أن يجتمع على قرار كهذا رغم الخلافات بين تياراته واحزابه، ورغم انه يخوض في الوقت عينه معموكة تحرير قاسية ضد الاحتلال البريطاني، وتحيط به الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كيف يمكن ان يؤيد عن بكرة ابيه قرارا كهذا، الا ان يكون استشعر ابلغ درجات الخطر على كيانه السياسي ووجوده، والا ان يكون موقنا ان المعركة معركته، وان ما يحدث بفلسطين انما يهد صميم مصريته عينها. والحال ان مصريي الاربعينات كانوا على نشاط وحيوية سياسية كبيرة. وحرية التعبير السياسي موجودة وعارسة، واتجاهات الاحزاب متمايزة وحيوية سياسية كبيرة. وحرية التعبير السياسي موجودة وعارسة، واتجاهات الاحزاب متمايزة ومعلنة، عما يستبعد معه ان يكون في امكان ملك مكروه او حكومة اقلية بغيضة ان تسوقهم بالدعاية والعاطفة وغيرهما الى حيث لا يدركون. بـل الحاصل ان الجماهير أبدت رغم كراهيتها للحكم ملكا ووزارة.

-7-

ترتب على حرب ١٩٤٨ فيها ترتب ان الخطر الصهيوني على مصر الذي كان محتملا في الثلاثينات، واصبح وشيكا في الاربعينات، قد صار خطرا داهما. عبر الاسرائيليون حدود مصر في معارك تلك الحرب، ووطئت اقدامهم ارض سيناء. وبعد الحدنة المحصرت سيناء المصرية بين القوات البريطانية على ضفاف القناة في الغرب، وبين القوات الاسرائيلية في

الشرق. وبسبب وجود دولة اسرائيل على حافة سيناء وعلى امتداد صحراء النقب، اقتحم السياسة المصرية عاملان جد خطيرين:

اولهما: كانت الحركة الوطنية المصرية تتكون من مطلع هذا القرند من عنصرين السين، الجلاء والسودان، فاضيف اليها فلسطين بعد حرب ١٩٤٨. ويلحظ ان خطاب العرش الذي القاه مصطفى النحاس بالبرلمال عند عودة الوفد الى الحكم في كانون الثاني/ يناير ١٩٥٠، قد تكلم عن الهدفين التقليديين ثم عرج على مسألة فلسطين قائلا: ١٠٠ ان الكارثة مها عظم هولها، فلن توهن عزائم العرب، او تزعزع ايمانهم بفلسطين العربية، وبضرورة رفع الظلم عنهاء. ثم تحدث عن الجامعة العربية وعزم حكومته تجديد العناية بشؤونها وتثبيت دعائمها دولن يكون ذلك عسيرا اذا استوحت الحكومات العربية رغبات شعوبها وجعلت المصلحة العربية وحدها هي العلماء.

وفي مستهل اجتماعات المباحثات بين الجانبين المصري والبريطاني حول المسألة الوطنية ، تحدث محمد صلاح الدين وزير الخارجية الى السفير البريطاني في ٨ تموز / يوليو ١٩٥٠ ، عن امرين ذكر ان الشعب المصري يجمع عليها ، هما الجالاء الناجز ووحدة مصر والسودان ، ثم اضاف وولكي استكمل الصورة أود ان اشير بصراحة الى مسألة ثالثة ، وهي مسألة اقامة اسرائيل في جانب مصر ، يجب ان اقول لك في اخلاص وصراحة ، ان الشعور العام هو ان بريطانيا قد اقامت هذه الدولة على حدودنا لتكون شوكة في جانبنا ، وخطرا يتهددنا لكي لا تخلو مصر الى الامتمام بتقوية نفسها واستغلال مواردها واحتلال مركزها الدولي اللائق بها وان قيام اسرائيل وقد اصبح من المشاكل الكبرى التي تشغل بال مصر وبال الدول العربية و ١٣٦ أب/ اغسطس ١٩٥١ القي وزير الخارجية بيانا امام البرلمان عن تطورات المباحثات بين مصر وبريطانيا ، تحدث فيه بعد مسألتي الجلاء والسودان ، عن والاطماع الاشعبية التي لا يخفيها ساسة اليهود ، وذكر ان اتساع الهجرة مع ضيق رقعة ارض والأطماع الاشعبية التي لا يخفيها ساسة اليهود ، وذكر ان اتساع الهجرة مع ضيق رقعة ارض امرائيل يظهر انها ول تجد بدا في المستقبل القريب من ان تنشد توسيع رقعتها على حساب جيرانها . . . فهل نلام والحال هذه اذا احسسنا خطرا جسيا يتهددنا من جيرة هذه الدولة غير المرغوب فيها ، فعملنا جهد امكاننا على تلافي هذا الخطر مستخدمين أبسط الحقوق وأوضحها وهو حق الدفاع الشرعي عن النفس» . وذكر وللسطين المهارية وتلك يا حضرات الشيوخ والنواب المحترمين سيرة الانجليز مع مصر في أمور الاحتلال والسودان وللسطين .

ثانيهها: بروز مشكلة تسليح الجيش المصري بوصفها مشكلة سياسية ذات أولوية وخطورة وكانت هذه النقطة من اهم النقاط التي دارت حولها المباحثات بين حكومة الوفد والانجليز من اذار/ مارس ١٩٥٠ الى تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٥١. كانت مسألة تسليح الجيش المصري تناقش في المفاوضات السابقة منذ ١٩٧٤، بوصفها من عناصر الجلاء عن مصر، بمعنى ان مصر عازمة على تقوية جيشها ليستطيع الدفاع عن قناة السويس لئلا تهددها دولة طامعة ومعادية لبريطانيا. اما في هذه المباحثات الاخيرة فقد استقلت مسألة التسليح ولم

<sup>(</sup>۲۲) مصر، وزارة الخارجية الملكية، عاضر المحادثات السياسية والمذكرات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة، مارس ١٩٥٠ منوفمبر ١٩٥١ (القاهرة: وزارة الخارجية الملكية ، ١٩٥١)، ص٢٢.

تصبح مجرد عنصر من عناصر الجلاء، وصارت مطلبا يتعلق بتأمين سلامة مصر في مواجهة خصومها. لقد بدأت المباحثات في ٥ حزيران/ يونيو ١٩٥٠ بين مصطفى النحاس والمارشال سليم قائد القوات البريطانية. وفي اليوم التالي مباشرة حدد النحاس اقتراحاته في أربع نقاط، اولها الجلاء الناجز، وثانيها ولما كانت مصر شديدة العناية بتقوية جيشها وتزويده باحدث الاسلحة والعتاد... (عما) ينتضي ان تبادر بريطانيا ببذل معونتها لاجابة مطالب مصر في هذا السبيل».

وفي اجتماع وزير الخارجية المصري مع المارشال سليم والسفير البريطاني في ١٣ تموز/
يوليو ١٩٥٠. شكا الوزير من ان الاسلحة القليلة المتفق عليها لم يسلم منها شيء لمصر، وألح
الوزير على هذه المسألة طوال الاجتماع. وطلب من الانجليز في اجتماع لاحق بان يعترفوا
بالاولوية لمصر في مدها بالسلاح، واحتل هذا المطلب البند الثاني (بعد مطلب الجلاء) في
البيانات التي كانت تواجهها الحكومة المصرية الى الانكليز في هداه المباحثات، منتقدة بشدة
والمعدل المتناهي في البطء الذي يقترح لتزويد القوات المصرية بالاسلحة والمعدات اللازمة لهاه. وتضمن بيان
وزير الخارجية امام البرلمان في ٢٦ اب/ اغسطس ١٩٥١، ان الانكليز ولا يكتفون بأن يمتنعوا
عن توريد الأسلحة التي تعاقدنا معهم عليها ودفعنا بالفعل اكثر اثمانها، ولا بالضجة التي يشرونها بين الحبن
والآخر في مجلس العموم ومجلس اللوردات لتأكيد عزمهم حرمان مصر من كل سلاح، بل يتعقبوننا الى كل
مصدر من مصادر الحصول على الأسلحة ليسدوا دوننا كل سبيل، وكان وزيس الحربية قد قام بجولة في
اوروبا بحثا عن السلاح.

ويلحظ ان من بين الحلول التي طرحها الوفد او سمح لها بأن تطرح بالنسبة لجلاء القاعدة البريطانية عن مصر، حلا مؤداه ان تستعيض بريطانيا عن قاعدتها في مصر بقاعدة في فلسطين المحتلة او في غزة. وكان الوفد يقصد من ذلك فضلا عن حل مشكلة الجلاء عن مصر، ان ينقل التناقض بين بريطانيا من جهة واسرائيل مصر، ان ينقل التناقض بين بريطانيا من جهة واسرائيل والولايات المتحدة من جهة اخرى. وبالطبع لم ينجح هذا المسعى، وسد السفير البريطاني السبيل اليه بقوله في احد الاجتماعات إن علاقاتنا باسرائيل لا تسمح لنا بالنظر في مثل هذا الاقتراح، مصر استطرد في الحوار محاولا الاستفادة من الاقتراح المصري باثارة موضوع الصلح بين مصر واسرائيل لينضها مع الدول الاخرى المجاورة في حلف واحد مع بريطانيا، وذكر ان الصلح واسرائيل لينضها مع الدول الاخرى المجاورة في حلف واحد مع بريطانيا، وذكر ان الصلح الازم لنقل القاعدة العسكرية الى غزة، بمعنى انه تحسس الموقف حول اقتراح يربط بين جلاء الانجليز عن مصر وبين تصالح مصر مع اسرائيل. فرد صلاح الدين ان هذه المسألة ويصعب على الرأي العام قبولها او تصورها وهي عقد صلح مع اسرائيل.

\_٧\_

قامت ثورة ٢٣ تموز/ يوليو ١٩٥٧ ومصر في هله المرحلة، مرحلة ارتباط المسألة الفلسطينية بالحركة الوطنية المصرية، وانضمامها كشعبة ثمالئة الى شعبتي الجلاء والسودان، اللتين قامت عليها تقليديا الاهداف الوطنية لمصر في اطار القومية المصرية. لم يكن لشورة ٢٣

<sup>(</sup>۲۲) المصدر نفسه، ص ۲۱۱ـ۲۱۳.

يوليو فضل تضمين المسألة الفلسطينية في اهداف حركة التحرير المصرية، ولا كان عليها مسؤولية هذا التضمين. انما هو التطور التاريخي للأحداث الذي بلور الأمر على هذه الصورة في المرحلة السابقة على قيام هذه الشورة. وتم ذلك الادراك على يدي حزب الوفد، حزب الجامعة المصرية. كما قامت الثورة ومسألة البحث عن السلاح وتقوية الجيش المصري تحتل في السياسة الرسمية درجة من الأهمية القصوى لا اعتقد انه احتلها منذ ايام عمد على في النصف الأول من القرن التاسع عشر. فلم يكن لثورة ٢٣ يوليو فضل اثارة هذه المسألة بهذه المدرجة، ولا عليها مسؤولية ذلك. على انه من المنطقي ان نسلم بان قيام الثورة من داخل الجيش المصري الذي حارب في فلسطين، قد وفر لدى قيادتها سببا خاصا يجعلها اكثر ادراكا واكثر الحاحا في التركيز على خطورة المسألة الفلسطينية واهمية مسألة السلاح، حتى جاءت مسألة بناء الجيش القوي من بين الاهداف الستة التي اعلنتها الثورة.

ولنا ان نستدل من قيام الجيش خاصة بالثورة، على ما تعنيه فلسطين وحرب فلسطين بالنسبة لمصر. أن أسباب قيام الثورة على النظام والملكي الاقتطاعي المتحالف مع الاستعمار البريطاني، كانت متوافرة، وهي تفسر طبعا لماذا قامت الثورة. ولكن هذه الاسباب لا تكفى تفسيرا لأن يكون الجيش على وجه الخصوص هو من يتحرك قيامًا بهذه الشورة. الاسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافية لتفسير قيام الشورة، ولكن السبب الفلسطيني وقيام دولة اسرائيل- هو ما يفسر قيام الجيش بها. ولهذا الامر دلالة جد خطيرة، اذ الملاحظ في التاريخ المصري منذ قيام ثورة احمد عرابي ان المسألة الوطنية وقضية التحريس الوطني ، كانت هي الاساس والمختبر للسياسات الـداخلية ولأنـظمة الحكم، والمـوقف منها هــو مصدر قــوة الاقوياء وضعف الضعفاء في الساحة المصرية. ومن ثم فان قيام ثورة ٢٣ يوليو بالصورة الحادثة، يكشف عن ان المسألة الفلسطينية صارت من أسس ومختبرات السياسات المصرية وانظمة الحكم، وذلك بحسبانها قد صارت من مضامين حركة التحرر الوطني المصرية. وكما كانت الشرعية السياسية لنظام الحكم قبل حرب ١٩٤٨، تقاس بمدى قدرته على مواجهة الاحتلال البريطاني، صارت الشرعية السياسية لنظام الحكم بعد تلك الحرب، تقاس ايضا بمدى كفايته في مواجهة الخطر الاسرائيلي. وكان من اسباب سقوط النظام والملكي الدستوري، السابق على ٢٣ يوليو بمؤسساته واحزابه كافة، لا لأنه عجز عن مناهضة الاحتالال البريطاني فحسب، فان ثورة ٢٣ يوليو لم تواجه هذا الاحتلال باكثر كثيرا مما كان يواجهه النظام السابق عليها، ولا لأنه عجز عن حل الأزمة الاجتماعية فقط، فقد كان خليقا بالنظام الحزبي وبالحركة الشعبية ان يحققا في هذا المجال ما لا يقل عيا شرعت به ثورة ٢٣ يوليو في البداية، ولكن كان من اسباب سقوطه ان هذا النظام، بكل تلك الظروف والاوضاع، قد عجز عن ان يواجه الخطر الاسرائيلي على الأمن الوطني لمصر. وحزب الوفد بتراث نضاله السلمي المشروع في مواجهة النفوذ والاحتلال البريطانيين، لم يكن مؤهلا للتصدي لكفاح يستدعى استخدام القوة العسكرية، ويستند اليها كضرورة قومية .

وليس من اهداف هذا المقال التاريخ لثورة ٢٣ يوليو بالنسبة لفلسطين وللانتهاء العربي

لمصر، بل على العكس، فهو يقصد أن يتفادى هذا الأمر، ما دام أن تلك الثورة هي ما تحقق على عهدها الاعتراف الرسمي والشعبي بانتهاء مصر العربي وبأن المسألة الفلسطينية قد صاربت مضمون الحركة الوطنية التحريرية ضد الاستعمار. وما دام أن هدف المقال هو قياس هذين التطورين في أطار والمصربة وقط.

على انه يمكن الاشارة الى ان ثورة ٢٣ يوليو، ما ان استقرت اوضاعها السياسية الداخلية، حتى تصدت على الفور لأهداف الحركة الوطنية بشعبها الثلاث، فجاءت اتفاقية جلاء القوات البريطانية عن مصر في ١٩٥٤، ومن قبلها اتفاقية السودان في ١٩٥٣. وفي الوقت نفسه شرعت في التصدي للمشكلة الثالثة وهي فلسطين بحسبان ما يتهده مصر من جهتها. واهم ما يلاحظ في هذا الشأن ان بدايات التحرك المصري الرسمي الى فكرة الوحدة العربية، قد جاءت من منطلق دفاعي وعسكري. ومن شواهد ذلك فضلا عن ميشاق الضمان، مؤتمر رؤساء اركان الجيوش العربية في اب/ اغسطس ١٩٥٣ والمجلس الأعلى للدفاع العربي في تشرين الأول/ اكتوبر ١٩٥٣ وكانون الثاني/ يناير ١٩٥٤ وطرح فكرة توحيد الاسلحة والتعليم العسكري بالبلاد العربية وتوحيد الجيوش العربية. ثم اتفاقيات الدفاع المشرك الثنائية بين مصر وسورية ومصر والسعودية في اعوام ١٩٥٤، ١٩٥٥، ١٩٥٦ وما اثير في كل تلك المباحثات عن اخطار العدوان الصهيوني والضغط العربي المشترك على العالم الغربي لتزويد البلاد العربية بالسلاح وانشاء قيادة موحدة للجيوش العربية.

والملاحظ ايضا ان مشكلة السلاح صارت هي المنطلق الأماس للسياسة الخارجية المصرية. تحولت العلاقات المصرية من الغرب الى الشرق لأسباب كثيرة، ولكن كان اهمها مسألة السلاح. فلما اريد لهذه السياسة في السبعينات ان تتحول مرة اخرى من الشرق الى الغرب طرحت مشكلة السلاح ايضا. وطرحت في هذه اللحظة بطريقة ان حلفاءنا والشرقيين، لا يعطوننا السلاح بالقدر الذي يأخذه عدونا من حلفائه والغربيين، ومن ثم فان حلفاء عدونا افضل من حلفائنا، وعلينا ان نتحول الى الغرب لأنه افضل. ولم يمكن تحويل السياسة الخارجية المصرية الا باثارة هذا الموضوع الذي يرتكز عليه الأمن القومي.

والخلاصة، ان فلسطين آلت الى ان تكون هي مضمون الحركة الوطنية المصرية. وان تحرير مصر لم يعد متصوراً الا في اطار حركة تحرر عربي شاملة، وان الحفاظ على مصر لم يعد متصوراً الا في انتمائها الى الجامعة الوطنية العربية. واعلاء شعار القومية المصرية، لن يفيد الا ان تتعزل مصر لينفرد بها اعداؤها، وضرب فكرة العروبة في مصر لن ينتج حفاظا على مصر. وان كان يمكن ان يعيد من جديد انتعاش فكرة الجامعة الاسلامية، فالانتهاء الأعم لمصر لم يعد في المقدور تجنبه. والبديلان المطروحان شعبيا هما اما الجامعة الوطنية العربية او الجامعة الدينية الاسلامية، وكان هذا الامر قد تم حسمه في الخمسينات، ولكنها مسألة تعود. وخبرة التاريخ المصري تطرح نفسها من جديد في وعي المصرين.

# الفصت ل النّاني الله المعرّبي في المعرّبي المعر

د . بجبالجب ل

-1-

لعل التساؤل حول عروبة قطر من اقطار العروبة لم يثر بالالحاح الذي اثير به ذلك التساؤل حول عروبة مصر. اثير ذلك التساؤل خارج مصر، وأثير داخلها. واثاره كتاب عرب واثاره كتاب غير عرب . وقد بدا للبعض في الستينات من هذا القرن ان ذلك التساؤل قد حسم نهائيا لمصلحة عروبة مصر، ولكن يبدو ان ذلك الحسم لم يكن نهائيا وعاد التساؤل حول عروبة مصر يطفو فوق السطح من جديد. ونشبت معركة حامية بين اولئك الذين يقولون بعروبة مصر، واولئك الذين ينكرون عليها عروبتها. وما زال الحوار دائرا في ضوء التطورات السياسية الأخيرة التي عقبت المعاهدة المصرية الاسرائيلية، وما أظنه سينتهي في وقت قريب.

والسؤال الذي اريد ان اعرض له هنا هو على التحديد: لماذا مصر بالـذات دون سائر اقطار العروبة التي يثار حولها ذلك التساؤل، وجذا القدر من الالحاح؟ ولماذا لا يوشك الحديث ان ينتهي حتى يبدأ من جديد؟ هل حقيقة ان عروبة مصر تثير كل هذه الشكوك، وهل امر هذه العروبة غير واضح الى هذا المدى الذي يعكس كل هذا الجدل الذي يصل احيانا الى حد الصراخ بين المتجادلين؟

في اعتقادي ان عروية مصر لا يمكن لـ دى اي باحث منصف ان تشير كل هــذا الجدل. فاذا كان الامر كذلك، فلمَ الجدل اذن؟ وما اسبابه ودلالاته وما اهدافه، وغاياته؟

الحقيقة الكامنة وراء الالحاح في التساؤل حول عروية مصر، تكمن اساسا في اهمية مصر ووزنها بالنسبة الى الوطن العربي. والطرفان المتحاوران يدركان هذه الاهمية وذلك

<sup>(\*)</sup> نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ٢، العدد ١٢ (شباط/ فبراير ١٩٨٠)، ص٣٠ــ ٢٧.

الوزن، ومن ثم جاء الالحاح غير العادي. كلا الطرفين يدرك ان هذه القضية فاصلة بالنسبة لاهدافه ومراميه. ذلك ان ايا من اقطار العروبة لا يمكن ان يكون اثره وتأثيره على هذه القضية القضية القومية المصيرية بالدرجة نفسها التي يمكن ان تنتج عن عروبة مصر او عن نفى هذه العروبة.

ان نفي العروبة عن مصر يعني اول ما يعنيه ان كل دعاوي الأمة الواحدة من المحيط الى الخليج لا بد من ان تسقط ولا بد من ان ينتهي الأمر الى عالمين منفصلين تماما، احدهما يقع في آسيا والآخر في افريقية وبينها فاصل جغرافي ضخم يتمثل في ذلك القطر الذي هو مصر.

ان سلخ مصر عن الأمة العربية لا بعد من ان ينتهي الى انهيار ذلك الكيان نتيجة الفصل الكامل بين مشرق ذلك الكيان ومغربه، ولا بعد من ان يؤدي الى وجود كيانين منفصلين لا رابط بينها. وكل الذين يريدون ان ينكروا حقيقة الأمة العربية الواحدة لا بد من ان يستمينوا في نفي عروية مصر، لأنهم ان نجحوا في ذلك هم واصلون من اقرب الطرق الى هدم هذه الحقيقة، وضربها في مقتل لا تقوم بعده ابدا.

ومن تاحية ثانية فان الكثافة السكانية في مصر تصل من حيث العدد الى مبا يقرب من ثلث سكان الوطن العربي كله، وهذا الثلث لاسباب تاريخية كثيرة، يمثل في الوقت الحاضر، والى مرحلة مقبلة غير قصيرة قوة العمل الاساسية في هذا الوطن؛ سواء أكان ذلك العمل ذهنيا ام يدويا ام نظريا ام علميا، مدربا تدريبا عاليا ام تدريبا متوسطا ام حتى غير مدرب اصلا. ونفي صفة العروبة عن هذا العنصر البشري المهم والضخم لا بعد من ان يعني ان المدرس المصري والمهندس المصري والطبيب المصري والعمامل المصري الذين حملوا عبء اعادة بناء الوطن العربي في نصف القرن الاخير، هم غرباء واجانب في سائر اقطار العروبة. نفي هذه الصفة عن هذا العنصر البشري لا بد من ان يعكس نفسه في نظرة متبادلة بين المصريين وسائر العرب. تقيم بينهم الحواجز النفسانية والذهنية والشعورية جميعا، وتؤدي الى نظرة تفتقر الى الثقة والطمأنينة وتمتلء بكل صنوف الشكوك والريب. والذين يريدون ان ينفوا صفة العروبة عن مصر، اول ما يعنيهم ان يكرسوا الشكوك والريب، وان يزرعوا عدم الثقة بين العرب من ناحية والمصريين من ناحية اخرى بحسبان ان هؤلاء لا ينتمون الى أمة واحدة، بين العرب من ناحية والمصريين من ناحية اخرى بحسبان ان هؤلاء لا ينتمون الى أمة واحدة، وفي مثل هذا الجو يستطيعون ان يصلوا الى اغراضهم وإهدافهم التي سنعرض لها بعد قليل.

ومن ناحية ثالثة فان نفي صفة العروبة عن مصر لا بد من ان يؤدي الى احداث خلخلة تاريخية يبدو معها تاريخ الوطن العربي كأنه ليس تاريخا واحدا، وانما تواريخ متعددة متناقضة، بل متصارعة في بعض مراحل هذا التاريخ. ان نفي صفة العروبة عن مصر وما يؤدي اليه من خلخلة تاريخية سيجعلنا نتكلم عماً يمكن ان يقال له الاستعمار العربي في مصر، وعن الاستعمار المصري في اجزاء من الوطن العربي. وسيبدو ذلك الوطن اجزاء متحاربة، لا

يجمع بينها على مدى قرون عديدة اطار واحد مشترك، حتى وان حدث داخل ذلك الاطار من الصراعات مثل ما يحدث في كل الوحدات التاريخية والجغرافية الكبيرة في العالم كله. الـذين يريدون ان ينفوا عروية مصر، يعلمون ذلك كله ويدركونه ويهدفون اليه وهم يعرفون جيدا ان معنى ذلك، يتمثل في امر واحد اساسي: مجموعة من التشرذمات لا قيمة لأي منها في الحاضر او في المستقبل في عالم العمالقة المعاصر، يراد للوطن العربي ان يظل دائها مجموعة من الاقزام، قد تختلف اطوال هذه الاقزام وقد يختلف وزنها، ولكنها ستظل جميعا وعلى اي حال في اطار التجزئة مجموعة من الأقزام بالقياس الى عالم العمالقة.

وهل هناك هدف عندهم اقوى من هذا الهدف واهم منه واكثر استراتيجية وابعد اثرا على موازين القوى في العالم؟ أفلا يستحق هذا الهدف كل هذه الضجة وكل هذا الالحاح لنفي عروبة مصر؟ وألا يستحق هذا الهدف ان تعد من اجله الدراسات، وان تبذل الوعود وان تعقد المؤتمرات؟

#### -1-

ومن ناحية اخرى فان الـذين يقولـون بعروبة مصر يـدركون جيـدا، ويعون ان معنى ذلك ان يتأكـد وجود الأمـة العربية الـواحـدة المتواصلة من المحيط الى الخليج ذات الثقـل البشري المتكامـل وذات الموارد الاقتصـادية الضخمة، وذات السوق الـواسعة وذات التـاريخ المشترك والمصير المشترك، وذات اللغة الواحدة والقيم الحضارية والـروحية الـواحدة. الـذين يقولون بعروبة مصر يدركون ان ذلك لا بد من ان يعني ان العملاق العربي الذي كـان لا بد من ان يعني ان العملاق العربي الذي كـان لا بد من ان يعود وهم\_مئلهم في ذلك مثل خصومهم على الجانب الآخر\_ يدركون مدى اهمية ذلك الهدف وخطورته واستراتيجيته البعيدة وتأثيره على موازين القوى في عالم اليوم والى مدى بعيـد في الزمان.

ومن هنا كان الالحاح من ذاك الفريق على نفي عروبة مصر ومن هذا الفريق على اثبات تلك العروبة. ان القضية ليست سهلة، انها ليست مجرد قضية اكاديمية تثار من اجل مجرد عرض العضلات الذهنية، انها قضية مصير وقضية مصالح اساسية يعرفها جيدا كل من الطرفين المتجادلين، اى ان نكون أو ان لا نكون.

وعلى الذين يريدون لنا ان نكون، ويعون حقيقة عروبة مصر وحقيقة دورها حتى وان غشّاه ما غشّى في بعض الاحيان، على هؤلاء الا يقعوا في شباك أعدت للجميع من اجل الوصول الى عزلة مصر او عزلها، فان معنى ذلك بالضرورة هو ارتداد حركة القومية العربية ومدها الثوري التحرري وهذا هو عين ما يستهدفه اولئك الذين يقفون على الجانب الآخر من القضية.

هل هناك بالنسبة لهم أبهى من هـذه الصورة؟ مصـر معزولـة مقطعـة الاوصال ضعيفـة جائية ترجو العون من اعدائها الحقيقيين! واقطار العروبة الاخرى في حيـرة من امرهـا لا تكاد

تتفق على شيء : ان لا تتفق. ونصبح جميعا امة تجتر الكلام ولا تفعل شيئا قط. اليس هذا ما يتصورون احيانا انهم قد وصلوا اليه بالفعل؟ ولكنهم ينسون ان التاريخ لا يقف، وان تفاعلات كثيرة وعوامل موضوعية تحدد مساره، وان حركة التاريخ هي في جملتها حركة صاعدة حتى وان حدثت انكسارات في بعض الفترات. ان نكون او لا نكون. هذه هي القضية. الذين يريدون لنا ان لا نكون يحرصون على نفي عروبة مصر. والذين يريدون لنا ان نكون يحرصون على اثبات هذه العروبة وتأكيدها. واعتقد ان هذا القدر على ما فيه من المجاز وتركيز فيه الاجابة الكافية عن السؤال الذي بدأنا به هذا المقال: لماذا يلح التساؤل ويتكرر بين حين وآخر حول عروبة مصر، ومصر بالمذات دون سائر اجزاء الوطن العربي الكبر؟

#### -4-

وننتقل الآن الى صلب الموضوع وجوهره. اتصور ان ثمة قضية اساسية لا بد من ان نحسمها بادىء ذي بدء: إن الوجود العربي شيء غير التحرك القومي غير الفكر القومي. هذه امور ثلاثة حتى ان بنت متداخلة الا انها مع ذلك متميزة. ولا بد لنا اذا اردنا ان نعالج قضية عروبة أي جزء من اجزاء الوطن العربي ان تكون هذه الاقائيم الشلائة ومقاهيمها واضعة في أذهاننا حتى لا تختلط علينا البديهيات وتتيه الحقائق. وفي ضوء ذلك نحت عن حقيقة الوجود العربي في مصر.

فهم يتمثل هذا الوجود اساسا؟ علينا ان نعترف منذ البدء ان الوجود العربي لا بد من ان يكون وجودا واحدا ان كان في مصر او في غيرهما من الاجراء التي يتحقق فيهما ذلك الوجود، والذي تلمسه ونحسه ونعرفه في كل اجراء ذلك الاطار الذي يعرف باسم الوطن العربي.

ونعوه إلى التساؤل: فيم يتمثل هذا الوجود اساسا ؟ وهل نقابل ذلك الذي يمثله الوجود العربي في مصر بالذات؟ ونبدا بأن نؤكد ان قضية «الجنس» ليست قضية اساسية ولا جوهرية ولا هي واردة بالنسبة لاثبات الوجود العربي او نفيه، نبدأ بتأكيد ذلك لان البعض اخيرا حاول ان يربط بين القومية العربية ووجدة الاصول والاجناس، الأمر الذي لم يقل به احد له وزن سواء بالنسبة فلنظرية القومية او بالنسبة للقومية العربية على التخصيص، ومع ذلك ومن باب الحدل المحض فان الشعب العربي في مصر لم يكن في يوم من الايام جنسا قائما بداته منه الجنس العربي ان جاز القول ان هناك جنسا عربيا خالصا ونقيا.

في عصور سحيقة من القدم لم يكن البحر الاحمر موجودا وكانت المنطقة كلهيا وحدة جغرافية واحدة متواصلة، وكان الانتقال بين سائر اجزائها امرا طبيعيا، وكان اختلاط السكان في المنطقة كلها او وحدة عتصر هؤلاء السكان، امرا طبيعيا لا يشير التساؤل. وبعد حدوث الانكسار في القشرة الارضية الذي ادى الى وجود البحر الاحمر فان الهجرات البشرية من قلب

الجزيرة العربية الى الصومال وجنوب وادى النيل وشماله لم تتوقف قط.

يقول د. جمال حمدان ومع ذلك، فكل الغطاء البشري الذي يغطي ما يعتبر الآن العمالم العربي هو الساما فرشة واحدة من جزء واحد. وعلى الأقل فان الاختلاط والانصهار الدموي بين العرب الوافدين والسكان الاصلين حقيقة تاريخية بعيدة المدى على ان الذي يكشف خواء المناقشة من اساسها ويجعلها جوفاء حقا انها تمثل منطق مزايدة وهروياً: ففي عقر دار العرب سنظل نجد والعرب العاربة» و والعرب المستعربة» ولكن لا نسمع من يقول ان عرب الشمال ليسوا عربا ولكنهم متكلمون بالعربية. ولا ندري الى اي مدى يمكن المضي في تجريد جزء آخر من العرب العاربة بدورها من اصالتهاه (1).

والاستاذ محمد عزة دروزه في دراساته عن دعروبة مصر قبل الاسلام» يأخد على عائقه مهمة اثبات ان المصريين القدماء والمحدثين جميعا هم عرب، وان القطيعة التي يبراد لها ان تقوم بين جنس عربي من ناحية، وجنس مصري من ناحية اخرى، هي قطيعة مقصودة وهي ايضا موهومة. وقد رجع الاستاذ في كتبه الى العديد من المراجع العربية، وغير العربية التي تناقش هذا الموضوع محاولا اثبات هذه القضية.

ومع تسليمنا بنبل المقصود من هذه الدراسات والابحاث ومع اعتقادنا بصحتها العلمية فانها فيها نتصور قضية لا تستحق كل هذا الجهد وكل هذه المعاناة: ان ينحدر العرب جميعا في كل اقطارهم من جنس واحد ومن اصلاب واحدة او ان ينحدروا من اجناس واصلاب متعددة ليست هي القضية الجوهرية في الوجود العربي ولا في الكيان القومي. ان الجميع متفق على انه لا يوجد في العالم كله اليوم جنس واحد نقي، وان وسائل المواصلات والهجرات والغزوات الاستعمارية وحركات التنقل المستمرة كل هذا لم يعد من المكن بعده الحديث عن جنس نقي.

خقيقة هناك صفات بشرية غالبة نجدها في هذه المنطقة ولا نجد مثلها تماما في تلك المنطقة، ولا شبهة في ان سكان الوطن العربي تجمعهم صفات مشتركة تقرب بينهم وتمييزهم عن غيرهم من سكان المناطق الاخرى في العالم. هذا في ذاته حق ولكنه لا يدعونها الى القول بوحدة الجنس العربي. وعلى اي حال فلسنا مضطرين الى القول بمثل ذلك من اجل البات الوجود العربي والكيان القومي الواحد.

فيم يتمثل الوجود العربي اذن؟ ان الوجود العربي يتمثل في مجموعة من القيم التاريخية والثقافية والنفسية ومن ثم فانه يتمثل فيا يمكن ان يقال له حضارة واحدة.

ومن ناحية التاريخ فمنذ اكثر من ثلاثة عشر قرنا فان العوامل التـاريخية المؤثـرة هي عوامل واحدة في ساثر اجزاء ما نطلق عليه اسم الوطن العربي بما في ذلك مصر.

منذ الفتح العربي لمصر، ثم امتداد تلك الفتوح الى الشمال الافريقي،ومصر ـ شأنها في

<sup>(</sup>١) جمالُ حمدان، شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان (القاهرة: دار الهلال، ١٩٦٧).

ذلك شأن سائر الاجزاء الاخرى ـ لا تعيش تاريخا مستقلا والها تعيش تاريخا مرتبطا اوثق ارتباط بتاريخ الاجزاء الاخرى، موجات الارتفاع واحدة، وموجات الانكسار واحدة والخطر واحد. ومحاولات دفع الخطر كانت واحدة. والذي يرصد التاريخ الانساني لا يمكن ان يقف عند جزئيات المسائل وان يحسب حساب الايام والشهور ليقول: لقد كانت مصر في سنة كذا وكذا من التاريخ في حال ازدهار على حين ان سورية او العراق او تونس كانت على حال اخرى. ليس هكذا ينظر الى التاريخ الانساني والا لجاز لنا ان نقول ان دلتا النيل قد مر عليها في بعض الاوقات ما لم يمر على صعيد مصر من الاحداث. ان الذي يتحدث عن التاريخ في هذه المنطقة ينظر الى احداثه الكبرى وتأثيراته البعيدة وتياراته الاساسية، لا بد له من ان يدرك انه تاريخ في جوهره واحد وفي تأثيره واحد. وهو واحد في كل الاجزاء ومن بينها بل وفي واسطتها ذلك الجزء المعروف جغرافيا باسم مصر.

اما من ناحية القيم الثقافية فان ابرزهاواوضحها يتمثل في اللغة. واللغة العربية هي لغة الغالبية العظمى من ابناء تلك المنطقة الجغرافية الممتدة من المحيط الاطلسي الى الخليج العربي والتي يسميها الوحدويون والوطن العربي، ونقول الغالبية العظمى آخذين في الاعتبار الاقليات الكردية والبربرية والزنجية التي تعيش على اطراف ذلك الوطن وتتكلم غير لغته. اما ما عدا ذلك فلغة الجميع هي لغة واحدة وان اختلفت لهجاتها كما تختلف اللهجات بالنسبة لكل لغات العالم. ومن ذا الذي لا يستطيع ان يفرق بين لهجة اهل باريس من الناطقين بالفرنسية ولهجة اهل مارسيليا وجنوب فرنسا بصفة عامة؟ وكذلك الحال بالنسبة لكل البلاد وكل اللغات.

والشيء الذي قد يحتاج الى دراسة بالنسبة للهجات داخل الوطن العربي ان لهجة معينة قد توجد في جزء من قطر عربي وتوجد في جزء آخر من قطر عربي آخر بينها مبعدة وقد يفسر ذلك بارتحال القبائل وبعوامل الهجرة من مكان الى مكان. هناك لهجات في بعض مناطق تونس تسمع مثلها في صعيد مصر الاوسط (المنيا وبني سويف) والحديث عن تقارب اللهجة بين أهل الفيوم وأهل برقة هو حديث معروف. استطيع ان اقدم للباحثين في موضوع اللهجات ملحوظة وقد تسترعي انتباه بعضهم: هناك قرية كبيرة في محافظة المنوفية على فرع رشيد ـ احد فرعي دلتا النيل ـ يصل سكانها الى حوالى خسة عشر الفا واسمها جزيرة الحجر، وهذه القرية لها لهجة تختلف بشكل واضح عن لهجة القرى المجاورة لها والتي لا تبعد عنها سواء من الشمال او الجنوب اكثر من كيلومتر واحد. ولهجة هذه القرية لـ جزيرة الحجر ـ هي ذات لهجة اهل البحرين في كيفية النطق. انك تسمع الرجل من هذه القرية وتسمع الرجل من دولة البحرين فلا تكاد تفرق بين طريقتها في النطق ولهجة الحديث.

وعلى اي حال فقد حاول البعض ان يتحدث عن اللهجات وكأنها لغات قائمة بذاتها ولكنها محاولة عابثة، ذلك انه حتى في داخل الاقطار الاجزاء تختلف اللهجة من منطقة الى

منطقة بل احيانا من قرية الى قرية. واختلاف اللهجات لا يقدح في وحدة اللغة. ان العربي في الرباط يفتح المذياع ليسمع القاهرة او دمشق او بغداد، لا يجد في ذلك مشقة ولا يحس اغترابا. وان الصحيفة من بيروت او من بغداد او من القاهرة لتسعى في كل ارجاء الوطن العربي بغير حاجة الى وسيط او ترجمان.

واذا تركنا مجرد اللغة وذهبنا الى ابعد من ذلك، حيث الثقافة، فانه لا يمكن ان يجري حديث الا عن ثقافة عربية واحدة. ان دارس الادب في تونس او في الجزيرة العربية او في بلاد الشام او في مصر ليدرس ابا العلاء المعري والمتنبي والجاحظ ومن اليهم على انهم اسلافه الثقافيون، ولا يشعر احدهم انه يدرس ثقافة بعيدة عنه او غريبة عليه او انها ثقافة وطن غير وطنه او انها تنتمي الى بلاد غير بلاده او تاريخ غير تاريخه.

ليس الامر في الثقافة العربية الواحدة قاصراعلى الادب وحده. ذلك ان مكونات العقل العربي شأنها شأن مكونات الوجدان العربي واحدة ايضا: المتكلمون والفقهاء والفلاسفة والعلماء، يوشك المثقف العادي عندما يسمع اسهاءهم ان لا يعرف اين ولد هذا واين عاش ذلك واين دفن هذا الاخير. هو لا يعرف عنهم الا انهم مفكرون عرب ساهموا في تكوين العقل العربي وانضاجه.

قل: الامام ابو حنيفة او الشافعي ، او قل البيروني او جابر بن حيان ، او قل ابن سينا او ابن رشد ، او قل ما شئت من اساء الاعلام من مؤسسي الفكر العربي وسدنته في كل ميدان ، فانك لن تستطيع ان تقول ان اثر هذا قد توقف عند هذا القطر او ذلك ولكن سترى وستحس انهم جميعا ساهموا في تكوين العقل العربي في كل مكان من ارض العروبة ، وسيتعذر عليك ان لم يستحل ان تحبس اثر واحد منهم في مكان بعينه .

واذا كان ذلك متحققا بالنسبة للتراث فانه متحقق ايضا بالنسبة للحاضر. لغة واحدة اذن، ونتاجها ثقافة واحدة تجدها في مصر كها في الشام كها في الجزيرة او في تونس او في غير ذلك من اقطار العروبة.

واذا كان هذا هو شأن التاريخ والثقافة فان المزاج النفسي للمواطن العربي يموشك ان يكون في أسسه مزاجا واحدا. نحن لا ننكر ان التركيب النفسي يختلف من فرد الى فرد حتى داخل الاسرة المواحدة، ولكننا عندما نتكلم عن المزاج النفسي نعني الأسس العامة والخطوط العريضة لكيفية ردود الفعل العفوية في الأغلب والأعم، وكيفية مواجهة الحياة والانفعال بها.

يميل المزاج العربي الى نوع من الصوفية والغيبية، وتعيش في اعماقه البعيدة مسحة من حزن، وتفكيره في الموت يتعايش وعمله من اجل الحياة. وفي المزاج العربي حب للتدخل في امور الآخرين. وهو يحمل نفسه حملا على قبول قضايا العلم، ويطرب لسماع الشعر، وتهزه الموسيقى الخفيفة ذات الايقاع المرتفع. والمزاج العربي اقرب الى الانفعال منه الى المروية

واقرب الذاتية منه الى الموضوعية. وفي المزاج العربي شهامة واستعداد للتضحية والبذل وحب لأن يعرف الآخرون ذلك ويقدروه . والمزاج العربي بذلك كله شأنه ككل الامزجة النفسية خليط من ايجابيات وسلبيات معينة تشترك في تكوينه. وهذا المزاج العربي تلمسه لدى ابن الخليج العربي في اقصى المشرق ولدى ابن مصر وابن الشمال الافريقي في اسسه العامة وخطوطه العريضة. حقا اننا نجد ابن العراق وابن الجزائر على العموم اكثر حدة في مزاجه من ابن مصر وابن المغرب، ولكنك اذا تعمقت الامور ولم تقف عند ظاهرها وجدت مكونات المزاج العربي واحدة او متقاربة في المواقف المتشابة.

والذي لا شبهة فيه ان العوامل التاريخية الواحدة والثقافة الواحدة والمزاج النفسي الواحد انتجت ما يمكن ان يقال له الحضارة العربية الواحدة. وما الحضارة الا نظرة معينة للكون والانسان والعلاقات البشرية، ويتمثل ذلك كله في انماط من القيم والسلوك. والذي لا شك فيه ان الاسلام وهو دين الغالبية العظمى من ابناء الوطن العربي اسهم اسهاما ضمخا في صنع الحضارة العربية مع العوامل التاريخية والثقافية والنفسية وجعلها على ما هي عليه. وكل هذا الذي تحدثنا عنه من تاريخ وثقافة وحضارة هو ما نعنيه عندما نتحدث عن الوجوده العربي، هذا الوجود الذي نلمسه في سائر الاقطار الاجزاء الاخرى.

واذا انتقلنا بالنسبة لهذا الوجود. من المجرد الى الواقع فها الذي نراه ونلمسه بالنسبة لهذا الوجود في مصر بالذات وهي مرتكز بحثنا وتساؤلنا؟ لندع الماضي البعيد فان امره لا يثير جدلاً كبيرا سواء من حيث اثباته ام نفيه وانما الجدل كل الجدل حول الحاضر، لانه هو الذي يعني ويهم الجميع. فها شأن هذا الحاضر فيها يتعلق بقضية «الوجود» العربي في مصر؟

خذ المكونات التاريخية . وخذ بعدها او معها المكونات الثقافية . ثم خذ بعد ذلك المزاج النفساني . خذها جميعا ، فرادى او مجتمعات ، فانك واجد مصر مثلا لا يخطى على الوجود العربي في اي جانب من جوانبه .

تأثرت بالتاريخ العربي داخل الوطن العربي واثرت فيه واندمجت فيه، واذا نسظرت الى التاريخ العربي من خارجه أي في علاقته بالقوى الخارجية فان مصر عامل مؤثر بل حاسم احيانا كثيرة في حركة ذلك التاريخ.

اما عن تأثرها وتأثيرها في التاريخ العربي الداخلي فهذا امر واضح منذ ان دخلهاعمرو ابن العاص ثم منذ ان تكونت فيها حكومات او دول يقال تجاوزا ارتبطت ارتباطا قويا او عارضا بدولة الخلافة هنا وهناك. ومن الملاحظات التي لا تخلو من ذلالة ان حكام مصر الاقرياء في اواخر العصر العباسي الثاني، كانوا يستقدمون افرادا من بيت الخلافة ويجعلون لهم الخلافة اسما وما لهم في حقيقة الامر من سلطان.

واذا نظرنا الى التاريخ العربي من خارجه فان دور مصر في ذلك التاريخ غير مجحود ولا منكور. واشارة الى حروب المغول وحروب الصليبيين ودور مصر فيها تكفي للدلالة القاطعة

من غير حاجة الى تفصيل. هي وحدة الوجود التاريخي، اذن عاشتها مصر مع وطنها العربي بل وفي القلب من هذا الوطن الكبير بحكم موقعها الجغرافي وكثافتها السكانية.

اما عن الوحدة الثقافية العربية فقد عاشتها مصر ايضا قرنا بعد قرن الى ان عقد لها في اواخر القرن الماضي واوائل هذا القرن حمل لواء الثقافة العربية الواحدة، ولا شك ان الازهر لعب في هذا المجال على مدى عدة قرون دورا رئيسا واضحا وقد كان الازهر في فترات الانحطاط والظلام هو الحمى الذي استكنت فيه العربية وهجع فيه الاسلام. وليس مصادفة ان اروقة الازهر كانت تحمل اسهاء اجزاء كثيرة من الوطن العربي الكبير. وليس مصادفة ايضا ان كثيرا من شيوخ الازهر وعلمائه كانوا من سائر اقطار العروبة. وقد كانت مصر هذه قبلة يتجه اليها كثيرون من الاعلام في دنيا الثقافة العربية بشتى مناحيها. ويكفي ان تذكر اسهاء الشافعي وابن خلدون وابن النفيس والمتنبي وكل منهم قمة في ميدانه، وغيرهم كثيرون، لتدرك ان القاهرة شأنها في ذلك شأن بغداد ودمشق والقيروان وفاس كانت وتدا من الاوتاد للتي استندت اليها الثقافة العربية الواحدة وقامت بها وعليها.

وهكذا فان الوجود الثقافي العربي في مصر كان وجوداً بارزاً منفعلا احيانا وفاعلا في كثير من الاحيان. اما المزاج النفساني العربي فيوشك المصري العادي ـ الفلاح المصري على التخصيص ـ ان يكون هو المثل الواضح على وحدته الوجدانية. وقد ذكرنا الفلاح المصري بالذات لانه ذلك الكائن الاصيل الذي يريد بعض المثقفين من ابنائه ان يجردوه ظلما وعدوانا من عروبته واصالته.

واذا كانت العوامل السابقة كلهامن تاريخية وثقافية ونفسية هي التي تكون ما نسميه هالحضارة العربية، وكانت هذه العوامل كلها قد ساهمت في الوجود المصري وساهم فيها الوجود المصري، فان اختلاط الوجود المصري بالوجود العربي بل وذوبانه فيه وصيرورته جزءا منه تصبح من الامور البديهية التي يكون التساؤل بشأنها تساؤلا مجمل معنى الغفلة او معنى سوء النية او كليها معا.

عندما كنت أقرأ ذلك الجدل حول عروبة مصر خطرت لي خاطرة ساذجة ولكنها استوقفتني!! ان منزلي يقع في شارع اسمه جابر بن حيان والشارع الذي يليه شارع ابن مسعود. فيا الذي يمنع ان افتح دليل هاتف القاهرة اعتباطا على اي صفحة من صفحاته لاقرأ اسهاء الشوارع. وقد فعلت فماذا وجدت؟ شارع الملك غازي شارع الحجاز الخليفة المنصور السيدة عائشة شيخون هارون الرشيد جامعة الدول العربية الهلالية السيد البيلاوي الملكة زبيدة عمرو بن العاص الامام الليث الخليفة المأمون حرب المغاربة الحسين شارع ابي درع عبادة. . . هذه مجموعة اسهاء قرأتها كلها في صفحة واحدة فتحتها بغير قصد من دليل الهاتف لمدينة القاهرة (۲).

 <sup>(</sup>۲) ص۷۲۲ من آخر طبعة من طبعات هذا المدليل. وما يجري بالنسبة لهمذه العينة العشوائية يجري لغيرها.

ما الذي يعنيه هذا السيل الزاخر من الاسهاء العربية لشوارع القاهرة؟ انه يعني ببساطة ان وجدان المواطن العادي يعيش هذه الاسهاء في صباحه وفي مسائه ويختلط وجودها بوجوده.

انها ملاحظة ساذجة كيا قدمت ولكنها لا تخلو من دلالة. ولعل هذه الملاحظة ان لا تدفع بعض الحمقى الى شن حملة لتغيير الاسياء العربية الى اسياء فرعونية او اوروبية او عبرية لا يحسن الناس لها نطقا ولا فها ولا تقترب من وجدانهم من قريب او من بعيد.

ولست اريد ان اختم هذا المقال بهذه الخياطرة الساذجة التي لا تخلو من دلالة. ولكني اتساءل بصدق وامانة: هل يعقل ان يكون الوجود العربي في مصر مشكوكا فيه لدى احد من ابنائها أو من ابناء الوطن العربي في الوقت الذي توشك كل الحركات الشورية العربية وكل الثوار العرب الله تجد لها ملجأ ولا ملاذا في اوقيات الشدة والازميات وما اكشرها في غير مصر؟ هل يعقل ان يكون الوجود العربي في مصر محلا للتساؤل على حين ان مصر هذه هي التي حمت هذا الوجود نفسه في غيرها من الاجزاء، وهي التي ايقظت هذا الوجود من سباته في سائر الاجزاء؟

كل شيء يتصور بالنسبة لكاتب هذا السطور الا ان ينظر من منظور اقليمي، ولعل هذا ما يسمح لي ان اقول انه في اغلب اجزاء الوطن العربي ما من كاتب او قارىء بالعربية الا علمه او علم من علمه او شارك في تعليمه عربي من مصر. ويقال بعد ذلك ان الوجود العربي في مصر محل للتساؤل! اقول هذا لأولئك الذين يجاولون من ابناء مصر عزلها عن امتها قبل ان اقوله لاولئك الذين ينكرون حقها من ابناء هذه الامة.

ان الوجود العربي في مصر حقيقة راسخة. حقيقة حياة، حقيقة تـاريخيـة، وحقيقة مصير. ولن يغير هذه الحقيقة مقال هنا او نعيق هناك، ولن يغير منهـا كل المحـاولات التي تتم في غيبة الشعب العربي ودون ارادته ورضاه.

### الفصت ل الثّالث

### النصورالفومي العزبي عندعبدالناصر"

### د . ماركين نصب

#### مقدمة

نسعى عبر هذه الدراسة الى اعادة بناء تصور عبد الناصر القومي العربي بمنظاهره واتجاهاته الرئيسية ، كها يبرز او ينبثق من تحليل حقول دلالة (١) المفاهيم القومية العربية (٢) في خطابه القومي (٣). ان عملية اعادة البناء هذه معثل كل محاولة لابراز بني ضمنية وتنظيمها قد تكسب التصور القومي الناصري شمولية ، وربما جودا (غريبا عنه بالطبع).

(\*) يستند هذا المقال الاستنتاجي الى اطروحة دكتوراه للمؤلفة:

Marlène Abou Chdid Nasr, «L'Idéologie nationale arabe dans les discours de Gamal Abdel Nasser : 1952 — 1970,» (thèse pour le doctorat de 3eme cycle, Université de Paris - Sorbonne IV, 1979).

وقد صدرت كتابا عن مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان: التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر، ١٩٥٢ - ١٩٧٠: دراسة في علم المفردات والدلالة (بيروت: المركز، ١٩٨١).

وقد نشر هذا البحث في : المستقبل العربي، السنة ٣، العدد ٢٠ (تشرين الأول/ اكتوبر ١٩٨٠)، ص.٦- ٢٧:

<sup>(1)</sup> تبنينا في هذه الدراسة منهج تحليل حقول دلالة (Champs sémantiques) المفاهيم، وهو منهج مقتبس من الألسنية وعلم المفردات (Lexicologie) يقوم على تحليل شبكة المواصفات والمعطوفات والأضداد والأفعال التي تحيط وتتصل بالمفاهيم القومية العربية المرشحة للدرس في الخطاب الناصري. ولا يتسع المجال للخوض هنا في تفاصيل هذا المنهج، فنعيد القارىء الى الفصل الثاني من الكتاب المذكور اعلاه.

 <sup>(</sup>٢) نبرز في الجدول التالي المفاهيم (المفردات) القومية العربية الواردة في الخطاب الناصري. تشير الأرقام
 المرفقة المرتبطة بها في العينة الى: مواصفاتها، الكلمات المعطوفة اليها والمضادة لها، شبكة الأفعال المتصلة بها، وهي
 الصلات المكونة لخمل دلالة المقهوم المرشح للتحليل:

فالخطاب الناصري هو بناء تدريجي، حيث تعمل في آن واحد عمليات نضوج بطيشة وتحولات نهائية. ويبقى هذا البناء، طوال المسيرة الناصرية، شديد الارتباط بتجربة تاريخية وجمارسة سياسية تسبقانه وتحكمان عليه.

بديهي اننا لسنا هنا امام خطاب لأحد المنظرين او الايديولوجيين الذين يهتمون أولًا ببناء نظرية شاملة، ولا امام خطاب لأحد المجادلين الذين تحرّكهم بنوع خاص الرغبة في الرد على الحجج المناوئة ودحضها، او في نشر مجموعة من المفاهيم والتصورات الرنانة.

نحن امام رجل دولة وقائد قومي اصبح زعيم الحركة العربية المعاصرة. وخطابه يحاول ان يعبر بشكل مترابط عن طموحات انتفاضة جماهيرية للشعوب العربيه وعالمها الرمزي، وعن بروز العرب كعامل تاريخي مستقل. مع ذلك يبدو ان اعادة بناء التصور القومي الناصري المركز حول تصوير «الأمة العربية»، عملها ومحيطها ومراجعها، هو خير ما يكشف لنا سمات الايديولوجية القومية العربية في خطب وكتابات عبد الناصر.

وقد دار بحثنا على عينة (Corpus) من خطب وكتابات عبد الناصر، اخترناها تبعا لثلاثة مقاييس تضمن لها الصفة التمثيلية لفكر عبد الناصر القومي: مقياس حدثي تاريخي يأخذ بعين الاعتبار الخطب التي القيت في مناسبات تاريخية مهمة، على الصعيدين المصري والقومي العربي في آن واحد، وفي ذكرى هذه المناسبات مقياس متعلق بالجمهور الموجه اليه الكلام، فضلنا الخطب الموجهة الى الجماهير العربية الواسعة ومقياس متعلق بالكتابات التاريخية لعبد الناصر. ونورد فيها يلي قائمة بالخطب الثماني عشرة المكوّنة للعينة، وهي موزعة على ست مراحل ممتدة ما بين ١٩٥٧ و ١٩٧٠:

المرحلة الاولى: ١٩٥٧-١٩٥٧ «وحدة الصف العربي»

| ۱۹۵۲)، ۵۰ ص(کتیب). | وزارة الاعلام، | ١ ـ فلسفة الثورة (القاهرة: |
|--------------------|----------------|----------------------------|
|--------------------|----------------|----------------------------|

| المفاهيم الأقل مركزية |                                                                         |                          | المفاهيم المركزية                                                           |                   |                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0.<br>79<br>77        | الجماهير العربية<br>الانسان العربي<br>الرجعية العربية<br>المجتمع القومي | 717<br>178<br>177<br>17. | العرب<br>الثورة العربية<br>الأرض العربية<br>الوطن العربي<br>المنطقة العربية | ۰۸۰<br>۳٦۲<br>۳٤۳ | الأمة العربية<br>الوحدة العربية<br>الشعب والشعوب العربية<br>القومية العربية |
| 1.4.                  | المجموع                                                                 | 44                       | المروبة                                                                     | 1998              | المجموع                                                                     |
| 40                    | النسبة (٪)                                                              | 41                       | النضال العربي                                                               | 70                | النسبة (٪)                                                                  |

<sup>(</sup>٣) استعملنا كلمة وخطاب، بمعناها الالسني الواسع أي كل ما قاله وكتبه مصدر ما ، فالخطاب الناصري هو كل ما قاله وكتبه عبد الناصر.

- ٢ ـ خطاب سياستنا الداخلية والخارجية، في ٢٢ يوليو ١٩٥٥ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د.ت.]) (كتيب).
- ٣ ـ «خطاب اعلان الرئيس تأميم قناة السويس، ٢٦ يـوليو١٩٥٦» الاهـرام، ٧٧ ٢٠ ١٩٥٦/٧/٢٧ .

#### المرحلة الثانية: ١٩٥٨- ١٩٦١ «الوحدة الدستورية المصرية- السورية»

- ٤- (أ) خطاب السيد الرئيس في اليوم التاريخي لاعلان الجمهورية العربية المتحدة، في أول فبراير ١٩٥٨ بالقاهرة (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د.ت.])، ٣ ص (كتيب).
- (ب) خطاب السيد الرئيس في مجلس الامة بمناسبة اعلان اسس الوحدة بين مصر وسوريا في ٥ فبراير سنة ١٩٥٨ بالقاهرة (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د. ت.]) (كتيب).
- هـ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر التعاوني في ٢٦ نوفمبر ١٩٥٨ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د.ت.]) (كتيب).
- ٢ ـ خطاب الرئيس جمال عبد النماصر في المؤتمر العام للاتحاد القومي، ٩ يوليو (تموز)
   ١٩٦٠ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات. [د. ت.]) (كتيب).

#### المرحلة الثالثة: ١٩٦١-١٩٦٣ (وحدة النضال الثوري)

- ٧- (أ) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في ٣٠ سبتمبر (ايلول) ١٩٦١ في المؤتمر الشعبي في ميدان الجمهورية بعد مرور ٢٤ ساعة على قيام حركة التمرد الانفصالية في دمشق (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د. ت.]) (كتيب).
- (ب) بيان الرئيس جمال عبد الناصر الى شعب الجمهورية العربية المتحدة في مساء يوم ١٦ اكتوبر ١٩٦١ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د.ت.] (كتيب).
- ٨ مشروع الميثاق ، ٢١ مايو ١٩٦٢ (القاهرة : مصلحة الاستعلامات ، [د.
   ٠٠٠ ٢٠٤ ص.
- ٩ ـ نطاب الرئيس جمال عبد النماصر بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة ٢٣ يوليو، في القاهرة ١٩٦٣/٧/٢٢ ،» الموثائق العمرية ١٩٦٣ (بيروت: الجامعة الاميركية في ييروت، دائرة الدراسات السياسية والادارة العامة، ١٩٦٤)، ص ٥٩٠-٥٠٥.
- ١٠ وخطاب الرئيس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن، الاسكندرية،
   ١٩٦٣/٨/١١ علونائق العربية ١٩٦٣، ص ٦٤٦ ٢٥٢.

- المرحلة الرابعة: ١٩٦٣ شباط/ فبراير ١٩٦٦ (مؤتمرات القمة العربية) «وحدة العمل العربي من اجل فلسطين»
- ١١- (أ) «خطاب الرئيس عبد الناصر في مجلس الأمة، ١١ مايو ١٩٦٤» [بمناسبة زيارة خيروشيوف الى مصير من ١١ الى ٢١ ايار (منايس) ١٩٦٤]، الاهمرام،
   ١٩٦٤/٥/١٢.
- (ب) «خطاب الرئيس عبد الناصر في بور سعيد، ١٩ مايـو (ايار)١٩٦٤، الاهـرام، ١٩٦٤) . الاهـرام،
- (ج) «خطاب الرئيس عبد الناصر في حفل النقابات المهنية، ٢٠ مايو١٩٦٤» الاهرام، ٢٠/٥/٢١.
- 17 خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في عيد الثورة الثالث عشر ، ٢٣ يوليو ١٩٦٥ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د. ت.]) (كتيب).
- المرحلة الخامسة: شباط/ فبراير ١٩٦٦- حزيران/ يونيو ١٩٦٧ «وحدة القوى المثورية»
- ١٣- خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر الشعبي في السويس بمناسبة عيد المدينة
   ٢٢ مارس ١٩٦٦ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د. ت.]) (كتيب).
- ١٤ وخطاب في الاحتفال بعيد الوحدة، ٢٧ فبراير ١٩٦٧، وثائق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، 19٧٣)، القسم الاول: يتاير ١٩٦٧ ديسمبر ١٩٦٨.
- المرحلة السادسة: حزيران/ يونيو ١٩٦٧- ايلول/ سبتمبر ١٩٧٠ «وحدة العمل العربي»
- ۱۵ دخطاب عید الثورة الخامس عشر، ۲۳ یولیو ۱۹۹۷، وثائق عبد الناصر: خطب،
   احادیث، تصریحات، ص ۲۴۸\_۲۹۲.
- ۱۹ (أ) «حدیث الی الأمة قدم فیه الرئیس بیان ۳۰ مارس، ۴۰ مارس ۱۹۹۸،» وثائق عبد الناصر: خطب، احادیث، تصریحات، ص ۳۷۱۔ ۳۸۰.
- (ب) «كلمة في اعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ١٥ ابريل ١٥٨،» وثائق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات، ص٣٩٧\_ ٣٩٩.
- (ج) «خطاب في المؤتمر الشعبي بالمنصورة لشرح بيان ٣٠ مارس، ١٨ ابريل ١٩٦٨، ي وثائق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات، ص٤٠٧\_٤٠٣.

- (د) «خطاب الى المثقفين بجامعة القاهرة لشرح بيان ٣٠ مارس، ٢٥ ابريـل ١٩٦٨،» وثائق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات، ص ٤٢١ــ ٤٣٥.
- (هـ) «خطاب الى ضباط وجنود القوات المسلحة في احدى القواعد العسكرية لشرح بيان ٣٠ مارس، ٢٩١١ بريل ١٩٦٨ ، وثائق عبد الناصر : خطب، احاديث، تصريحات، ص ٤٣٩ ـ ٤٥٠ .
- 10\_ «خطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال، اول يناير ١٩٥٠) وثائق عبد التاصر: خطب، احاديث تصريحات (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ١٩٧٣) القسم الثاني: يناير ١٩٦٩- سبتمبر ١٩٧٠، صر٧٥٧- ٢٧١.
- 1٨- وخطاب عيد الثورة الثامن عشر في افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر القومي، ٢٣ يوليو ، ١٩٧٠ وثائق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات، ص ٤٧١ ٥٠٠.

### اولا: «الأمة العربية» جوهر ووجود: جماعة تاريخية ـ ثقافية

في الخطاب الناصري، تبرز «الأمة العربية» وتتأكد كحقيقة بديهية، وكتجربة يومية وكمشاركة معاشة من جميع أبنائها. ولا يوجد اثر كبير في هذا الخطاب لأي جهد منظم من أجل اقامة الأدلة على وجود الأمة العربية ووحدانيتها، وهو جهد بذلته مجموعة كاملة من المنظرين والمفكرين، من ساطع الحصري الى الياس مرقص، ووجهته في آن واحد ضد إنكار الاقليميين في الداخل، واكثرية المحللين والصحافيين في الغرب، وضد التقليدية الماركسية الستالينية في داخل الوطن العربي وخارجه.

وبهذا المعنى، يرمي الخطاب الناصري بوضوح الى أن يكون توكيديا أكثر منه برهانيا: إنه ينادي بالأمة العربية ويعبر عنها أكثر مما يحللها في جذورها وبنيانها وعناصر ديمومتها. إنه يؤكدها أولا في وحدتها ووحدانيتها «أمة واحدة، أمة متحدة»، هذه هي الصفة الرئيسية والخاصة الكبرى التي تذكر شدة تكرارها بالهاجس الوحدوي الواحدي القديم للشرق السامى.

ان أسس هذه الوحدانية، المقدمة كأبعاد مدركة وجوديا وعفويا اكثر منها كأدلة، هي ثلاثة: اساس تاريخي لماض ومستقبل مشتركين، واساس لغوي واحد ناقل لعقلية جماعية، واساس نفسي اجتماعي و لوجدان وامل مشترك » (٤٠). كما ينبغي ان نضيف الى هذه

 <sup>(</sup>٤) مشروع الميثاق، ٢١ مايو ١٩٦٧ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د. ت.]) , ص١٠٧ - ١٠٨ (انظر العينة رقم (٨))؛ خطاب الرئيس جمال عبد النماصر في المؤتمر العام لملاتحاد القومي، ٩ يوليو (تموز) ١٩٦٠ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د. ت.])، ص٥ (انظر العينة رقم (٦))، و«خطاب الرئيس جمال =

الأسس ، لفرط ما يكمن الاحساس بالخطر في الخطاب الناصري ، اساس المقاومة المشتركة لمشاريع الهيمنة والعدوان الخارجية.

وهكذا، فان «الأمة العربية» في الخطاب الناصري هي، بصورة أساسية، رابطة تاريخية \_ ثقافية في بعدها الموضوعي ورابطة نضال وأمل في بعدها الذاتي. ان «الأمة» الناصرية هي جماعة ثابتة، جماعة تدخُّل تاريخي.

غير ان وحدانية «الأمة العربية» (أمة واحدة وقومية واحدة)، الجلية بلا غموض ولا تراجع طوال الخطاب الناصري حلافا لما يدّعيه بعض المحللين السطحيين لا تمنع على الاطلاق من تمييز وتقويم «الأوطان» و«الشعوب» التي تتألف منها هذه «الأمة». وإذا لم يكن الخطاب قد استخدم عبارة «القومية المصرية» أو «الأمة المصرية» للتدليل على مصر، وبالأحرى على كل وطن عربي آخر، فأنه يقرّ مع ذلك «بشخصية» خاصة لمصر ولبقية الأوطان التي بها تغنى «الأمة العربية» وتتغذى.

هنا ايضا، وبخلاف أكثرية الخطب القومية المشرقية، لا ينكس المستوى «الموطني» (م) او يُصطنع، بل يصبح متما وملتقيا في «الأمة العربية» الموحدة. بلا ريب، ينبغي ان تكشف في هذه الصفة عن التأثير التبايني على الخطب لمجتمع (مصس) متجانس نسبيا، ومندمج، وذى جذور تاريخية عميقة، ولمجتمع (المشرق العربي) منقسم عضويا ومفكك «ومبلقن» حديثا في مجموعة من الدول تشكل شرعيتها موضوع نزاع قوي.

ان الخطاب القومي الناصري ينطوي اذا على مستوى وطني يعلي ثانوي، إنما معترف به، بينها يبذل الخطاب القومي المشرقي جهودا كبيرة لانكار كل كيان او خاصية وطنية او لمعارضته جذريا. هذا لا يعني ان الخطاب الناصري ليس بدوره في صراع مع الثنائية الأساسية للوطن العربي المعاصر: فتأكيده واعلانه للوحدة التاريخية الثقافية وولوحدة الكفاح»، لا يمنعان قط من ملاحظة واقع الانقسام السياسي الدولتي: وفالأمة الواحدة في الكفاح في الوقت نفسه والأمة الممزقة ووالمجزأة». كل «الحركة القومية» في الخطاب الناصري هي نزوع نحو اعادة امتصاص هذا التمزق ونحو عودة الى والوحدة الشاملة والعضوية والمتعددة الأبعاد، تلك الوحدة المعتبرة وكطبيعة حقيقية»، وكرابطة أصلية تُعزى انقساماتها الى العمل والندخل الخارجيين. على هذا المستوى، لا يذكر الخطاب الناصري العوامل الاجتماعية والمتدخل الخارجيين. على هذا المستوى، لا يذكر الخطاب الناصري العوامل الاجتماعية

<sup>=</sup> عبد الناصر في حفل النقابات المهنية ، ٢٠ مايو ١٩٦٤، الاهرام، ٢١/ ٥/ ١٩٦٤، ص ٣. لا بـد مـن الاشارة الى ان ساطع الحصري يرتكز ايضا على نفس عاملي اللغة الواحدة والتاريخ الواحد لاثبات وحدانية الأمة العربية، انظر: ساطع الحصري، ابحاث مختارة في القومية العربية، ١٩٦٣ـ ١٩٦٣ (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٣)، ص٢٤٨ـ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) «وطني» هو الاستعمال السائد في الخطاب الناصري للتدليل الى المستوى ما دون القومي او القطري.

التاريخية لانقسام المجتمعات العربية وانفصالها التقليدي (مناطق، قبائل، طوائف)، ويساهم بهذا في القاع المشترك لجميع الايديولوجيات العربية منذ نهاية القرن التاسع عشر: عدم الاهتمام بالوقائع المجتمعية وبديناميتها.

اذا كان الخطاب الناصري يقع، على المستوى الوطني، في منتصف الطريق بين واقعية المجتماعية عاريخية، ومثالية غير مدركة للحيّز المجتمعي، فانه يتميز على المستوى القومي بكونه اكثر خطب الايديولوجية القومية العربية علمانية. في الواقع، إن الخطاب الناصري، يقيم بين «الأمة العربية» والإسلام علاقة خارجية بين جماعة سياسية ونصيب كبير من تراثها الخلقي۔ الديني.

ان الخطاب الناصري، خطاب «المركز». يتمحور حول استقىلالية كيان قومي علماني وقوي، وهو قلّها يهتم بفقدان جوهر مزعوم للأمة، إنه مهتم بتأكيد وجودها وتوطيده.

# ثانیا: «أمة عربية» متحركة: تحرير وتوحيد وبناء اشتراكي

«الأمة العربية» الناصرية هي «أمة» متحركة. ولدينا انطباع بأنها، في الخطاب، تتحدد بتحركها وبنزوعها نحو أهدافها اكثر بماتتحدد بوجودها وخصائصها. فأهم الصفات التي تميزها، على هذا المستوى، هي صفات «القوة» و «الارادة» و «الطاقة» التي تثمر في عمل تاريخي. ان الأمة العربية، المتخلية عن الأيديولوجية التقليدية للتوجيه الإلهي والمصير المحتوم، مدعوة في الخنطاب الناصري الى ان «تبني نفسها» (١) و «تختار طريقها» وحتى الى ان «تصنع قدرها بنفسها» (٧). إنها لنظرة ارادية ومؤمنة بالانسان، ترفع الجماعة التاريخية الثقافية الى مصاف الفاعل السياسي الواعي والحازم.

فهدنه «الأمة» التي «تنهض» و «تسير»، هي «حركة القومية العربية» التي يعتبرها الخطاب الناصري، بصورة رئيسة، كحركة عفوية جدا و «كوحدة كفاح» الشعوب العربية وتضافرها ضد الاستعمار. من حلف بغداد الى النضال الجزائري، ومن السويس الى فلسطين، ومن الثورة الليبية، نجد الخطاب الناصري يسجل ويتلقى ما يعتبره تظاهرات أو شبه أدلة على حيوية هذه القومية العربية. لكن كليا زادت المعارك تكاثرت

<sup>(</sup>٦) وخطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال، اول يناير ١٩٧٠، وثائق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ١٩٧٣)، القسم الثاني: يتاير ١٩٦٩-سبتمبر ١٩٧٠، ص ٢٥٩ (انظر العينة رقم (١٧)).

<sup>(</sup>٧) دخطاب الرئيس عبد الناصر في مجلس الامة، ١١ مايو١٩٦٤، الاهرام، ١٢/ ١٩٦٤، ص٣.

المقاومات والعقبات، وتحطم إجماع «الأمة» المظاهر او المنشود، وانتصب الأعداء الداخليون وتنظموا. حينئذ تتجذّر الحركة القومية في عملها وتوجهاتها، ويتبنّاها الخطاب الناصري بتحول من «القومية العربية» الى «الثورة العربية». ابتداء من ١٩٦٣-١٩٦٤ أصبحت «الثورة العربية» تجسيد «الأمة» المتحركة. وأياً تكن التراجعات الاستراتيجية والتكتيكية، التي اقتضتها هزيمة بحسيد «الأمة» المناصرية الثانية» الأكثر جذرية والأكثر وعياً للتحولات الداخلية العميقة ، السياسية والاجتماعية ، الضرورية لتقدم «الأمة العربية» ولخلاصها.

إلام تنزع الأمة، والحركة القومية، والثورة العربية؟ في الحال، يبرز الثالوث التقليدي للفكر السياسي العربي للعقود الثلاثة الأخيرة: وحدة حرية اشتراكية/ حرية اشتراكية/ وحدة. إن ترتيب الشعارات الأهداف الثلاثة هذه، ومعانيها ومضامينها الواقعية ليست على الاطلاق أموراً ثانوية. فهي تشكل جوهر الجدل الداخلي الذي خاضته مختلف التيارات السياسية للحركة العربية بين حرب فلسطين (١٩٤٨) وحرب تشرين الأول/ اكتوبر (١٩٧٣). هنا ايضاء تكون الخطاب الناصري تدريجاً، وحاول ان يرجح نظرته الخاصة وللثورات الثلاث، او للمهمات الثلاث الموضوعة في جدول أعمال والأمة العربية».

إن «الحرية التحرير» هي في صلب النظرة الناصرية. فهي الشرط الاول الضروري، لا بل مصدر «الثورتين» الأخريين: «التحرير السياسي» «للأوطان العربية» من هيمنة أجنبية طويلة اتخذت اكثر الأشكال تنوعا (استعمار استيطاني، قبواعد واحتلالات عسكرية، وصايات، أنظمة وسلالات حاكمة صورية، محاولة إزالة الجنسية العربية واللغة العربية وصايات، أنظمة وسلالات حاكمة صورية، الذي استعبدته وأخرسته وشلته زمنا طويلا سلطات استبدادية حيال شعوبها وعبدة حيال الأجنبي. وايضا «التحرير الاجتماعي» للأوطان باستعادة الشروات والتجهيزات الوطنية (كانت قناة السويس الرمز الأكثر وضوحا)، والتحرير الاجتماعي للمواطن باقصاء «القلة المستغلة» و «الاحتكارات» التي تستأثر بأفضل الأراضي وبأهم الموارد (٨).

<sup>(</sup>٨) حول مفهوم الحرية السياسية والحرية الاجتماعية في الخطاب الناصري ارتكزنا الى: بيان الرئيس جمال عبد الناصر الى شعب الجمهورية العربية المتحدة في مساء يوم ١٦ اكتوبر ١٩٦١ (القاهرة:مصلحة الاستعلامات، ود. ت]) ، ص ٥ (انظر العينة رقم (٧))؛ مشروع الميثاق، ٢١ مايو ١٩٦٢، ص٤٤؛ وخطاب الرئيس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن، الاسكندرية، ١١ / ٨ / ١٩٦٣، والوثائق العربية ١٩٦٣ (بيروت: الجامعة الاميركية في بيروت، دائرة الدراسات السياسية والادارة العامة، ١٩٦٤)، ص ١٩٦٤؛ وحديث الى الامة نقد فيه الرئيس بيان ٣٠ مارس، ٣٠ مارس ١٩٦٨، وخطاب الى ضباط وجنود القوات المسلحة في احدى القواعد العسكرية لشرح بيان ٢٩ ابريل ١٩٦٨، و واثاثق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات، القسم الأول: يناير ١٩٦٧، حيسمير ١٩٦٨، ص ٤٥٠، و وضطاب عيد الثورة الثامن عشر في افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر القومي، ٢٩٢٧ وحده المقسم الثاني: يناير ١٩٦٩ - سبتمبر ١٩٦٠، ص ٤٥٠،

وحدة هذا التحرير المنجز، انطلاقا من القاعدة، وبالتدرج من وطن الى آخر، في حركة التقائية وتضامنية، يمكن ان يفسح المجال نحو التوحيد السياسي «للأمة العربية» «وبناء مجتمع اشتراكي».

على المسلّمة القائلة: وإن وحدة النضال التي نحاول تحقيقها لا تكون عكنة إلا بنضال الوحدة» (٩). يجيب الاستنتاج الناصري: الشعوب المحررة وحدها، والإرادات الشعبية الحرة من كل عبودية خارجية وداخلية، يمكن ان تنزع وحتمياً» و وطبيعياً المحووحدة والأمة العربية».

على الوحدة أولا، والبقية تأتي فيها بعد، يجيب: التحرير اولا والبقية تأتي فيها بعد. هنا ايضا لا يسعنا إلا ان نستشف من خلال هاتين الأولويتين المختلفتين الفوارق الاجتماعية التازيخية بين مصر، التي خضعت لخمس وسبعين سنة من الاحتلال والهيمنة السياسية العسكرية البريطانية، القوية والماكرة، وبين المشرق الذي لم يعرف سوى خمس وعشرين سنة من الانتدابات، لكنه صُدم بعمليات بلقنة وبَتْر (إسكندرونة، فلسطين. .) عاشها كتفتيت لوحدة مفقودة. غير ان الخيطاب الناصري تحمل كليا وباكرا جدا (١٩٥٤)(١٠) مسؤولية السعي التوحيدي: على «الأمة» «الواحدة» اصلا في أسسها وطموحاتها أن تحقق وحدتها السياسية الدولتية.

لكن أي وحدة، مع من، وكيف؟ هنا، يستعيد الخطاب ويعقلن تجارب وأخطاء عارسة واجهت مشكلة سياسية جديدة ومعقدة جدا، في الواقع، اذا كان من السهل، نسبيا، الافصاح عن مناهضة القمع والهيمنة الخارجية، فقد كان من الأصعب بكثير تحديد الأشكال المثلي والسياقات المنشودة للتوحيد السياسي العربي. حول جميع هذه النقاط، يحدد الخطاب الناصري تدريجا استقامة المعتقد: فقد انتقل من وحدة الاندماج العضوي، المقبولة تحت تأثير الانتفاضة الكبرى فترة ١٩٥٨ ما والضغط السوري الملح، الى القاعدة التي لم يتراجع عنها بعد ١٩٦٢: وحدة «اتحادية» (فدرالية) تدمج الأساس (الدفاع، السياسة الخارجية، التعليم والثقافة) وتحافظ على الشخصيات الوطنية الخاصة (١١) وتهتم «عل، الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

<sup>(</sup>٩) ميشيل عفلق، البعث والوحدة، ط٣ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٥)، ص١٤.

<sup>(</sup>١٠) وذكرى الثورة عيد كل ثورة، ألقي هذا الخطاب بالجامع الازهر بمناسبة عيد الشورة الثاني في ٢٣ بموز/ يوليو سنة ١٩٥٤/٥ ١٤ الاهرام، ١٩٥٤/٧/٢٣، ص٣، وهو اول خطاب قال فيه عبد الناصر ان على العرب ان يكونوا امة متحدة: وان هدف حكومة الشورة ان يكون العرب امة متحدة يتعاون ابناؤها في الخير المشترك، (خارج العينة).

 <sup>(</sup>١١) موقف الجمهورية العربية المتحدة من كل الدعوات المنادية بالوحدة. وثيقة نشرت تحت عنوان «رد
 القاهرة على جميع الذين ينادون بالوحدة في دعشق، وتفاصيله واسبابه»، جاء فيها:

ومن الدروس المستفادة من هذه التجربة (٥٨) فان صورة الوحدة في أي محاولة جديدة لها، لا بـد ان ==

الناجة من اختلاف مراحل التطور بين شعوب الأمة العربية (١٦٠). ان جميع المحاولات والمشاريع والدساتير بين ١٩٦٣ و ١٩٧٠ تجسد هذه النظرة الفدرالية للوحدة، التي تريد التوفيق بين فعالية نوع من المركزية وواقعية تراعي معطيات تاريخ «الأمة العربية» وجغرافيتها ووضعها الاجتماعي.

بعد صدمة الانفصال السوري عام ١٩٦١، طرح الخطاب الناصري شروطا صارمة لهذه الوحدة: فقد استبعد اللجوء الى «القوة العسكرية» «الانقلاب» (١٣). وصار على القوى التوحيدية والثورية، في بقية البلدان العربية، ان تخضع لفترة تحضير طويلة، وتؤمن «اختياراً شعبياً حراً» يتجلى على شكل اتفاق شبه اجماعي «الإجماع» (١٤). فلا وحدة عربية دون وحدة بجتمعة لقوى الشعب العاملة، ووحدة سياسية للقوى التوحيدية في جبهة قوية داخل البلد المرشح لدخول الاتحاد (١٠٠). هنا، ويعزل عن القيمة السامية للوحدة العربية، يوحي الخطاب الناصري بأن المقصود اولا هو الحفاظ على «الوحدة الوطنية» والمجتمعية الداخلية لكل بلد عربي وتعزيزها (١٠٠). فيا ان يبدي قسم مهم من الشعب المعني تحفظات وترددات حيال المشروع الاتحادي (كيا في لبنان والعراق او السودان) حتى يردّد الخطاب الناصري دون كلل: هوحدة وطنية» داخلية و «إجماع» اولا. وعلى الرغم من ان الخطاب لا يسمّي الوقائع الاجتماعية بأسمائها، يكننا ان نكشف وراء هذا الهاجس الدائم وعيا ضمنيا لهشاشة المجتمعات العربية ولأولوية اندماجها.

إذاً الوحدة هي وحدة فدرالية، محضّر لها، مختارة بحرية، ومرتكزة على اتفاق شبه إجماعي، تحمل لواءها جبهة متينة من جميع التيارات التوحيدية. لكن المقصود من خلال الوحدة، بالنسبة للخطاب الناصري، هو تأمين مهمتين ملحّتين للأمة العربية: دفاع وحماية أكثر فعالية ضد العدوان الخارجي المتربص بها دوماً، وضد التوسعية الصهيونية الكامنة دوما؛ ثم «النمو المتكامل» والتقدم الأسرع والأشمل، عن طريق توحيد الامكانات والطاقات. وإن كانت الوحدة تظهر، في الخطاب الناصري، كسياق محتم وكغاية سامية؛ غير انها لا تظهر ابدا كعدف نهائي بحد ذاتها او كحل لجميع مشكلات الأمة العربية. إن ما قبل وما بعد الوحدة

<sup>=</sup> تختلف عن صورتها السابقة، ومن ذلك: انه لا بد ان تبقى الكيانات الوطنية داخل إطار الوحدة، إن كل كيان وطني يجب ان تكون له حكومته المحلية «المسؤولة امام السلطة الشعبية المتنخبة فيه» الاهرام، ١٩٦٢/٦/١١.

<sup>(</sup>۱۲) مثیروع المیثاق، ۲۱ مایو ۱۹۶۲، ص۱۱۱.

<sup>(</sup>۱۳) الصدر نفسه، ص۱۰۸.

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه، ص ١٨ و١٠٨\_١٠٩.

<sup>(</sup>١٥) والمصدر نفسه، ص٥٣، ووخطاب الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة العبيد الحادي عشر لثورة ٢٣ يوليو في القاهرة، ٢٧/ ٧/ ١٩٦٣، الوثائق العربية، ١٩٦٣، ص ٢٠١ (انظر العينة رقم (٩)).

<sup>(</sup>١٦) مشروع الميثاق، ٢١ مايو ١٩٦٢، ص١٨ و١١٠.

دائيا موجودان. وفي هذا الصدد، تَعبر هموم التنمية والبناء الاشتراكي الخطاب الناصري من جهة الى اخرى. إن لموضوع «البناء الاشتراكي»، اللذي هو ثانوي نسبيا في عينتنا المختارة لكنه مفصّل جدا في نصوص اخرى من الخطاب الناصري، مسارا غنيا ومعقدا: «اشتراكية تعاونية وديمقراطية» و «علمية»، تكشف عن تحولات الخطاب. وفي اطار اهتمامنا هنا، سوف نشير الى نقطين فقط:

١ - إن الخطاب الناصري لا يطرح الاشتراكية على المستوى القومي، بل يكتفي باقتراح تعميم التجربة والنموذج المصري. وهذا مؤشر مقنع على ان تصور الوحدة العربية كان بنوع خاص سياسى الشكل.

Y - ان مفاهيم البناء الاشتراكي تدور حول فكرتين: «الكفاية» و «المعدل» والمقصود في اطار الكفاية هو «تنوسيع قاعدة الشروة الوطنية» و «تنمية الاقتصاد القومي، والانتاج عبر التصنيع واصلاح الأراضي» و«تأمين العمل لكل فرد». اما «المطريق الرأسمالي» فمستبعد «لأنه لم يعد محكنا في البلدان النامية»، ولأنه لم يتمكن من النشوء تاريخيا الا «باستغلال موارد الثروة في المستعمرات»، ولأنه يفترض «الاستغلال الداخلي من قبل الرأسمال الخاص». إن الوجود الحالي «للاحتكارات الرأسمالية العالمية الكبرى» سيؤدي الى «تبعية» البلدان المتخلفة التي اختارت السبيل الرأسمالي (١٩٦٦). فالسبيل الوحيد اذا هو التنمية الاقتصادية المخططة والموجهة من الدولة. أما «العدل» فهو يعني اولا، بالنسبة للخطاب الناصري، «اعادة توزيع والموجهة من الدولة. أما «العدل» فهو يعني اولا، بالنسبة للخطاب الناصري، «اعادة توزيع الشروة الوطنية بين المواطنين» حسب «جهد كل فرد في تحقيق الدخل القومي»، وتأمين «سيطرة الشعب على كل أدوات الانتاج» و «توجيه فائضها طبقا لحظة محددة»، كما يعني «نهاية استغلال» الطبقات والأفراد. ويستدعي هذا ضرورة بناء «قطاع عام مهيمن في الصناعة والخدمات الكبرى»، مع ابقاء حصة «للرأسمال الخاص غير المستغل». ان مبدأ العدل يعني في القطاع الزراعي «توزيع الأرض الزراعية» بشكل يؤمن «الملكية الخاصة لكل فلاح» (۱۷).

«اشتراكية» تنموية تقودها الدولة، و «اشتراكية» إعادة توزيع في الريف، إنما ايضا «اشتراكية» حريصة على تهيئة سيطرة الشعب على جميع وسائل الانتاج. واذا كانت هذه الاشتراكية تفسح المجال لتغيير علاقات الانتاج في الزراعة من نمط اقطاعي الى نمط الملكية الخاصة الصغيرة والمتوسطة، فإننا لا نفقه جيدا كيف نتصور تغيير علاقات الانتاج في الصناعة. غير ان هذه مسألة اخرى لا تدخل في صلب موضوعنا الراهن. باختصار، تبرز

<sup>(</sup>١٧) المصدر نفسه، الباب الخامس، ص٤١ ـ ٤٥ و ٥٣ ـ ٣٥؛ الباب السادس، ص٥٦ ـ ٢٠؛ الباب السابع ص٨٦ ـ ٢٠؛ الباب الشامن، ص٩٥ ـ ١٠٥، خطاب الرئيس جال عبد المناصر في المؤتمر العام لملاتحاد القومي، ٩ يوليو (تموز) ١٩٦٠، ص ٢٢ ـ ٣١ (انظر العينة رقم (٦))؛ ييان الرئيس جال عبد المناصر الى شعب الجمهورية العربية المتحدة في مساء يوم ١٦ اكتوير ١٩٦١، ص ٨ ـ ٩ و ١٨ (انظر العينة رقم (٧))، وخطاب الرئيس جال عبد الناصر في المؤتمر الشعبي في السويس بمناسبة عبد المدينة، ٢٢ مارس ١٩٦٦، (الفاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د.ت.])، ص ٣٣ (انظر العينة رقم ١٣).

أمامنا صورة أمة سائرة نحو تحررهـا اولا، ثم نحو وحـدتها، فيـها هي تبني في مختلف اجزائهـا الشروط الاجتماعية والمادية لقوتها وتقدمها.

## ثالثا: مركز «الأمة العربية»: مصر والدولة الحاضرة/ الغائبة

للأمة العربية مركز، او محور تنتظم حوله: إنه مصر، الشعب والبلد والدولة والجيش والقيادة. فالخطاب الناصري يؤكد ذلك بوضوح ومرارا عديدة: مصر هي « القاعدة » و «القلعة» و «طليعة النضال العربي» (١٨). الجيش المصري هو «درع للأمة العربية» وقوتها الرادعة المصرية الملاولة المنواة» للوحدة العربية. إن الخطاب القومي الناصري هو خطاب مرتكز على مصر، وتنصب نظرته على عالم تجد فيه كثرة من الشعوب والجماهير والقوى السياسية والتيارات العربية ان مرجعها ومرتكزها هما الصخرة الصلبة للكيان السياسي الدولتي المصري. العلاقة بين مصر والأمة العربية، هي علاقة الرأس بالجسد، والطليعة بالجماهير والقيادة بالقاعدة. ولكن هذه العلاقة لا تتنافي والتفاعل المتبادل والمتكافىء، فإذا كانت الشعوب والقوى العربية قد ثارت لدعم مصر في اعوام ١٩٥٦ و١٩٦٣ و١٩٦٧ و١٩٦٧ (يرى الخطاب في ذلك تجليات للقومية العربية)، فإن مصر «تدافع عن الأمة العربية التي تطلب من خلال جيشها، «تموت في سبيل هذه الأمة» و«تساعد الشورات العربية التي تطلب المساعدة».

واذا كانت الدولة المصرية وحدها هي التي يمكن ان تشكل والدولة النواة، للوحدة العربية، فإن الدولة المصرية السورية او المصرية المشرقية هي وحدها التي يمكن ان تشكل «دولة طوق» حقيقية تحتوي اسرائيل وتلجمها وتعيد حقوق الفلسطينيين وتردع قـوى العدوان

<sup>(</sup>۱۸) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر العام للاتحاد القومي، ٩ يوليو (تحوز) ١٩٦٠، ص٣٤. «الثورة هي التحول فعلا الى قاعدة ثورية وطليعة ثورية لأمة بأكملها مش لحفنة قليلة من الناس، وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة ٢٣ يوليو في القاهرة، ٢٢ / ٧/ ١٩٦٣،، الوثائق العربية، ١٩٦٣، ص ١٩٥٠.

<sup>(</sup>١٩) وتقع مسؤولية سلامة المنطقة العربية في الدرجة الأولى على القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة»، وإن الجمهورية العربية المتحدة بالتاريخ وبالواقع هي الدولة العربية الوحيدة في النظروف الحالية التي تستطيع تحمّل مسؤولية بناء جيش وطني يكون بمثابة القوة الرادعة للخطط العدوانية الاستعمارية والصهيونية»، مشروع الميثاق، ٢١ مايو ١٩٦٢، ص١٩ و٩٣ على التوالي؛ وخطاب الرئيس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن، الاسكندرية، ١٩٦١، مرا ١٩٦٣، الوثائق العربية، ١٩٦٦ وإن مسؤوليتنا ليست محصورة داخل حدودنا المصطنعة ولكنها مسؤولية لا حدود لها في داخل الأمة العربية كلها، ع الموثائق العربية، ١٩٦١، وصرفح مدوداً المعربية، ١٩٦٥،

الخارجي، وهكذا، اذا كانت مصر هي القاعدة الصلبة للدفاع العربي، فإن الدولة الطوق ... هي وحدها التي تمكّن من الانتقال الى الهجوم المضاد.

اذاً، المحورية والتكامل والدعم المتبادل هي التي تميّز العلاقة بين مصر والأمة العربية. والخطاب الناصري يلحّ على ذلك أياً كان موضوع العلاقة. اذا كان الأمر يتعلق بالاشتراكية، فان النموذج والتجربة المصريين يُقترحان على الأمة العربية، لكن مع التأكيد في الوقت نفسه على ان النمو المتكامل والمشاركة في الامكانات العربية، يشكلان مصدر التقدم لكل الأمة. وواذا كان المقصود هو النموذج السياسي، فإن واتحاد قوى الشعب العاملة» ووالاتحاد الاشتراكي العربي» يُقترحان كصيغ مثل، لكن مع التأكيد في الوقت نفسه على ان التراضي العام (Consensus) ووحدة جميع القوى التوحيدية والثورية يشكلان شرطين يلازمان الوحدة مع مصر، وليس استثنار القوى والناصرية» المحلية وحدها.

في ضوء هذه العلاقة، يمكن ان نفهم ما يبدو للوهلة الأولى، في الخطاب الناصري، مثيراً للدهشة: الغياب شبه التام للاشارة الى الدولة العربية، دولة الوحدة أي الدولة القومية. فبمقدار ما تكون الأمة كليّة الوجود بمقدار ما تبدو دولتها غائبة عن الخطاب.

وتُفسَّر هذه الخاصية جزئياً بثغرة يشارك الخطاب الناصري فيها كل الفكر السياسي العربي، ألا وهي: عدم وجود نظرية للدولة ونظرة مفصّلة عنها. لكنها تفسر خاصة بتأكيد ضمني يستمر طوال الخطاب، وهو: «ان الدولة العربية، ودولة الوحدة هي الدولة المسرية الموسّعة على بُعد الأمة العربية. فقد كان من الطبيعي والمحتم، في محيط من المجتمعات ذات الدول الضعيفة وغير الشرعية، ان ينتشر اشعاع احد أعرق التقاليد الدولتية في الانسانية (مصر) وان تمارس قوتها الجاذبة.

# رابعا: القوى الحية للأمة العربية: الشعوب، القوى العاملة، القوى الثورية

في الخطاب الناصري، تقع القوى الحية «للأمة العربية» على ثلاثة أنواع: قـوى فاعلة اجمالية ولا متميزة، قوى فـاعلة سياسية مميزة نـوعا مـا، وقوى فـاعلة اجتماعية، عامة إنما متميّزة. إن أهميتها ووزنها في الخطاب الناصري يأتيان بالضبط حسب الترتيب المذكور آنفاً.

١ - القوى الفاعلة الاجمالية، وهي الأكثف وجوداً. إنها كلها تصويرات لكائن جماعي عربي، اصبح فاعل تاريخه وسيده. ويقدم تطور هذه القوى وتغيرها في الخطاب الناصري صورة مثيرة للاهتمام.

| مرحلة التطور الأقصى                                                                                                                                                                                        | عدد الصلات الأقصى                          | التصوير                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| جميع المراحل<br>المرحلة الثالثة (١٩٦١-١٩٦٣)<br>المرحلة السادسة (١٩٦٧- ١٩٧٠)<br>المرحلة الرابعة (١٩٦٣- ١٩٦٦)<br>المرحلة الاولى (١٩٥٧- ١٩٥٧)<br>المرحلة السادسة (١٩٦٧- ١٩٧٠)<br>المرحلة السادسة (١٩٦٧- ١٩٧٠) | مرتفع جدا<br>۲۱۸<br>۲۵٦<br>۱۱۲<br>۷۱<br>۵۰ | نحن<br>الأمة العربية<br>الشعوب العربية<br>العرب<br>الجماهير العربية<br>الانسان العربي |

النحن هي بالطبع الصيغة الأعم، صيغة التطابق التام، والاندماج بين المخاطب ومخاطبيه. على هذا المستوى، لم تعد الأمة موضوع الخطاب الناصري بل فاعله. انها تتكلم عبره، ويُلغى كل فارق وتمييز، بالطبع، ان الصيغة النموذجية لكل خطاب قومي تُستخدم في أخطر الأوقات حيث لا يعود المطلوب هو الايضاح والاثبات والتحليل او الاشعار، إنما ايجاد التلاحم الأكمل بين الخطاب والقوة الجماعية.

اما الصيغ الأخرى فهي جميعها عمليات تموضع تُحدث نـوعاً من البعـد بين المخـاطب والمواقع المصور.

والأمة العربية هي الشكل الدلالي (Sémantique) الأكثر تبطورا والذي يبظل كثير الحضور في جميع المراحل. بالفعل، ان هذا الشكل الأكثر شمولية هو ايضا الأكثر ملاءمة للجهد المبذول في الخطاب لتصوير الكائن الجماعي العربي كجسم موحد ومتجانس. ولكن قدمت قبله وبعده اشكال اخرى فالشكل الأكثر بدائية الذي بلغ ذروة تطوره في غضون المرحلة الاولى (١٩٥٧- ١٩٥٧) حيث كان الشكل المهيمن هو: العرب. إنه شكل محايد، وشبه وصفي، وما قبل قومي، وواقع لأعمال مستقبلية. فالخطاب يذكر مثلا و أمجادهم الاحريتهم، و«اراضيهم الغنية بالثروات، ووجودهم في شرق العالم القديم وغربه. كما يحدد لهم أهدافا مشتركة مطروحة للمستقبل: ان يكونوا «أسرة واحدة» و «بدا واحدة»، وان تكون لهم محكمة واحدة». ان الخطاب الناصري يكتشف، في هذه المرحلة الأولى، بشائر تحول لهم تحريب: «لا بد ان نفهم أن العرب اليوم غيرهم بالأمس» (٢٠٠)، «قيمتهم في المجال الدولي قريت وعظمت» (٢٠).

<sup>(</sup>٢٠) وخطاب للشعب المصري والأمنة العربينة في ١٢ آب/ اغسسطس ١٩٥٦ الاهرام، ١٣ (٢٠)، ص٣ (خارج المينة).

<sup>(</sup>٢١) دخطاب اعلان الرئيس تأميم قناة السويس، ٢٦يوليو ١٩٥٦،٤الاهرام،٧٧/٧/ ١٩٥٦، ص٣.

لكن سرعان ما تراجع هذا الشكل البدائي نوعاً ما، بحيث ان «العرب» تحولوا، في الحواقع وفي الخطاب الناصري، الى كتلة تاريخية منبنية وفعًالة. وهكذا، برزت «الشعوب العربية»، التي بلغ حقلها الدلالي مستواه الأقصى في غضون المرحلة الرابعة (١٩٦٦-١٩٦٦) بعدما شهد تطورا قوياً منذ المرحلة الثانية (١٩٥٨-١٩٦١). حينئذ، استطاع الخطاب الناصري ان يعلن «بأن شعوب الأمة العربية عاشت تاريخا واحدا». الأمر الذي «جعل من كيانها وحدة واحدة» (٢٧٠). ففي الخطاب الناصري، أتيحت للشعوب، التي اصبحت القوى الفاعلة للواقع القومي العربي، امكانية التغيير الجذري لهذا الواقع اذ اصبحت «قادرة على ان تعيد كتابة تاريخها» بل انها «قادرة على ان تعيد رسم خريطة ارضها» (٢٣٠). نحن هنا في ذروة بموض «حركة القومية العربية» وفي قلب التجربة الوحدوية الأولى. والخطاب الناصري يجاري أمل «الشعوب العربية» الكبير.

لكن، سرحان ما نضج هذا الشكل بدوره. لقد حدث هذا النضج في تركيب المفهوم بالذات، وانتقل الخطاب من هيمنة الجمع «الشعوب العربية» الى تأكيد المفرد «الشعب العربي». وهو تحول تدريجي اتبع التطور التالى:

| نسبة استعمال عبارة «الشعب العربي»<br>في مجموع استعمالات «الشعوب العربية»(٪) | المرحلة                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| ٣٥                                                                          | الثانية (١٩٥٨_ ١٩٦١)                                              |  |
| ٤٥                                                                          | الثالثة (١٩٦١–١٩٦٣)                                               |  |
| ٤٩                                                                          | الرابعة (١٩٦٣_ ١٩٦٣)                                              |  |
| 77                                                                          | الخامسة (١٩٦٦_١٩٦٧)                                               |  |
| 44                                                                          | السادسة (۱۹۲۷_ ۱۹۷۰)                                              |  |
| £0<br>£9<br>77                                                              | الثالثة (۱۹۲۱–۱۹۶۳)<br>الرابعة (۱۹۲۳–۱۹۲۹)<br>الخامسة (۱۹۲۳–۱۹۹۷) |  |

يكشف هذا التحول عن توجه جذري في السلوك والخطاب الناصريين. «فالشعب العربي» سوف «يفضح عملاء الاستعمار المحليين»، و «يحارب الرجعية العربية» و «يصفّي الاستغلال والاحتكارات». ان مجرد ترداد استعمال هذه العبارة بصيغة المفرد، محمّل وحده بالتهديدات للكيانات والبني السياسية التي تديم انقسام «الأمة العربية». في الواقع، ان مجرد التأكيد بأن «الشعب العربي» «شعب واحد»، ينتج عنه التشكيك الضمني في شرعية معظم

<sup>(</sup>٢٢) وخطاب في حفل النقابات المهنية، ٢٠ مايو ١٩٦٤، ؛ الأهرام، ٢١/٥/٢١، ص٢٠.

<sup>(</sup>٢٣) خطاب في المؤتمر العام للاتحاد القومي، ٩ يوليو (تموز) ١٩٦٠.

الأقطار العربية القائمة. فالخطاب الناصري، في سنوات التوجه الجذري هذه (١٩٦٦- ١٩٦٧)، يعلن ذلك دون تردد: الشعب العربي يحارب «الرجعية التي وراء الحدود المصنوعة استطاعت ان تبنى لنفسها امتيازات طبقية شرهة» (٢٤).

واذا كانت مرحلة ما بعد ١٩٦٧ قد شهدت مجددا تراجع استخدام صيغة المفرد بنسبة ٢٣ بالمائة لضرورات تكتيكية واضحة، فإن الخطاب الناصري قد أدخل تصويرين جديدين للواقع القومي العربي: «الجماهير العربية» و «الانسان العربي». هنا ايضا تستجيب عملية تحول ونضج المفاهيم الى حاجات مرحلة التعبئة المكثفة التي تلت الهزيمة الكارثة في حزيران/ يونيو ١٩٦٧. فالشعب العربي المستعد للدفاع، المجروح والمهدد في سلامته، يتصرف على شكل انتفاضة عنيفة في التاريخ. وفي الخطاب الناصري: ان «الجماهير العربية» (جماهير ٩ و٠١ حزيران/ يونيو ١٩٦٧ وبقية «أيام» السنوات الثلاث الأخيرة من عمر عبدا الناصر) «رفضت الهزيمة» و«عيد البناصر النفسية» (٢٠٠)، و «ستعبيء جهودها للدفاع عن الأمة العربية» و«عقدت ارادتها على ان تصمد وتكافح وتضحي وان تعمل حتى النصر» (٢٧٠). واحد قوة ضغط على «الحكومات العربية» التي يعتبرها الخطاب «مؤمنة» و«واعية» وهصامدة» تشكل في آن واحد قوة ضغط على «الحكومات العربية» التي يحرى الخطاب الناصري الى التضامن في سبيل واحد وق ضغط على «الحكومات العربية» التي يحرى الخطاب تباشيرها في تحرير عدن الجوهر، ووعدا بتجديد «الثورة العربية» التي يحرى الخطاب تباشيرها في تحرير عدن (١٩٦٧)، وفي الشورتين الليبية والسودانية (١٩٦٩)، وفي المشاريع الوحدوية الجديدة (١٩٦٧)،

لكن هذا التجديد يتطلب نقداً ذاتياً وتعميقاً لصورة الانسان التي يجب على الأمة ان تكوّنها بنفسها. وها هو الخطاب الناصري لما بعد ١٩٦٧ يوسّع اول مرة موضوع «الانسان العربي».

هــذا «الانسان العـربي» هـو «العنصـر الحاسم في تحقيق النصـر» (٢٨). فهـو «لن

<sup>(</sup>۲۶) «خطاب في الاحتفال بعيد الوحدة، ۲۲ فبراير ۱۹٦٧» وثائق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات، القسم الاول: يناير ۱۹۲۷-ديسمبر ۱۹۲۸، ص ۵۸.

<sup>(</sup>٢٥) دخطاب في المؤتمر الشعبي بالمنصورة لشرح بيان ٣٠ مارس، ١٨ ابريل ١٩٦٨،، المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢٦) «خطاب عيد الثورة الثامن عشر في افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر القومي، ٢٣ يوليو ١٩٧٠» المصدر نفسه، القسم الثاني: يتاير ١٩٦٩- سبتمبر ١٩٧٠، ص ٤٧٥.

<sup>(</sup>۲۷) «خطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمناسبة احتفالات السودان بعيَّد الاستقلال، اول يناير ١٩٧٠،) المصدر نفسه، ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢٨) وخطاب الى ضباط وجنود الفوات المسلحة في احدى القواعد العسكرية لشرح بيان ٣٠ مـارس، =

يستسلم» (٢٩)، انه «قادر على دفع التحدي» (٣٠) وهو «دائها أثّر في التاريخ» (٣١). لكن خارج فعل الايمان هذا وخارج هذا الاهتمام الجديد بضرورة تغيير العقلية العربية، لم تُتَح للخطاب الناصري فرصة تطوير هذه الصورة الجديدة «للانسان العربي»، التي نشعر بانه يميل اليها بينها هو يقترب من نهايته.

وهكذا، فان القوى القومية باعتبارها قوى فاعلة اجمالية لا متميزة مشدودة في الخطاب بين قطبين: قطب جماعي وحيد «الأمة العربية» وهو حاضر دائما لكنه مهيمن في غضون مرحلة اولى (١٩٥٨- ١٩٦٣) ثم في مرحلة ما بعد حزيران/ يونيو ١٩٦٧، وقبطب شعبي مسعبوي «الشعوب، والشعب، والجماهير العربية» ويشكل القطبان النتيجة الطبيعية لتجذّر الرؤية القومية في الخطاب ولنضجها التدريجي بين «الأمة» و «الشعب » ينبسط حقل التطور السياسي الناصري.

٢ ـ ان الفئة الثانية من قوى الأمة العربية هي فئة القوى الفاعلة السياسية المميزة نوعا ما. هذه الفئة هي أقل وروداً في الخطاب من الأولى لكنها مع ذلك غالبا ما تستخدم . وتشق هذه الفئة في الخطاب الناصري ثنائية جوهرية، تميز بين القوى «القومية» و«الوحدوية» والقوى الموصوفة «باللاقومية» و «اللاوحدوية». الأولى ترفع راية المشروع القومي، اما الثانية فهي حيادية هامشية، معادية او مستبعدة.

لا يعطي الخطاب الناصري سوى اهمية نسبية جدا للبنى والأشكال المؤسسية المتعلقة بالقوى الفاعلة السياسية: فهو يطلق عليها بلا تمييز وبصورة متعارضة الأسهاء التالية:

«الحركات» ـ «القوى» ـ «الأحزاب» ـ «الأجهزة».

حتى انه يلجأ أحيانا الى استعمال الصيغة العامة جداً بقولة «جميع الـ» (مثلا: «جميع الوحدويين. . . جميع القوميين»). فضلًا عن ذلك، فان هذه القوى الفاعلة القليلة التميز مؤسسياً، توصف بمجموعة من الصفات السياسية نجدها بكافة التركيبات المكنة في الخطاب:

ـ «القومية»، «القوميون» «الحركات» ـ «الوطنية»، «الوطنيون» «القوى» ـ «الوحدوية»، «الوحدويون»

<sup>=</sup> ٢٩ ابريل ١٩٦٨،، المصدر نفسه، القسم الاول: يناير ١٩٦٧ـ ديسمبر ١٩٦٨، ص ٤٤٩.

 <sup>(</sup>۲۹) «خطاب في طرابلس بمناسبة احتفالات ليبيا بجلاء القوات الامريكية عن قاعدة عقبة بن نافع، ۲۲ حزيران/ يونيو ۱۹۷۰، المصدر نفسه، ص. ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣٠) المصدر نفسه، ص22.

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه، ص ٤٤٩.

«الاحزاب» ـ «الشعبية»، «الشعبيون» «جيع اله ـ «التقدمية»، «التقدميون» ـ «الثورية»، «الثوريون» ـ «المقاومة»

وهكذا، فان امكانية التركيب واسعة جدا، مثل « الحركات الشعبية الوحدوية »، و «الأحزاب القومية الوحدوية»، و «القومية التقدمية» و «كل الثورين الوحدويين».

يبدو اذا انه ليس للقوى الفاعلة السياسية في الخطاب الناصري ذاتية معينة او هوية ثابتة يمكن ان تنسب الى بنية هذه القوى ونوعها التنظيمي وانشائها وعقيدتها او اتجاهاتها الايديولوجية الثابتة. فهذه القوى تحدد ويعاد تفصيلها باستمرار من قبل الخطاب نفسه، تبعاً لمقتضيات الفترة الثاريخية، وللصفات السياسية التي يتطلبها الوضع: صفات الموحدوية (مثلا بين ١٩٦٨ واعدا الفريد ١٩٦١ او في ١٩٦٦ والشعبية (بعد ١٩٦١ وبخاصة في ١٩٦٦ -١٩٦٧) والمقاومة (بعد ١٩٦٧)، وصفة والقومية، الأكثر وروداً في جميع المراحل. وهكذا، فان القوى الفاعلة السياسية (وبالأخص التنظيمات الحزبية) لا تلقى سوى اعتراف باستقلالية محدودة، ولا تنال شرعيتها الا اذا جسدت في وقت معين احد أبعاد او صفات الحركة القومية والثورية العربية، التي تشملها وتتجاوزها. ان الدليل العكسي على هذا الوضع الثانوي للقوى السياسية المنظمة، يُقدّم بعدم ورود تسميات مباشرة لها: ويتهمها بالانتهازية والمزايدة والعداء السياسية المنطمة، يُقدّم بعدم ورود تسميات مباشرة لها: ويتهمها بالانتهازية والمزايدة والعداء باسمها. ان القوى السياسية المناءة التي يفصلها الخطاب الناصري على هذا النحو، تجد باسمها، ان الفاوى السياسية المناءة التي يفصلها الخطاب الناصري يقدّم تشكلية غنية بالفاهيم التي تدور كلها حول ضرورة التوحد. فالخطاب الناصري يقدّم تشكلية غنية جدا من المفاهيم التي تدور كلها حول ضرورة التوحد:

«التعاون»
«التجمع»
«التجمع»
بين هذه «القوى» ينبغي:

«التكتل »
«الالتحام»

هنا ايضا، قلّها يهم الشكل المؤسسي والأشكال التنظيمية. لقد قدّم الخطاب الناصري تباعاً أشكالاً مثل «المجلس الأعلى لقوى التحرر القومية العربية»، و «جبهة القوى الشعبية الوطنية والتقدمية» وفكرة «حركة قومية عربية واحدة» او تعميم النموذج المصري «للاتحاد الاشتراكي العربي». تجمع جبهوي او تنظيم أوحد، قلّها يهم الأمر، شرط تلافي ذلك الشر

المطلق بالنسبة للفكر السياسي الناصري، الا وهو: الفئوية، وصراع الأحزاب والاتجاهات، وتنافس التنظيمات، والمطامع المتناقضة للقادة والكوادر السياسيين، التي تشكل كلها مصدر «الأخطاء» و «الانحرافات» و «الانتهازية» وحتى مصدر «شلل» داخل الحركة القومية العربية كما في داخل كل وطن.

هنا ايضا، نلاحظ مجدداً من خلال الخطاب، الهاجس الواحدي التوحيدي للفكر الناصري، والخوف شبه الواعي من الانقسام والانشقاقات العقيمة داخل مجتمعات هشة وقليلة الانسجام. بلا ريب، يقود هذا الهاجس وهذا الخوف عمليا الى رفض التعددية السياسية الحقيقية وينجم عنها خيار صارم معروض على «القوى اللاقومية»: الانحلال (كها هي حال الأحزاب الشيوعية في مصر وسورية عام ١٩٥٨) او الاندماج (كها اندمجت القوى والتيارات اليسارية المصرية في الاتحاد الاشتراكي العربي عام ١٩٦٥).

لكن هل التعددية السياسية، مثلها عرفتها التجربة التاريخية لغرب ما بعد التكون القومي وللغرب المصنَّع، هل هذه التعددية معقولة حقا في اطار جهد مكثف للتعبئة والتحرر الوطني يبذله مجتمع مهدد من العدوان الغربي وتحدي الاحتلال الصهيوني والقوى النابذة الداخلية، في وقت واحد؟ وفي المقابل اوليست هذه التعددية ضرورية للتسييس الحقيقي لقوى الأمة الحية وتعبئتها ومشاركتها الفعالة في النضال؟ إننا هنا وسط جدل حول معاني الديمقراطية لم يخرج منه بعد الفكر السياسي العربي المعاصر.

٣ ـ ان الفئة الثالثة، الأقل ورودا، من فئات قوى «الأمة العربية» المستخدمة في الخطاب
 الناصري هى القوى الاجتماعية العامة المتميزة نوعاً ما.

ينظر الخطاب الى القوى الاجتماعية «للأمة العربية» تبعاً للفئتين الوظائفيتين اللتين شكلتا جوهر الرؤى المجتمعية في جميع النظريات الاجتماعية ما قبل الحديثة: المنتجون والمدافعون. في الواقع، ان القوتين الاجتماعيتين الرئيسيتين اللتين يشير اليها الخطاب هما «قوى الشعب العاملة» او «القوى العاملة» من جهة، و «الجيوش العربية» من جهة اخرى. الى الجيوش تؤول مهمة «الدفاع عن الأمة العربية» (٣٢) و «الموت من اجلها» (٣٣) اذا اقتضى الأمر، بينها «تطلب الأمة العربية من العمال جهدا كبيرا وعملا في جميع الاتجاهات» (٣٤).

<sup>(</sup>٣٢) وخطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال، اول يناير ١٩٧٠، ٥ ص ٢٦٠ (انظر العينة رقم (١٧)).

<sup>(</sup>٣٣) اخطاب الى ضباط وجنود القوات المسلحة في احدى القواعد العسكرية لشرح بيان ٣٠ مـارس، ١ ابريل ١٩٦٨،، ص ٤٥٠ (انظر العينة رقم (١٦)).

<sup>(</sup>٣٤) «كلمة في اعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ١٥ ابريل ١٩٦٨،، المصدر نفسه، ص ٣٩٧ (انظر العينة رقم (١٦)).

في اغلب الاستعمالات، تسمى القوى الاجتماعية اذا بصيغتها الأعم، والأقل تميّزاً، أي بالصيغة التي تشكل تجسيدا للمهمتين الأساسيتين من اجل بقاء الأمة وتقدمها.

لكن ابتداء من ١٩٦١ - ١٩٦١ بنوع خاص، بدأ الخطاب بتسمية قوى أكثر تحديدا، عاكساً في ذلك تجدّر النظرة الاجتماعية الناصرية. في البدء، ظهر «العامل»، الذي كان لا يزال نموذجا اجتماعيا اكثر منه فئة واقعية، لكن الخطاب رفعه الى المركز الموموق لـ «أساس الأمة العربية» (٥٠٠). وهكذا، تحرر «العامل» تدريجا من كونه مجرد وسيلة للأمة لتأمين بقائها وتقدمها، وراح يحتل مركزاً اكثر فعالية باعتباره القاعدة نفسها لبناء الأمة. وتم اجتياز مرحلة جديدة، ابتداء من ١٩٦٤ - ١٩٦٥، عندما انتقل الخطاب الى تسمية «قوى الشعب العاملة». إنطلاقا من هنا، تكون الفاعل الاجتماعي الشعبي. انهم يشكلون رأس حربة «الثورة العربية» (٢٦٠) ولهم مصلحة أساسية في «الوحدة العربية» التي يجب ان تتحقق بتدخلهم الفعال (٣٠٠).

إن «العمال والفلاحين» الذين تم تعريفهم إيجابياً في مقابل الفئات السلبية («الإقطاع»، «كبار ملاكي الأراضي»، «الاحتكارات»، «الرأسمال المستغل») قد أصبحوا بعد ١٩٦٧ مواطنين كاملي الحقوق في «الأمة العربية» (٣٠٠): على التنظيم الاجتماعيالا فتصادي أن يؤمن مصالحهم بالدرجة الأولى، وعلى التمثيل السياسي أن يمنحهم هيمنة شرعية.

على هذا المستوى، يجب أن نضيف بأن النظرة القومية الناصرية للقوى الاجتماعية لم

<sup>(</sup>٣٥) خطاب المرئيس جمال عبد الناصر في ٣٠ سبتمبر (ايلول) ١٩٦١ في المؤتمر الشعبي في ميدان الجمهورية بعد مرور ٢٤ ساعة على قيام حركة التمرد الانفصالية في دمشق (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د. ت.])، ص ١٠ (انظر المينة رقم (٧)).

<sup>(</sup>٣٦) مخطاب الرئيس عبد الناصر في حفل النقابات المهنية، ٢٠ مايـو ١٩٦٤، الاهرام، ٢١/٥/١ (١٩٦٤ (انظر العينة رقم (١١)).

ان قوى الشعب العاملة في الوطن العربي كله تقود الآن معركة مقدسة من اجل اهدافها الثورية في الحرية والاشتراكية والوحدة، الاهرام، ١٩٦٤/٥/٢١، ص٣.

<sup>(</sup>٣٧) المصدر نفسه. «ان الثورة العربية بقوى الشعب العاملة تزداد كل يوم قوة واندفاعا، الاهرام، ٥/١ ١٩٦٤/ ص٣٠.

<sup>(</sup>٣٨) «كلمة في اعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ١٥ ابريل المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ١٥٦٨ ابريل مدام ١٩٦٨، وثنائق عبد الناصر، خطب، احاديث، تصريحات، القسم الاول: يناير ١٩٦٧- ديسمبر ١٩٦٨، ص ٣٩٨ (انظر العينة رقم(١٦): «الامة العربية، هذا التعبير يشمل عناصر كثيرة: الحكومات العربية، القوى الشعبية، قوى العمال والفلاحين والمتقفين، ثم القوات المسلحة العربية، ثم الجيوش الشعبية العربية. . .

تعترف، حتى في طورها النهائي، بواقع طبقات اجتماعية ومفرَّدة. فالتسميات أمثال «الطبقة العاملة» أو «طبقة الفلاحين» أو «الطبقة البورجوازية» لا تظهر، على الأقل في حقول مفاهيم الأيديولوجية القومية العربية. ذلك أن الاعتراف بطبقات ككيانات متميّزة، يعني الاعتراف بوجودها كقوى سياسية ممكنة، وكمراكز تقرير، وكفئات داخلية مناوئة احتمالياً؛ كل ذلك في فترة تاريخية تنصب فيها كل قوة القول والعمل في اتجاه اندماج الأمة العربية وتوحيدها وتأكيدها كفاعل تاريخي مستقل في عالم من الأمم تنافسي أو معادٍ.

إن قوة الخطاب هذه تفسر الغياب شبه التام للفئات الاجتماعية «العمودية»، ما قبل الحديثة (القبائل، الطوائف، التضامن الاقليمي أو القبلي. . . ) في عداد العناصر الاجتماعية المكونة للأمة العربية. فالخطاب الناصري لا يمنح هذه الفئات بالطبع أي صفة شرعية أو حتى واقعية باعتبارها قوى اجتماعية مستقلة . إنه يميل مثلاً إلى حل الطوائف الدينية بتحويلها إلى إنتماء روحي صرف يحدّده انتساب فردي وشخصي (٣٩). فالعرب في الخطاب الناصري هم إما مسلمون وإما مسيحيون وإما يهود (٤٠٠). إن اختلاف معتقداتهم (مع أنها من مصدر إلمي واحد) لا يعوق إطلاقا إنتماءهم المشترك الذي يكرّر الخطاب الناصري تأكيده إلى الثقافة العربية والقومية العربية . وهو لا يبرّر إطلاقاً العمل أو التحالف القومي أو التنظيم الدولتي المبني على هذا الاختلاف في المعتقدات (٤١). فالخطاب الناصري مثلاً لا يعترف، حتى في المشرق، بوجود طوائف كجماعات اجتماعية سياسية ، وليس هناك برأيه سوى «فتن طائفية» للمرق، بوجود طوائف كجماعات اجتماعية سياسية ، وليس هناك برأيه سوى «فتن طائفية» يثيرها العدو الخارجي ، وهي ليست غالباً سوى صراعات اجتماعية تضلّلها وتحرّكها الطبقات الداخلية المهيمنة (٢٤).

<sup>(</sup>٣٩) وخطاب ٢٢ تموز/ يوليو ١٩٦١،، (خارج العينة).

<sup>(</sup>٤٠) احديث مع مسيو شوفيل مندوب التلفزيون الفرنسي، ٢٩ نيسان/ ابريل ١٩٦٩، وثنائق عبد الناصر: خطب، احديث، تصريحات، القسم الثاني: يناير ١٩٦٩- سبتمبر ١٩٧٠، ص١٢١ (خارج العينة): النصر نفرق في يوم من الأيام بين العربي المسلم والعربي المسيحي والعربي اليهودي، بل ان المسلمين والمسيحين واليهود عاشوا جنبا الى جنب في هذه المنطقة من العالم قرونا طويلة بدون أي خلافات.

<sup>(13) «</sup>لكن الاسرائيلين يصرون على التخلص من الفلسطينين وعلى أن يقيموا دولتهم على أساس «اليهودية» وينظرون الى اليهودية لا كعقيدة فحسب بل كقومية، وهذا يعقد المشكلة. ولست ادري ما الذي يحدث لو اننا قررنا ان نقيم دولتنا على الاسلام وقور آخرون ان يقيموا دولتهم على المسيحية وقور غيرهم ان يقيموا دولتهم على المبودية. لسوف تكون هناك في كل مكان أعمال تنم عن التعصب، وحديث الى وليام توهي يقيموا دولتهم على البوذية. لسوف تكون هناك في كل مكان أعمال تنم عن التعصب، وحديث الى وليام توهي ورولاند ايفانز مدير تحرير لوس انجلوس تايز لشؤون الشرق الأوسط، ٣ شباط/ فبراير ١٩٧٠، وثمائق عبد الناصر، خطب، أحاديث، تصريحات، القسم الثاني: يناير ١٩٦٩ سبتمبر ١٩٧٠، ص ١٩٧٥ (انبظر العينة رقم (١٩٧)). انبظر ايضا: «حديث الى مجلة تايم الامريكية، ١٢ ايار/ مايو ١٩٦٩، المصدر نفسه، ص ١٥٤٠ (انظر العينة رقم (١٧)): «لا نستطيع ان نتصور اقامة الأوطان على اساس الديانات فتصبح هناك أوطان لا يعيش فيها غير المسلمين، وأوطان لا يعيش فيها غير المسيحين، وأوطان لا يعيش فيها غير المسلمين، وأوطان لا يعيش فيها غير المسلمين، وأوطان لا يعيش فيها غير المسيحين، وأوطان لا يعيش فيها غير المسلمين، وأوطان لا يعيش فيها غير المسلمين، وأوطان لا يعيش فيها غير المسيحين، وأوطان لا يعيش فيها غير المسلمين، وأوطان لا يعيش فيها غير المسلمين و الم

<sup>(</sup>٤٢) «خطاب٢٢ تموز/يوليو ٢٩٦١، (خارج العينة)، وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر التعاوني في ٢٢ نوفمبر ١٩٥٨، ص ٥١ (انظر العينة رقم (٥)).

على هذا المستوى، يكشف الخطاب الناصري في آن واحد عن اتجاهه العلماني العميق والجديث وعن مثالية منعته من أن يرى أشكال التجمع والتضامن التقليدي، ما قبل الحديث، ومن أن يعي بأن معرفة هذه الأشكال وتحليلها كفيلان وحدهما بفتح الطريق إلى حلّها واندماجها الحقيقي في المشروع القومي.

# خامسا: أعداء «الأمة العربية»: الاستعمار وعملاؤه وحلفاؤه

لقد شكّل تصوير العدو دائماً أحد العناصر الأكثر تعبيراً وكشفاً عن البنية الداخلية الأيديولوجية قومية وعن توازناتها واتجاهاتها الأساسية. فالتصوير الناصري لأعداء الأمة يتمفصل، مثل تصوير الأهداف القومية (حرية اشتراكية وحدة)، حول ثالوث جهنمي بالطبع يضم «الاستعمار والصهيونية (إسرائيل) والرجعية العربية» (عدم المستعمار والصهيونية (إسرائيل) والرجعية العربية (عدم المستعمار والصهيونية (إسرائيل) والرجعية العربية (عدم المستعمار والصهيونية (إسرائيل) والرجعية العربية (عدم المستعمار والصهيونية (عدم المستعمار والصهيونية (إسرائيل) والمستعمار والصهيونية (إسرائيل) والمستعمار والصهيونية (عدم المستعمار والصهيونية (إسرائيل) والمستعمار والصهيونية (إسرائيل) والمستعمار والصهيونية (إسرائيل) والمستعمار والصهيونية (إسرائيل) والمستعمار وا

ولكن، يجب أن نضيف على الفور بأن العلاقات بين أعضاء هذا الثالوث المعادي هي علاقات متفاوتة جداً. فالاستعمار هو بلا منازع القوة الحاسمة والمصدر الأول الذي لا يشكل العنصران الآخران، في النهاية، سوى امتداد له. وتعتبر إسرائيل بصورة خاصة كمظهر وكشكل خاص من أشكال الحركة الاستعمارية، وكتكوين ساهمت القوى الاستعمارية بشدة في خلقه. ويجمع الخطاب، أحياناً كثيرة، بين إسرائيل و«الذين يقفون وراء إسرائيل» ويشدد على المبادلة بين دعم الإستعمار المستمر لإسرائيل والخدمات التي تؤديها هذه الأخيرة لمصالح الإستعمار في محاربتها «لحركة القومية العربية». وتعتبر «الرجعية العربية» بصورة خاصة كتحالف بين «عملاء» الاستعمار و«أعوانه» الذين يعطيهم الخطاب في مرحلة أولى (قبل (بعد ١٩٦١) إلى تحديد أكبر لميزات كل من العناصر الثلاثة ولمصالحها الخاصة. لكن التصور (بعد المباشر، على عنصرين محلين: واحد في قلب المنطقة العربية (إسرائيل) وآخر في وسط التدخل المباشر، على عنصرين محلين: واحد في قلب المنطقة العربية (إسرائيل) وآخر في وسط المجتمعات العربية (الرجعية).

وتختلف تحديدات الاستعمار بين مرحلتي الخطاب: قبل ١٩٦٥، كان المقصود بخاصة بريطانيا وفرنسا، وبعد ١٩٦٥ صارت الولايات المتحدة هي المقصود أساساً.

<sup>(</sup>٣٣) وخطاب في الاحتفال بعيد الوحدة، ٢٢ فبرايـر ١٩٦٧، وثائق عبد الناصر: خطب، احماديث، تصريحات، القسم الاول: يشايـر ١٩٦٧- ديسمبـر ١٩٦٨، ص٨١ (انسظر العينة رقم (١٤)): «التحالف المعادي لآمال الأمة العربية، التحالف الثلاثي: الاستعمار والرجعية عن يمينه واسرائيل عن يساره».

إن الخطاب القومي الناصري يحدد للاستعمار ثلاثة مطامع دائمة ومحاولة قصوى: فالاستعمار يطمح أولاً إلى «السيطرة على الأمة العربية». إلى «تحديد أو تقرير مصيرها» (33). كما يطمح أيضاً إلى إدامة «انقسامها» أو حتى إلى «تفتيتها» أكثر ما يمكن من أجل شلها(62). وهو يطمح أخيراً إلى «نهب ثراوتها» و«إرغامها على التخلف» (٤٦) الاجتماعي الاقتصادي. وهكذا يعتبر الاستعمار في آن واحد كاستعباد للأمة وكعائق لوحدتها وكمصدر لتأخرها الاقتصادي. أما الأمة فتتكون كفاعل تاريخي بفضل حركة مقاومتها بالذات ومواجهتها الظافرة تدريجاً لمطامع العدو الدائمة.

إن «حركة القومية العربية» هي مقاومة الاستعمار الفعلية. ولكي يحاول الاستعمار وقف هذه الحركة «وتصفيتها» فقط، وقف هذه الحركة «وتصفيتها» فقط، بل حتى إلى ضرب «الجنسية العربية» وتصفيتها (من الجزائر إلى فلسطين، ومن الخليج العربي إلى حرب ١٩٦٧). إذاً، الخطاب الناصري يعتبر الاستعمار ليس كارتهان لحرية الأمة فقط إلى أيضاً كخطر على بقائها بالذات.

لكن للحركة الصهيونية (وإسرائيل)، في الخطاب القومي الناصري، مطامع أكثر تركيزاً: الحفاظ على كيان «عنصري» وتقويته، تأمين الهيمنة على جزء من الأمة العربية؛ المساهمة بكل الوسائل الممكنة في إدامة انقسام الأمة العربية.

إذا كان الاستعمار في آن خطراً على حرية الأمة العربية وتقدمها ووحدتها وحتى بقائها، فإن إسرائيل هي بنوع خاص خطر على وحدتها. لأن الخطاب الناصري يعتبر أن إسرائيل عائق من النوع الجغرافي أمام تحقيق الوحدة، فهي تريد أن «تفصل المشرق العربي عن المغرب العربي» (٢٤٧)، لأنه يسكنها الخوف من التطويق الإستراتيجي، ومن تعزيز القوة الاقتصادية والعسكرية للأمة العربية. فدولة الوحدة هي أيضاً «دولة الطوق»، ولذلك عدف العدو الإسرائيلي بالدرجة الأولى إلى ضرب المشروع التوحيدي.

العنصر الأخير في هذا الثالوث، هو العدو الداخلي الذي كان في البدء هـامشياً جـداً في الخطاب الناصري: فالأمر يتعلق، كما يدكر الخطاب، «بقلّة ضئيلة» يحرّكها العدو الخـارجي،

<sup>(</sup>٤٤) مشروع الميثاق، ٢١ مايو ١٩٦٢، ص٧١.

<sup>(</sup>٤٥) خطاب السيد الرئيس في اليوم التاريخي لاعلان الجمهورية العربية المتحدة في اول فبراير ١٩٥٨ بالقاهرة (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د.ت.])، ص١ (انظر العينة رقم (٤)): «ارادوا دائيا ان يقسموها الى امم صغرى»، ووخطاب في الاحتفال بعيد الوحدة، ٢٧ فبراير ١٩٦٧، وثائق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات، القسم الاول: يتاير ١٩٦٧ ديسمبر ١٩٦٨، ص٥٥: و الاستعمار يريد دائيا امة عربية ممزقة يسهل مواجهة شعوبها».

<sup>(</sup>٤٦) مشروع الميثاق، ٢١ مايو ١٩٦٢، ص١٣.

<sup>(</sup>٤٧) وخطاب الرئيس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن، الاسكندرية، ١١/ ٨/ ١٩٦٣م الوثائق العربية، ١٩٦٣، ص ٨٤٨ (انظر العينة رقم (١٠)).

وهي تشكل اعملاءه» أو اأعوانه». يصف الخطاب هذه القلة» وكأنها استبعدت نفسها عن الأمة: إنهم «منحرفون» واخارجون»: وأخيراً، ليس لهذه الأقلية سوى القليل من العمل المستقل، وبالتالي ليس لها مطامع خاصة.

في مرحلة ثانية، ومع تجذير القول والفعل الناصريين بعد الانفصال السوري عام 1971 (الذي لعبت فيه الرجعية السورية دوراً مهماً)، يعيد الخطاب الناصري، في محاولة من النقد الذاتي تقويم العدو الداخلي. حينتذ، اعترف له بكيان خاص وبنوع من الوحدة. «فالعملاء» و«الأعوان» أصبحوا تدريجاً «القوى الرجعية» ثم «الرجعية العربية»، الشريكة الكاملة لثالوث الأعداء. حتى إن الرجعية العربية قد تحددت في المرحلة الرابعة (١٩٦٥-١٩٦٥) بعناصرها الاجتماعية الرئيسية («كبار الملاكين: الاقطاع»، «الرأسمال المستغل»؛ «الاحتكارات الصناعية والتجارية») (٨٤٠).

إن الرجعية تعارض وحدة الأمة، لأنها تهدف إلى الحفاظ على «الامتيازات الطبقية الشرهة التي استطاعت أن تبنيها وراء الحدود المصنوعة»(٤٩). والرجعيون هم عقبة أمام تقدم الأمة لأنهم «نهبوا أموال العرب»(٥٠). إن الرجعية في خدمة أعداء الأمة لأن «الاستعمار ينسق العمل معها»(٥١)، فهو الذي «يسلّحها» وهي «تسير في نفس مخطط الاستعمار وإسرائيل»(٥١). وفي عودة إلى المنهج الأصلي، يؤكد الخطاب وهو يلاحظ هذه التبعية الشديدة بأن: «الرجعية العربية، لا يمكن أن نفصلها عن الاستعمار»(٥١). إن التراجع الإستراتيجي الذي أوجبته هزية حزيران/ يونيو ١٩٦٧ قد ظهر في محاولة تحويل العدو الداخلي مجدداً إلى «قلة ضئيلة» من «العملاء» للخارج، لكن، في نهاية المرحلة، يذكر الخطاب الناصري أو يلاحظ بأن: «عداءها (الرجعية) لأهداف النضال العربي أقوى من عدائها للاستعمار»(١٠٥).

<sup>(48)</sup> وخطاب الرئيس عبد الناصر في حفل النقابات المهنية ، ٢٠ مايو ١٩٦٤ ، ٩ الأهرام ، ٢١ / ٥ / ١٩٦٤ ، ص ٢ (انظر العينة رقم (١١)): وفإن المجتمع القومي الذي يتطلع اليه العمل الوحدوي لا يتسع لهذه القوى المعادية للجماهير: الاقطاع ورأس المال المستغل ركائز الاستعمار واحتكارته .

<sup>(</sup>٤٩) وخطاب في الاحتفال بعيد الوحدة، ٢٢ فبراير ١٩٦٧، وثائق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات، القسم الاول: يناير ١٩٦٧، ديسمبر ١٩٦٨، ص٥٥ (انظر العينة رقم (١٤)).

<sup>(</sup>٥٠) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر الشعبي في السويس بمناسبة عبد المدينة، ٢٢ مارس ٢٦٦١، ص ٤١ (انظر العينة رقم (١٣)).

 <sup>(</sup>٥١) اخطاب في الاحتفال بعيد الوحدة، ٢٢ فبراير ١٩٦٧، وثائق عبد الناصر: خطب، احاديث،
 تصريحات، القسم الاول: يتاير ١٩٦٧ ديسمبر ١٩٦٨، ص ٦٩ (انظر العينة رقم (١٥)).

٥٢) المبدر نفسه، ص٧٧.

<sup>(</sup>٥٣) المصدر نفسه، ص٦٦.

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه، ص ٩٩.

وإن كانت الرجعية العربية هي عدو داخلي دائم، فإن الخطاب الناصري قد حدد، في أحوال عديدة، خصوماً ظرفيين. إنهم خصوم ظرفيون، لكن عندما ينفجر النزاع، يصبحون أعداء مطلقين إلى حد أنهم يعتبرون وأعداء الأمة العربية». ويرافق هذا التصعيد ضد القوى المتهمة بطعن المشروع القومي والتوحيدي، تأكيد مزدوج: أولاً: نفي كل خلاف أيديولوجي حقيقي مع هذه القوى، مع التشديد على الطموحات الشخصية والمصالح الحزبية لقادتها (٥٥). ثانياً: اتهام هذه القوى خصوصاً بالحداع والمزايدة (٥٦).

إن أعداء الأمة العربية. في الخطاب الناصري ـ سواءا كانواخارجيين أم داخليين، دائمين أم ظرفين، يتصرفون وفقاً لأربعة أشكال رئيسية: التدخل المباشر (احتلال، قواعد عسكرية، اعتداءات...) والمؤامرة، وحملات الدعاية والضغوط الاقتصادية. إن «المؤامرة» هي في آن واحد شكل خاص وبعد لكل الأشكال الأخرى. فالعدو متآمر بطبيعته، وبالتحديد تقريباً. أما العمل الاقتصادي (تمويل العدو وضغط على الأمة) والعمل النفساني (تضليل بواسطة وسائل الإعلام والحملات السياسية) والعمل العسكري (اعتداءات وتهديدات بالإعتداء) فيعتبرها الخطاب الناصري بمثابة أبعاد متكاملة ومتنوعة الاستخدام لتلك الحرب الشاملة التي يستمر الأعداء في شنبًا على الأمة العربية.

على أي حال، تبرز من تصوير الأعداء، في الخطاب الناصري، صورة مؤشّرة جداً: إن القوى المعارضة للأمة العربية تبدو أكثر حساً، بالنسبة لمستقبل هذه الأمة وديناميكيتها، من العقبات الداخلية والعوامل الموضوعية والعوائق الاجتماعية التاريخية. فدحر الأعداء يبدو أهم من التغلّب على النقائص الذاتية، كما لو لم تكن المهمة الثانية الشرط الضروري للمهمة الأولى.

### سادسا: «الأمة العربية» بين المقدَّس والماضى والتقدم

ما هي العلاقات التي تقيمها الأمة العربية، حسب الخطاب الناصري، مع المقدس ومع ماضيها الخاص ومستقبلها؟ ما هي المراجع الأخيرة التي تستند اليها الصورة الناصرية عن الأمة العربية؟

إن «الأمة العربية» في الخطاب الناصري، لم تعد أمة متمحورة حول الله وموحَّدة بأنظمة

<sup>(</sup>٥٥) وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة ٢٣ يوليو في القاهرة، ٢٢/ ٧/ ١٩٦٣ ، الوثائق العربية، ١٩٦٣ ، ص ١٩٦٧ (انظر العينة رقم (٩)).

<sup>(</sup>٥٦) المصدر نقسه، ص ٤٩٥.

الشريعة وفالأمة العربية مؤمنة بالله وبنفسها (٥٠) ووإرادة الله، في المقابل، وتلهمها وتسوجّه خطاها (٥٠) و(بعد ١٩٦٧) والله يريد لها النصر (٥٠)، لكنه لا يفرض عليها قط أهدافها ولا جوهر اخلاقها ولا غاذج تنظيمها السياسي والاجتماعي.

على صعيد آخر، يفضّل الخطاب الناصري العلاقة بالله على العلاقة بدين معين وبتقاليده الخاصة. فإن كانت الامة العربية طبيعياً «تعتز بتراثها الإسلامي»(٢٠)، وإن كان «الاسلام هو «آخر رسالات السهاء الالهية»(٢١) في ارض النبوة هذه، وإن كان انتشاره السريع قد كشف الوحدة العميقة «للمنطقة العربية»(٢٢)، مع ذلك فإن الخطاب القومي الناصري لا يشير الى «قيم اسلامية» و «تعليم اسلامي» وانظمة اسلامية اخلاقية وقانونية واجتماعية صالحة للامة العربية. بالعكس، إن «روح الاسلام» هي «حافز يدفع الى اقتحام المستقبل»(٢٢)، ويكتفي الخطاب الناصري بالاشارة الى تلاؤم الاسلام مع اهداف الامة: «إنه على توافق وانسجام كاملين مع اطلاب الحربة الساسية والحربة الاجتماعية والحربة الاجتماعية والحربة اللاجتماعية والحربة الثقافية»(٢٠).

في نزوعه الى «روحنة» الدين، يبذل الخطاب الناصري جهداً كبيراً للفصل بين المسيحية

(٥٧) وخطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال، اول يناير ١٩٧٠، و وثائق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات، القسم الثاني: يناير ١٩٦٩ سبتمبر ١٩٧٠، ص ٢٦٤ (انظر العينة رقم (١٧)).

(٥٨) بيان الرئيس جمال عبد الناصر الى شعب الجمهورية العربية المتحدة في مساء يوم ١٦ اكتوبر ١٩٦١ ، ص ٣ انظر المينة رقم (٧)).

(٥٩) «خطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال، اول يناير ١٩٧٠،» وثائق عبد الناصر: خطب، احاديث، قصريحات، القسم الثاني: يناير ١٩٦٩ـ سبتمبر ١٩٧٠، ص ٢٦٥ (انظر المينة رقم (١٧)).

(٦٠) دكلمة في الحفل الذي أقيم تكريما للرئيس نحتار ولــد دادة رئيس جمهوريــة موريــّـانيا بمنــاسبة زيــارته للجمهورية العربية المتحدة، ٢٧ آذار / مارس ١٩٦٧،، المصلم نفسه، القسم الاول، ص ١٣٠ (خارج العينة).

(٦١) خطاب السيد الرئيس في مجلس الامة بمناسبة اعلان اسس الوحدة بين مصر وسوريا في ٥ فمبراير سنة ١٩٥٨ بالقاهرة (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د.ت.])، ص ٣ (انظر العينة رقم (٤)).

(٦٢) مشروع الميثاق، ٢١ مايو ١٩٦٢، ص٢١.

(٦٣) وكلمة في الحفل الذي أقيم تكريما للرئيس نحتار ولمد دادة رئيس جمهورية موريسانيا بمناسبة زيارته للجمهورية العربية المتحدة، ٢٧ آذار/ مارس ١٩٦٧، وشائق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات، القسم الاول: يناير ١٩٦٧ - ديسمبر ١٩٦٨، ص ١٣٠ وانظر العينة رقم (١٤): «ان الأمة العربية في تطلعها الى المستقبل ترفض منطق هؤلاء الذين يريدون تصوير روح الاسلام على انها قيد يشد الى الماضي، وهي ترى ان روح الاسلام حافز يدفع الى اقتحام المستقبل...».

(٦٤) المصدر نفسه، ص١٣.

كرسالة للمسيح وبين الغرب المعتدي والتوسعي (٢٥). فالحملات الصليبية والاستعمار مجّردان من حوافزهما الدينية المزعومة ومركزان حول دوافع سياسية واقتصادية بحتة (٢٦٠). ويؤكد رحجان القومي على الديني بتشديد الخطاب على مساهمة «مسيحية المشرق العربي في مقاومة الصليبين»، ثم «في النضال المناهض للاستعمار» (٢٧). إنها نظرة روحانية للإسلام والمسيحية، نظرة تعطي استقلالية واسعة للمستوى الدنيوي بالنسبة الى المستوى الديني الذي نذكّر بأن وروده في مجموع العينة محدود جداً.

اذا كانت الأمة العربية، لم تعد أمة قدسية، فهي ليست ايضا أمة ماضويّة يحرّكها طموح للعودة إلى العصر الذهبي. أولًا: إن الخطاب الناصري لا يجري عملية إرتجاعي للأمة فالماضي هـ و ماضي «المنطقة العربية»، وغالباً ماضي «القومية العربية» (بمعني «الجنسية العربية»)، لكن «الأمة العربية» و«الحركة القومية العربية» و«الوحدة العربية، هي حقائق معاصرة، وأحياناً من عُمْر الخطاب الناصري نفسـه. بالـطبع إن الأمـة العربيـة تسترد شـرعياً ماضي المنطقة العربية وترث من تاريخ «الجنسية العربية»، لكن الخطاب النـاصري لا يميـل إطلاقاً إلى إعادة بناء نوع من التاريخ المقدس للأمة السائرة نحو أهدافها عبر العصور. إن الماضي العربي الذي ترثه الأمة ليس موضوع تمجيد مفرط في الخطاب الناصري. بالطبع، بمكن لهذا الخطاب أن يعرب عن فخر مبوّر بالانتهاء إلى مركز «الحضارات العمريقة»، إلى مقـر «الديانات السماوية» الثلاث، وإلى كيانات لعبت «دوراً تاريخياً كبيراً». لكنه لا يحاول البتة أن يبحث في الماضي عن عصر ذهبي، وعن عهد تأسيسي ينبغي تجديده، أو عن غوذج سياسي ينبغي استرجاعه. فليست هذاك إشارات إلى والخلفاء الراشدين، ولا إلى المجتمع العربي الإسلامي الأول ولا إلى الدول الخليفية الكبرى. إن ماضي الأمة، في الخطاب الناصري، هو بالأحرى زمن الاضطهاد والجهل والكفاح من أجل البقاء. فالعبودية الاستبدادية والظلامية للمماليك والعثمانيين وهجمات الغرب المتعاقبة (الحروب الصليبية حملة بـونابـرتـد بلقنة المشـرق ووعد بلفـور) هي الأسباب الـرئيسية لتـأخر الأمـة. إن أبـطال الماضى الحقيقيين الوحيدين الذين يقدّرهم الخطاب الناصري هم أولئك الذين حاربوا هذين الخطرين المميتين: «صلاح الدين بـ طل أمتنا العـظيم»(٢٨) ومنظّم الهجـ وم المعـ اكس لشـرق

<sup>(</sup>٦٥) مشروع الميثاق، ٢١ مايو ١٩٦٢، ص٢٢.

<sup>(</sup>٦٦) وخطاب في المؤتمر الشعبي بالمنصورة لشرح بيان ٣٠ مارس، ١٨ ابريل ١٩٦٨، وثائق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات، القسم الاول: يتاير ١٩٦٧- ديسمبر ١٩٦٨، ص٤٠٣ (انظر العينة رقم (١٩)).

<sup>(</sup>٦٧) خطاب السيد الرئيس في مجلس الامة بمناسبة اعلان اسس الموحدة بين مصر وسوريا في ٥ فبراير ١٩٥٨ بالقاهرة، ص ٣ (انظر العينة رقم (٤)).

<sup>(</sup>٦٨) وخطاب في المؤتمر الشعبي بالمنصورة لشرح بيان ٣٠ مارس ، ١٨ ابريل ١٩٦٨ ،) وثائق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات، القسم الاول: يناير ١٩٦٧ ديسمبر ١٩٦٨، ص ٤٠٤ (انظر العينة رقم (٦٦)). .

القرون الوسطى، ومثقفو النهضة (أهل الفكر) أبطال محاربة الجهل والانفتاح على «العالم المتحضر» (٦٩٠).

إذاً، إن ماضي الأمة هو الزمن الذي نخرج منه أكثر عما هو الزمن الذي نعود إليه ولئن كان الأكثر بعداً. وإذا لم تكن الأمة العربية في الخطاب الناصري أمة ماضوية، فهي ليست أيضاً أمة جوهر، متجهة نحو جوهرها السامي الملازمني وطامحة إلى إحيائه أو إلى إبطال ارتهانه. فالعلاقة بالماضي تُبنى على أسباب التفاوت النسبي بين العرب والأمم المتقدمة، وليس على التمايز المطلق للأمة العربية. إن اختيار الخطاب الناصري لمقولات «التأخر» و«الجهل». بدلاً من مقولة الانحطاط يكشف عن هذه النظرة إلى الماضي. كما يقاس الماضي العربي الأقرب بالنسبة إلى التفاوت الحالي بين الأمم، إلى «العالم المتحضر» ونواقص الحضارة العربية، وليس بالنسبة إلى ماض أكثر بعداً ومجداً، كما تفعل في أكثر الاحيان الخطابات القومية المشرقية.

إن الخطاب الناصري المركّز على مقولة «التأخر» يقدّر الأمة إذاً بالنسبة إلى مهماتها وعصريتها. أما الخطاب المشرقي، المركّز على مقولة «الانحطاط»، فإنه يقدر الأمة بالنسبة إلى مجدها السابق وإلى جوهرها السامى، المنحطّ مؤقتاً.

ينعكس هذان الاتجاهان المتباعدان على علاقة الأمة العربية بالغرب. فالخطاب القومي المشرقي يرى في هذه العلاقة تناقضاً جوهرياً، روحانياً وثقافياً بمقدار ما هو سياسي واقتصادي إن لم يكن أكثر. فالغرب كان ويبقى تهديداً قاتلاً «لروح الأمة» ووأصالتها» ووتراثها». والمطلوب أولاً هو إعادة تأكيد الغيرية المطلقة ضد «التغرب». في المقابل، يرفض الخطاب الناصري النظرة الأحادية لغرب مغاير وسلبي تماماً. إن الخطاب الناصري يستنكر بتصلب الاستعمار الغربي، العدو الأساسي للأمة وللحركة القومية وللوحدة العربية، والسند الأساسي لاسرائيل وللرجعية العربية، ولكنه لا يتخلف عن التشديد على الطابع المتقدّم للحضارة الأوروبية وعلى ضرورة الغرف من «زاد» كل حضارة متقدمة (٢٠٠٠)، ذلك لأن كل حضارة هي وليدة اقتباس وخلق جديد (٢٠٠٠). وعلى العرب الذين احسنوا في الماضي تجسيد هذا التوفيق بين الاقتباس والخلق، ان يجدّدوا هذا الجهد الخلّق. ولا يتردّد الخطاب الناصري، على هذا الصعيد، في اعتبار «الانعزال» تجاه «العالم المتحضر» كأحد الأسباب (التاريخية) الأساسية للتأخر العرب العرب الدأن لعبته البعثات الطلابية

<sup>(</sup>٦٩) مشروع الميثاق، ٢١ مايو ١٩٦٣، ص٧٤\_ ٢٥.

<sup>(</sup>٧٠) جمال عبد الناصر، فلسفة الثورة (القاهرة: وزارة الاعلام، ١٩٥٣)، ص٣٢.

<sup>(</sup>٧١) المصدر نفسه، ص٣١.

<sup>(</sup>٧٢) المصدر نفسه، ص٢٢.

الموفدة من قبل محمد على، وحتى «بالأفكار الجديدة» و«الآفاق الجديدة» التي جاءت بها هملة بونابرت، على الرغم من طابعها الاستعماري، الى مصر والوطن العربي (٧٣). اذا كان الغرب ولا يزال تهديدا «لوجود» الأمة، فان امتلاك الحضارة العصرية هو شرط اساسي «لتقدم» الأمة العربية. اذاً، ليست «الأمة العربية» في الخطاب الناصري امة قدسية ولا مرجمة للماضي ولا أمة حجوهر، بل هي أمة مشروع، تتوق الى صورة لمستقبلها والى صورة للانسان.

ويقتبس الخطاب الناصري صورة المستقبل والانسان هذه من العنصرين الكبيرين المكونين للنظرة الى العالم واللذين تُبنى عليها حقاً الحضارة العصرية: العنصر الديمقراطي والعقلاني والعلماني، والعنصر التقدمي والاشتراكي المتحدر من العنصر الأول. إن الأمة الناصرية هي اساسا مشروع تحديث وتنمية واستقلالية لكيان يصنع مصيره بنفسه. وتعود مراجعه الرئيسية الى «حقوق الشعوب» والى «الحرية» و«السيادة العربية» و«العمل والبناء» و«الثورة الاجتماعية» و«قوى الشعب العاملة» و«البناء الاشتراكي» و«ازالة الاستغلال»... العصر الذهبي لا يكون وراء الأمة بل أمامها. إنه الأمة نفسها كمشروع «لمجتمع الكفاية والعدل» وكطموح الكائن الجماعي العربي الى التحرر والتطور. إن «الأمة العربية» الناصرية تتلون بلا ريب ككل أيديولوجية قومية، بشكل من أشكال الطوباوية، لكن بدلاً من ان تكون طوباوية مركزة على المقدس وعلى الهوية الضائعة او المستردة، وعلى الأمجاد الماضية الواجب احياؤها، فهي طوباوية علمانية، منفتحة على العالمي وعلى مشروع شرعي لتقدم وتحرّر العرب، باعتبارهم احد مجتمعات الانسانية المعاصر الكبيرة.

(٧٣) المصدر نفسه، ص٣٣.

# الفصّ التابع فكرة القوميّة العربيّة في ثورة يوليو"

## احمد جمسروش

تأثر الضباط الاحرار اثناء اعدادهم لحركة الجيش في ٢٣ تموز/ يوليو ١٩٥٧ بما كمان يدور حولهم في الحياة السياسية، وبما تعرضوا له اثناء حرب فلسطين عام ١٩٤٨. وقد ظهر ذلك واضحا في منشوراتهم، وفي أهدافهم الستة التي تبلورت حولها افكارهم. فقد تركزت المنشورات التي كانت توزع على ضباط الجيش، في المكاتب او بالبريد، على مهاجمة الاستعمار واعوانه، ومثال ذلك هذه الفقرات التي نقتطفها من منشور صدر عقب حريق القاهرة يوم ٢٦ كانون الثاني/ يناير ١٩٥٧ جاء فيه:

دان الخونة المصريين يعتمدون عليكم وعلى جيشكم لتنفيذ اهدافهم، وهم يظنونكم أداة طيعة في أيديهم للبطش بالشعب وارغامه على قبول ما يكره... فليفهم هؤلاء الخونة ان مهنة الجيش هي الحصول على استقلال البلاد وصيانته. وان وجود الجيش في شوارع القاهرة أنما هو لاحباط قرارات الخونة التي تهدف الى التدمير والتخريب. ولكننا لا نقبل ضرب الشعب. ولن نطلق رصاصة واحدة على مظاهرة شعبية. ولن نقبض على الوطنين المخلصين.. يجب ان يفهم الجميع اننا مع الشعب الآن. ومع الشعب دائها. ولن نستجيب الالنداء الوطنية.

ومن منشور آخر صدر اثناء وزارة احمد نجيب الهلالي جاء ما يلي: وتوالت مؤامرات الاستعمار الانجلو امريكي، في الفترة الأخيرة في مصر، لمحاولة القضاء على الحركة الوطنية، ولصرف انظار الشعب عن الكفاح المسلح ضد الاستعمار في الفناة الى مشاكل داخلية في القاهرة...». ثم مضى المنشور يفسر ذلك الى ان انتهى بالقول: «ان من اهداف الضباط الاحرار الكفاح ضد الفساد وضد الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ... ولكن يجب الانتجه الى ذلك الابعد القضاء على الاستعمار».

هكذا كانت منشورات الضباط الأحرار تحمل هم تحرير مصر من الاستعمار والاحتلال البريطاني، باعتباره القضية الرئيسية التي يمكن بعدها اصلاح المجتمع. ولم تنطلق افكار

<sup>(\*)</sup> نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ٢، العدد ٧ (أيار/ مايو ١٩٧٩)، ص٣٩-٤٧.

الضباط الأحرار الى ابعد من ذلك، ولم تتحدث عن القومية العربية. ولم تشر الى حيوية التضامن العربي. وجاءت الأهداف الستة بمثابة برنامج عام يطلب القضاء على ثلاثة: الاستعمار واعوانه من الخونة المصريين، والاقطاع، والاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم؛ ويطلب اقامة ثلاثة: عدالة اجتماعية، وجيش وطني قوي، وحياة ديمقراطية سليمة. ولا شيء عن القومية العربية او الكفاح المشترك ضد الاستعمار.

كان هذا الأمر انعكاسا لما يدور في مصر قبل حركة الجيش، حيث كان التضامن العربي، القائم على فكرة القومية الواحدة، يأتي على هامش الحياة السياسية. ولا يعني هذا انه كان هناك انعزال مصري عما يدور في الوطن العربي، ولكنه يعني ان التركيز كان قائما على اهمية تحرير مصر اولا.

وكان هناك فرق بين اتجاهات الوفد (حزب الأغلبية) وبين اتجاهات احزاب الأقلية. فقد أرسل الوفد عبد الرحمن عزام مندوبا عنه الى المؤتمر الاسلامي العام (١) الذي عقد في القدس عام ١٩٣١، والقي رسالة مصطفى النحاس الى المؤتمر، وكان من اهم القرارات، اللدعوة الى توحيد البلاد العربية واستنكار تجزئة فلسطين. وكتب مكرم عبيد في مجلة (الهلال) شهر ابريل (نيسان) ١٩٣٩ مقالا عنوانه (المصريون عرب). وعندما اشتعلت ثورة فلسطين الكبرى عام ١٩٣٦، دافع وزير خارجية مصر في حكومة الوفد امام عصبة الأمم عن حقوق شعب فلسطين، ومنعت حكومة الوفد سفر العمال المصريين الذين طلبتهم السلطات البريطانية ليحلوا محل العمال الفلسطينيين هناك، كما تكونت جماعة الرابطة العربية عام البريطانية ليحلوا محل العمال الفلسطينيين هناك، كما تكونت جامعة الرابطة العربية عام ١٩٣٦ برئاسة محمود بسيوني احد زعاء الوفد ورئيس مجلس الشيوخ. وكانت حكومة الوفد هي التي وقعت بروتوكول انشاء الجامعة العربية يـوم ٧ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٤٤ في الاسكندرية، وفي اليوم التالي أقالها الملك.

ومن الجانب المقابل، كانت أحزاب الاقلية تتخذ مواقف انعزائية تخضع فيها للاستعمار البريطاني... وعلى سبيل المشال، أصدر اسماعيل صدقي وزير الداخلية عام ١٩٢٥ امرا باعتقال الوطنيين الفلسطينين الذين هتفوا ضد (بلفور) صاحب الوعد المعروف، اثناء مروره بالقاهرة لافتتتاح الجامعة العبرية في فلسطين. ووقفت حكومة محمد محمود رئيس حزب الأحرار الدستوريين ضد ثورة شعب فلسطين، وكتبت جريدة «السياسة» مقالات تهدد فيها الوطنيين الفلسطينيين بالطرد لتهييجهم الرأي العام، كها كتب رئيس تحريرها (محمد حسين الوطنيين الفلسطينيين بالطرد لتهييجهم الرأي العام، كها كتب رئيس تحريرها (محمد حسين هيكل) مقالا وصفته جريدة (اسرائيل) الصهيونية التي كانت تصدر في مصر بانه «خير ما كتب في اللغة العربية الى الآن».

اما الأحزاب الوطنية الناشئة فقد اجمعت على فكرة القوميـة العربيـة، ورفعت الأحزاب

<sup>(</sup>١) هو المؤتمر الذي اتاح لرجال القومية العربية من أعضائه عقد مؤتمر خاص عرف باسم «المؤتمر العسربي القومي».

اليسارية شعار الكفاح المشترك ضد الاستعمار، ووضعت (مصر الفتماة) التحالف مع الدول العربية هدفا من اهدافها، وكذلك (الاخوان المسلمين) الذين تبنوا اقامة روابط عربية واسلامية.

هذه هي صورة المجتمع السياسي التي انعكست على أفكار الضباط الاحرار.

وفي هذه الفترة كانت جيوش الاستعمار تحتل كل البلدان العربية اذا استثنينا اليمن الشمالي والسعودية. وكان هذا الاحتلال الشامل يجعل بعض الشعوب العربية تنكفىء على همومها الخاصة وتناضل من أجل تحرير بلادها، دون ان تتوقع او تنتظر عونا من بلد عربي آخر (محتل ايضا) وتشغله قضيته الخاصة. ومع ذلك لم تحدث انتفاضة او ثورة عربية لم يستجب لها الشعب في مصر. كما الله لم تحدث انتفاضة او ثورة في مصر لم تستجب لها شعوب الأمة العربية.

ولكن فكرة القومية العربية لم تكن راسخة، ولم تكن هي الحركة المحورية للنضال ضد الاستعمار. ولم تظهر في مصر أجزاب قومية تتبنى فكرة القومية العربية، وتثير اهتمام الجماهير بها. وحزب البعث العربي الاشتراكي الذي تبنى عقيدة القومية العربية ورفع شعار (الوحدة والحرية والاشتراكية)، وحقق نجاحا واضحا في جذب الجماهير الى آرائه وأفكاره في المشرق العربي، لم يصل الى مصر، ولم يتصل قادته الا بقلة من المفكرين والمثقفين الذين لم يتحركوا في المجتمع حركة سياسية، ولم يظهروا في صورة تنظيمية، ولم يؤثروا او يتعاونوا والاحزاب المصرية القائمة، سواء أكانت علنية ام سرية. وقد قال لي اكرم الحوراني ان تركيز حزب البعث خلال الفترة بين انشائه وقيام حركة الجيش في مصر على المشرق العربي، وعدم بذل المجهود ملموسة في الاتصال بالضباط والمثقفين المصريين فقط، يعتبر تقصيرا من ناحية العمل الحزبي.

ولكن صلة الضباط المصريين حرغم ذلك لم تكن مقطوعة بالعرب. فقد حضر الحاج المين الحسيني مفتي فلسطين لاجئا الى مصر في تموز/ يوليو ١٩٤٦، بعد اقامته في المانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بموافقة الملك، ودون علم رئيس الوزراء اسماعيل صدقي، الذي كان يفاوض ارنست بيفن، والذي اصدر بيانا يشير فيه الى اهمية الهدوء والنظام في هذه المرحلة الدقيقة، ويقول فيه ايضا: «ولا ريب ان سماحته \_ أي المفتي مقدر لللك». ومع ذلك اتصل الحاج امين الحسيني بالصاغ المتقاعد محمود لبيب مسؤول تنظيم الضباط في جماعة الأخوان المسلمين، وكان يعيش هو الآخر في المانيا النازية خلال فترة الحرب. وعن هذا الطريق تعرف الحاج امين الحسيني الى عدد من الضباط المبذين كإنوا يتتمون الى الاخوان المسلمين، ومنهم جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين وعبد اللطيف البغدادي وعبد المنعم عبد الرؤوف وغيرهم. ولكن هذه الصلات لم تؤثر في الحركة الفكرية البغدادي وعبد المنعم عبد الرؤوف وغيرهم. ولكن هذه الصلات لم تؤثر في الحركة الفكرية السياسية لمؤلاء الضباط. و ولم ترجح كفة شعورهم بالانتهاء للقومية العربية.

ولم تكن هذه هي الصلة الوحيدة، فقد اتبحت فرصة اتصال العسكريين المصريين بالقيادات العربية خارج مصر عندما قررت قيادة الجيش المصري ارسال اسلحة الى (جيش الانقاذ) في سورية بقيادة فوزي القاوقجي عام ١٩٤٨. ولم يكن بمكنا للنظام في مصر ان يتخذ مثل هذا الموقف، ورئيس الوزراء من احزاب الاقلية (محمود فهمي النقراشي رئيس الحزب السعدي)، الا اذا كان ذلك بموافقة قوات الاحتلال البريطانية. وكان بعض قادة حيش الانقاذ معارين من الجيش السوري (مثل العقداء أديب الشيشكلي وغسان جديد ومحمد صفا). . . والبعض أقبل عليه متطوعا دون اذن سلطات الجيش السوري (مثل عبد الحميد السراج واكرم ديري وجودت الاتامي وجمال صدقي وجادو عز الدين). وقد حاولت السلطات السورية اعتبارهم فارين من الجيش، ولكن امام الضغط الشعبي اضطر وزير الدفاع احمد الشرباتي الى اعتبارهم منتدين.

كان ضباط الطيران المصريون هم اللذين يحملون الأسلحة الى مطار المفرق. . وفي احدى هذه المرحلات التقى عبد اللطيف البغدادي فوزي القاوقجي وقال له ان الحكومة المصرية قد رفضت مبدأ تطوع الضباط، واقترح عليه ان يهرب الى سورية مع عدد من زملائه بطائرات مقاتلة تشبها بما فعله عزيز المصري. وكان ذلك اقتناعا من الضباط المصرين بفكرة القومية العربية، واعتقادا منهم بان النظام الملكي الحاكم في مصر لن يحقق لهم رغبتهم في النضال المشترك ضد الاستعمار والصهيونية، ولكن هذه الصلات المحدودة ايضا لم تغير من أفكار الضباط المذين قاموا بعقد هذه الصلة، . ولم تصل الى غيرهم من الضباط الوطنين، الى ان كانت حرب فلسطين.

وكانت حرب ١٩٤٨ هي بداية الاحتكاك الحقيقي بين المصريين المتطوعين، ورجال الجيش من جهة وبين عرب فلسطين وغيرهم من جهة اخرى. وكانت الصلة تزداد وثوقا مع أخطار الحرب وتضحياتها. واكتشف الضباط المصريون ان عدم انتصارهم على القوات الصهيونية يعود اساسا الى تهتك النظام الملكي. ولعل هذه الحقيقة التي اكتشفها الضباط خلال القتال، هي التي ركزت انظارهم على الخطر الجاثم في القاهرة، وهي التي دفعتهم الى تنظيم صفوفهم في حركة (الضباط الأحرار) التي نشأت بعد انتهاء القتال.

لم يسترعب الضباط الأحرار فكرة القومية العربية بصورتها الشاملة، وانما جذبتهم في عنف مفاسد النظام الملكي في مصر، وأصبح تجمعهم من أجل تحرير مصر اولا. ولذا لم تظهر كلمة واحدة عن القومية العربية في منشورات الضباط الأحرار، ولا في اهدافهم الستة، ليس تنكرا لها او عن عدم اقتناع بها، وانما، احساسا بأهمية وحيوية تحرير مصر اولا.

وعندما انتصرت حركة الجيش، وشكلت تنظيمها الأول (هيئة التحرير) في كانون الثاني/ يناير ١٩٥٣، الى برنامجها خاليا ايضا من أي كلمة عن القومية العربية. ولست أجد تبريرا للذلك الا انشغال قادة الحركة انشغالا شديدا في متاعب تحمل المسؤولية الجديدة، ومشاكل الانقضاض على سلطة الاقطاع، والصدام مع الاحزاب والقوى السياسية، ومواجهة

الاستعمار وقوات الاحتلال. اذ لم يكن عندهم متسع من الوقت لبلورة افكارهم ونضجها. ولم يكن امرا ملحا عندهم ان يرسموا استراتيجية لحركتهم، او يعتنقوا نظرية او ايديولوجية خاصة، او يرتبطوا ببرنامج مكتوب. وهنا يجب ان نشير الى ان الميشاق الذي صدر في ايار/ مايو ١٩٦٢ كان هو اول دليل عمل نظري تقدم عليه الثورة.

اذا لم يكن خلو برنامج هيئة التحرير من أي كلمة عن القومية العربية دليلا على الرفض او التجاهل، وانما كان دليلا على زحمة العمل وصعوبة المسؤولية، وعدم توافر الصلات مع القادة العرب الذين يمكن ان يؤثروا في انكار هؤلاء الضباط الشباب اصحاب السرتب الصغيرة. وعلى الرغم من ذلك فقد تبنى هؤلاء القادة الجدد فكرة القومية العربية باسرع مما توقع اكثر الناس. وبدأت الحركة تأخذ وجها عربيا واضحا، وتلعب دورا مؤثرا في المنطقة كلما

ولم يتردد قادة الحركة في التعبير عن تأييدهم الصريح لحركات التحرر الوطني في البلاد العربية. هكذا عندما أرسل علال الفاسي زعيم حزب الاستقلال المغربي رسالة الى اللواء محمد نجيب يستنجد به لتدبير فرنسا مؤامرة لخلع السلطان محمد الخامس، يوم ١٦ آب/ أغسطس ١٩٥٣، خطب جمال عبد الناصر يوم ٢٦ من الشهر نفسه قائلا: «إن ما ترويه قصة الاستعمار في مصر هو ما ترويه في كل مكان... والجلاوي باع نفسه للشيطان».

وكانت اذاعة «صوت العرب» قد افتتحت قبل ذلك يوم ٤ تموز/ يوليو ١٩٥٣، على مدى نصف ساعة في اليوم، زادت حتى اصبحت ٢٢ ساعة ارسال في اليوم. كان ذلك اهتماما بالعرب، وتبنيا لفكرة القومية العربية.

وقامت حركة الجيش بالحرب خارج الحدود في معركتها ضد الاحلاف العسكرية، وهاجمت بغداد التي تبنت الدعوة لذلك. وكان هذا امرا جديدا في اسلوب العمل السياسي المصري، اذ لم تكن الحكومات المصرية تهاجم حكومات عربية اخرى. وكان موقفا في رفض الاحلاف موقفا دفاعيا. ولكن موقف حركة الجيش، كان موقفا هجوميا لمصلحة جماهير الأمة العربية، ولمنع الاستعمار من عزل مصر عن العرب، بهذه الاحلاف التي كاد يدخلها الأردن ولبنان لولا شدة الهجمة المصرية.

لم يعدد النفسال مصريا، رغم عدم جداء قدوات الاحتدال بعدد عن مصر بل اصبح النفسال عربيا. ولمعت فكرة القدومية العربية لأول مرة بصورة مؤثرة في تاريخ الحركة السياسية المصرية. ولم تعد القومية العربية فكرة هامشية، ولم يعد التضامن العربي محدودا في كلمات او قصيدة شعر. تحول مع ثورة يوليو الى مواقف نضالية. بدأت الجماهير تشعر لأول مرة باصالة قوميتها: الأرض واللغة والتراث والمصالح المشتركة والنضال المشترك ايضا. وتحولت القاهرة الى ساحة يلتقي فيها المناضلون العرب الثائرون في بلادهم ضد الاحتلال الاجنبي. وتوثقت العلاقات بين قادة حركة الجيش وبين الثائرون في بلادهم ضد الاحتلال الاجنبي ثورة يوليو وبين حزب البعث وغيره من التنظيمات القومية. ولم تتردد قيادة الشورة في التعبير عن موقف التضامن والتأييد لحركات

التحرر الناشئة في الوطن العربي. ولم يحل دون ذلك ان مصر نفسها، كانت ما زالت تحت سيطرة القوات البريطانية في منطقة القناة.

كشفت الشورة عن اتجاهها التحرري المبكر في موقفها من قضية السودان، فلم تنتهج اسلوب النظام الملكي الذي تبلورت نظرته في سيادة مصر على السودان، وتجسيد نضاله في ان يكون فاروق ملكا على مصر والسودان. بل قبلت في اتفاقية شباط/ فبراير ان يكون لشعب السودان حق تقرير المصير. ولعل هذا مقياس لا يخطىء في سلامة النظرة القومية والتقدمية لثورة يوليو.

ومعركة الاحلاف العسكرية ايضا كانت تعبيرا عن النضال القومي المشترك ضد النفوذ الامبريالي في المنطقة. وهي معركة بدأت ايضا وجنود بريطانيا في القناة، وانتهت الى عزلة العراق وحده في مصيدة الاحلاف.

ووقف جمال عبد الناصر مع المناضلين الجزائريين، فكانت اذاعة صوت العرب هي اول اذاعة تردد بيان الثورة الجزائرية يوم اول تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٥٤، إيذاناً ببدء الثورة بعد تفجير ٢٤ قنبلة في اماكن مختلفة ، ومنذ تلك اللحظة لم تتوقف ثورة يوليو عن مساندة ثورة الجزائر طوال سبع سنين حتى انتصرت على الاستعمار الفرنسي، وتحررت من النفوذ الاميريالي، وانضمت الى قافلة الدول المستقلة.

#### نسيج قومي واحد

وظهرت القومية العربية في كتب وخطابات جمال عبد الناصر. قال في فلسفة الثورة: هوما من شك في ان المدائرة العربية هي أهم هذه الدوائر واوثقها ارتباطا بناه. وقال في العيد الثاني للثورة: «مشاكل العرب هي مشاكل المصريين... وإذا كانت مشكلة الاحتلال استنفدت الى الآن الجزء الاكبر من جهد المصريين قانها لم تصرفهم ابدا عن المشاركة في كل جهد عربي يبذل من اجل تحرير العرب. الا تلمس في هذه الكلمات صيغة الاعتذار؟ أن جمال عبد الناصر يريد أن يؤكد فكرة القومية العربية، ويجمع بين مشاكل المصريين ومشاكل العرب بلا تفرقة.

وكان هذا امرا جديدا في مصر. فمئات السنين التي فرض فيها الاستعمار العثماني اردته على الوطن العرب، قسمت العرب الى دول، تشعر بالام بعضها، ولكنها أعجز من ان تتحرك لنجدة الآخرين. وساد منطق (كلنا في الهم شرق) الى ان جاءت ثورة يوليو فحطمت اليأس، والهبت الحماسة، وأعادت للقومية العربية دورها التاريخي الأصيل. وتجسد ذلك عندما أعلن جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس معلنا انها (قناة العرب) وبدأ العدوان الثلاثي الذي شنته انجلترا وفرنسا واسرائيل في ٢٩ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٥٦.

قالت اذاعتا عمان ودمشق (هنا القاهرة). وحطم عمال سورية ورجمال جيشها انمابيب النفط البريطانية ونسف بعض انابيب النفط في الاردن والسعودية وخرجت التظاهرات في

معظم البلاد العربية. وتعلقت القلوب بموقف جمال عبد الناصر الذي حدده من منبر الأزهر عندما قال «حنحارب» وساندت مصر حركات التحرير العربية. وساندتها بالمقابل جاهير الأمة العربية. وكان عدد من قادة الحركة قد انتشروا في الأقطار العربية يتصلون بقادتها الشوريين ويدعمون علاقات ثورة يوليو بالقادة المؤمنين بالقومية العربية. والمؤسف ان هذه الاتصالات كانت معتمد اساسا على ضباط المخابرات الذين يدينون للثورة بالولاء، ولكن تنقصهم خبرة الانصالات السياسية. ولا ينفي هذا ان بعضهم قام بدور مجيد في دعم النضال المشترك ومساعدة حركات التحرر. ولكن مما لا شك فيه ان الحركة الثورية العربية كادت لتصبح اكثر الطلاقا ووضوحا لو انها اعتمدت على الصلة بين التنظيمات السياسية. ولكن كما يقول المشل «فاقد الشيء لا يعطيه»، وثورة تموز/ يوليو رغم مواقفها الوطنية الخالدة، ونضالها القومي الباسل، وانجازاتها الاجتماعية الواضحة، لم تنجح في اقامة تنظيم حزبي يعتمد على كوادر مناضلة، يستطيع ان يحمي الثورة، ويعمق صلتها بالجماهير، سواء داخل مصر ام خارج مدودها.

على أي حال، كانت فكرة القومية العربية قد تجسدت تماما، واصبحت شعوراً سائداً. خلال السنوات الاولى للثورة. وتبع ذلك اجراءات عملية تتخذ لأول مرة في التاريخ الحديث، وعقد اتفاق ثلاثي بين مصر وسورية والسعودية في تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٥٣ وانضمت اليه اليمن بعد ذلك. وتألفت اول قيادة عسكرية موحدة يوم ٢٩ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٥٥ واعتبرت عيدا او يوما يحتفل به الجيش المصري.

ويبدو ان هذه الخطوات المتلاحقة كانت من وحي جمال عبد الناصر الذي قال لصحافي بريطاني في حديث معه نشر يوم أول نيسان/ ابريل ١٩٥٥ وتبلورت في ذهني فكرة القومية العربية كمذهب سياسي عندما كنا ندرس في كلية اركان الحرب المشكلات الاستراتيجية الخاصة بمنطقة الشرق الاوسط».

وأشار عبد الناصر الى الوحدة العربية لأول مرة في خطابه يوم ٢٣ يـوليو ١٩٥٤ عندما قال: «ان هدف حكومة الثورة ان يكون للعـرب امة متحدة يتعاون ابناؤها في الخير المشترك». وأظهـرت فكرة القومية العربية لأول مرة في صـورة رسمية عندما تضمن دستـور ١٩٥٦ مقدمة تقول: «نحن الشعب المصري الذي يشعر بوجـوده متفاعلا في الكيان العـربي الكبير يقـدر مسؤولياتـه والتزاماته حيال النضال العربي المشترك لعزة الأمة العربية وبجدها». كها نصت المادة الأولى للدستور على ان «مصر دولة عربية ذات سيادة، وهي جمهوريـة ديمقراطيـة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية». كل هذا كان جديدا على الفكر السياسي المصري، يعود الفضل فيه الى ثورة يوليو. وزاد شعـور جمال عبـد الناصر بهذه الحقيقة بعد فشل العدوان الثلاثي، وجلاء المعتدين عن الأرض المصرية، فقـال الناصر بهذه الحقيقة بعد فشل العدوان الثلاثي، وجلاء المعتدين عن الأرض المصرية، فقـال الناصر بهذه البيب البترول عملا عسكريا». وقـال في حفل افتناح اول مجلس أمة عـام ١٩٥٧: «ان القومية العربية هي أمضى أسلحتنا في الدفاع عن وطننا، سـواء في ذلك حـدودنا المصرية المحليـة، ام حدودنا العربية الشاملة».

وتبع ذلك خطوات اخرى تـدفع القـومية العـربية من نـطاق الفكرة القـطرية الى دائـرة

التجسيد الحي الذي ينعكس بالتالي على الفكرة فيزيدها نضجا وعمقا. اذ بادرت مصر الى ارسال قوات مسلحة الى سورية عام ١٩٥٧ عندما حشدت تركيا قواتها على الحدود. وكانت هذه هي اول مرة تصل فيها قوات مصرية مسلحة الى سورية منذ عهد محمد علي الكبير، تحت قيادة ابنه ابراهيم. وكان هذا تطورا جديدا في الحركة السياسية لثورة يوليو سرعان ما تجسد بقيام الوحدة بين مصر وسورية في (الجمهورية العربية المتحدة) يوم ٢٢ شباط/ فبراير ١٩٥٨، والتي عبر عنها جمال عبد الناصر في احدى خطبه بدمشق: «اذا كان العالم قد عاش من قبل في عصر النهضة، ثم عاش بعد ذلك في عصرالفضاء، فاننا نعيش اليوم في عصر الوحدة العربية». تفاؤل شديد. . . اليس كذلك؟ ولكنه كان تفاؤلا نابعا من عاطفة ملتهبة بعشق الموحدة العربية، وفي فترة مد ثوري، وسط موجة هائلة من التأييد تمتد من الخليج الى المحيط.

وعندما حدث الانفصال، وتمزقت اول دولة للوحدة، لم يكفر جمال عبد الناصر بفكرة القومية العربية، ولم يغير اسم الجمهورية العربية المتحدة وانما أعلن في بيان اذيع يوم ٥ تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٦١ قائلا: وستبقى الجمهورية العربية المتحدة، رافعة اعلامها، مرددة نشيدها، مندفعة بكل قواها الى بناء نفسها لتكون سندا لكل كفاح عربي، ولكل حق عربي، ولكل امل عربي».

وهنا يجب ان نضع خط تمييز واضحا بين فكرة القومية العربية، وبين قضية الوحدة العربية: القومية العربية فهي هدف العربية: القومية العربية حقيقة أوجدها التاريخ الطويل، اما الموحدة العربية فهي هدف يمكن ان يتحقق في ظروف موضوعية خاصة. واذا قامت الوحدة او غابت، فانها لا تؤثر في فكرة القومية العربية. وهذا ما فطنت اليه ثورة تموز/ يوليو. لم تتصور اقتران الموحدة بالقومية. ولم تعتبر ان نهاية تبنى فكرة القومية مرتهنة بنهاية تجربة الموحدة.

ولم يضعف نضال ثورة يبوليو من اجل فكرة القومية العربية. تحقق بعد الانفصال انتصار ثورة الجزائر، وقيام ثورة اليمن واشتعال الثورة في جنوب اليمن، وفي كل هذه المواقع لم تضعف ثورة تموز/ يوليو ولم تتخاذل. بل حدث تطور جديد في تعاونها مع الثورات العربية التحررية. كان التعاون قبل ذلك قاصرا على التأييد المعنوي والمادي والسياسي، مع الامداد بالخبراء والسلاح. ولكنه مع ثورة اليمن انتقل خطوة جديدة الى الامام، واصبح تحت ضغط الظروف القائمة تعاونا بالجنود المقاتلين. وحارب الجندي المصري دفاعا عن الثورة اليمنية فوق جبال اليمن. وتأكدت بذلك فكرة القومية العربية في صورتها الثورية التقدمية. كما تأكدت من قبل فكرة الأعمية في الحرب الأهلية الاسبانية عندما اجتمع متطوعون من انحاء العالم للدفاع عن الجمهورية الاسبانية.

ان القتال مع الثورة اليمنية لم يكن قتالا من اجل الموحدة. ولكنمه كان قتالا نابعاً من اصالة القومية العربية، ومسؤولية قوتها الثورية الكبرى عن مساعدة حركات التحرير العربية.

ولم يعد القتال خارج حدود مصر من اجل القومية العربية، قاصرا على اذاعة صوت العرب ومهاجمة الانظمة الخاضعة للسيطرة الامبريالية ولا قاصرا على امداد حركات التحرر بالسلاح والخبراء. ولكنه اتسع ليشمل القتال بالجنود.

واصبحت النتيجة المتوقعة لهذا التطور، هي مبادرة مصر لمساندة اي ثورة تحررية يمكن ان تقوم في بلد رجعي اذا طلب قادتها ذلك. واعتبر بعض الانظمة العربية هذا الموقف تحديا شديدا لها. فتكتلت لمساندة نظام الامامة المنهار، الأمر الـذي القي عبئا كبيرا على الشورة المصرية، وأحدث لها نزفاً تحملته في صبر واصرار على اداء دورها التاريخي في دعم جماهير الأمة العربية ونضالها الطامح.

ومع ذلك لم يتردد جمال عبد الناصر في الدعوة الى مؤتمر للقمة العربية، عندما وجد ان اسرائيل قد اقتربت من استكمال المرحلة الاولى من (مشروع المياه القومي) الذي استطاعت عبره حجز نصف مياه نهر الاردن. كان هذا هو أول مؤتمر عربي للقمة ينعقد بمبادرة من قائد ثورة تموز/ يوليو لمواجهة قضية قومية، هي قضية فلسطين. ولا شك ان هذه القضية المحورية الرئيسية كانت من اهم مشاغل جمال عبد الناصر القومية. وقد اعطاها من جهده وطاقته ما جعلها قضية العرب ومشكلتهم الأولى.

أقر مؤتمر القمة الأول الذي عقد في ٣٣ كانون الثاني/ يناير ١٩٦٤ في القاهرة انشاء (منظمة التحرير الفلسطينية)... كما كان خطوة نحو ضممور الخلافات العربية التي تفجرت بعد ثورة اليمن، والتي رفضت فيها السعودية كل محاولات وقف القتال، والتي عبر عنها جمال عبدالناصر في خطابه الى كنيدي بقوله: وإن الجمهورية العربية المتحدة لم تكن تريد حربا مع السعودية على حدود اليمن، فإن الحلاف التاريخي بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة، ليس خلافا من نوع يجسمه الصدام المسلح، وإنما الخلاف اعمق من ذلك، فإن جذوره ضاربة في اعماق الأوضاع الاجتماعية السائدة في العالم العربي».

#### حول مؤتمرات القمة

غت الدعوة لعقد مؤتمرات القمة بوحي من فكرة القومية العربية، ومن محاولة لتجسيد خطر اسرائيل، ومن اهتمام شديد بقضية شعب فلسطين. ولم ينظر جال عبد الناصر الى المشكلة نظرة اقليمية محدودة. ولم يجعل من متاعبه السياسية والعسكرية، التي نبتت بعد الانفصال وبعد ثورة اليمن، حائلا يحول دون توثيق العلاقات القومية التي اصبحت الموجه الرئيسي لفكر ثورة يوليو في نضالها الوطني والتقدمي.

حضر مؤتمر القمة الأول ١٣ قطرا عربيا اتفقت على تشكيل (قيادة موحدة لجيوش الأقطار العربية) وعقد المؤتمر الثاني في الاسكندرية يوم ١٤ ايلول/ سبتمبر ١٩٦٤ وظهر الاتجاه القومي واضحا في بيانه الذي جاء فيه: «ان الهدف القومي هو تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني والالتزام بخط العمل العرب المشترك مع استخدام جميع امكانات العرب، وحشد طاقاتهم وقدراتهم لمواجهة تحديات الاستعمار والصهيونية، واصرار اسرائيل على المضي في سياستها العدوانية، والتنكر لحقوق عرب فلسطين في وطنهم».

ولن نتابع مؤتمرات القمة وما حدث فيها وما اسفرت عنه. ولكن أشير الى الفكرة القومية فقط التي دفعت الى القومية فقط التي دفعت الى المدعوة لهذه المؤتمرات. وأشير ايضا الى الفكرة التي دفعت الى

رفض حضور المؤتمر الرابع المذي كان مقررا ان يعقد في الجزائر يوم ٥ ايلول/ سبتمبر ١٩٦٦. لم يكن تحقيق هذا اللقاء القومي هدفا في ذاته، وانما كان في ذهن جمال عبد الناصر وسيلة لحشد الطاقات العربية من اجل القضية الفلسطينية. ولم تكن مؤتمرات القمة عنده تعني وضع نهاية تعسفية للتناقضات الاجتماعية بين الاقطار العربية. ولم يتصور ان هذه المؤتمرات يمكن ان تكون رداء يخفي كل العيوب العربية. لذا كان قرار عدم حضور المؤتمر الرابع مبنيا على حقائق اعلنها صراحة امام الجماهير في خطابه يوم عيد الوحدة ٢٢ شباط/ فبراير على حقائق اعلنها عاولة انشاء حلف اسلامي وذكر ما نشرته الصحف الامريكية من ان واشنطن تقف وراء المشروع.

وانهى عبد الناصر مؤتمرات القمة عندما قال في خطابه يوم ٢٣ تموز/ يوليو ١٩٦٦: «مادنا الرجمية على اساس انها تشترك في وحدة العمل من اجل فلسطين». هذا يشير الى ان الفكرة القومية لم تكن هي وحدها جواز المرور للنضال العربي المشترك عند جمال عبد الناصر وانما كان هناك الموقف الاجتماعي ايضا. وقد كان هذا من خلفيات مؤامرة عدوان ٥ حزيران/ يونيو ١٩٦٧ بالتعاون الوثيق بين الامبريالية الامريكية والصهيونية التوسعية. وقد اتسعت دائرة العدوان لتشمل الاردن وسورية الى جانب مصر التي تعرضت لحرب عدوانية سابقة عام ١٩٥٦، تحولت المعركة ضد الصهيونية لتصبح معركة قومية، اشتركت فيها اثناء حرب الاستنزاف وحرب تشرين الاول/ اكتوبر، قوات من المغرب والكويت والعراق والسودان الى جانب قوات دول المواجهة.

وعادت مؤتمرات القمة من جديد متجاوزة خلافات الماضي، ومرتفعة الى مستوى الموقف، عادت بمؤتمر الخرطوم في آب/ اغسطس ١٩٦٧ ثم تكررت بعد ذلك عدة مرات. عادت مؤتمرات القمة والجنود العرب من مختلف الدول يقاتلون في معركة التحرير جنبا الى جنب... تختلط دماؤهم شهداء، وتتوحد ارادتهم أحياء.

تحولت القومية العربية من فكرة تعتنقها ثورة يوليو وتبشر بها الى جانب الاحزاب والتنظيمات القومية، الى تجسيد حي في معركة طويلة، وكثيرة التضحيات ضد الامبريالية والصهيونية التوسعية.

واخيرا، فانه اذا كانت القومية العربية لم تظهر كلمات في اهداف ثمورة يوليـو الستة، ولا في برنامج تنظيمهـا الأول، فانها مـع الوقت والتـطور اصبحت العمود الفقـري للحركـة السياسية المصرية والعربية.

وكلمات جمال عبد الناصر التي قالها في المؤتمر الأول للاتحاد القومي عام ١٩٥٧ تنظهر اتجاه ثورة يوليو، وتكشف موقف زعيمها الذي قال: «انه يشرفنا ان نكون دعاة وحدة عربة شاملة استمد مقومات وجودها من الطبيعة ذاتها، والوحدة بناء لا يقوم الاعلى اساس من الاقتناع الكامل بفكرة القومية العربية.

### الفصت لانخامس

## القومية والدين في فكرعبدالناصر"

## د . مارك بين نصبر

نود ان نوضح في هذه الدراسة القصيرة ماهية العلاقة ومدى الترابط بين القومية العربية والدين بشكل عام والإسلام بشكل خاص، في فكر أبرز وجه من وجوه «العروبة الحديثة»، أي فكر جمال عبد الناصر. ولا نرى حاجة بالطبع للتشديد على أهمية تصور عبد الناصر لهذا الموضوع. نكتفي بأن طرح عبد الناصر القومي لاقى، ولا يزال، تجاوبا عارما على المستوى الشعبي العرب، كما انه لاقى تأييداً واسعا لدى فريق كبير من المثقفين العرب (الى جانب المعارضة الشديدة التي واجهته في هذه الاوساط من قبل بعض معتنقي المذاهب العقائدية الحديثة والقديمة، من شيوعيين وسلفيين دينيين) ومعارضة فريق كبير من مثقفي الاقليات المتحفظين تجاه المشروع الوحدوي العربي).

ما هي العلاقة بين التصور القومي العربي والدين بشكل عام والإسلام بشكل خاص في الخطاب الناصري؟ في تراستنا للمفاهيم القومية العربية في الخطاب الناصري(١) حللنا بشكل خاص مراجع او صلات(٢) هذه المفاهيم الدينية بشكل عام، والإسلامية بشكل

<sup>(\*)</sup> نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ٢، العدد ٢٤ (شباط/ فبراير١٩٨١)، ص٩٧- . ١٠٣

<sup>(</sup>۱) دراسة شملت ٢٥ خطاباً من خطب وكتابات عبد الناصر في مناسبات قومية مهمة: ثورة ٢٣ يوليو (فلسفة الثورة) . وتأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي (١٩٥٦)، خطب الوحدة والانفصال (١٩٥٨ و ١٩٦٨)، الميثاق الوطني (١٩٦٢)، محادثات الوحدة الثلاثية (١٩٦٣)، وحرب اليمن، الانسحاب من مؤتمرات القمة (١٩٦٦)، الحرزية (١٩٦٧)، بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨ وخطب تفسره، والخطب الأخيرة ١٩٧٠، انظر ايضا العينة في: الفصل الثالث من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٢) المراجعاو الصلات هي المفردات المرتبطة بالمفهوم المدروس من حيث انها مواصفات له او مفردات مشاركة او مناهضة له، او افعال يقوم بها او تقع عليه.

خاص. وبعد تحليل ألسني لسياقات هذه المفاهيم (حقول دلالتها) (٣) في خطب عبد الناصر المذكورة (في الهامش ١)، توصلنا الى النتائج التالية، نقدمها اولاً فيها بختص بالمفاهيم القومية العربية»، «الوحدة العربية»، «القومية العربية»)، ثانيا بالنسبة للمفاهيم القومية الاخرى، ثالثا بالنسبة لمفهومي «الدولة» و«الوطن» بشكل عام في الخطاب الناصري.

### اولاً: المفاهيم القومية العربية المركزية في الخطاب الناصري: صلاتها او مراجعها الدينية

### ١ \_ مفهوم «الأمة العربية»

يمكن تتبع اشتقاق مفهوم «الأمة العربية» في الخطاب الناصري من مفهوم «الأمة» مشيراً الى مصر («امة كمصر») وليس من مفهوم «الأمة الاسلامية» الذي لا يرد استعماله في الخطاب الناصري. ويسرز هذا التحول من «الأمة» (كمصر) الى «الأمة العربية» في خطب ١٩٥٣ ما ١٩٥٥ حيث ثبت نهايئاً اختيار مفهوم «الأمة العربية» دون سواه (٥٠).

إن علاقة «نحن» («الشعب المصري»، «الأمة العربية»، «العرب») «بالعالم الإسلامي» او «المسلمين» او «المسلمية» او «الأمم الإسلامية» او «الأمم الإسلامية» علاقة «تعاون» و«تضامن» سياسي، وعلاقة وأخوة في العقيدة»، «لا يخرج عن حدود ولائهم لأوطانهم الأصيلة»(٧)، في حين ان العلاقة القومية التي يقيمها عبد الناصر بين «المواطنين العرب» و«الشعوب العربية»، وعلاقة «مصر» وبالمنطقة العربية» و«الأمة العربية» على علاقة «مصر» وبالمنطقة العربية» و«الأمة العربية» على علاقة «انتهاء» و«اندماج» («هي منّا

<sup>(</sup>٣) وهي الحقول التي تجمع كل صلات او مراجع المفهوم المدروس.

 <sup>(</sup>٤) مركزية بمعنى ان حقول دلالتها تجمع اكثر من ٥٠ بالماثة من مجموع صلات المفاهيم القومية العربية المنتظمة في الخطاب الناصري.

 <sup>(</sup>٥) يمكن متابعة هـذا التحول بالضبط في للسفة الشورة وخطاب ٢٣ تمـوز/ يوليـو ١٩٥٤ وخـطاب
 سياستنا الداخلية والخارجية، في ٢٢ يوليو ١٩٥٥ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د. ت.])(كتيب).

<sup>(</sup>٦) ورد هذا الاستعمال مرة واحدة في: «كلمة في الحفل الذي اقيم تكريماً للرئيس غتار ولد دادة بمناسبة زيارته للجمهورية العربية المتحدة، ٢٧ آذار/ مارس ١٩٦٧، في السياق التالي: «ان الأمة العربية لا ترى اي تعارض بين قوميتها العربية المحددة وبين تضامنها القلبي والأخوي مع الأمم الاسلامية، انظر: وثائق عبد الناصر: محطب، احديث، تصريحات (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ١٩٧٣)، القسم الاول: يناير ١٩٦٧- ديسمبر ١٩٩٨، ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٧) جمال عبد الناصر، فلسفة الثورة (القاهرة: وزارة الاعلام، ١٩٥٣)، ص٤١، ٥٥ و٥٠.

ونحن منها»)(٨) «وحدة عضوية فوق أي فرد وبعد أي مرحلة»(٩).

إذا نظرنا الى الصلات ذات الدلالة الدينية في حقول مفهوم «الأمة العربية» نجد انها، بالاضافة الى قلتها، تقتصر بشكل أساسي على علاقة «الأمة العربية» «بالله» إلى جانب علاقة «الأمة العربية» «بتراثها الإسلامي». نورد فيها يلي كل السياقات التي تسظهر فيهما علاقة الأمة «بالله» في العينة المحلّلة:

| (1771).     | «إرادة الله توجه خطاها، تلهمها» |
|-------------|---------------------------------|
| .(1471)     | «الأمة العربية المؤمنة بالله»   |
| .(۱۹۷۰)     | «أكرم الله الأمة العربية»       |
| .(14٧٠)     | «يريد الله لهذه الأمة النصر»    |
| ·(1+)(14V+) | «أراد الله ان عدها عدد جديد»    |

نلاحظ اولاً ان العلاقة التي يقيمها عبد الناصر بين «الأمة العربية» و«الله» هي علاقة متبادلة: علاقة «إيمان» الأمة «بالله»، وعلاقة «دعم» و«إلهام» و«توجيه» من قبل «الله». إن هذه العلاقة الدينية هي العلاقة السائدة في حقول دلالة «الأمة العربية» وتكاد تكون الوحيدة وهي تزداد بعد هزيمة ١٩٦٧. وضلاحظ ايضا ان عبد الناصر لا يقيم علاقة بين «الأمة العربية» والعقيدة الدينية بشكل عام او أي عقيدة دينية محددة بشكل خاص، على الأقل في الخطب المكونة للعينة. وللمزيد من التأكد، خرجنا من إطار العينة ودققنا في كل خطب وكلمات ومقابلات عبد الناصر بعد ١٩٦٧، فوجدنا في مكان واحد علاقة أقامها عبد الناصر بين «الأمة العربية» و«تراثها الإسلامي» نورده هنا كاملاً لأهميته وندرته: «إن الأمة العربية تعتر

بيان الرئيس جمال عبد الناصر الى شعب الجمهورية العربية المتحدة في مساء يوم ١٦ اكتوبر ١٩٦١، ص ٣٠٠٠ وخطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال، اول يناير ١٩٧٠،، وثائق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات، القسم الثاني: يناير ١٩٦٩\_سبتمبر ١٩٧٠. ص ٢٦٤\_ ٢٦٠ و ٢٦٧.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ص.٤٠.

<sup>(</sup>٩) بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨ الذي القاه الرئيس جمال عبد الناصر في ٣٠ مارس ١٩٦٨ ([القاهرة: الحيئة العامة للاستعلامات، ١٩٦٨])، ص٢٥، «اقترح ال ينص الدستور على تأكيد الانتياء المصري الى الأمة العربية تاريخيا ونضاليا ومصيريا وحمدة عضوية فوق اي وبعد أي مرحلة»؛ خطاب السيد المرئيس في اليوم التاريخي لاعلان الجمهورية العربية المتحدة، في اول فيراير ١٩٥٨ بالقاهرة (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د. ت.])؛ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في ٣٠ سبتمبسر (ايلول) ١٩٦١ في المؤتمر الشعبي في ميسدان الجمهورية بعد مرور ٢٤ ساعة على قيام حركة التمرد الانفصائية في دمشق (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د. ت.])؛ بيان الرئيس جمال عبد الناصر الى شعب الجمهورية العربية المتحدة في مساء يـوم ١٦ اكتـوبـر [د. ت.])؛ والمثال الوظني، ١٩٦٧.

<sup>(</sup>١٠) حسب الترتيب الذي وردت فيه اعلاه:

بتراثها الإسلامي وتعتبره من أعظم مصادر طاقاتها النضالية، وهي في تطلعها الى التقدم ترفض مطق هؤلاء الذين يريدون تصوير روح الإسلام على انها قيديشد الى الماضي وهي ترى ان روح الإسلام حافزيد فع الى اقتحام المستقبل على توافق وانسجام كاملين مع مطالب الحرية السياسية والحرية الاجتماعية والحرية اللغافية»(١١).

يمكن الملاحظة هنا ان عبد الناصر ينظر الى «التراث الإسلامي» «كطاقة نضالية» يفسرها إستنادا الى «روح الإسلام» باتجاه مستقبلي وتقدمي وهو يرفض التفسيرات الماضوية لهذه «الروح» ولهذا «التراث». يمكن ايضا الاستنتاج من النص انه يرفض التفسيرات لروح الإسلام، المناهضة للحرية السياسية والاجتماعية والثقافية.

#### ٢ ـ مفهوم «القومية العربية»

لم تظهر أي صلة ذات دلالة دينية في حقول مفهوم القومية العربية في الخطاب الناصري. وبما انه تبين بعد التحليل ان هذا المفهوم له دلالات عديدة، أي انه يشير في الحوقت نفسه وحسب السياق الى «حركة» و«عقيدة» و«جنس» و«جنسية»، سنقدم بعض الايضاحات حول مفهوم «القومية العربية» كعقيدة. هل يقصد به عبد الناصر عقيدة من نوع العقائد الدينية؟ يمكن الملاحظة اولاً ان «عقيدة القومية العربية» مشاركة (او معطوفة) «لعقيدة عدم الانحياز» و«لعقيدة الاشتراكية الديمقراطية التعاونية»، والعقائد الثلاث نابعة من «التجربة» الثورية، ذلك ان المسار الذي اتبعه عبد الناصر لاستخلاص هذه «العقائد» هو النالى:

#### $(3عربة ثوریة) <math>\rightarrow (3$ قیدة $\rightarrow (4$

«فعقيدة القومية العربية» نابعة من «تجربة الثورة العربية» («هدفها الموحدة»)، كما ان «عقيدة عدم الانحياز» تنبع من «تجربة الثورة الوطنية» («هدفها الاستقلال») وكذلك «عقيدة الاشتراكية الديمقراطية التعاونية» تنبع من «تجربة الثورة الاجتماعية» («هدفها العدالة»)(۱۲).

في حين ان العقيدة حسب المسار الديني تنبع من كلام الله الذي يحدد للمؤمنين الاهداف او الواجبات التي يجب ان يتجهوا نحوها ويحققوها، فيقوموا حينتلذ بالتجربة او التجارب الدينية. ويتم هذا المسار حسب التسلسل التالى:

<sup>(</sup>١١) وكلمة في الحفل الذي اقيم تكريماً للرئيس مختار ولد داة بمناسبة زيارته للجمهورية العربية المتحدة، ٧٧ آذار/ مارس ١٩٦٧ ، ٢ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>١٢) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر العام للاتحاد القومي، ٩ يوليو (تموز) ١٩٦٠ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د.ت.])، ص ٨- ٩. ١ه في تجاربنا الثورية العظيمة وصلت بنا الى عقائد واضحة تحتاج منا الآن الى أن نضع في خدمتها كل قوة الدفع الثوري لدينا لكي تصبح هذه العقائد هي حركتنا الدائمة الى اهدافناء.

وفي حين ان مفهوم «القومية العربية» في الخيطاب الناصري خيال، كيا رأينا؛ من الصلات ذات الدلالة الدينية، نجد بالعكس ان هذا المفهوم لدى ميشيل عفلق مثلًا (وهو من كبار منظري الفكر القومي العربي في المشرق) يمتزج امتزاجاً عضوياً بالدين، في علاقة احتواء: بمعنى ان القومية تحوي الدين والعروبة تحوي الإسلام:

والدين جزء من القومية مغذياً لها ومفصحاً عن أهم نواحيها الروحية والمثالية».

«فنستبدل بالقومية «العروبة» وبالدين «الإسلام» تظهر لنا المسألة تحت ضوء جديـد. فالإسلام في حقيقته الصافية نشأ عن قلب العروبة وامتزج بها في أمجد أدواره (١٣٥).

لا يتسع المجال في هذه الدراسة القصيرة للخوض في أسباب الاختلاف بين هذا الطرح القومي من أصل مشرقي والطرح القومي الناصري من زاوية علاقتها بالدين. إنما نعتقد ان للموقع المجتمعي والاجتماعي والثقافي اهمية بالغة في تحديد العلاقة.

### ٣ - مفهوم «الوحدة العربية»

لم تظهر اي صلة ذات دلالة دينية في حقول مفهوم «الوحدة العربية» في الخطاب الناصري، وذلك في معاني او دلالات الوحدة العربية كافة: الوحدة بمعنى التضامن العربي ووحدة العمل ووحدة الهدف او الصف، والوحدة بمعنى الاتحاد السياسي الدستوري. إذا نظرنا، من ناحية اخرى، الى الدلائل التي قدمها عبد الناصر لاثبات «وحدة» (وحدانية) «الأمة العربية»، بمعنى «ان العرب أمة واحدة»، نجد ان عنصر الانتهاء الديني لا يدخل ضمن العناصر الأساسية التي قدمها لاثبات هذه الوحدة، والتي تقتصر على « وحدة اللغة» و«وحدة التاريخ» و«وحدة الأمل»(16).

ولا يسعنا إلا أن نقرب بين هذا التصور وتصور ساطع الحصري الذي لا يدخل الدين في أسس تكوين الأمة: «إن أُسُّ الأساس في تكون الأمة وبناء القومية هـ و وحدة اللغة ووحدة التاريخ (...) ولكن لا وحدة الدين ولا وحدة الدولة ولا وحدة الحياة الاقتصادية تدخل بين مقومات الأمة الاساسية (١٠٠).

ويستشهد الحصري لتدعيم تصوره بالأفغاني. ويلاحظ ان الأفغاني ايضا يرجم العامل اللغوي على العامل الديني ويستشهد به في المقطع التالي: دان الروابط التي تربط جماعات كبيرة من

<sup>(</sup>١٣) ميشيل عفلق، في سبيل البعث (بيروت: دار الطليعة، ١٩٥٩)، ص٢٦- ٢٧.

<sup>(</sup>١٤) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر التعاوني في ٢٦ نوفمبر ١٩٥٨ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، الاستعلامات، اد.ت.])، ص ١٥، ومشروع الميثاق، ٢١ مايو ١٩٦٧ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د.ت.])، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>١٥) ساطع الحصري، أبحاث غشارة في القومية العربية ١٩٢٣- ١٩٦٣ (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٤)، ص١٤٨- ٢٤٩.

الناس اثنتان: وحدة اللغة ووحدة الدين. وحدة اللغة هي الأساس الذي تقوم عليه الجنسية، اللغة أشـد ثباتــا واكــثر دواما من الــدين.نعرف أمــا غيرت دينهــا خلال ألف عــام مرتــين الى ثلاث مــرات دون ان يطرأ خلل عــلى وحدتها اللغوية القومية. فنستطيع ان نقول ان تأثير سلطة اللغة في هذه المدنيا أقوى من تأثير رابطة المدين،(١٦٠).

ويبدو ان الأفغاني يذهب الى حد استبعاد العامل الديني فيها يتعلق بقومية الأمة العربية بالذات: وإن الأمة العربية، عربية بغض النظر عن أي دين او مذهب، فالأمر لا مجتاج الى إثبات، ١٧٥٠.

لم يظهر مفهوم «الوحدة الإسلامية» في الخطاب الناصري إلا مرة واحدة قبل ١٩٥٦ في السياق التالي: «إنما أرى فيكم (الجنود) وحدة قومية، بل أرى ايضا وحدة عربية، بل أرى ايضا وحدة إسلامية، بل أرى ايضا وحدة آسيوية افريقية (١٩٥٠).

والجدير بالذكر ان هذا الاستعمال لم يعد يظهر في الخطاب الناصري، بعد ١٩٥٦ أي بعدما حسم عبد الناصر نهائيا قضية التوجه القومي العربي واختار طريق الوحدة العربية، فحصر العلاقة القومية الوحدوية بالعرب دون سواهم، وحدد، كيا رأينا، العلاقة بين جميع المسلمين بصيغة «التضامن» و التعاون» السياسي و الأخوة في العقيدة». ولا يمكن الاستنتاج من خطبه وخاصة من كتاب و فلسفة الثورة» كها يفعل البعض انه وإعتبر المسيرة القومية مرحلة نحو الوحدة الإمبلامية (١٩٥٠).

### ثانياً: المفاهيم القومية العربية الأخرى في الخطاب الناصري وصلاتها ذات الدلالة الدينية

لقد جمعنا في هذا المقطع كل المفاهيم القومية العربية الباقية(٢٠) في الخطاب الناصــري،

<sup>(</sup>١٦) جمال الدين الأفضاني في احدى مقالاته الفارسية، نقلا عن المصدر نفسه، ص٣٦٣. ويضيف الحصري معلقاً: «أعرف ان العبارات التي نقلتها هنا عن الأفغاني ستصدم الكثيرين من القراء. إن كتابنا ومؤرخينا كانوا قد أشاعوا بين الناس ان الأفغاني كان من دعاة الموحدة الإسلامية حتى ان عدداً غير قليل منهم استندوا اليه لاستنكار فكرة القومية بوجه عام وفكرة القومية العربية بوجه خاص».

<sup>(</sup>١٧) م. ب المخزومي، خاطرات جمال السدين الافغاني الحسيني (بيسروت: [د. ن.]، ١٩٣١)، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>١٨) كلمة ألقيت بنادي ضباط القوات المسلحة في يوم ٢٣ تموز/ يوليو سنة ١٩٥٥ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [١٩٥٥])، ص١.

<sup>(</sup>١٩) الدكتور حسن آية من وحزب الجمهمورية الاسلامي، في مقابلة له في جمريدة النهمار، ١٩٧٩/١٢/٢٥

 <sup>(</sup>٢٠) العرب، الشعب العربي، الشعوب العربية، الانسان العربي، الجماهير العربية، المجتمع القومي،
 المنطقة العربية، الوطن العربي، الأرض العربية، الثورة العربية.

الصلات ذات دلالة دينية

مشتركة بين عدة

مفاهيم قومية: «الشعب العربي المسلم يؤمن بالإسلام».

«الانسان العربي إنسان مؤمن».

«الجماهير المؤمنة».

«الرب»

الصلات ذات دلالة دينية

الخاصة بكل مفهوم

«بالنبوّات» {
«بالنبوّات» المنطقة العربية» {
«بالعقيدة الإسلام» الحدت «الدين» (متعلق بـ) (متعلق بـ) (مالأرض العربية» (مقدسة»

نستنتج من هذا الجدول ان العلاقة الأساسية التي يقيمها عبد الناصر بين الجماعة القومية (الشعب العربي») والدين بشكل علم والإسلام بشكل خاص هي علاقة إيان. ويظهر ايضا من الجدول ان عبد الناصر استعمل الصلات الدينية المشتركة بين الأديان السماوية: «الرب»، «الدين» «الإيان»، وخصص الايان «بالإسلام»،«بالشعب العربي المسلم».

واعتبر عبد الناصر ان الاديان السماوية («النبوّات») ثم صعود الإسلام وانتشاره كعقيدة، كان لها دور مهم في توحيد «المنطقة العربية» في الماضي (٢١).

# ثالثا: علاقة «الدولة» و«الوطن» بالعقيدة الدينية والانتهاء الديني حسب تصور عبد الناصر

رفض عبد الناصر علنا اعتبار العقيدة الدينية ، أيا كانت، اساساً للدولة وعبر عن هذا الرفض بالشكل التالي: وينظر الاسرائيليون الى «اليهودية» لا كعقيدة فحسب، بل كقومية، وهذا ما يعقد

<sup>(</sup>٢١) «اتحدت المنطقة العربية بتعيين النبوات حين بدأت رسالات السهاء تنزل الى الأرض واتحدت المنطقة بسلطان العقيدة حين اندفعت رايات الإسلام تحمل رسالة السهاء الجديدة، وتؤكد ما سبقها من رسالات، خطاب السيد الرئيس في مجلس الأمة بمناسبة اعلان أسس الوحدة بين مصر وسوريا في ٥ فبراير سنة ١٩٥٨ بالقاهرة (القاهرة: مصلحة الاستعلامات: [د. ت.])، ص٣.

المشكلة ولست أدري، ما الذي يحدث لو اننا قررنا ان نقيم دولتنا على الإسلام، وقرر آخرون ان يقيموا دولتهم على المسيحية، وقـرر غيرهم ان يقيمـوا دولتهم على البـوذية، لسـوف تكون هنـاك في كل مكـان أعمال تنم عن التعصب (٢٢).

أما اذا كان قد جاء في دستور الدولية المصرية ان «دين الدولية الإسلام» مراعاة لبعض الأوساط الدينية، فالجدير بالإشارة انه لم يحدد أي دين للدولة في وثيقة إقامة الدولة القومية الأولى، دولة الجمهورية العربية المتحدة عام ١٩٥٨. كذلك استنكر عبد الناصر فكرة إقامة الأوطان على أساس الانتهاء الديني: «لا نستطيع ان نتصور إقامة الأوطان على اساس الديانات فتصبح هناك أوطان لا يعيش فيها غير المبدين، وأوطان لا يعيش فيها غير المبوذيين ومكذا» (٢٦٠).

#### خلاصة عامة وتعليق

في نهاية هذا التخليل السريع لا بد من إبداء الملاحظات التالية:

١ ـ لا شك ان صلات المفاهيم القومية العربية ذات الدلالة الدينية قليلة جدا في الخطاب الناصري، بخاصة اذا قارناها بالصلات ذات الدلالة (العصرية) (ديمقراطية واشتراكية) وبصلاتها ذات الدلالة الثقافية او الحضارية (خلقية واجتماعية).

٢ ـ تقتصر هذه الصلات على مفاهيم عامة ومشتركة بين كل الأديان السماوية: «الله»، «الرب» (علاقة متبادلة من «الايمان» والدعم و«الالهام») ـ «الدين» (علاقة «إيمان») ـ «النبوات» (في المنطقة العربية) ـ «الايمان».

أما فيها يختص «بالإسلام» فيحدد عبد الناصر علاقة خاصة بين «الشعب العربي المسلم» و«الإسلام» هي علاقة «إيمان» قبل كل شيء «ويرفض ان تكون «العقيدة» الإسلامية او المسيحية او اليهودية او أي عقيدة دينية اخرى اساسا لأي دولة. وخصص عبد الناصر مكانة خاصة متميزة «للتراث الإسلامي»، تراث الأمة العربية، فاعتبره بمثابة «طاقة نضالية»، ولكنه دعا في هذا المجال الى تفسير «روح الإسلام» باتجاه مستقبلي، تقدمي متوافق مع «الحرية»، واستنكر التفسيرات الماضوية «لروح الإسلام». ويكون عبد الناصر بطرحه هذا قد حدد العلاقة بين القومية والدين، وميز بين الاثنين بدقة. فالعلاقة الغالبة في تصوره هي علاقة «إيمان» «بالله» و«بالدين». وعلاقة «الأمة العربية» بالاسلام هي علاقة غرف من «تراثها

<sup>(</sup>۲۲) دحدیث الی ولیام توهی ورولاند ایفانز مدیر تحریر لوس انجلوس تایمز لشؤون الشرق الاوسط، ۳ شباط/ فبرایر ۱۹۷۰، وثائق عبد الناصر: خطب، احادیث، تصریحات، القسم الثانی: ینایر ۱۹۹۹ ـ سبتمبر ۱۹۷۰، ص۲۹۰،

<sup>(</sup>٢٣) وحديث الى مجلة تايم الامريكية، ١٧ ايار/ مايو ١٩٦٩، المصدر نفسه، ص ١٥٤.

الإسلامي» باتجاه مستقبلي وتقدمي. ويجمع عبد الناصر بطرحه هذا بين كل «مؤمني» الوطن العربي عامة، ومؤمني قاعدته، قاعدة الانطلاق القومي، مصر خاصة. ويتجلى بذلك هاجسه الوحدوي الدائم: فمها اختلفت الانتهاءات الدينية والمذهبية والطائفية، «الله» واحد ولا يمكن «للمؤمنين» به حقاً ان يختلفوا.

٣ - يتميز الطرح القومي العربي الناصري من حيث العسلاقة بالدين، عن بعض الطروحات القومية العربية المشرقية، لأن موقع عبد الناصر السياسي والاجتماعي والجغرافي يتميز عن المواقع الأخرى. ينطلق عبد الناصر في طرحه القومي من موقع قيادي مركزي وأكثري: فهو من حيث المكان ينطلق من القاعدة المركزية للأمة العربية، مصر، وموقعه اكثري لكونه ينتمي للأكثرية الدينية والمذهبية الإسلامية في الوطن العربي. فانطلاقا من هذين الموقعين المتميزين يطرح التصور القومي الأكثر تجميعاً وتوحيداً وشمولية من حيث العلاقة بالدين، والتصور الأقل تجزيئية لقاعدته بالذات قاعدة الانطلاق مصر، والشعوب العربية المستهدفة بدعوته القومية مشرقاً ومغرباً.

إن هاجس الاجماع هو برأينا المفسّر الرئيسي لطرح عبد الناصر القومي من حيث العلاقة بالدين، ولا نجد أي اثر في خطبه لخوف ما من تشكيك بشرعيته او من مزايدة على مواقفه، وهو في موقع القيادة ويعبر عن تطلعات الأمة العربية نحو التحرر والتقدم، ولا تقلقه هواجس بعض المثقفين الباحثين ابدا عن «الهوية الضائعة» و«التراث المهدد» والأساليب السهلة لما يتصورونه التصاقا بالجماهير.

# 

## د . محب د رضا محب م

هل تتحطم عروبة مصر تحت ضغط أعبائها الاقتصادية ومتاعبها الاجتماعية؟! لا أظن، بل أؤكد ان هذا مستحيل.

مستحيل لأن مصر عربية بحقائق الجغرافية، عربية بتراكم التاريخ، عربية بطلاقة اللسان العربي في مصر وما أحلاها عربية بالتفاعل الذي استمر أربعة عشر قرناً في بوتقة الإسلام، ومزج جميع الحضارات والثقافات التي كانت تتناثر في المنطقة من قبل. وهي عربية بحكم الضرورات الاقتصادية التي تثبت ان التحام الكيانات الجزئية لتكون كياناً أكبر، هو السبيل الوحيد الى مستقبل أفضل، وفاعلية أكفأ، ووجود أكثر مدعاة للاحترام، في عالم تحكمه المصالح قبل ان توجهه المبادىء، وتردعه القوة قبل ان يحرجه الحق!. ثم انها عربية بمنطق المشاعر والوجدانات القومية التي نشأت في إطار ذلك التوحد الجغرافي التاريخي الحضاري الثقافي اللغوي المستقبلي، الذي هو حقيقة الحقائق في مصر، مثلها هو في كمل أرض عربية.

والذي يدفعني الى طرح سؤالي هذا، المنفي سلفاً، ان كثيرين يطرقون في هذه الأيام على العزيمة العربية في مصر. ومدخل هؤلاء جميعاً أعباء مصر الاقتصادية ومتاعبها الاجتماعية. وقد يتوزع هؤلاء الكثيرون فرقاً، بعضها حريص على مصر العربية، وبعضها الآخر حاقد على عروبة مصر ناقم عليها، بينها بعضها الثالث لا هو من هؤلاء ولا هو من أولئك، ولكنه يستأجر لكل مناسبة، ويوظف في كل «زفة»، ويؤجر على كل حماقة يأتيها.

والذي يؤرق في أفعال هذه الفرق جميعاً ان آثارها قد تسرك على البنيان النفسي لشعب

<sup>(\*)</sup> نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ٣، العدد ١٨ (آب/ اغسطس١٩٨٠)، ص١١٠. ١٢٧.

مصر تجاه أمته العربية وتجاه قوميته بصمات يصعب محوها، وقد تحدث فيه شروخاً يطول علاجها. وهذه البصمات وتلك الشروخ لن تسلب مصر عروبتها كما أوضحت من قبل، ولكنها سوف تحرم مصر من المنعة العربية، كما أنها سوف تحرم العروبة من الفاعلية المصرية، لفترة قد تكون طويلة وقد لا تكون، ولكنها مهما قصرت فانها بمقاييس لعبة السياسة المعاصرة كافية لاقتحام التحصينات العربية جميعاً، والانتقال بعد ذلك الى تخريب ذلك الوجود العربي اقتصاديا وحضاريا وثقافيا، وهو الحلم الاستراتيجي لقوى كثيرة استعمارية وامبريالية وصهيونية. الخ.

لقد بدت عروبة مصر مطروحة للجدل، معرضة للادعاءات والادعاءات المضادة، عقب ما سُمي بمحاولات إقرار السلام بين مصر واسرائيل. وقد يحلو للبعض ان يفاخر فيصف هذا الذي جرى بأنه هزلزال» في المنطقة العربية. وهو إن فعل لم يكذب ولم يبالغ. فظاهر الأمر، وآثاره المباشرة ايضا، تشهد بصدق ان الذي جرى هو بالزلزال أشبه مل أشد هولاً. ولكن حقيقة الاحداث لا تتأتى بوصفها، ولا تكتشف بحصر آثارها العاجلة، ولكنها تتعدد وتتشكل بالتعرف الى المقاصد، وتفسير الدوافع، وتوقع الآثار المحتملة بعيدة كانت أم قريبة. مثلها مإن كان التشبيه لا يزال يحلو لذلك البعض كمشل الزلزال، يتفق الجميع على آثاره المدمرة المباشرة، وعلى عنفه الطاغي غير العاقل، ولكن العلىء يختلفون اختلافاً شديداً حول سبية وكيفية حدوثه. وبصدد هذه المحاولات المصرية الاسرائيلية، مع الاقرار بأن العامل المساعد وربما الفاعل امريكي، فقد انقسم الوطن العربي الى أكثرية ساحقة، ترى في الله وألذي جرى حماقة وطنية، وخيانة قومية، وجهالاً بحقيقة العدو، واستسلاماً بغير شروط، وأقلية محصورة في بعض الأجهزة الحكومية (مجالس وزراء ومجالس صحافة) لأنظمة عربية معدودة، ترى فيها جرى ابتداعاً لأساليب نضالية جديدة، وتجاوزاً لعقدة مستعصية في الصراع معدودة، ترى فيها حرى ابتداعاً لأساليب نضائية جديدة، وتجاوزاً لعقدة مستعصية في الصراع العربي الاسرائيل، وقفزاً على حواجز التوهم النفسي لطبيعة العدو!

وليس قصدي هنا ان أؤيد أقوال الفريق الأول، أو ان أفند مزاعم الفريق الثاني، ولكن الذي يعنيني الآن، بل يقلقني، ان كلا الفريقين قد تبوسل الى مصارعة الآخر وسائل تضر بعروبة مصر، وتؤثر سلبياً على سلامة انتمائها الى أمنها العربية. وقد كان مدخل هؤلاء وأولئك للتأثير على الرأي العام العربي، وفي المقدمة القطاع المصري منه، هو الأعباء الاقتصادية والمتاعب الاجتماعية التي ترزح تحتها مصر. فالفريق الثاني يزعم ان هذه الأعباء إنما هي النتيجة المترتبة على قيام مصريان لم يكن تورطها بدور رئيسي في الصراع العربي الصهيوني. بينها الفريق الأول يجاهر مجاهرة غير مستحبة (حتى وان لم تكن من قبيل المن) المساطراته المالية والاقتصادية لدعم القدرات الاقتصادية والعسكرية المصرية إبان ذلك المصراع. وفي خضم لعبة «الدفع والدفع المضاد» هذه أفلت من جميع الأيدي، وغاب عن كل المعقول الحرص على عروبة مصر، والرفق بمشاعر أبنائها العرب، والوعي بان الوجود العربي لا يقوم على مشل هذه المعايير الباهتة، وإدراك ان المستقبل العربي إنما هو حقيقة تعلو على خلافات الأنظمة، وتسمو على الجدل المبتذل.

ولأنني مصري المولمد والمواطنة، عربي الانتماء والقومية، فسوف أبدأ دائماً بما همو مصري ، ثم اثني بما هو عربي ، وأنا احاول جاهمداً ، ان أشارك في وضع حد لمحاولات ضرب عروبة مصر، او الاضرار بها، تحت عباءة الأعباء الاقتصادية والمتاعب الاجتماعية.

# اولا: عروبة مصر أسبق من الصراع العربي الصهيوني وأبقى بعده

قد تكون السباحة ضد التيار في بعض الأحيان بطولة، ولكنها في أحيان اخرى تدرج بالتأكيد ضمن بنود الحماقة.

وقد يكون إحراق السفن في بعض الأحيان شجاعة، وقد فعلها القائد العربي الفذ طارق بن زياد وهو يفتح الأندلس، ولكنه إن حدث في أحيان اخرى فإنما يكون أدخل في باب الجنون. ولن ينال الفاعل في الحال الثانية اكثر مما نال امبراطور روما (غير العظيم) كاليجولا، الذي أحرق عاصمة ملكه، فلا هو أبقاها مقراً لعرش عظمته (ودعك من الشعب من أهل روما، فجنون الحكام، إن بدر، لاعين له تبصر حاجات الناس)، ولا هو شفى أمراض نفسه وعلل دخائله!

وفي مصر العربية، وللأسف الشديد فإن أقلاماً تكتب في الصحف، وعقبولًا كان مفروضاً انها تفكر، ومفكرين كان متصوراً انهم يمارسون أعمالًا نتوافق وتوصيفهم، يشاركـون بـوعى او بغير وعى (وأحيانا بـوعى مفقود!) في الهجـوم على العنـاصر العـربيـة في شخصيـة وتكوين وسلوك ومسؤوليات مصر. والملفت للنظر في محـاولات هؤلاء، أنهم لا يدركـون البعد الزمني، ولا يحسون العمق التاريخي لعروبة مصر. فالفهوم من كتاباتهم ومن أقاويلهم ان مصر محدثة العروبة، ملحقة على هذا الوطن العربي (غير المتحضر في بعض الأوصاف) ليس كحقيقة تاريخية جيوبوليتيكية اقتصادية، ولكن كرد فعل لتورط غير متبصر في صراع نشب بين العرب والاسرائيليين، او بين العروبة والصهيونية، وما كانت لمصر ناقبة فيه ولا جمل. بل إن البعض لم يتورع ان يرى في عروبة مصر، وكذلك في مشاركتها في الصراع العربي الصهيوني، بدعاً ناصرية (نسبة الى الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر) نشأت ليس بعد الثورة التي قادها عام ١٩٥٢ فقط، ولكن منذ النكبة عام ١٩٤٨، ودليلهم الـذكى على ذلك ان الصاغ (الرائد) جمال عبد الناصر كان وقتئذ قائداً لقطاع الفالوجة الصامد في فلسطين إبان تلك الحرب الأولى بين العرب واسرائيل!!. واذا كانت أزمة، او مأساة، الانشقاق العربي الراهن تؤدي الى هذه الدرجة من اختلاط الامور، واختلال الموازين، واضطراب المفاهيم، وتشويه الأسس والأولـويات، فــان الواجبـين العلمي والقومي يفـرضان علينــا ان نبذل جهــداً مكثفــاً لاعادة استنقاذ كل هذه العناصر، واعادة توظيفها بطريقة سليمة، احتراماً لنهجنا القومي في التفكير، وخدمة لشعبنا العربي في مصر. ونثبت هنا، مع شديد الأسف مرة اخرى، ان أقلاماً وعقولاً ومفكرين في اقطار عربية اخرى كثيرة غير مصر، قد غابت عنهم هذه الحقيقة، كها انهم لم يفطنوا الى تلك الحاجة، فراحوا مع الرامين يرمون أحجاراً قاتلة على مصر الشعب، وهم يتوهمون انهم يشاركون في إبعاد بعوضة حطت على وجهها العربي الطلق!

كمثل كل الطواهر السياسية او الكونية، حيث يسبق وجودها اكتشافها او تقنينها، وحيث يتقدم حدوثها المادي على تحولها الى مبحث سياسي او علمي، وحيث يعيشها الناس تجربة ومعاناة قبل ان يتعرفوا عليها مصطلحا وصياغة، فان عروبة مصر أسبق من العروبة كمصطلح، وأسبق من القومية العربية كمبحث سياسي. وبالتالي فإنه يستحيل بالكلام، مستقياً كان أم ملتوياً، ان ينزع متطاول عن مصر بعض عروبتها، كما يستحيل على أجهزة الإعلام تلك المسلطة في غير تبصر على شعب مصر ان تنال من جوهره العربي.

إن علاقة مصر بالوطن العربي (قبل ان يكتسب أغلبه هذه الهوية) علاقة قديمة للغايـة، وكل شواهد التاريخ تثبت انها كانت عـلاقة طبيعيـة مطردة ومتـواصلة، كما انها كـانت علاقـة ضرورة في أغلب الأحيان.

فليس مصادفة ان التعامل (عسكرياً كان أم سلمياً) بين مصر والشام في الجناح الشمالي الشرقي، او بين مصر وليبيا في الجناح الغربي، او بين مصر والسودان والصومال عند البوابة الجنوبية لمصر، يعود الى عهود الدولتين الفرعونيتين الوسطى والحديثة. وفي هذا الصدد نذكر تحتمس الثالث ورمسيس الثاني وحتشبسوت. وبغض النظر عن الدوافع وراء تحركات هؤلاء الفراعنة، والتحركات المضادة لمعاصريهم في تلك المناطق المذكورة، الا ان المستخلص المؤكد الواضح من وراء هذه التحركات جميعاً، هو ان كل منطقة من هذه المناطق كانت بمثابة المجال الخيوي للأراضي المتاخمة كها ان عملية التفاعل بين شعوب هذه المناطق المتجاورة كانت تجري وتتخمر منذ زمان بعيد.

وليس مصادفة ان زوجة أي الأنبياء إبراهيم، هاجـر، أم ولده إسمـاعيل أبي العـرب، من مصر.

وليس مصادفة ان عيسى الناصري عليه السلام، عندما خرجت به امه العذراء مريم من فلسطين توجهت به الى مصر.

وليس مصادفة ايضا، ان موسى عليه السلام، تلقى الكلمات عن ربه في أرض مصر.

وليس مصادفة ان الـزوجة الـوحيدة لمحمـد بن عبد الله، عليـه الصلاة والســلام، من خارج الجزيرة العربية، وهي مارية القبطية، كانت من أهل مصر.

ان جميع هذه الشواهد القديمة تثبت ان الاتصال الجغرافي، والتذاوب البشري، والحاجة الى التكامل، وتبادل المنافع، كانت كلها عوامل تضع هذه المنطقة على طريق الامتزاج والتوحد. وقد جاءت الطفرة الإسلامية لتتعامل بذكاء مع كل هذه العوامل، فقدمت الإطار

الفكري، وصنعت الاطار التنظيمي، وخلقت البناء السياسي السليم، فوجدت جزئيات هذه المنطقة في كيان واحد، قوي، متميز، أبرز ما فيه انه صار إسلامي الثقافة، عربي اللسان، عربي الخضارة، عربي التاريخ.

وقد دخلت مصر مع الداخلين في هذا الاطار العربي الإسلامي، منـذ فتحها عمـرو بن العاص بأمر من الخليفة العادل عمر بن الخطاب، فتعربت مظهراً وجوهراً. ومنذ ذلك التاريخ تميزت مصر بميزتين لعل غيرها من المناطق التي انضوت تحت لواء الإسلام، وارتضت الخلافـة العربية في المدينة او دمشق او بغداد سلطة مركزية، لم تتميز بهما كلتاهما.

اما أولى هاتين الميزتين فهي الالتصاق القوي بالنظام العربي الإسلامي الحاكم، والولاء له. فقد شهدت مناطق كثيرة من أرض الخلافة تحركات شعوبية للموالي رافضة، ونزعات ارتداد عن الإسلام وعن العروبة واضحة، ومحاولات انفصال صارخة، ولكن مصر على العكس من كل ذلك لم تشهد أياً من هذه التوجهات، وكانت حتى وهي تحظى بحكومات شبه مستقلة (الطولونيون والاخشيديون والايوبيون)، وثيقة الصلة بالخلافة، قوية الارتباط بالعروبة، حريصة كل الحرص على الوجود العربي.

أما الميزة الثانية فهي ان مصر، ومنذ دخولها تحت لواء السلطة الإسلامية العربية، قد قامت بالدور الذي هي مؤهلة له، والذي يتناسب مع ثقلها النوعي والعددي والحضاري والتاريخي، كأحد الأركان القديمة الحضارة على رقعة الخلافة الإسلامية الناهضة. فكان من مصر المدد إن ألمت برقعة من الوطن الكبير مجاعة (وقد حدث ذلك للمرة الاولى في عهد عمر ابن الخطاب في المدينة وما حولها). وكان منها الرجال، حير أجناد الأرض كما وصفهم رسول الله (ص)، ان طاف على الحدود البعيدة او القريبة طيف عدو. وحتى عندما تضعضعت الخلافة، واهترأت، وتآكلت، بقيت في يد مصر وفي أيدي حكوماتها شبه المستقلة أمانة الدفاع عن العرب وعن العروبة. فكانت جيوش مصر، بقيادة الناصر صلاح المدين تثأر للعرب من الصليبيين في حطين. وكانت الجيوش نفسها بقيادة المظفر قيطز ترفيع عن كاهلهم الكابوس التتري، وتضع حداً للاندفاعة الهمجية لهولاكو خان وقائد جيوشه الرهيب تيمورلنك في عين التري، وتضع حداً للاندفاعة الهمجية لمولاكو خان وقائد جيوشه العربية الأخيرة، ضد الغزو التركي، ولكنها لم توفق في صد هذا الهجوم الجديد، فوقع العالم العربي أسير الجهالة التركية التركي، ولكنها لم توفق في صد هذا الهجوم الجديد، فوقع العالم العربي أسير الجهالة التركية قوزاً من الزمان خمسة، لعلها السبب الرئيسي في تخلفه عن ركب المتقدمين حتى يومنا هذا.

وفي التاريخ الحديث، فانة يثبت لمصر الفاعلية في مجال البعث العربي المعاصر، وفي إطار محاولات التوحيد او التوحد العربي، وذلك من خلال توجهات رئيسية ثلاثة شهدها الوطن العربي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين:

فمع مطلع القرن التاسع عشر، تمكن محمد علي من حكم مصر (١٨٠٥)، بل وجاء الى كرسي الحكم فيها بمطالبة شعبية، رغم أصله التركي. ولم يكن ذلك غريباً. فالتبعية

للخلافة التركية في الآستانة كانت لا تزال إحساساً قدرياً مستقراً في نفوس العامة. وقد كون محمد علي قوته العسكرية المصرية ونظمها على أعلى المستويات المعروفة في عصره. ثم استخدم هذه القوة فيها بعد في محاولة لتكوين أول دولة عربية مستقلة عن السلطة التركية. وقد استغل محمد علي ضعف الحلافة التركية، وحاجتها الى قواته العسكرية في أحيان كثيرة، واستطاع ان يحل في الجزيرة العربية وفي الشام كله. وقد أوشك محمد علي ان ينجح في تحقيق خططه لولا ان الحلافة في تركيا معضدة بالاستعمار الاوروبي الصاعد وقتئذ، والمطامع في الوقت نفسه في وراثة الرجل المريض، خصوصا في المناطق العربية، رأوا فيها يجري خطراً عليهم عظياً. فاجتمعت انجلترا وفرنسا والنمسا وروسيا مع تركيا على محمد علي وقاتلته وهزمته (عام فاجتمعت انجلترا وفرنست عليه ان يتقوقع داخل حدود مصر. وقد يكون محمد علي رجلًا طموحاً، وقد تكون دوافعه فردية أنانية، وقد يكون العرش والسلطان والدولة الكبيرة هي كل مراميه، ولكن هذا لا ينفي، ان هذا الرجل قد أدرك تمايز هذه المناطق العربية عن بقية الأراضي ولكن هذا لا ينفي، ان هذا الرجل قد أدرك تمايز هذه المناطق العربية عن بقية الأراضي مع بعضها البعض، جغرافياً ولغوياً وحضارياً واقتصادياً، فحاول بذكائه المشهود له به (وإن كمان انتهازياً ايضاً) ان يستفيد من هذه العوامل جميعاً، وان يقيم الدولة العربية الحديثة الكبرى في المنطقة (۱).

وفي بجال البعث الثقافي والتوحد الفكري العربي المعاصر، فان كتابات الأفغاني والكواكبي والشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا، التي خرجت من مصر، حول الفكرتين الوطنية والقومية، هي بغير شك في مقدمة الكتابات التي ظهرت في الوطن العربي لتناقش قضايا وطن عزبي متحرر من التبعية القاتلة لخلافة مريضة في الاستانة وغير عربية. وقد كانت هذه الكتابات بمثابة الركائز التي انطلق منها تيار الفكر القومي خلال القرنين الاخيرين. وتكتسب هذه الكتابات أهمية خاصة، دون غيرها من الكتابات القومية، لكونها صدرت عن مفكرين منحاهم الإسلامي الديني واضح، وبالتالي فانهم قد حملوا العبء الأكبر في تأكيد ان لا تعارض بين الإسلام والفكرة القومية، مما جنب الفكر العربي مشاق كثيرة، ومخاطر عنظيمة، كان يمكن ان تقع، لو حدث صدام بين الإسلام وبين النهج القومي.

وفي مجال المحاولات السياسية لاقامة وطن عربي موحد، فان جمال عبد الناصر، ابن مصر العربي، يقف معلماً شامخاً وأميناً في هذا الميدان. فقد استطاع جمال عبد الناصر ان

<sup>(</sup>١) مما لا شك نيه ان دوافع محمد على الشخصية، وأصله التركي ايضا، تلقي ظلالاً كثيفة على أي عاولة لتفسير توجهاته على أنها كانت عملاً متعمدا من أجل القضية العربية ولمن يرغب الوقوف على تقويم أكثر تفصيلاً لدور محمد على في هذا الصدد، أنصح بالرجوع الى المقدمة الضافية التي كتبتها الدكتورة سيلفيا هايم من مركز دراسات الشرق الاوسط بجامعة كاليفورنيا لوس انجلوس للكتاب التالى:

Sylvla G. Halm, ed., Arab Nationalism: An Anthology (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1974).

ينقل القضية القومية من مجال الفكر الى مجال السياسة العملية. كما استطاع ايضا ان يحولها من مجرد إحساس تلقائي هادىء لدى الجماهير العربية الى إدراك واع فوار. وفي هذا الصدد، فإن علاقة عبد الناصر بحركات التحرر العربية، وكذلك تجربته الوحدوية في نهاية الخمسينات وبداية الستينات مع سورية (رغم انها قد وثدت)، وجهده الاعلامي والثقافي الموجه مباشرة الى الجماهير العربية، كلها شواهد صدق على ذلك الدور العظيم الذي قام به عبد الناصر وقامت به مصر.

ولست أريد ان استطرد في ضرب أمثلة اخرى كثيرة، فالقليل الذي تقدم يغني، كما انه يكفى لتأكيد الآتي:

ان عروبة مصر أسبق من الصراع العربي الصهيوني. بل إن علاقة مصر بالوطن العربي (قبل ان يكتسب هذه الهوية) أسبق من ظهور الإسلام.

٢ ــ إن عروية مصر تمتد من تكوينها النفسي والثقافي والحضاري حتى النخاع. وان مصر تعيش العروبة فكراً ووجوداً. وإن انتساب مصر الى العروبة ليس اختياراً ذهنياً مجرداً، إن شاءت أتته، وإن شاءت امتنعت عنه.

٣ يه إن مصر، طوال تاريخها العربي، صاحبة دور رئيسي في الدفاع عن الوجود والفكر القوميين. وهي بالتالي لا تدخل طرفاً فاعلاً في الصراعات العربية الأجنبية من باب التوريط، ولا من نافذة الاستهواء. ويسري هذا القانون، وفي حسم لا يعرف التردد، على الدور الذي كان لمصر، والذي سوف يبقى ويستمر في إطار الصراع العربي الصهيوني.

\$ - إن قراراً بالصلح مع اسرائيل، منفرداً كان أم غير منفرد وليضع كل لأفعاله من الصفات ما يشاء، لن يخرج مصر من عروبتها ليدخلها في ثياب مصنوعة اخرى. فالفرق بين «عبرية» وبين «عربية» ليس فرقاً لغوياً ينشأ عن إعادة ترتيب حروف الكلمات، ولكنه فرق مادي عظيم الأبعاد متسع الآفاق. فحقيقة الحقائق ان مصر عربية. والحقيقة الثانية ان أرض فلسطين المحتلة أرض عربية. والحقيقة الشالثة ان صراع وجود بين اصحاب الحق وبين العدو الصهيوني قائم على أرض عربية. والحقيقة الرابعة ان كل انحراف عن طبائع الأشياء مستحيل استمراره، مؤكد تصويبه. والحقيقة الخامسة ان الشعب العربي في مصر قادر على الفعل، بصير بالصواب والخطأ، خبير بتعديل المعوج، مهيأ للاستمرار في دوره القومي، مهيأ كانت العوائق، ومها كانت قسوة النظروف، ومها كانت عتمة المتاهات التي يمكن اختلاقها له من حين الى حين.

# ثانيا: أعباء مصر وأعباء غيرها

ليس من قبيل المن، ولا هو من قبيل الأذى، ان نذكر دور مصر في تحمل تبعات كثيرة، وفي مجالات متنوعة، تعليمية وصحية واقتصادية وعسكرية، في أغلب الأقطار العربية، إن لم

يكن فيها كلها، للنهوض بمجتمعات هذه الأقطار. وقد كان أغلب ذلك قبل ان يتفجر الطوفان النفطي في الأكثرية من هذه الأقطار العربية الشقيقة. وليس غير إنكار للفضل، وعدم وفاء، وسوء طوية، ان يزعم زاعم ان الأقطار العربية؛ النقطية منها وغير النفطية، الغنية منها والفقيرة على السواء، لم تقدم الكثير أيضا لمصر. بخاصة فيها بعد حرب النكسة عام ١٩٦٧، وعلى الأخص فيها بين عامي ١٩٧٣ - ١٩٧٨. وذكر هذا العطاء المتبادل ليس القصد منه ان نصل الى مفاضلة نخرج منها بتصنيف الأقطار العربية الى افضل ومفضول، أو راجح ومرجوح، أو سواها من الموازنات والمقارنات التي تحكمها أفعل التفضيل (وما أعتاها أداة في لغتنا العربية). ولكن القصد من كل هذا ان نؤكد ان تداخل العلاقات بين الأقطار العربية، وتبادل المشاعر بين التجمعات الاقليمية العربية، وترابط المصالح بين الدول، كانت العربية، وتبادل المشاعر بين التجمعات الاقليمية العربية، وترابط المصالح بين الدول، كانت تؤدي تلقائيا الى تبادل العطاء، واقتسام الأعباء، والمناصرة في الشدة، والمشاركة في الضراء.

وقد كان تفجر الصراع العربي الصهيوني بداية مستوى من التعامل والمبادلة بين الأقطار العربية جديد. ذلك لأن ضياع الأرض، وقهر الشقيق، ووجود العمدو في موقع القلب من الوطن العربي، كانت كلها مجتمعة تشكل تحديا صارخا للأمة العربية، وبما ان كل تحد تقابله استجابة، فقد كانت استجابة الأمة العربية لهذا التحدي الصهيون عنيفة للغاية. صحيح انها لم نكن موفقة في احيان كثيرة. وصحيح ايضا ان البعض قد تاجير وزايد في إطارها. ولكنها كانت بصفة عامة صادقة. ولم تكن نسب النجاح والفشل في هذه الاستجابة سوى معـاملات مرتبطة بدرجات الاستقلال السياسي والتحرر الاجتماعي، والوعى القومي، والنضج الثقافي، في الانظمة وفي المجتمعات العربية. كما انها كانت مرتبطة ايضا بدقة وسلامة الخبرات المتوفرة لدى الوطن العربي عن العدو الصهيوني وعن القوى الاستعمارية والامبريالية التي تقف وراءه تشد أزره، وتحمى اطماعه، وتستفيد من عدوانيته. ولعل هذا يتأكد لو اجرينا مقارنة عاجلة بين حرب النكبة عام ١٩٤٨ نحت ظلال استعمار مشبوه واستقلال مشكوك فيه، ثم حرب النكسة في إطار تقدير متدن لقدرة العدو وطاقة جهازه الحربي ومدى استعداد القوى الامبريالية لضمان نصر مؤكد له، ثم حرب التوازن عام ١٩٧٣ بعد البرء من الكثير من السلبيات الآنفة الذكر. إن مثل هذه المقارنة تؤكد ان الوطن العربي، وان القوة العربية كانا على الطريق السليم، صعوداً الى مركز التفوق الاستراتيجي على العدو. وربما لأن حرب التوازن عام ١٩٧٣ قد كشفت هذه الحقيقة جلية، كان الدور الامريكي المشبوه، بالتدخل المباشر في الأيام الأخيرة من تلك الحرب، وبلعب دور الشريك الكامل بعدها، بقصد، إجهاض المكاسب العسكرية والسياسية العربية، ووقف هذا الصعود الى مركز التفوق والرجحان من ذلك الصراع العاتي الذي طال والذي سوف يطول.

صحيح ان الأقطار العربية قد تباينت أدوارها، وتفاوتت أقدار عطائها. فبينها كان بعضها في أتون الصراع كان البعض الآخر على مبعدة نسبية منه. وبينها كان البعض يقدم «البترودولارات» كان البعض الآخر يبذل والبترودم»، ان جاز التعبير. ولكن المؤكد ان

الجميع قد قاموا بتبعات مشكورة وغير منكورة، تجاه القضية، وتجاه الأخوة الذين أصابهم المعدوان الصهيوني إصابات مباشرة، بدءاً بفلسطين، ومروراً بلبنان ومصر وسورية والأردن.

وفي إطار تباين الأدوار هذا، وما يرافقه من تفاوت في العطاء، وثقل في الأعباء، وبعد الشعب الفلسطيني الذي دفع القسط الأكبر والأول من الثمن الفادح الذي اقتضاه ذلك الصراع الرهيب حتى الآن، فاننا نجد أدوارا متميزة لجماهير مصر وسورية والأردن ولبنان. ويقتضينا واجب الانصاف هنا ان لا نقف بالأمور عند هذا الحد، ولكن لا بد من ان نضيف انه من بين هذه المجموعة من الأقطار العربية التي حملت العبء المباشر للغزوة الصهيونية المعاتية، فإن دور مصر، الوطن والشعب والحكومة، كان أكثر تميزاً، وأشد وضوحا، كما كانت أعباؤها في هذا الصدد ومن جرائه أكبر وأثقل.

وهنا على وجه التحديد يعترض مسارنا سؤال جوهري هو: وهل ترتبت هذه الأعباء على مصر بسبب عروبتها فقط؟ أم أن لهذه الأعباء أسبابا ومصادر اخرى غير كون مصر عربية؟.

وفيها يلى ترد الاجابة الصعبة عن هذا السؤال.

# ثالثا: ليست العروبة وحدها سبب هذه الأعباء

في أي صراع سياسي، خصوصاً اذا كانت الحرب احدى وسائله، لا تتحدد مواقف الأطراف والقوى الضالعة فيه بالخطب ولا بالتمني ولا بالادعاء. ولكن هذه المواقف يهددها مدى ارتباط هذه الأطراف والقوى بالمعاملات الأساسية الحاكمة للصراع. وفي مقدمة هذه المعاملات تأتي الأهداف الاستراتيجية للأطراف المتحاربة، ثم جغرافية الميدان (الجيوبوليتيك) الذي يجري عليه الصراع، ثم تأتي علاقات وارتباطات قطبي الصراع بقوى وتيارات قد يكون تأثرها المباشر بنتائج الصراع غير مرثي، ولكنها بسبب خصوصية تتميز بها هذه العلاقات، وربما بسبب المصالح ايضا، قد تشارك فيه.

وفيها يتعلق بالصراع العربي- الصهيوني، فان استراتيجية العدو واضحة بغير لبس، صريحة في غير خفاء، قاطعة ولا مرونة فيها. فصورة العلم الاسرائيلي، اللذي استهوى بعض العرب الوقوف تحته، بخطيه الأزرقين يشيران الى النيل والفرات يحتضنان نجمة داود الدموية، وخريطة وشعار اسرائيل الكبرى على واجهة الكنيست الذي قد يتصور البعض منا ان في مجرد زيارته فتحا عربيا جديدا للقدس، وكتابات مفكري وساسة ومغامري الحركة الصهيونية عن اسرائيل الكبرى الوطن القومي لكل يهود العالم، وهي صريحة الى ما وراء حدود الصفاقة، كلها شواهد على الأهداف الاستراتيجية للعدو، وحتى لو وقفنا امام كلمات وأفكار مناحم بيغن رئيس وزراء اسرائيل الحالى، وقائله عصابات الأرجون زفاي ليومى فيها مضى،

وصاحب المقولة الشهيرة: لولا مذبحة دير ياسين لما كانت دولة اسرائيل، تلك الأفكار والكلمات التي طرحها في يوم الفرح الأكبر في اسرائيل، دون ان يراعي الحدود الدنيا لضرورات المجاملة عندما زار الرئيس المصري القدس في التاسع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٧، لراعنا المدى الذي يرتفعون اليه بأهدافهم الاستراتيجية رغم التنازلات المقدمة اليهم. لقد قال بيغن في صفاقة قادة العصابات انهم رأي الاسرائيليين) قد حرروا أرضهم بدمائهم. واستطرد مضيفا انهم سوف يواصلون تحرير اراضيهم. وهكذا تبدو المسألة واضحة للغاية. فالأرض المغتصبة التي كانت تحت يد مناحم بيغن حتى التاريخ المذكور ليست كل الأرض المطلوب تحريرها ولكنها جزء منها فقط!. ودعك من خدعة الاعادة والاستعادة للأرض، فكلها امور مرهونة بتوازن القوى ولا استقرار لها. كها يتأكد ان الصراع المذي يبحث احد الأطراف عن نهاية له، هو في عرف واعتقاد الطرف الآخر مستمر الى ان يتم يبحث احد الأطراف عن نهاية له، هو في عرف واعتقاد الطرف الآخر مستمر الى ان يتم تحرير كل ارض اسرائيل.

أما المعامل الثاني، والمتمثل في جغرافية ميدان الصراع، فانه يمكن استيعابه بدراسة الأوضاع النسبية بين الأقطار العربية المختلفة وبين الحدود القائمة لدولة اسرائيل، ثم بينها وبين الحدود المتوهمة لاسرائيل الكبرى، الهدف الاستراتيجي للعدو الصهيوني. وفي هذا الصدد فان الأرض الفلسطينية (سواء منها المحتل منذ عام النكبة ١٩٤٨ او المحتل منذ عام النكسة ١٩٢٧) تمثل مركز الانتشار التوسعي ورأس الجسر للانطلاق العدواني للعدو الصهيوني. وحول هذه المنطقة المغتصبة تتابع مبتعدة اطر ثلاثة رئيسية يتدرج عليها الخطر الصهيوني تناقصا كلها ابتعدنا عن رأس الجسر العدواني هذا متجهين الى الحدود السياسية المعروفة للوطن العربي الكبير، والتي تحدد الاطار الثالث، أوسع الأطر الثلاثة السالفة الذكر. اما الاطار الأول فيضم مجموعة الأقطار المجاورة لاسرائيل بحدودها الحالية وهي مصر وسورية والأردن ولبنان. اما الإطار الثاني فيمر بالخطوط المتوهمة لحدود دولة اسرائيل الكبرى. وهذا الاطار يتداخل مع الاطار الأول حيث يقطعه على الحدود الشرقية الدولية لمصر جنوبي سيناء، المضيق عنه في جانبه الغربي مكتفيا من مصر بسيناء وبالمنطقة من الدلتا الواقعة شرقي وحول فرع دمياط من نهر النيل، بعدما كان اكثر اتستاها في الجناحين الشرقي والجنوبي حيث يضم أجزاء من العراق حتى نهر الفرات، وأجزاء من شمال المملكة العربية السعودية حتى يثرب رالمدينة حاليا) وخيبر.

إن نظرة مباشرة على مواقع الأقطار العربية بالنسبة للأطر الثلاثة السالفة الذكر تكشف في جلاء ان المخاطر التي تتهدد أيا منها من جراء الغزوة الصهيونية، وبالتالي الأعباء والمسؤوليات التي تترتب عليها، تتوقف جميعها على الإطار الذي يقع في مجاله ذلك القطر. فمجموعة أقطار الاطار الأول تعيش وومدية العدو في لحمها، ولذا فهي تحس بالعدو، وجودا وخطرا، إحساسا مباشرا. اما مجموعة دول الاطار الثاني فهي تعيش في مرمى مدفعية التوسع وتحيا على توقع الحركة المستقبلية للعدو. ومن هنا فان استجابة الأنظمة والحكومات الكائنة في

هذا الاطار (والجماهير الى حد ما) تتوقف على درجة النضج السياسي، والادراك العملي لمقتضيات الصراع، والفهم الموضوعي لعناصر الأزمة، والتقدير الواعي لأبعاد النضال الدائر. وفي حال توفر القدر المعقول من هذه العناصر فان هذه الأقطار تتقدم راضية شجاعة للمشاركة في حمل أعباء ذلك الصراع العاتي المر. اما الاقطار التي تقع بين ذلك الاطار الثاني وبين الاطار الثالث فهي غير مستهدفة من العدو استهدافا مباشرا، وان كانت المخاطر الاقتصادية، وعاولات الهيمنة، ووجود اسرائيل كقاعدة مستقرة ورأس جسر للامبريالية العالمية وجهازها العسكري، كلها أمور واردة، ولا بد من ان تكون لها آثار سلبية على هذه الاقطار. ومن هنا فان هذه الأقطار اذ تشارك في النضال إنما تضع عيونها على المستقبل البعيد من جهة، كما أنها في الأغلب الأعم تتصرف وفق ما تقتضيه الروابط القومية، ووفق ما تستوجبه الأخوة العربية، ووفق ما عليه ضرورة الدفاع عن الوطن العربي الكبير، من جهة ثانية. هذا، ومن بين وفق ما تمليه خموعة يحيط حدودها، او يخترق اراضيها، كل من الاطارين الأول والثاني، الأقطار العربية محموعة يحيط حدودها، او يخترق اراضيها، كل من الاطارين الأول والثاني، الأقطار خطرا قائها كانعكاس للوجوده الحالي، وخطرا مستقبليا كانعكاس لاستراتيجيته التوسعية.

وهكذا يتضح في جلاء ان تصنيف الأقطار العربية الى اقطار مواجهة وأقطار مساندة ليس تصنيفا انتقائيا. كما ان الدخول في أي من المجموعتين ليس مبنيا على التطوع والأريحية والنخوة، ولكنه النتيجة الحتمية لعدة ظروف وعوامل موضوعية تمليها جغرافية الميدان الذي يدور فيه الصراع، وتفرضها استراتيجية الحصم. ومصر، مثلها مثل بقية أقطار المواجهة، لا تتعرض اساسا لعدوانية الحصم بسبب كونها عربية، ولكن لكونها في الأساس جزءاً من الأرض التي يستهدف العدو التوسع عليها، ثم لكونها تبدي مقاومة ورفضا لهذا المنحى التوسعي من العدو الصهيوني. ومصر، ومرة اخرى مثلها مثل غيرها من أقطار المواجهة، لا التوسعي من العدو الصهيوني. ومصر، ومرة اخرى مثلها مثل غيرها من أقطار المواجهة، لا تقف متحدية العدو لأنها أقدر على إتيان غضبة مضرية لا يأتيها أهل مضر أنفسهم، ولكنها اذ تدرك أنها معرضة لكل هذه المخاطر الجمة، واذ تعيش ومدية العدوان في لحمها الحي، فانها تتقدم متحملة مسؤوليتها الوطنية. وهي لا بد من ان تقوم بهذه المشؤولية، وجدت عونا قوميا من الشقيقات العربيات او لم تجد. والحمد لله انها لم تفتقد هذا العون، ولا افتقده غيرها، رغم التحفظات على الكم والتوقيت، منذ اشتعل ذلك الصراع القاسي وهدم الاستقرارين السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأوسط.

ويحسن ان أؤكد هنا انني لست أريد أن أصل الى نتيجة معكوسة ومبالغ فيها تقوم على وهم تغييب الدوافع القومية كمؤثرات مهمة وفعالة في حركة النضال العربي ضد العدو الصهيوني. ولكن الذي أود ايضاحه، وأبغي الوصول اليه، هو ان أقدم معايير موضوعية لتقويم توجهات وأداء كل قطر عربي، في إطار ترتيب متوازن للوطني والقومي من دوافع ومنطلقات كل قطر وانني لأشعر ان هذا الترتيب، رغم قسوته، ورغم صعوبته ايضا، أصبح ضرورة ملحة، بعدما عمدت اجهزة إعلامية كثيرة، تحركها نظم وحكومات، الى خلط

الأوراق، والى محادعة وتضليل قطاعات كبيرة من الجماهير العربية، تحت زعم ان هذه الجماهير إنما تحارب معارك غيرها من العرب، وانها تدفع دما ومالا وسلاحا نيابة عن هؤلاء الغير، وانها تزرع الوفاء لهم فيقابلونها بالجحود، وانها اذ تعاني اجتماعيا واقتصاديا فليس سبب ذلك اختيارات او إفلاسات النظام الاقتصادية والاجتماعية، وإنما سبب ذلك انها قد خدعت فتورطت وقامت بدور عربي لو أنها لم تقم به لكانت أسعد حظا، وأقوى اقتصادا، وأشد استقرارا.

إن القانون الذي أتصوره صالحا للتقويم، والذي أتمنى في الوقت نفسه ان يكون أداة كل مواطن عربي لفهم الموقف وتحليله، حتى لا يقع ضحية الاعلام الكاذب، هو قانون الأطر الثلاثة. وهو ينص على ان المدوافع القومية المحركة لأي قبطر عربي للمشاركة بدور في الصراع العربي الصهيوني تزيد طرديا كلها اتجهنا من المركز المعتصب الى الاطار الأوسع. وفي المقابل فإن الدوافع الوطنية للمشاركة تزيد طرديا كلها اتجهنا من الأطراف قاصدين المركز المغتصب في فلسطين المسليبة. وإنني لأزعم ان هذا الترتيب للدوافع لو أصبح واضحا في أذهان الجميع، ولو صار أداة مقبولة، في علانية وصراحة ودون تمويه، فان علاقات الأقطار العربية بعضها ببعض سوف تستقيم بعد اعوجاج، كما ان حساسيات كثيرة، مغلوطة وموهومة، يبتدعها الاعلام الكاذب وينشرها بين الجماهير العربية، سوف تسقط وتتهاوى الى فير رجعة. بل سوف يترتب على ذلك ان المعامل الثالث الحاكم للصراع، والذي سبق ذكره، والمتمثل في علاقات قوى وتيارات المسائدة بالقبطب العربي القبائم بالمدور المباشر في الصراع والمراع، والذي سوف يوظف بكفاية عالية، وفي اتقان مطرد متصاعد، لا يتموج ولا العربي الصهيوني، سوف يوظف بكفاية عالية، وفي اتقان مطرد متصاعد، لا يتموج ولا يتراجع ولا يتراجع من أجل ترجيح الكفة العربية، ومن أجل حسم ذلك الصراع لمصلحة الحق العربي.

الما القول الموجز بشأن دور مصر في هذا الصراع، وللمرة الثالثة مثلها مثل بقية أقطار المواجهة، وارتباط ذلك الدور بعروبة مصر من جانب، ثم بمتاعبها الاقتصادية الاجتماعية من جانب ثان، فإنه يتحدد في مستخلصات ثلاثة رئيسية: أولها ان عروبة مصر أسبق من الصراع العربي الصهيوني، وانها مستمرة بعده (عندما ترتفع إرادة ومقدرة الأمة العربية على وضع حد له). ولذلك فلا حق لأحد ان يزعم ان مشاركة مصر القوية المشكورة في هذا الصراع إنما هي نتيجة التحاقها بمعسكر عربي لم تكن ضمن قواه من قبل. اما المستخلص الثاني فمفاده ان مصر بحكم موقعها الجغرافي، وبحكم استهداف العدو المباشر لها، مدفوعة بعوامل وطنية بحتة الى القيام بدور مباشر فعال في هذا الصراع. اما الدوافع والعناصر القومية فتأتي في الدور الثاني، كما أنها إذ تعمل فإنما لتكثيف وتوحيد الجهد العربي والمقاومة العربية في مواجهة العدو، مما يمثل إضافات إيجابية، ذات فعاليات مؤكدة ولها قوة دفع عظيمة، الى الجهد الوطني المصري. اما المستخلص الثالث فمؤداه ان الدور المصري المباشر في ذلك الصراع العربي المصيوني، يرتب على مصر، حكومة وشعبا، أعباء اقتصادية كبيرة بل وقاسية، ولكن هده الاعباء إنما ترتبط أساسا بضرورات الحفاظ على سلامة الوطن المصرى، ووحدة أرضه، وأمن الأعباء إنما ترتبط أساسا بضرورات الحفاظ على سلامة الوطن المصرى، ووحدة أرضه، وأمن الأعباء إنما ترتبط أساسا بضرورات الحفاظ على سلامة الوطن المصرى، ووحدة أرضه، وأمن

سكانه، قبل ان تكون موجهة الى الدفاع عن الأمن العربي، أو الى الجهاد من اجمل استعادة الحق العربي. وان كان هذا النهج يصب في النهاية، ولكن من خملال مجرى تمداخل القومي والوطني، في رصيد المقاومة العربية للحركة الصهيونية، ويضيف إضافات محسوسة وأساسية الى الجهد العربي المطلوب لرد الغزوة الصهيونية على أعقابها ووقف انتشارها السرطاني في الجسد العربي.

## رابعا: مخاطر ومحاذير

الإعلام العربي، كل الإعلام العربي، في داخل مصر وخارجها، لا يتناول مسؤوليات أقطار المواجهة وأعباءها، ولا علاقة هذه المسؤوليات والأعباء بالانتهاءات العربية لهـذه الأقطار بالصورة السليمة، ولا بالتصور الموضوعي، ولا بالتقدير الواعي. فكلما نشب خلاف في الرأي او الموقف، وأشده وأخطره هذا الذي حدث بين مصر وبين الأقطار العربية كافة، إذا ما استثنينا سلطنة عمان التي كان اختيارها متعاطفاً مع، إن لم يكن ساكتا عن، اختيارات الحكومة المصرية، فإن الاعلام الموجه على الجانبين سرعان ما يسحب قضية العروبـةـ الأعباء ليعيد تشريحها وتشويهها، ويمارس العبث بكل مقدساتها، وينتهك في غير تبصر كل حرماتها، ويؤذي مشاعر الجماهير العربية على جانبي الانشقاق. إيذاء لا حدود له. فعلى الجانب الأول من هاوية «الفُرقة» يظهر حواة الإعلام السذج يحمّلون العروبة مسؤولية الأعباء التي حلت بدولة المواجهة. وقد يتطاولون فيزعمون ان دولتهم يعنون حكومتهم عادق كانت في منأى عن هذه الأعباء لو انها كانت أقل نخوة، او لو انها كانت وأنقص، عروية!. وقـد يكتشف عباقـرة من بينهم انهم ما كانوا عرباً على الاطلاق، وبالتالي فانه لا معنى لكل ما شاركوا فيه في ذلك الصراع العربي الصهيوني. وكلها ادعاءات يؤدي الالحاح المتواصل عليها الى المساس بمتانة ارتباط الجماهير والقوى الوطنية والتجمعات الشعبية بالعروبة. اما عـلى الجانب الشاني فان رد الفعل، الذي يفترض عادة ان يكون مختلفا في الاتجاه قد يأتي بسبب عجز الثقافة، ووهن الوعي، وعمى القصد، ليزيد من إحساس الجماهـ العربية في الوطن الموجهة اليه أطنان الدعاية الفارغة بسطحية العمل العربي وعبثيته وعدم جديته. وهل هناك دليل على ذلك أَقُوى من ان إذاعة عربية تخرج علينا محصية أعداد الخوذات وأعداد البطاطين، بل وحتى اعداد الأحذية، التي قدمتها احدى الحكومات العربية إلى الجيش المصري!، وذلك في مجال الرد على المجاهرات غير المتحرجة التي بدأ بهما بعض الأصوات والأقلام في الإعلام المصـري زاعماً ان الوطن العربي وذلك القطر الشقيق بالذات لم يقدم لمصر شيئا مقابل المائة الف شهيد والأربعين الف مليون دولار التي تحملتها أعباء في ذلك الصراع المر(٢). وهل هناك إسفاف في

<sup>(</sup>٢) وكانت هذه الأصوات والأقلام نفسها، وعلى وسائل الإعلام ذاتها، ويهمذه الجرأة عينها، قبل شهور قليلة تبارك للشعب المصري على آلاف الملايين التي يقدمها، وسيقدمها، الأخوة العرب، دعماً له في كفاحبه البطولي ضد العدو الصهيوني، وتمتينا لاقتصاده، وتقوية لتسليح جيشه!

التناول، وإساءة في القصد. وتدنٍ في المن المؤذي، وإثارة لغضب الجماهير العربية في مصر، اكثر من مقابلة أعداد الشهداء من أبناء مصر العربية بأعداد خوذات وبطاطين وأحذية؟!. وهل مثل هذه المقارنة قابلة للتبرير، حتى ولو كان الهدف هو كشف الكذب والتزييف الذي سبق به الطرف الأول؟!.

إن مثل هذا التناول للقضايا القومية المصيرية، الجادة والحساسة، إنما يكشف عن محنة الاعلام العربي، التي هي جزء من أزمة الثقافة العربية، وهي الأمة المتمثلة في خلل التصورات الاستراتيجية، والعجز عن التمييز بين التكتيكي والاستراتيجي، والخلط الفاحش بين العارض والجوهري، والسير على المنحنيات الجيبية (صعوداً وهبوطاً) وفق مشيئات وإيحاءات نظم الحكم، المختلفة في أغلب الأحيان على غير ما سبب جدي، ثم البعد غير الواعي عن المشاعر الحقيقية للجماهير العربية، وعدم التقدير لحساسيات والعامة» التي قد تطفو على سطح الشارع العربي فتكون بمثابة الوقود الذي تشعله مثل تلك الدعايات التحريضية الرخيصة او الكاذبة.

والأخطار المترتبة على هذه الطريقة الفجة في تناول وتكييف وتداول القضايا المصيرية كثيرة وخطيرة. أما اولها فهو إصابة الجماهير العربية بحال من السأم والضجر، وربحا «القرف»، تفكك من التفافها حول هذه القضايا، وتـوهن من صبرهـا على البـذل في سبيلها. اما الخطر الثاني، وهو يترتب أساساً على مهازل الانتقال من النقيض الى النقيض في معالجة وتقويم القوى والمسائل والمشكلات فهو تهديم الثقة بين الجماهير العربية وبين أجهزة الإعلام، التي هي في عرف الجماهير قنوات لتوجيه الـرأي العام بمعرفة ولمصلحة النظام الحـاكم، وهو الأمر الذي يؤدي تلقائيا الى إقامة حواجز العزلة (المبنية من عدم التصديق) بين الحكومات العربية وبين الجماهير، مما يشل فاعلية الوطن العربي في مواجهته للعدو الخارجي نتيجة فقدان المواءمة والتفاعل والثقة والاستجابة بين القيادات وبين القواعد الشعبية الفاعلة اساسا في كـل ميادين النضال. اما أخطر الآثار على الاطلاق، فإنه ينشأ عن الالحاح الإعلامي لاعتماد الكم الفج، والكسب النفعي، والعائد المادي المباشر، والحرص الجبان على الأنفس والأموال، معايير لقياس توجهات وتحركات ومشاركات الأقطار والشعوب العربية. ومن هذا القبيل الإيهام بمقدم الرخاء كلما ازداد البعد عن العروية وازداد القرب من العدو الصهيوني، وكسلالك إحالة النضال والدفاع عن الأرض والعرض والحق من قضية سياسية وطنية وقومية الى كم من المشاكل الذاتية البحتة التي تنشأ عن موت الأبناء، وترمل النساء، وتيتم الأطفال. ثم معادلة النضال الشريف والتضحية العظيمة في ميادين القتال بالمدفوع نقداً أو عيناً. إن مثل هذه الطروحات إن تسربت الى وعي الجماهير وتمكنت من نفسيتها، إنما تعود على الوطن وعلى القضايا المصيرية، وعلى تلك الجماهير نفسها بابل وعلى النظم التي تعتمدها وتختلقها ايضا، باوخم العواقب وأفدح الأضرار.

إن هذا التدني بقيم الجماهير ودوافعها بدلًا من التسامي بها، حيث يصبح الموت ضياعاً

بدلاً من ان يكون استشهاداً، وحيث يصبح العطاء سذاجة وتورطاً بدلاً من ان يكون تضحية مبصرة، وحيث يصبح الرخاء هو المقابل الموهوم للتخلي عن الكرامة الوطنية والتحلل منها، كلها أمور قد تمكن احدى الفرق المتخاصمة (أو بعضها) من استقطاب الجماهير الى جانبها بصفة مؤقتة. وقيد يساعيد هذه الفرقة على ذلك الارهاق والعنت والمعاناة التي لقيتها هذه الجماهير من طوال النضال واستمراره، وحاجتها الملحة الى التقاط الأنفاس. ولكن الاغراق في هذا المنحى المتدني والاغراب فيه، لا بيد من ان يؤدي في المدى الأبعيد الى تفكيك ارتباط الجماهير بمثلها السامية، وأهدافها الوطنية، ودوافعها القومية. ومثل هذه الحال إن وقعت فانها تجرد هذه الجماهير من إمكانية الصمود، ومن نزعة معاودة النضال، ومن القدرة على مصابرة العدو، اذا ما عاد ذلك العدو الى تحريك الموقف الساكن لدفع استراتيجيته التوسعية مصابرة العدو، اذا ما عاد ذلك العدو الى تحريك الموقف الساكن لدفع استراتيجيته التوسعية العدوانية خطوات اخرى الى الأمام في طريق التحقيق العملي. هذا اضافة الى ان هذه الجماهير اذ تتشرب هذا النهج النفعي (البراجاتي- المتعجل للعائد) في التقويم، فإنها لن تصبر على تأخر تحقيق الوعود باقامة الرخاء، ورفع العناء، وهي لا بيد منقلبة على هؤلاء الذين وعدوا فاخلفوا، ووهنوا فتخلفوا، وراهنوا على المستقبل بالوهم فلم ينجحوا.

واذا كانت تلك هي النواقص والسلبيات التي تلصق بأسلوبنا في التقويم، ومنهجنا في الحكم، وطريقتنا في تناول قضايانا القومية الحساسة. وإذا كانت تلك هي المخاطر التي تترتب على ذلك، وتتهدد الجميع بغير استثناء، وكلها فادحة مدمرة غالية الثمن، أفليس من الأجدى والأصلح والأنفع ان نحتكم الى العقلية العلمية، وإلى الضمير القومي، وإلى الحس الوطني، وإلى المصلحة الواعية، لنصوب أساليبنا، ونستكمل نقص مناهجنا، وبعالج التشوهات التي اصابت طرائق تفكيرنا؟ أحسب ان ذلك ضروري، بل وضروري للغاية، قبل ان يجد العقلاء منا أنفسهم في وضع لا يملكون فيه غير التأسي بالتجربة المرة، بل المأساوية، لشاعر عربي عاقبل قديم، بكى قومه الدفين نكبوا لأنهم لم يعوا حقيقة عدوهم، ولم يدركوا نصح شاعرهم لهم الا متأخرين، فقال:

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى. . . فلم يستبينوا النصح الأضحى الغدِ

القيب ألاتاني مصربة

# الفصئه السنورة يوليو"

# و بسعد الدين ابراهسيم

#### مقدمة

ثورة تموز/ يوليو، التي قادها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ربما كانت بحق أهم حدث وقع في مصر والوطن العربي في القرن العشرين؛ ولذلك لا يمكن بحال ان نوفي هذا الحدث العملاق حقه حين يعالجه كاتب واحد في مقالة واحدة محدودة الصفحات. ولا يقلل من صعوبة المهمة ان نقصرها على جانب واحد من الجوانب العديدة لثورة تموز/ يوليو مثل جانبها الاجتماعي، كما سنحاول ان نفعل. فحتى هنا يتداخل الفكر مع الممارسة تداخلا هائلا يصعب معه الفصل بين السبب والنتيجة، وتتراكم المنجزات بسرعة فائقة في عصر الشعوب يصعب معها تبيان الأهم فالمهم فالأقل أهمية. وبنفس التداخل والتراكم والسرعة، كان رصيد «الأخطاء». فثورة تموز/ يوليو لم تكن فقط عملاقة في مسيرتها وانجازاتها داخل مصر وعلى امتداد الوطن العربي، وإنما كانت نكساتها ايضا هائلة فادحة داخل المحيطين (المصرى والعربي) نفسيها.

نكتفي بهذا التنبيه عن عجز الكاتب في ان يوفي المشروع الاجتماعي لثورة تمـوز/ يوليـو حقه في المعالجة الكاملة التي يستحقها. . ولكن ما الذي سنفعله هنا اذن؟

سنبدأ بتعريف المشروع الاجتماعي كجزء من المشروع الأشمل لثورة تحوز/ يوليو. وسنحاول ان نتعرف الى متى وكيف تبلور هذا المشروع، والمراحل التي مر بها، فكرا، وممارسة، وحصاداً؟ والذي نقصده وبالمشروع الاجتماعي، في هذا المقال هو المنطلقات النظرية والممارسات الفعلية التي هدفت الى تغيير الهيكل الاجتماعي بمؤسساته وطبقاته وقيمه وعلاقاته

<sup>(\*)</sup> نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ٤، العدد ٣١ (ايلول/ سبتمبر ١٩٨١)، ص١٦-٣٧

وأغاطه السلوكية. وبما ان الهيكل الاجتماعي لأي مجتمع هو في تغير مستمر، فإن الذي يميز التغيير الثوري في هذا الصدد هو أساسا «الكم» و«الكيف» «والمدى الزمني» للتغيير. فالمشروع الاجتماعي للثورة ينطوي على كم هائل من التحولات، ويكيفية واضحة في تحيزها لمصلحة شرائح اجتماعية معينة، في فترة زمنية قصيرة نسبيا في حياة الشعوب.

وينبغي لدى الحديث عن ثورة تموز/ يوليو أن ندرك أنها كأي ثورة تعتبر كائنا اجتماعيا حيا، بمر بأطوار ومراحل. ويمكن تمييز أربع مراحل في ثورة تموز/ يوليو من حيث تبلور وزخم مشروعها الاجتماعي.

- ـ المرحلة الأولى: هي مرحلة تثبيت الأقدام وقد استمرت من ١٩٥٢ الى ١٩٥٦.
- ـ المرحلة الثانية: هي مرحلة الموعي واستكشاف مسرح العمليات وتحديد خطوط المعارك، وقد استمرت من ١٩٥٦ الى ١٩٦٠.
- ـ المرحلة الثالثة: هي مرحلة ذروة التحول الاجتماعي الاشتراكي، وقد استمرت من ١٩٦٠ الى ١٩٦٦.
- ـ المرحلة الرابعة: هي مرحلة تراكم الضغوط والانتكاس، وقد بدأت بهزيمـة ١٩٦٧ واستمرت في السنوات التالية.

وعلى الرغم من ان المشروع الاجتماعي للثورة قد بدأ منذ الأيام الأولى لقيامها، الا ان معظم خطواته العملاقة كانت في المرحلتين الثانية والثالثة، أي في السنوات من ١٩٥٦ الى ١٩٦٦.

# اولا: المشروع الاجتماعي كجزء من ثورة أشمل

منذ الايام الأولى لثورة تموز/ يـوليوكـان واضحا ان محتـواها الاجتمـاعي متواكب مـع محتواها السياسي . فالمبادىء الستة التي كـانت بمثابـة أول مؤشر لـطبيعة واتجـاه حركـة الضباط الإحرار تناولت في اربعة منها المسألة الاجتماعية . وهذه المبادىء هى :

- القضاء على الاستعمار واعوانه من الخونة المصريين.
  - القضاء على الاقطاع .
- . . القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم.
  - إقامة المدالة الاجتماعية.
    - ـ إقامة جيش وطني قوي.
  - إقامة حياة ديموقراطية سليمة.

إن التداخل بين هذه الأهداف الستة يجعل منها جنينا عضويا متكاملا لمشروع الثورة الأكبر، الذي شهدت السنوات التالية غموه عملاقا تقف اقدامه على أرض مصر، ويمتد بذراعيه الى أرض الوطن العربي مشرقا ومغربا، ويملأ بصوته كل الدنيا من حوله. فالقضاء على الاستعمار وأعوانه في الداخل كان من ناحية خطوة ضرورية للقضاء على الاقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم. وكان ذلك بالتالي ضرورة لاقامة العدالة الاجتماعية. ومن ناحية ثانية، كان هدف القضاء على الاستعمار وأعوانه في داخل مصر بداية لحرب كاملة للقضاء على الاستعمار في كل الوطن العربي. فلقد اتضح ان المعركة ضد الاستعمار في مصر هي جزء لا يتجزأ من معركة أكبر ضد الاستعمار في كل مكان. لذلك كانت ثورة تموز/ يوليو وهي تصارع الاستعمار داخل مصر نفسها تقدم العون للثورة الجزائرية ضد الوجه الفرنسي للظاهرة الامبريالية نفسها. لقد كانت التجربة المبكرة لمقاومة الاستعمار في مصر ثم في الوطن العربي هي النواة التي أصبحت تجسيا كاملا لأحد جوانب المشروع الأكبر للثورة وهو معاداة الاستعمار في كل مكان ومقاومة الأحلاف والحياد الايجابي وعدم الانحياز.

ومن ناحية ثالثة، أبرزت هذه المبادىء الستة، ان هناك خيطا واحدا يربط بين الاستغلال في النظام الدولي كما يمثله الاستعمار، والاستغلال الداخلي كما يمثله الاقطاع ورأس المال المتسلط على الحكم. وهكذا ببساطة شديدة، ودون سفسطة نظرية مفرطة، أدركت الثورة في أسابيعها الاولى ان سلسلة الاستغلال متصلة اتصالا عضويا... تبدأ حلقاتها في لندن او باريس، وتنتهي في شكل إقطاع محلي في بطن الريف العربي او رأسمالية علية تابعة لهذا الاستعمار في المدن العربية. ومن هنا كانت معركة اقامة العدالة الاجتماعية هي نفسها معركة القضاء على الاستعمار وأعوانه، وهي نفسها معركة القضاء على الاستعمار وألم المرابة المستغلة المسلطة على الحكم.

باختصار اذن لا يمكن النظر الى أو فهم المشروع الاجتماعي لثورة تموز/ يوليو الا في سياق المشروع الأكبر لهذه الثورة بأبعادها الداخلية والعربية والعالمية. واذا كان لا بد من مفهوم واحد يربط بين كل هذه الأبعاد ويعبر عن روح الثورة فهو مفهوم القضاء على الاستغلال في النظام المحلي المصري، وفي النظام القومي العربي، وفي النظام العالمي الدولي. لذلك نجد معارك ثورة تموز/ يوليو تتعدد وتتداخل بين هذه المستويات الثلاثة. فكها اتضح للثورة ان تحرير مصر سياسيا من الاستعمار هو الوجه الآخر لتحرير مجتمعها من الاستغلال، إتضح لها ان هذا التحرير بوجهيه لا يكتمل الا بوحدتها مع أمتها العربية، وان الوحدة العربية بدورها لن تنجز الا باقتلاع الاحتلال الأجنبي من أراضيها وبتحرير الثروات العربية من أيدي محتكريها الأجانب وشركائهم المحلين على السواء، وان هذا كله يتطلب وقوفنا في حبهة واحدة مع كل الشعوب المستغلة في العالم الثالث ضد قوى الامبريالية العالمية.

واذا كانت معالجتنا هنا تقتصر في الأساس على المشروع الاجتماعي لثورة تموز/ يوليـو،

داخل حدود الدولة المصرية، فلا ينبغي ان يغيب عن ذهن القارىء تلك البانورامـا العريضـة التي تمتـد من المحيط الى الخليج، ولا خلفيتهـا الأكبـر التي تمتـد في نصف الكـرة الجنـوبي من أندونيسيا الى امريكا اللاتينية.

# ثانيا: الفكر الاجتماعي لثورة يوليو

كثيرا ما يثور الجدل حول فكر ثورة تموز/ يوليو. هناك اتجاه غالب يذهب الى ان الثورة لم تكن لديها نظرية متكاملة تعبر عن رؤيتها للمجتمع وعن برنامجها الشامل في تغييره. وقد دعم هذا الاتجاه في تقويم ثورة تموز/ يوليو ما دأب قادة الثورة أنفسهم وعلى رأسهم جمال عبد الناصر على التصريح به حول منهج المحاولة والخطأ. بل وقد اعترف الميثاق بهذه الحقيقة بعد حوالى عشر سنوات من قيام الثورة حين ذكر هان قوة الارادة الثورية لدى الشعب المصري تظهر في أبعادها الحقيقية اذا ما ذكرنا ان هذا الشعب البطل بدأ زحفه الثوري من غير تنظيم سياسي يواجه مشاكل المعركة. كذلك قان هذا الزحف الثوري بدأ من غير نظرة كاملة للتغيير الثوري، ١١).

على انه ينبغي التفريق بين وجود «نظرية كاملة» للشورة وبين وجود «فكر» لهذه الثورة. الاعتراف حكما يقول القانونيون هو سيد الأدلة. وقد اعترف رجال الثورة في أهم وثائقها بأنهم حين بدأوا لم تكن لديهم نظرية كاملة للتغيير. ولكن ذلك ما كان ولم يكن يعني عدم وجود فكر اجتماعي سياسي كثيف لدى قادة الثورة. لقد كان عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الشورة ومعظم الضباط الأحرار منفتحين على التيارات الفكرية والحزبية التي كانت مصر والمنطقة العربية تموج بها في الأربعينات وأوائل الخمسينات. وقد صرح الرئيس عبد الناصر في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية (٣ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٦١) بأنه كان على اتصال بكل التنظيمات الحزبية في مصر قبل الثورة، واتصلت بحزب الوفد، وبحزب مصر الفتاة، وبالاخوان المسلمين، والشيوعين... ولكني لم اقتناعا كاملا بأي منها (٣).

كها ان عبد الناصر اثناء قيامه بالتدريس في كلية أركان الحرب من ١٩٤٩ الى ١٩٥١ كان دائم الاستخدام لمكتبتها. ويقال انه انكب على قراءة أدبيات الحركة الاشتراكية الفابية، التي اعتمدها حزب العمال البريطاني كأساس فلسفي لبرامجه الاجتماعية والسياسية وتوضح سجلات الاستعارة من المكتبة ان عبد الناصر قد قرأ كل كتابات العالم الاجتماعي الانكليزي هارولد لاسكى المتوافرة في ذلك الوقت(٣). كها انه كان قارئا منتظا لكتابات طه حسين

 <sup>(</sup>١) المبثاق، الذي صدر في ٢١ أيار/ مايو ١٩٦٢. انظر: جمال عبد الناصر، الميثاق (القاهرة: مطبعة جريدة التعاون، ١٩٦٧)، ص ٥.

 <sup>(</sup>۲) كما ورد في: السيد يـس، «التوازن الطبقي في فكر النخبة السياسية بـين الادراك والممارسـة،» الفكر العربي، السنة ١، العدد ٤/ ه (ايلول/ سبتمبر تشرين الثاني/ نوقمبر ١٩٧٨)، ص١٤٦.

 <sup>(</sup>٣) نقـالًا عن علي الـدين هلال دسـوقي، أثناء نـدوة عمل بمشـروع دراسـة تـوزيـع الـدخـل في مصـر،
 الاسكندرية، آب/ اغسطس ١٩٧٩.

وتوفيق الحكيم وخالد محمد خالد وحسن البنا. وقد اهتمت الشورة في أعوامها الثلاثة الأولى باصدار سلسلة كتب اخترنا لك التي حوت ترجمات للأدبيات العالمية في الفكر الاجتماعي السياسي. وحرص عبد الناصر على كتابة مقدمة لكل من هذه الكتب المترجمة. والمتفحص لهذه المقدمات يخلص بلا عناء الى ان عبد الناصر لم يكن قارئاً فقط، وانما كان كذلك محللا وناقداً لمعظم هذه الأدبيات.

ومن المعروف ان احد اعضاء مجلس قيادة الشورة، وهو خالد عبي الدين، كان ماركسيا منتميا للحزب الشيوعي قبل الشورة. وكان انور السادات على علاقة بجماعة الأخوان المسلمين ومن قبلها حزب مصر الفتاة. كذلك كان كمال الدين حسين متعاطفا مع الاخوان المسلمين. وقد استقال هو وغيره من الضباط من الجيش وانضموا الى كتائب الاخوان المسلمين التي تطوعت للقتال في فلسطين قبل دخول الجيوش العربية الحرب رسميا في ه اياد/ مايو ١٩٤٨(٤).

ما نريد ان نخلص اليه هو ان قادة الثورة لم يكن ينقصهم الفكر، فقد كانوا متشبعين بالكثير منه، وعلى مختلف الألوان والمشارب. ولما كان ذلك الفكر متنوعا، وأحيانا متناقضا، فانه كان من العسير صوغ نظرية متكاملة من هبذا الشتات المفهومي. لذلك خرص قادة الشورة في السنوات الاولى على تقنين مسيرتهم السياسية والاجتماعية بناء على الحد الأدن المشترك بينهم، وهو الحد الذي كان عليه اجماع شعبي كمطالب وطنية(٥).

ولكن مع التفاعل المكثف بين قادة الثورة في سنوات الحكم الأولى، وفي ضوء المسارسة العملية، بدأ هذا الشتات الفكري المتنوع ينصهر تدريجا فيها يشبه نظرية متكاملة. ويمثل ميشاق العمل القومي الذي صدر في ٢١ أيار/ مايو ١٩٦٧ نتاج عملية الانصهار والنمو الفكري هذه. والميشاق بهذا المعنى يعتبر اكثر وثبائق الثورة تمثيلا لفكرها الاجتماعي والسياسي. لقد كان الميثاق خلاصة لتجارب الئورة في عقدها الأول، وظل دليلها ومرشدها طوال عقدها الثاني. وقد كان الاجماع الشعبي على الميثاق وراء الاحتكام اليه بين معظم الكتاب والمنظرين والمتخاورين في المسائل الخلافية الكبرى. لذلك يصبح الميثاق هو المصدر الأساسي في استشفاف الفكر الاجتماعي للثورة.

هذا لا يعنى عدم وجود مصادر اخرى مهمة لفكر ثورة تموز/ يوليو. لقد سبق الميشاق

<sup>(</sup>٤) لمزيد من التوثيق والتفصيل حول الانتهاءات السياسية والفكرية للضباط الأحرار قبل الثورة، انظر: Panaylotis J. Vatikiotis, Nasser and His Generation (London: Croom Helm, 1978).

وأحمد حمروش، قصة ثورة ٢٣ يوليو، ٥ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٧)، وخاصة ج٤: شهود ثورة يوليو.

<sup>(</sup>٥) يناقش جمال عبد الناصر في هذه النقطة في: جمال عبد الناصر، سلسلة اخترنا لك، ٣٠. فلسفة الثورة (القاهرة: دار المعارف، [١٩٥٤])، ص٣٠-٤٣.

بثماني سنوات كتاب عبد الناصر فلسفة الثورة. كيا اعقبه بست سنوات بيان ٣٠ اذار/ مارس ١٩٦٨. فالمصدر السابق يحتوي على البذور الجنينية لفكر الثورة. والمصدر اللاحق يحتوي على تعديلات واضافات لهذا الفكر خاصة بعد النكبة الكبرى التي هزت مصر والوطن العربي بهزيمة ١٩٦٧. وإلى جانب هذه المصادر الشلائة الرئيسة يمكن الاستدلال على الفكر الاجتماعي للثورة من خطابات الرئيس عبد الناصر العديدة، خصوصا في المناسبات القومية الكبرى، ومن الاعلانات الدستورية، ومن ديباجات القوانين الاجتماعية والاقتصادية التي حددت معالم الممارسة والتطبيق. ومن كل تلك المصادر يمكن الاستدلال على الخطوط الرئيسة لفكر ثورة تموز/ يوليو. والمتأمل لهذه الخطوط يلحظ دون عناء ان هناك منطقا داخليا يربط بين مقولاتها، حتى انها تكاد تصل في النهاية الى ما يشبه النظرية المتكاملة. فها هي أهم هذه المقولات؟

# المقولة الاولى: جذور التخلف الاجتماعي

ينتهي التحليل في معظم وثائق الثورة وأحاديث عبد الناصر الى ان جذور التخلف في مصر والأمة العربية يعود الى فترة الحكم المملوكي العثماني الذي أمتد من القرن الثالث عشر الى القرن التاسع عشر(۱). خلال تلك القرون الستة عزل الوطن العربي عن المجرى الرئيسي للحضارة العالمية، وتدهورت العلوم والفنون والآداب، واشتدت قبضة الحكام واستغلالهم وسوء إدارتهم. وخلال هذه القرون الستة كانت اوروبا تحقق أعظم قفزاتها الى الأمام، وتنجز ثوراتها العلمية والجغرافية والسياسية والصناعية والتكنولوجية. حتى اذا ما أرسى نابليون سفن أسطوله في الاسكندرية على مشارف القرن التاسع عشر كانت المواجهة الدرامية المأسوية بين عالمين تفصل بينها ستة قرون من التطور(۲). احدهما وهو الغرب يتدفق بالحركة والقوة،

<sup>(</sup>٦) يقول جمال عبد الناصر «يجب التوقف طويلاً عند الظروف التي مرت علينا في العصور الوسطى، فان تلك الظروف هي التي وصلت بنا الى ما نحن عليه الآن، واذا كانت الحروب الصليبية بداية فجر النهضة في أوروبا، فقد كانت بداية عهود الظلام على وطننا، فلقد تحمل شعبنا وحده معظم أعباء الحروب الصليبية، وخرج بعدها فقيراً معدماً، منهوك القوى، وفي الوقت نفسه الذي هدته المعركة فيه شاءت له الظروف ان يعاني الذل تحت سنابك خيل الطغاة من المغول والشركس،، انظر: عبد الناصر، فلسفة الثورة، ص٥١- ٦١.

<sup>(</sup>٧) يقول عبد الناصر عن هذه المواجهة التاريخية بين حضارتين: دجاءت الحملة الفرنسية وتحطم الستار الحديدي الذي فرضه المغول علينا، وتدفقت علينا أفكار جديدة، وتفتحت لنا آفاق لم يكن بها عهد... بدأت اليقظة الحديثة ... وبدأت اليقظة بأزمة جديدة. لقد كنا في رأيي أشبه بجريض قضى زمناً في غرفة مغلقة واشتدت الحرارة داخل الغرفة المغلقة، حتى كادت أنفاس المريض تختق... وفجأة هبت عاصفة حطمت النوافذ والأبواب، وتدافعت تيارات الهواء البارد تلسع جسد المريض الذي ما زال يتصبب عرقاً. لقد كان في حاجة الى نسمة هواء، فانطلق عليه اعصار عات، وأنشبت الحمى أظافرها في الجسد المنهوك. هذا ما حدث لمجتمعنا تماماً وكانت تجربة محفوفة بالمخاطر. كان المجتمع الأوروبي قد سار في تطوره بنظام، واجتاز الجسريين عصر النهضة عقب القرون الوسطى الى القرن التاسم عشر خطوة خطوة، وتلاحقت مراحل التطور واحدة أثر عضرى. أما نحن فقد كان كل شيء مفاجأة لنا»، انظر: المصدر نفسه، ص ١٥- ٢٠.

ويؤمن بالعلم الحديث ويستخدمه كأساس لتكنولوجيا متطورة في الحرب والانتاج والصناعة والادارة والتنظيم. والآخر وهو الشرق العربي مستنقع آسن، بطيء الحركة والتحرك، تسيطر عليه الجهالة والمرض، ويتبارى حكامه في استغلاله أسوأ استغلال، ولا تتجاوز فيه حدود المعرفة ما تركه الأقدمون من كتب صفراء.

منذ تلك المواجهة والشعب العربي يحاول ان ينهض، وفي المقدمة شعب مصر العربي. ولكن رغم محاولاته وثوراته العديدة، كان يمنى بالنكسات. وكان القاسم المشترك وراء كل نكسة طرفان، احدهما خارجي هو الاستعمار بأشكاله المتعددة وثانيهما طبقة داخلية متسلطة، إما فشلت في التصدي له او وجدت في التهادن معه خدمة لمصالحها كشريكة في استغلال أبناء شعوبها.

#### يقول الميثاق مثلا:

ولقد كانت اليقظة الشعبية هي القوة الدافعة وراء عهد محمد على... وإذا كان هناك شبه إجماع على ان محمد علي هو مؤسس الدولة الحديثة في مصر... فإن المأساة في هذا العهد هي ان محمد علي لم يؤمن بالحركة الشعبية التي عهدت اليه حكم مصر الابوصفها نقطة وثوب الى مطامعه... ولقد ساق مصر وراءه الى مغامرات عقيمة استهدفت مصالح الفرد متجاهلة مصالح الشعب... ان اليابان الحديثة بدأت نهضتها في الوقت نفسه الذي بدأت فيه اليقظة المصرية. وبينها استطاع التقدم الياباني ان يمضي ثابت الخطى... فإن المغامرات الفردية عرقلت اليقظة المصرية وأصابتها بنكسة الحقت بها أفدح الإضرار... إن هذه النكسة فتحت الباب للتدخل الأجنبي على مصراعيه... وبدأت الاحتكارات المالية الدولية دورها الخطير... ولقد عاشت مصر تجربة مريعة استزفت فيها كل امكانيات الثروة الوطنية لصالح القوى الاجنبية... ه (٨).

وبعد أربعين عاما على تلك النكسة (هنزيمة محمد على وفتح ابواب مصر للأجانب) يذهب الميثاق الى ان روح الشعب المصري لم تستسلم. . . وكانت هناك مواجهة ثورية بين القوى الشعبية وبين الأسرة العلوية الحاكمة. وانتصر الشعب او كاد حينها سلم الخديوي بكل المطالب الشعبية . ولكن لم يدم النصر طويلا بعدما دبر الخديوي بالاتفاق مع الانكليز ثورة مضادة تم بها احتلال مصر احتلالا سافرا(٩).

وبعد أربعين عاما اخرى تقوم ثورة شعبية عارمة في ١٩١٩، تركب موجتها طبقة بورجوازية وطنية جديدة، تفرغ الكفاح الشعبي من مضمونه الاجتماعي وتكتفي من الاستقلال بقشوره المظهرية باختصار كانت هناك نكسة ثالثة لكفاح الشعب المصري في أقل من مائة عام. ولأن ثورة ١٩١٩ كانت أقرب وأجل الأحداث الى قلوب المصريين المعاصرين فان تساؤلات عديدة قد ثارت حول أسباب انتكاسها. وفي هذا يقدم الميثاق ثلاثة أسباب).

<sup>(</sup>٨) عبد الناصر، الميثاق، ص١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ص٧٠.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ص٢١\_ ٢٣.

أ .. إن القيادات الثورية أغفلت إغفالا يكاد يكون تماما مطالب التغيير الاجتماعي. على ان تبرير ذلك واضح في طبيعة المرحلة التاريخية التي جعلت من طبقة ملاك الأراضي اساسا للأحزاب السياسية التي تصدت لقيادة الثورة... ومع ان اندفاع الشعب الى الثورة كان واضحا في مفهومه الاجتماعي الا ان قيادات الثورة لم تتنبه الى ذلك الوعي... إن المحرومين كانوا هم وقود الثورة وضحاياهما. لكن القيادات التي تصدت في مقدمة الموجة الثورية سنة ١٩١٩ باغفالها للجوانب الاجتماعية من محركات الانفجار الثوري لم تستطع ان تتبين بوضوح ان الثورة لا تحقق غاياتها بالنسبة للشعب إلا اذا مدت اندفاعها الى ما يعد المواجهة السياسية المظاهرة من طلب الاستقلال ووصلت الى اعماق المشكلة الاقتصادية الاجتماعية.

ب = إن القيادات النورية في ذلك الوقت لم تستطع ان تمد بصرها عبر سيناء وعجزت عن تحديد الشخصية المصرية. ولم تستطع ان تستشف من خلال التاريخ انه ليس هناك صدام على الاطلاق بين الوطنية المصرية وبين القومية العربية. لقد فشلت هذه القيادات ان تتعلم من التاريخ. وفشلت ايضا في ان تتعلم من عدوها الذي تحاربه والذي كان يعامل الأمة العربية كلها على اختلاف شعوبها طبقا لمخطط واحد. ومن هنا فان قيادات الثورة لم تتنبه الى خطورة وعد بلفور الذي أنشأ اسرائيل لتكون فاصلا يمزق امتداد الأرض العربية وقاعدة لتهديدها. وبهذا الفشل فان النضال العربي في ساعة من أخطر ساعات الأزمة حرم من الطاقة الثورية المصرية. وتمكنت القوى الاستعمارية من ان تتعامل مع أمة عربية عزقة الأوصال مفتتة الجهد.

ج - ان القيادات الثورية لم تستطع ان تلائم بين أساليب نضالها وبين الأساليب التي واجمه الاستعمار بها ثورات الشعوب في ذلك الوقت حيث ان الاستعمار اكتشف ان القوة العسكرية تزيد ثورات الشعوب اشتعالا ومن ثم انتقل من السيف الى الخديعة. وقدم تنازلات شكلية لم تلبث القيادات الثورية ان خلطت بينها وبين الجوهر الحقيقي. وكان منطق الأوضاع الطبقية يزين هذا الخلط.

والخلاصة في المقولة الأولى هي ان جذور التخلف في المجتمع العربي تعود الى عزلته مدة ستة قرون واستغلاله وسوء حكمه على يد المماليك والعثمانيين. وان استمرار تخلفه لا يرجع الى قصور في الشحنات الشورية، فقد حدثت انتفاضات شعبية عديدة. ولكن هذه كانت تنتكس في منتصف الطريق او قرب نهايته. وكان هذا الانتكاس يحدث لواحد أو اكثر من الأسباب التالية:

ـ عدم المزاوجة بين الثورة الاجتماعية والثورة السياسية .

- عدم الربط بين قضية التغيير الاجتماعي السياسي على المستوى القطري والقضية نفسها على المستوى القومي العربي.

ـ عدم التوفيق في اختيار اسلوب المواجهة الامثل مع اعداء الشعب (خارجياً وداخلياً) لكل مرحلة تاريخية.

واذا رجعنا الى كتاب فلسفة الثورة الذي صدر عام ١٩٥٤ لوجدنا فيه البذور الجنينية لهذا التحليل عن جذور تخلفنا الاجتماعي. فهناك ولم يكن قد مضى عام واحد على قيام الثورة يتنبأ جمال عبد الناصر بالتحدي الذي ينتظر الشورة وهو إنجاز ثورة اجتماعية وثورة سياسية في آن واحد عع اختلاف وتناقض مطالب كل منها(١١١). وهو يتحدث عن استحالة ان تعيش مصر بمعزل عمن حولها من أبناء امتها العربية، وكيف كانت مثل هذه العزلة في فترات ماضية وبالا على كل من مصر والوطن العربي (١٢).

كذلك اذا رجعنا لبيان ٣٠ مارس ١٩٦٨، وهو وثيقة لاحقة للميثاق، نجد تأكيدا للتحليل نفسه مع إضافات مهمة إما لم ترد في الميثاق، او وردت فيه ولكنها لم تجد سبيلها الى التنفيذ والتطبيق في السنوات الست السابقة. فالعدوان الاسرائيلي كان حلقة في سلسلة الهجمات الامبريالية على كل تجربة واعدة للتنمية والتحديث والتحرر في الوطن العربي. ولكن حجم الهزيمة العربية وفداحتها كان مؤشراً لجوانب ضعف بنائية في التجربة التنموية نفسها. وأشار البيان لأهم جوانب الضعف هذه وعلى رأسها غياب المشاركة الجماهيرية الحقيقية، وغياب التنظيم الشعبي الفعال، وظهور مراكز القوة «المملوكية» الطابع في غياب الديموقراطية السياسية (١٣٠).

 <sup>(</sup>١١) بعد استعراض الجذور الاجتماعية للتخلف يتساءل عبـد الناصـر في فلسفة الشورة: واذن ما هـو الطريق؟ ان الطريق هو الحرية السياسية والاقتصادية. ويقول عبد الناصر في نفس الكتاب:

ولكل شعب من شعوب الأرض ثورتان: ثورة سياسية يسترد بها حقه في حكم نفسه بنفسه من يد طاغية فرض عليه، او من جيش معتد أقام في أرضه دون رضاه. . . وثورة اجتماعية ، تتصارع فيها طبقاته ثم يستنر الأمر فيها على ما يحقق العدالة لأبناء الوطن الواحد. لقد سبقتنا على طريق التقدم البشري شعوب مرت بالثورتين، ولكنها لم تعشها معا، وإنما فصل بين الواحدة والثانية مئات من السنين. أما نحن فان التجربة الهائلة التي امتحن بها شعبنا هي ان تعيش الثورتان معا في وقت واحد . . إن لكل من الثورتين ظروفا مختلفة تتنافر تنافرا عجيبا، وتتصادم تصادما مروعا. إن الثورة السياسية تتطلب لنجاحها وحدة جميع عناصر الأمة وترابطها وتساندها ونكرانها لذاتها في سبيل الوطن كله والثورة الاجتماعية ، من أول مظاهرها تزلزل القيم وتخلخل العقائد، وتصارع المواطنين مع أنفسهم أفرادا وطبقات ، وتحكم الفساد والشك والكراهية والأتانية . . وبين شقي الرحى هذين قدر لنا ان نعيش في ثورتين . . . » ، انظر : عبد الناصر ، فلسفة الثورة ، ص ٦٩ و ٣٩ - ٤٠ على النوالي .

<sup>(</sup>۱۲) المدر نفسه، ص٥٥-٩٦.

<sup>(</sup>١٣) أدرك بيان مارس ١٩٦٨ ان احد اسباب الهزيمة كان غياب المديموقراطية والمشاركة الشعبية وهو الأمر الذي أدى الى ظهور مراكز قوى جديدة تصادر حرية الجماهير . ومع هنا نص البيان على «انه من الضروري والحيوي حشد كل القوى الشعبية، وبوسيلة الديموقراطية وعلى اساسها، وراء اهداف نضالنا القرية والبعيدة، أي وراء واجب المعركة، وراء امل بناء المجتمع الاشتراكي الذي حققنا منه كثيرا، وينبغي ان =

المهم في المقولة الاولى عن جذور التخلف العربي ـكها جسمته الحال المصرية، وكها رأت ثورة تموز/ يوليو ـهو ان التخلف في النهاية هو حصاد الاستغلال الخارجي ممثلا في الاستعمار والامبريالية، والاستغلال الداخلي ممثلا في الفئات المسيطرة والمتسلطة والتي دخلت مع القوى الخارجية في مشروع الاستغلال هذا كعميل او وسيط او شريك أصغر فالتخلف العربي \_إذن هو نتاج لنظام الاستغلال المتعدد الحلقات والذي تبدأ سلسلته في احدى العواصم الامبريالية الخارجية وتنتهي في أي قرية او مدينة عربية او العكس. فالتخلف يكاد يكون مرادفا او يكاد يكون هو الوجه الآخر للاستغلال.

ومن هنا تأتي المسألة الاجتماعية في المشروع الفكري لثورة تموز/ يوليو كنقطة تقاطع هندسي تاريخي سوسيولوجي بين معركة التحرر من التبعية والاستعمار، ومعركة الوحدة العربية، ومعركة التنمية الشاملة بما فيها اعادة التوزيع والعدالة الاجتماعية. وإذا كانت جذور التخلف الاجتماعي تنبع من تلك الجدلية الاستغلالية فان مظاهر التخلف كان لها ألف وجه ووجه. بعض وجوهها البارزة هو تدني مستوى الحياة العربية ماذيا بشكل عام، وسوء توزيع الثروة، وتخلف هياكل الانتاج، وعدم التنوع في القاعدة الاقتصادية العربية، وتفشي الأمية والجهل والمرض، والتبعية الحضارية والثقافية والضعف العسكري.

# المقولة الثانية: حتمية الحل الاشتراكي للمسألة الاجتماعية

من تشخيص مشكلات المجتمع كما قامت به الثورة، والذي عرضناه في المقولة الاولى، انبثقت الاشتراكية مفهوميا كطريق امثل للتنمية في فكر الثورة منذ النصف الثاني من الخمسينات. ومع عام ١٩٦٠ تحول الأمر من خيار الى حتمية. ومع ان الثورة منذ شهورها الأولى اتخذت إجراءات تعتبر «اشتراكية» في مضمونها كما سنرى في فقرة لاحقة الا انها دأبت على تجريب بدائل اخرى موازية. ولكن تعثر هذه البدائل او قلة عائدها جعل الثورة تتراجع وتقوم. ومع كل مراجعة تقويمية كانت تجد نفسها مدفوعة بقوة اكبر نحو الطريق الاشتراكي، الى ان تبلور فكرها يقينا بحتمية الحل الاشتراكي.

يقول الميثاق: وان الحرية الاجتماعية طريقها الاشتراكية.. ان الحرية الاجتماعية لا يمكن ان تتحقق الا بفرص متكافئة امام كل مواطن في نصيب عادل من الثروة الوطنية. إن ذلك لا يقتصر على مجرد اعادة توزيع الثروة بين المواطنين وانما هو يتطلب اولا وقبل كل شيء توسيع قاعدة هذه الثروة الوطنية بحيث تستطيع الوفاء بالحقوق المشروعة لجماهير الشعب العاملة... إن ذلك معناه ان الاشتراكية بدعامتيها من الكفاية والعدل

نحقق اكثره ويعترف البيان ببعض وجوه التقصير في الممارسة حين يقول والاتحاد الاشتراكي وفقا للميشاق هو واجهة عريضة تضم تحالف قوى الشعب العاملة كلها، ثم تنظيم سياسي يقوم وسطها من الطلائع القادرة على التفاعل السياسي نحو هدف تذويب الفوارق بين الطبقات، ولم تكن المساكل التي عاناها الاتحاد الاشتراكي ترجع الى قصور او عيوب في صيغته العامة، وإنما كانت أسباب القصور والعيوب ترجع الى التطبيق. وأول هذه الأسباب هو ان عملية اقامة الاتحاد الاشتراكي لم تين على الانتخاب الحر من القاعدة الى القمة».

هي طريق الحرية الاجتماعية. إن الحل الاشتراكي لمشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي في مصر وصولا ثوريا الى التقدم لم يكن افتراضا قائما على الانتقاء الاختياري، وإنما كان الحل الاشتراكي حتمية تاريخية فرضها الواقع وفرضتها الآمال العريضة للجماهير كما فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم في النصف الشاني من القرن العشرين (١٤).

ويقارن الميثاق بين نمطي التنمية في العالمين الأول والثاني، وما أحاط بها وتلازم معها من ظروف تاريخية وتكلفة إنسانية. فنمط التنمية الرأسمالي في الغرب تلازم تلازما كاملا مع الاستعمار. وكان نهب المستعمرات دعامة رئيسية في التراكم الرأسمالي الذي حقق مرحلة الانطلاق الاقتصادي في البلدان الغربية. وهذا النمط التنموي من وجهة نظر ثورة تموز/ يوليو غير مقبول خلقيا، فضلا عن استحالة تكراره، فعصر القرصنة الاستعمارية والتي جرى فيها نهب ثروات الشعوب لصالح غيرها بلا وازع من القانون والأخلاق قد مضى عهدها. وينبغي القضاء على ما تبقى من ذكريات لها ما ذالت فيها بقية من الحياة خصوصا في افريقياه (۱۰).

اما نمط التنمية في الاتحاد السوفياتي والبلدان المدائرة في فلكه، فإن الثورة رأت فيه نموذجا فعالا وناجحا، ولكن الثمن الذي دفعته شعوب هذه المجتمعات إنسانياً كان ثمنا باهظا. يقول الميثاق في ذلك وإن هناك تجارب اخرى للتقدم حققت اهدافها على حساب زيادة شقاء الشعب العامل واستغلاله... تحت ضغط تطبيقات مذهبية مضت الى حد التضحية الكاملة بأجيال حية في سبيل اجبال لم تطرق بعد أبواب الحياة.. ان طبيعة العصر لم تعد تسمح بشيء من ذلك. إن التقدم عن طريق النهب اوالتقدم عن طريق النهب اوالتقدم عن طريق السخرة لم يعد امرا محتملا في ظل القيم الانسانية الجديدة و ١٠٠٠.

والطريق الثالث الذي تختطه الثورة هو «الاشتراكية العربية» او «التطبيق العربي للاشتراكية»، بعدما رفضت الفكرين الرأسمالي والماركسي.

ودعائم هذه الاشتراكية (التي تتواءم مع خصوصية مجتمعنا وهمومنا وطبيعة المرحلة التاريخية) هي :(١٧)

- ـ تجميع المدخرات الوطنية.
- ـ وضع كل خبرات العلم الحديث في خدمة استثمارات هذه المدخرات.
  - \_ وضع عملية تخطيط شامل لعملية الانتاج.
    - عدالة التوزيع.

والدعامة الاخيرة هذه هي جوهر المسألـة الاجتماعيـة. وهي في فكر ثــورة تموز/ يــوليو

<sup>(</sup>١٤) عبد الناصر، الميثاق، ص٤٨.

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه، ص٤٩.

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه، ص٤٩.

<sup>(</sup>١٧) المدر نفسه، ص٠٥٠.

تأخذ شكلا محددا لا غموض فيه لأنها الهدف النهائي وراء كل عمليات التحول الاقتصادي الذي هدفت اليه الثورة. ويكرر الميثاق هذا المعنى في اكثر من موضع:

اإن الأمر يقتضي وضع برامج شاملة للعمل الاجتماعي تعود بخيرات العمل الاقتصادي ونتائجه على الجموع الشعبية العاملة وتصنع لها مجتمع الرفاهية الذي تتطلع اليه وتكافح لكي يقترب يومه. . . إن اعادة توزيع فائض العمل الوطني على اساس من العدل لا يمكن ان يتم بالتطوع القائم على حسن النية مها صدقت. إن ذلك يضع نتيجة محقة أمام ارادة الثوية الوطنية لا يمكن بغير الوصول اليها ان تحقق أهدافها وهذه النتيجة هي ضرورة سيطرة الشعب على كل ادرات الانتاج وعلى توجيه فائضها طبقا لخطة محددة . إن هذا الحل الاشتراكي هو المخرج الوحيد الى التقدم الاقتصادي والاجتماعي وهو طريق الديمقراطية بكل أشكالها السياسية والاجتماعية والمجتماعية.

إن اشتراكية ثورة تموز/ يوليو هي في النهاية محاولة للقضاء على الاستغلال الخارجي والداخلي، وتعظيم قاعدة الثروة الوطنية، واعادة توزيعها بصورة عادلة. كل هذا من خلال سيطرة شعبية على قوى الانتاج ومن خلال تخطيط قومي شامل. وبهذه المعادلة هدفت الثورة الى حسم المسألة الاجتماعية لمصلحة الطبقات الدنيا في المجتمع والتي كانت وما زالت تمشل الأغلبية الساحقة. لقد أدركت ثورة تموز/ يوليو ان هناك تناقضا طبقيا حادا في المجتمع، وانه لا وسيلة لتجاهله. وبالتالي توقعت ان يكون هناك صراع اجتماعي طبقي. ولكنها حرصت على تقنين ذلك الصراع، وادارته سلميا، بتذويب الفروق الطبقية الحادة من خلال تدخل المدولة والاجراءات الاشتراكية الحاسمة. والفقرات التالية هي وصف تحليلي لأهداف المشروع الاجتماعي للثورة ووسائله في الوقت نفسه.

# ثالثا: المشروع الاجتماعي لثورة يوليو: الممارسة

يمكن القطع بأن المشروع الاجتماعي للثورة قد بدأت بذوره الجنينية في الأسابيع الأولى المثورة. فخلال الشهرين الأولين اصدرت الثورة إجرائين مهمين. الأول قانون الاصلاح المزراعي، والثاني إلغاء الألقاب المدنية. الاجراء الأول هو الذي حاز الاهتمام الاكبر للمراقبين والمحللين وقتها، وفيها بعد. وقد كان ولا يزال الاهتمام بقانون الاصلاح الزراعي اهتماما واجبا لأنه لمس عصب المسألة الاجتماعية في مصر، كما سنرى. أما الاجراء الثاني وهو إلغاء الألقاب المدنية فلم يحظ بكثير من الاهتمام رغم اهميته الرمزية حضاريا وسياسيا. فألقاب والباشا» ووالبيك» ووالأفندي، كانت ترمز الى الجذور التركية العثمانية للنخبة الحاكمة. وكنان في سعي بعض المصريين للحصول عليها ولو بالشراء من الملك نوعا من مسخ الذات الوطنية. وانعكاسا لنظام شبه وراثي في تسلسل السلطة والهية. لقد كان معظم مسخ الذات الوطنية. وانعكاسا لنظام شبه وراثي، ومتوسطيهم من فئة والبكوات». وهكذا كان الاجراآن معا الاحوال عليها عالاحوات، وهكذا كان الاجراآن معا الاحوال عليها عالاحوات، والغناء الالقاب المدنية هما بداية عارسة الثورة لمشروعها الاجراآن معا الاحوال عليها عالاحوال عليها عالاحوال عليه المدنية عارسة الثورة لمشروعها الاجراآن معا الاحوال عليه المهروعها المدنية عارسة الثورة المشروعها الاجراآن معا الاحوال عليه المية الثورة المشروعها الاجراآن معا الاحوال عليه المدنية عارسة الثورة المشروعها الاجراآن معا الاحوال عليه الميالة والمية الثورة المشروعها الاجراآن معا الاحوال عليه المدنية المية والمية المسلولة والمية الثورة المشروعها الاحوال علي المية وراثي في المدنية المدنية الميالية المشروعها الاحوال عليه الميالية والميالية الميالية والميالية الميالية والميالية وا

<sup>(</sup>۱۸) المصدر نفسه، ص٠٥.

الاجتماعي الكبير لتغيير هياكل وقيم المجتمع المصري. وكانت السنوات الثماني عشرة التالية (حتى عام ١٩٧٠) تكريسا تراكميا لهذه الممارسات التي أعادت تشكيل الخريطة الاجتماعية من جديد.

ولأن سجل الثورة في عمليات التحول الاجتماعي هو سجل حافل وطويل، فان سرده وتحليله يحتاج الى عدة مقالات، بل ولا نغالي اذا قلنا عدة مجلدات. لذلك سنقتصر هنا على المعالم الكبرى لهذا التحول الاجتماعي، ونحيل القارىء على العديد من الكتابات العربية والأجنبية التي تناولت تفصيلات هذا التحول (١٩٠).

## ١ \_ المسألة الزراعية

ادركت الثورة منذ يومها الأول ان مسألة الأرض تمثل بحق مفتاح اي تحول اجتماعي حقيقي في الريف بل في مصر كلها. فمنذ قام مينا أول فرعون بتوحيد مصر، ومسألة الأرض تتوسط مثلث العلاقة العضوية بين النيل والفلاح والحاكم. فمصر كمجتمع نهري تعتمد الحياة فيه على الزراعة، وتعتمد الزراعة فيه على الري النهري. ومن يتحكم في النهر ومياهه يتحكم في الأرض ومن يعش عليها. وعلى امتداد آلاف السنين لم يكن للمصريين من

ومن المراجع الاجنبية العديدة، نوصي بالاطلاع على ما يأتي لعلاقشه المباشرة بقضايا التغير الاجتساعي وثورة تموز/ يوليو:

Anouar Abdel -Malek, Egypt: Military Society (New York: Vintage Books, 1968); Nazih N: Ayyuki, Bureaucracy and Politics in Contemporary Egypt (London: Ithaca Press, 1980); R. Hrair Dekmejian, Egypt under Nasser: A Study in Political Dynamics (London: London University Press, 1971); Muhammed H. Heikal, Nasser: The Cairo Documents (London: New English Library, 1972); Mahmud Hussain, Class Conflict in Egypt, 1945-1970 (New York: Monthly Review Press, [ 1973 ]; Peter Mansfield, Nasser's Egypt (London: Penguin Books, 1969); James Mayfield, Rural Politics in Nasser's Egypt: A Quest for Legitimacy (Austin, Texas: Texas University Press, 1971), and Mahmoud Abdel Fadil, Development, Income Distribution and Social Change in Rural Egypt, 1952-1970 (Cambridge: Cambridge University, 1975).

<sup>(</sup>١٩) من بين هذه المراجع نوصي القارىء لمزيد من التوثيق والتفصيل بالاطلاع على: حمروش، قصة ثورة ٢٣ يوليو، ج٣: مجتمع جمال عبد الناصر؛ السيديس، مشرف، الثورة والتغيرالاجتماعي (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ١٩٧٧)؛ جمال مجدي حسين، ثورة يوليو ولعبة التوازن الطبقي (القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٧٨)؛ فوزي منصور، «دور الممارسة في فكر عبد الناصر، الفكر المعاصر، العدد ٦٩ (تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٠)؛ ص٠٧- ٢٩١ إبراهيم سعد الدين، «عبد الناصر والاشتراكية العلمية،) الفكر المعاصر، العدد ٢٩، (تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٠)، ص٠٨- ٢٨ محمد دويدار، في اقتصاديات التخطيط الاشتراكي: دراسة في المشكلات الرئيسية لتخطيط التطور الاقتصادي في مصر (الاسكندرية: المكتب المصري الحديث، ١٩٧٧)؛ عبد الله الامام، الناصرية: دراسة بالوثائق في الفكر الناصري (بيروت: دار الوطن العربي، [١٩٧٥])؛ عبد الله الامام، الناصرية: دراسة بالوثائق في الفكر الناصري (بيروت: دار الوطن العربي، [١٩٧٥])؛ عبد الله الامام، الناصري، وورة يوليو (القاهرة: دار

مورد آخر للحياة غير زراعة الأرض المعتمدة على مياه الري. ولتحرير الفلاح تحريرا حقيقيا من سلطة الطبقة الحاكمة كان لا بد من إعادة ترتيب مثلث تلك العلاقة العضوية بين النيل والفلاح ومالك الأرض.

في معظم حقبات التاريخ المصري كان مالك الأرض هو الحاكم وحده، سواء سمّى نفسه فرعون او إمبراطورا، خليفة او سلطانا، ملكا او خديويا. وفي حقبات اخرى كانت ملكية الأرض في يد طبقة مسيطرة تحيط بالحاكم وتهيمن باسمه (٢٠٠). وحين قامت ثورة تموز/ يوليو كانت ملكية معظم الأرض الزراعية في يد طبقة من كبار الملاك، الذين يسميهم البعض تجاوزا والاقطاعين»(٢١٠). جذور هذه الطبقة تعود الى السنوات الأخيرة من حكم محمد علي لقد انتزع محمد علي في أوائل حكمه ملكية ارض مصر من والملتزمين» والذين كان معظمهم من أصل مملوكي. واحتكر محمد علي ملكية الأرض كها احتكر التجارة والصناعة. وفي ظل ذلك النظام كان الفلاح يعمل أجيرا في الأرض، ينتج ولا يملك. وكان فائض قيمة عمل الفلاح يذهب الى دولة محمد علي للانفاق منه على مشاريعه الامبراطورية والتحديثية. ولكن مع انهيار احلام محمد علي الامبراطورية حين تكالبت عليه المدول العظمى وهزمته عسكريا وفرضت عليه معاهدة ١٨٤٩- ١٨٤٠، بدأ محمد علي يرخي قبضته على احتكار الأرض. مع انهيار احلام من الأفذنة على افراد اسرته، وعلى كبار القادة والضباط والمعاونين المدنين الذين خدموه خلال فترة حكمه الطويلة (٢٢). وكان اولئك الذين اقطعوا الأرض هم انهاة الأقطاعين الذين واجهتهم الثورة بعد ذلك بقرن من الزمان. خلال ذلك القرن نساقط من تلك الطبقة وانضم اليها عناصر كثيرة، بعضها من أصول محلية وبعضها من تساقط من تلك الطبقة وانضم اليها عناصر كثيرة، بعضها من أصول محلية وبعضها من

<sup>(</sup>۲۰) من اجود المراجع التي تعالج العلاقة بين الأرض والفلاح والحاكم في مصر: احمد عزت عبد الكريم وآخرون، الأرض والفلاح في مصر على مر العصور (القاهرة: الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وآخرون، الأرض والفلاح (القاهرة: [د. ن]، ١٩٦٤)، و Charles Issawi, Egypt in Revolution (London: Oxford University Press, 1963).

<sup>(</sup>٢١) مفهوم والاقطاع كيا يستخدم في أدبيات العلوم الاجتماعية يشير الى نظام اجتماعي اقتصادي سياسي متكامل وجد في أوروبا العصور الوسطى ، وتحكم العلاقة فيه رابطة تعاقدية بين الاقطاعي المسيطر على الأرض من ناحية والأقضان الذين يعيشون على تلك الأرض ويفلحونها من ناحية اخرى. ولكل من الطرفين حقوق وواجبات، وان كانت غير متوازنة ، الا انها محدة ، ويقتضاها كان القن يشغل مكانة أقرب ما تكون الى مكانة العبد في روما القدية وان لم يكن محلوكا ملكية تامة للاقطاعي . وكان هذا الأخير يتكفل برعاية وحماية القن في مقابل عمل وولاء القن . ولم يكن للقن حق حرية الحركة . مثل هذا النظام الاقطاعي لم يوجد في مصر بتلك الصورة المتكاملة ، وان كانت قد وجدت عدة ملامح منه ، الأمر الذي جعل بعض الكتاب يستخدمون المفهوم تجاوزا لوصف كبار الملاك في الريف المصري .

<sup>(</sup>٧٢) عن اصول طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية في مصر، انظر:

Gibriel Baer, History Of Landownership in Modern Egypt, 1800 - 1950 ( London: Oxford University Press, 1962).

اصول اجنبية. ولكن دور تلك الطبقة وموقعها في الحياة السياسية والاقتصادية المصرية لم يتغير في جوهره طوال تلك المدة. فهم يسيطرون على الحياة الاقتصادية ويكرسون نظام القيم الاجتماعية الذي يخدم مصالحهم، ويتحكمون في مقاليد السياسة، ويتحالفون مع البورجوازية الحضرية الكبيرة التي نمت في فترة ما بين الحربين، ويهادنون المحتل الاجنبي بسل ويدخلون معه في صفقات اقتصادية وسياسية ضد أهداف الكفاح الشعبي الوطني.

وقد فاقم الوضع في الريف في النصف الاول من هذا القرن اطراد زيادة السكان وتفتيت الملكيات الصغيرة وعجزها عن الوفاء بحاجات اصحابها مما كان يدفعهم الى بيعها الى كبار ومتوسطي الملاك. لذلك بلغ سوء توزيع ملكية الأرض الزراعية في منتصف القرن درجة لم يبلغها من قبل في تاريخ مصر الحديث. ويكفى للتدليل على ذلك بعض المؤشرات الرقمية (٢٣). فمن مجموع مساحة الأرض الزراعية الكلية الذي بلغ ستة مالايين فدان، كان هناك ألف مالك كبير يسيطرون على حوالي ٢٠ بالمائة من تلك المساحة (١,١ مليمون فدان)، تليهم فثة قوامها ثلاثة آلاف مالك يسيطرون على حوالي ٨ بـالمائــة، ثم فثة ثــالثة قــوامها ستــة آلاف مالك يسيطرون على ٧ بالمائة. تلك الفئات الثلاث مجتمعة هي التي استهندفتها قوانين تحديد الملكية المتتالية في أعوام ١٩٥٢، ١٩٦١، ١٩٦٨. فهم معما كما نـرى لا يتجاوزون عدديا اكثر من ١١,٠٠٠ مالك ، يمثلون أقل من نصف بالمائة من مجموع الملاك ، ولكنهم كانوا يملكون ٣٥ بالمائة من جَملة أرض مصر الزراعية. في مقابل ذلك كان هناك ٢,٦ مليون مالـك ممن لا تتجاوز حيــازاتهم خمسة أفــدنة، ويمثلون اكــثر من ٩٤ بالمـائة من مجمــوع الملاك، ولكن جملة حيازاتهم لا تتجاوز ٣٥ بالمائة من مساحة ارض مصر المزروعة. ومن هنا كانت قوانين الاصلاح الزراعي تصحيحا ثوريا هائلا لأحد الاختلالات الكبرى في توزيع الثروة المصرية. فقد حَدد القانون الاول (١٩٥٢) الحد الأقصى للملكية بمائتي فدان للأسرة. وخفض القانون الثناني (١٩٦١) الحد الأقصى الى منائة فندان. ثم خفضها القنانون الثنالث (١٩٦٨) الى خمسين فدانا. وما زاد عن الحد الأقصى في كل مرة كانت تجري مصادرته وتوزيعه على المعدمين من الفلاحين الذين لم يكونوا يملكون شيئاً.

غير ان الاصلاح الزراعي لم يقتصر على تحديد الملكية بل شمل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وفي نظرنا لا يقل هذا الاجراء في مضاعفاته الاقتصادية الاجتماعية عن إجراءات تحديد الملكية. فعند قيام الثورة كانت إيجارات الأرض قد ارتفعت ارتفاعا جنونيا نتيجة قلة المعروض منها وزيادة الطلب عليها. واستغل ملاك الأرض الغائبون في ذلك صغار المستأجرين استغلالا بشعا. وجاءت قوانين الاصلاح الزراعي لتربط الايجار على فدان الأرض بما يساوي سبعة امثال الضريبة السنوية، وحرمت المالك من حق طرد المستأجر طرداً تعسفياً وهي إجراءات في مجملها خدمت صغار الفلاحين بشكل اكبر حتى من قوانين تحديد الملكية

<sup>(</sup>٢٣) يس، الثورة والتغير الاجتماعي، ص٧٦- ٧٨.

وتوزيع الأرض. فالمستفيدون من ذلك الاجراء كان عددهم يفوق عدة امثال أولئك الذين تم توزيع الأرض عليهم. لقد تحول هؤلاء المستأجرون الى ما يشبه المملاك حيث لا يستطيع مالك الأرض طردهم، وحيث اصبح الايجار مع مرور السنوات يمثىل نسبة ضئيلة من قيمة العائد السنوي من زراعتها نتيجة الارتفاع المطرد في أسعار المحاصيل الزراعية.

قوانين الاصلاح الزراعي إذاً أعادت التوازن التوزيعي للثروة الزراعية لمصلحة صغار الفلاحين والمعدمين منهم بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر الحديث. ولكن الثورة كانت تدرك ان ذلك وحده ليس كافيا ما دامت المساحة الكلية للأرض الزراعية في مصر ثابتة. للذلك دأبت منذ البداية على توسيع الرقعة المزراعية باستصلاح مزيد من الأراضي الصحراوية وتوزيعها على من لا يملك من الفلاحين. وكان بناء السد العالي وتوفير مزيد من الصحراوية وتوزيعها على من لا يملك من الفلاحين. وكان بناء مليون فدان في السنوات مياه الري سبيل الثورة الى ذلك. وتحت إضافة ما يقرب من مليون فدان في السنوات العشرين التالية الى رقعة مصر الزراعية.

لقد كانت إجراءات الاصلاح الزراعي بمقوماتها الثلاثة تحديد الملكية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، واستصلاح الأراضي عاملا حاسها في تغيير الخريطة الاجتماعية في الريف المصري. فقد قلصت القاعدة الاقتصادية لكبار الملاك، ويالتالي أضعفت قوتهم السياسية وسطوتهم الاجتماعية في الريف. ومن ناحية اخرى أدى الاصلاح الزراعي الى توسيع قاعدة صغار ومتوسطي الملاك، وأدخل الى صفوفهم لأول مرة مثات الآلاف من الفلاحين الذين كانوا قبل الثورة أجراء او معدمين. إن الحراك الاجتماعي الذي نتج عن الاصلاح الزراعي هو من الأمور التي لم تدرس دراسة علمية مستفيضة الى الآن(١٤٠). ومع ذلك يمكن القول ان ذلك الحراك انطوى على «تفاضل وتكامل» جديدين. فمع هبوط البطبقة العليا من كبار الملاك، كان هناك صعود بما يشبه المتوالية الهندسية لصغار الفلاحين. بتعبير أخر إن الهبوط الذي اصاب ١١٠،٠٠ من الطبقة العليا المسيطرة في الريف نتج عنه صعود أخر إن الهبوف الذي اصاب ١١٠،٠٠ من توزيع الأراضي المصادرة ومستفيد من قوانين تنظيم لحوالى مليوني فلاح (بين مستفيد من توزيع الأراضي المصادرة ومستفيد من قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر). وقد كان هذا نموذجا لكل ممارسات الثورة في المجالات العرق قسيطر.

# ٢ ـ إعادة توزيع الثروة الوطنية.

إذا كان الاصلاح الزراعي بعناصره العديدة (وليس تحديد الملكية الـزراعية فقط) فقد

<sup>(</sup>٢٤) لقد قام الكاتب بمحاولة اولية في هذا المجال، انظر:

Saad Eddin Ibrahim, "Social Mobility and Income Distribution," in: Robert Tignor and G. Abdel Khalek, eds., Income Distribution in Egypt (New York: Holms and Meler, forthcoming).

أدى الى اعدادة توزيع الثروة في الريف المصري، وفتح قنوات عديدة للحراك الاجتماعي والسيولة الطبقية، فإن الثورة قد قامت باجراءات لا تقل أهمية في القطاع الحضري الذي تتركز فيه الصناعة والتجارة والبنوك(٢٥). وقد تم اعادة توزيع الثروة الوطنية في هذا الصدد على مرحلتين. المرحلة الاولى تمثلت في تمصير الثروة الوطنية، بنقل الجزء الكبير الذي كان يملكه الاجانب الى ملكية مصرية. وقد وصلت هذه المرحلة ذروتها بتأميم قناة السويس عام ١٩٥٦، وما اعقب ذلك من عدوان انكليزي فرنسي اسرائيلي مسلح على مصر. وقد انتهزت الثورة فرصة المعركة فأعمت المصالح الاجنبية في مصر، من بنوك وشركات تأمين وتجارة وصناعة. وخرج من مصر العدد الاكبر من الأجانب الذين كانوا يعملون فيها. وقد فتح ذلك الباب على مصراعيه امام العناصر المصرية المتعلمة من الطبقة المتوسطة لاحتلال المراكز القيادية التي شغرت في تلك المؤسسات بخروج الاجانب.

اما المرحلة الثانية فتمثلت في اعادة توزيع الثروة الوطنية في اوائل الستينات، ووصلت ذروتها مع صدور القوانين الاشتراكية في تموز/ يوليو عام ١٩٦١. وقد انطوت تلك القوانين على تأميم كل الشركات الكبرى المملوكة للبورجوازية المصرية الكبيرة ونقل ملكيتها للدولة. وأصبحت تلك الشركات جزءا من القطاع العام الذي بدأت نواته في منتصف الخمسينات حينها أمجت المصالح الأجنبية. وهذه الاجراءات الاشتراكية اصبحت الدولة، منخلال قطاعها العام، هي المسيطرة على كل الانشطة الاقتصادية الرئيسية في المجتمع. ولا يهمنا هنا تحليل الآثار الاقتصادية لتلك الاجراءات بقدر ما يهمنا المغزى السياسي والمضاعفات الاجتماعية التي ترتبت عليه.

فمن الناحية السياسية: أدت هذه التأميمات الى انهاء او تقليص النفوذ السياسي والهيبة الاجتماعية لطبقة الرأسماليين الكبار في مصر. وبهذا المعنى كانت الاجراءات الاشتراكية في الستينات مكملة لقوانين الاصلاح الزراعي التي صدرت في اوائل الثورة من حيث ضربها لتسلط الطبقة العليا على مقاليد الأمور في المجتمع.

ومن الناحية الاجتماعية: أدت التأميمات الى خلق قنوات جديدة وتوسيع القنوات القديمة للحراك الاجتماعي أمام أبناء الطبقات المتوسطة والدنيا. ففي الوقت الذي خبرت فيه البورجوازية المصرية حراكا الى اسفل، كان أبناء الطبقات الوسطى والدنيا مهيئين (بفضل الفرص التعليمية التي أتيحت لهم في السنوات العشر الأولى للثورة) للصعود واحتلال المراكز القيادية والوسيطة في الشركات والمؤسسات التي أعمت. وبهذا استكملت الشورة عملية إزاحة

 <sup>(</sup>٢٥) حول الآثار التوزيعية في هذه الفقرة، انظر للتفصيل والتوثيق: عمرو يحيي الدين، «اشتراكية الدولة والنمو الاقتصادي،» الفكر العربي، السنة ١، العدد ٤/٥ (ايلول / سبتمبر تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٨)، ض
 ٤٠ - ٢٠، و

الطبقة العليا القديمة من كل مراكزها القيادية في النظام السياسي والنظام الاقتصادي، وتغيير طبيعة النظامين تغييرا كيفيا حاسها.

ولم تقتصر عملية اعادة توزيع الثروة على تأميم مصالح البورجوازية بجناحيها الأجنبي (في الخمسينات) والمحلي (في السينات). فقد اصدرت الثورة مجموعة من القوانين التي هدفت الى تقريب الفوارق بين الطبقات، والتي كانت في مجملها منحازة للشرائح الدنيا. وقد استخدمت آلية (ميكانيزم) الضرائب التصاعدية كاحدى الوسائل في ذلك الصدد. فتم تحديد الحد الأقصى للمرتبات بما لا يزيد عن عشرة آلاف جنيه سنويا، ووصلت الضريبة التصاعدية على الدخول الفردية الى حوالى تسعين بالمائة للشرائح الدخلية العليا. ومنع القانون شغل اكثر من منصب في آن واحد. وكذلك من اهم الاجراءات التوزيعية والتي لم تحظ باهتمام المحللين قوانين تنظيم إيجارات المساكن . فقد جرى تخفيض الايجارات المساكن ، احدهما عام ١٩٥٨، والآخر ١٩٦١. وفي كل مرة تم تخفيض الايجارات المساكن بنقلها من وقد انظوى القرار ببساطة على اعادة توزيع خسين بالمائة من إيجارات المساكن بنقلها من اصحاب الأملاك الى المستأجرين. الفئة الاولى (المالكة) لم تكن تتجاوز ١٥ بالمائة من سكان الحضر، بينها المستأجرون كانوا يمثلون اكثر من ٨٥ بالمائة . ومرة اخرى كانت إعادة توزيع هذا الجزء من الدخل القومي منحازة تماما لمصلحة الأغلبية عمن لا يملكون، وضد مصالح الأقلية الجزء من الدخل القومي منحازة تماما لمصلحة الأغلبية عمن لا يملكون، وضد مصالح الأقلية عن يملكون.

ورغم ثورية كل هذه السياسات التوزيعية، فقد ظل توسيع قاعدة الثروة الوطنية هو المركيزة المهمة الاخرى إن لم تكن الأهم في تعظيم فرص الحياة امام الطبقات الوسطى والدنيا. ومن هنا كان إصرار الثورة على الأخذ بسياسات تنموية طموحة لمضاعفة الدخل القومي وبناء صرح صناعي ضخم والتوسع في الخدمات بكل انواعها. لقد نجحت مصر الناصرية في تحطيم اسطورة قدر مصر الزراعي، واستطاعت في السنوات العشر الأولى من الثورة مضاعفة الانتاج الصناعي مرتين. فقد ارتفعت الأرقام القياسية للانتاج في المصانع التي تستخدم عشرة عمال فأكثر من ١٩٠٠ سنة ١٩٥٦ الى ٣٨٣ في سنة ١٩٦٠، وارتفع عدد العاملين في الصناعة من ١٥٠ الفا الى ١,٢ مليون. وزاد نصيب الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي من ٩ الى ٢٢ بالمائة بين اوائل الخمسينات وبلاء السبعينات. وزاد انتاج الكهرباء بنحو ١٠٠ بالمائة المناقزات الهائلة في تصنيع مصر ما كان لها ان تتم بهذا الحجم بنحو ١٠٨ بالمائة الدخل الدولة وخلقها لقطاع عام. فكأن حركة التأميمات الواسعة كان احد أغراضها توظيف فائض القيمة لمصلحة معركة التنمية، التي استفادت منها الطبقات العاملة في المقام الأول.

 <sup>(</sup>٢٦) الارقام الواردة في هذه الفقرة احتسبت من: علي الجريتلي، خسة وحشرون عاماً: دراسة تحليلية
 للسياسات الاقتصادية في مصر، ١٩٥٧- ١٩٧٧ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧)، ص ١٩٩٦.

## ٣ \_ اعادة توزيع السلطة

اذا كان احتكار الثروة القومية قبل ثورة تموز/ يوليو مرتبطا باحتكار السلطة السياسية، فقد كان منطقيا ان تتلازم إعادة توزيع الثروة وتوسيع قاعدتها باعادة توزيع السلطة وتوسيع قاعدتها. وقد توجت قوانين تموز/ يوليو الاشتراكية والميشاق والدستور هذا التلازم. فجرى النص دستوريا والممارسة عمليا على تخصيص نصف مقاعد المجلس النيابي وكل المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين، كها جرى اشتراك العمال في مجالس ادارة الشركات التي يعملون بها من خلال ممثلين يجري انتخابهم. وقد كانت هذه الاجراءات خطوة عملاقة في تأكيد الترابط العضوي بين الديموقراطية الاجتماعية والديموقراطية السياسية. لقد وعت الشورة بأن القاعدة العريضة المستفيدة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية لا بد من ان تكون في موقع سياسي يسمح لها بالاحتفاظ والدفاع عن مكاسبها.

إن قضية المشاركة السياسية الشعبية في الثورة هي مسألة خلافية ، فكثير من المراقبين ، بما فيهم المتعاطفون مع الثورة ، اخذوا عليها انها لم تسمح بالقدر المطلوب من المشاركة السياسية الحقيقية لفئات الشعب المختلفة (٢٧) . وقد قيل في ذلك ان القيادة «الكارزمية» العملاقة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد طغت على مسرح الأحداث وتوجيهها داخليا وخارجيا ، فإن المشاركة الشعبية قد ظلت هامشية مقتصرة على التأييد الحماسي من مقاعد المتفرجين . وقد يكون ذلك صحيحا الى حد كبير . ولكن بالقدر الذي سمحت فيه الثورة بالمشاركة السياسية ، فقد اعطي العمال والفلاحون نصيب الأسد . وفي رأينا ان النص الصريح على حق العمال والفلاحين في نصف مقاعد المجالس المنتخبة قد أرسى دعامة راسخة لمارسة هذه المشاركة في المستقبل ، حتى وان ظلت المارسة رمزية وشكلية في حياة الزعيم الكبير .

## ٤ \_ إعادة توزيع فرص الحياة

اذا كانت الاجراءات التوزيعية التي سبق الاشارة اليها قد انصبت على موضوعي الثروة المادية والسلطة السياسية، فان اعادة توزيع الخدمات وتوسيع رقعتها كان يعني تعظيم فرص الحياة لأبناء الشرائح العريضة في المجتمع. وسنكتفي هنا بجؤشرين لما أنجزته الشورة في مجال الخدمات الاجتماعية، وهما التعليم والصحة.

في مجال التعليم: كان أبرز منجزات الثورة هو خلق نظام قومي موحد للتعليم. فقبل

<sup>(</sup>٢٧) لمناقشة متوازنة حول هذه النقطة، انظر:

Dekmejian, Egypt under Nasser; Raymond Baker, Egypt's Uncertain Revolution under Nasser and Sadat (Cambridge: Harvard University Press, 1979);

الطليعة (القاهرة)، السنة ٦، العدد ١١ (تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٠) (عدد خاص بعبد الناصر)، ورفعت، تاصريون؟ نعم، ص٥٥-٨٧.

الثورة كان النظام التعليمي يتسم بخاصيتين بارزتين اولاهما ضيق قاعدته بحيث لم يكن يستفيد من الفرص التعليمية المتاحة سوى ابناء الطبقات الميسورة. والخاصية الثانية هي التشتت والتناقض في البرامج والأهداف. فقد كانت هناك عدة انظمة فرعية متوازية يرتبط بعضها ببعض من ناحية ، ولا ترتبط بأهداف قومية او انتاجية واضحة من ناحية اخرى. كان هناك نظام للتعليم الدينية ، الأزهر) ، ونظام او نظم التعليم الأجنبي الحاص (فرنسي ، انكليزي ، ألماني) ، ونظام التعليم العام الحكومي ، ونظام التعليم العام الأهلى(٢٨).

وخلال السنوات العشر الأولى للثورة اصبح هناك نظام قومي موحد ومجاني ومرتبط، من حيث المبدأ على الأقل، بالأهداف القومية والتنموية الشاملة. حتى ما بقي من نظم التعليم الخاص الأجنبي والأهلي اصبح يخضع لاشراف صارم من الدولة ويلتزم بالمناهج التربوية القومية ويخاصة في اللغة العربية والدين والتاريخ والجغرافية والتربية القومية. ومن حيث قاعدة النظام التعليمي وقنواته، فقد جرى توسيعها بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر. وكان من نتائج ذلك ارتفاع عدد التلاميذ والطلاب في مراحل التعليم المختلفة من مليونين في اوائل الخمسينات الى ٦ ملايين في أوائل السبعينات، اي بزيادة ٣٠٠ بالمائة (٢٩). وقد فتح ذلك قنوات الحراك الاجتماعي والسيولة الطبقية امام فئات عديدة من المستويات الشعبية الدنيا. باختصار، كان التعليم احدى الآليات الفعالة لا في تعظيم فرص الحياة فقط. وإنما الخضا في تحقيق دفعة أكبر نحو المساواة في فرص الحياة.

وفي مجال الصحة، تحسنت فرص المصريين في الحصول على الغذاء كما وكيفا بشكل محسوس في المدة ما بين ١٩٦٧ و١٩٦٥. فقد ارتفع متوسط عدد السعرات الحرارية للفرد المصري يوميا من ٢٣٠٠ الى ٢٢٠٠، وزادت نسبة البروتين من ٣٥ جراما الى ٥٠ جراما. في هذا الصدد وصلت تعذية الفرد المصري الى المستوى العالمي المقبول، طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية. كما تحسنت فرص المصريين في الحصول على المرحاية الطبية. فقد تزايد عدد الأطباء ثلاثة أمثال (من ٥٠٠٠ طبيب عام ١٩٥٧ الى المرعاية الطبيب سنة ١٩٥٠، أي بنسبة ٣٧٥ بالمائة). واصبح معدل السكان لكل طبيب هو ٢٠٠٠ شخص بعدما كان ٤٣٠٠ شخص على ذلك في معدل السويات

<sup>(</sup>٢٨) البيانات الواردة في هذه الفقرة من:

Richard Nirop [et el.,], Area Handbook of Egypt, 3rd ed. (Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office, 1976), pp. 90-91.

<sup>(</sup>٢٩) هذه البيانات احتسبت من: جمهورية مصر العربية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الكتاب الاحصائي الستوي لجمهورية مصر العربية، ١٩٥٥\_ ١٩٧٥ (القاهرة: الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، ١٩٧٦)، ص١٨٨.

<sup>(</sup>٣٠) هذه البيانات من:

Robert Mabro, The Egyptian Economy, 1952 - 1972 (Oxford: Oxford University Press, 1974), p. 215

والمتوسط العمري للمصريين. فقد انخفض المعدل الاول من ١٨ بالألف سنة ١٩٥٧ الى ١٣ بالألف سنة ١٩٥٧، وانخفض معدل وفيات الأطفال (وهو اكثر المؤشرات حساسية لمستوى الرفاهية الاجتماعية) من ١٥٠ الى ١٢٠ في الألف(٣١). وارتفع المتوسط العمري من ٤٢ سنة الى ٥٣ سنة بين التاريخين نفسيهها(٣١).

## ٥ مسألة المرأة

في رأينا ان احد المحكات الأصيلة لعمق التغير الاجتماعي في أي من بلدان العالم الثالث هو حجم ونوعية الانجاز في ميدان تحرير المرأة. وهنا نجد ان المشروع الاجتماعي لثورة تموز/ يوليو قد أحدث تحولات عميقة في وضع المرأة، ومن خلال ذلك أثر تأثيرا جذريا في الأسرة المصرية والبناء الاجتماعي بأكمله.

لقد نص دستور ١٩٥٦، أي بعد قيام الشورة بأقل من أربع سنوات، على مساواة المرأة بالرجل في الحقوق السياسية، ومنها حق التصويت والترشيح للانتخابات العامة وشغل الوظائف العامة على كل المستويات في جهاز الدولة. وقد يبدو هذا شيئا عادياً بمعايير الثمانينات من هذا القرن. ولكنه وقتها كان يعتبر «ثورة مصغرة»، حيث انطوى على نسف تقاليد وممارسات لم تتغير منذ ثلاثة عشر قرنا. وكانت هذه هي المرة الاولى التي تحصل فيها المرأة في اي مكان من الوطن العربي على مثل تلك الحقوق. وفي الانتخابات التي تلت صدور المستور بسنة واحدة (١٩٥٧) رشح عدد من النساء أنفسهن في دوائر انتخابية وفاز معظمهن. وأصبح في أول مجلس نيابي بعد الثورة، ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية والعربية، خمس نائبات. وقد استمر ترشيحهن، وانتخابهن، وتمثيلهن في كل المجالس النيابية المتعاقبة منذ ذلك التاريخ.

كانت الثورة حريصة على دفع قضية المرأة الى أقصى ما تسمح به معطيات المجتمع وتقاليده. وحينها صدر الميثاق سنة ١٩٦٢، عبر عن هذا الحرص بمنتهى الوضوح. الثورة لم تعتبر منح المرأة حقوقها السياسية هو نهاية المطاف. فجاء في الميثاق النص على «ضرورة اسقاط بقايا الأغلال التي تعوق حركة المرأة حتى تستطيع ان تشارك بعمق وايجابية في صنع الحياة» (٢٣٠٠). وبعد صدور الميثاق بعدة أسابيع ترجمت القيادة الناصرية هذا الحرص ترجمة عملية بتعيين امرأة في منصب وزاري لأول مرة في تاريخ مصر (٢٤٠).

Nirop [ et al., ], Area Handbook of Egypt, p. 103.

<sup>(</sup>٣١) البيانات الواردة في هذه الفقرة احتسبت من

<sup>(</sup>٣٢) المصدر نفسه، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٣٣) عبد الناصر، الميثاق، ص٧٠.

<sup>(</sup>٣٤) الأشارة هنا الى تعيين حكمت ابو زيد وزيرة للشؤون الاجتماعية، عام ١٩٦٢.

لقد كانت الثورة واعية منذ البدء ان الحقوق السياسية للمرأة وغيرها من فئات المجتمع دون تعليم أو استقلال اقتصادي تظل محدودة الأثر في إعطاء الحرية مضمونها الحقيقي. لذلك كان التعليم من اهم الميادين التي حاولت الثورة احداث تغير نوعي وتوسيع كمي فيها كيا رأينا في فقرة سابقة. لقد ورثت الثورة مجتمعا تزيد نسبة الأمية فيه عن ٨٠ بالمائة، وترتفع بين النساء الى اكثر من ٩٠ بالمائة. لذلك كان للقفزات النوعية والكمية في منهن من أقل من ٤ بالمائة في تعداد ١٩٤٧ الى حوالى ٣٠ بالمائة في نهاية الستينات، وارتفع عدد من محملن الشهادات بين النساء من ١ بالمائة الى حوالى ٤٠ بالمائة في نهاية الستينات، وارتفع عدد من محملن الشهادات بين النساء من ١ بالمائة الى حوالى ٤ بالمائة اي بزيادة أربعة أمثال بين التاريخين (٢٠٠) وفي التعليم الجامعي على سبيل المثال ارتفع عدد الطالبات من اربعة آلاف طالبة سنة ١٩٥٣ الى خمسين الف طالبة عام ١٩٧١، اي اكثر من اثني عشر مثلا في أقل من عقدين من الزمان. حتى فروع التعليم الجامعي التي كانت تعتبر «ذكورية» في طبيعتها، اقتحمتها المرأة بعد الثورة. فزاد عددهن في كليات المخدسة من ١١ طالبة عام ١٩٥٧ الى ١٩٥٠ الى بزيادة قدرها ١٩٠٨ بالمائة خلال الفترة نفسها ١٩٥٠ الى ١٩٧٠ طالبة في الكليات الطبية الى ١٩٠٠ الى بزيادة قدرها ١٩٠١ بالمائة خلال الفترة نفسها المائة. وارتفع عددهن من ١٩٧٠ طالبة في الكليات الطبية الى ١٩٠٠ المائة خلال الفترة نفسها المائة.

لم يكن لهذا التوسع الهائل في تعليم الاناث ان يحدث لولا مجانية التعليم من ناحية ومبدأ تكافؤ الفرص من ناحية ثانية. لقد ظل تعليم الاناث الى قيام الثورة محصورا في أفراد الطبقة الارستقراطية.

ويإحقاق المساواة السياسية وافساح مجال التعليم واسعا امام المرأة المصرية، كان لا بد من ان يظهر تأثير ذلك على فرصها الاقتصادية. وبداية، كانت منجزات الثورة في تقليص حجم الاستغلال بتصفية «الاقطاع» و «البورجوازية الكبيرة» دفعة هائلة وان تكن غير مباشرة. في تحرير المرأة المصرية. فيا كان يقع من استغلال في مصر لم يكن يميز بين الرجال والنساء. لقد كانت المرأة مستغلة استغلالا مركبا. بواسطة المطبقة المتسلطة على الجميع من ناحية، وبواسطة الرجال (آباء، وأزواج، واخوة) من ناحية ثانية. لذلك كان تقليص استغلال الطبقة المتسلطة على المجتمع عموما يمثل إزالة احدى شريحتي استغلال المرأة. ولكن ثورة تموز/ يوليو المتسلطة على المجتمع عموما يمثل إزالة احدى شريحتي استغلال المرأة. ولكن ثورة تموز/ يوليو المتف بذلك العدل النسبي غير المباشر. وخطت خطوات مباشرة في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص الاقتصادية للنساء وذلك من خلال قواتين العمل. فقد نص القانون ٩٩ لسنة نفسه ما ينطوي صراحة على الاعتراف بعتى المرجل والمرأة. وفي المواد ١٣٣ الى ١٣٩ من القانون نفسه ما ينطوي صراحة على الاعتراف بعتى المرأة المزدوج في العمل وفي الأمومة. ويرعى

<sup>(</sup>٣٥) هذه البيانات من: جهورية مصر العربية، مركز الابحاث والدراسات السكانية، الجهاز المركزي للتعبشة العامة والاحصاء، المرأة المصرية في عشرين عاما، ١٩٥٢- ١٩٧٧ (القاهرة: الجهاز، ١٩٧٣)، ص ٤٠- ٤١.

<sup>(</sup>٣٦) المصدر نفسه، ص٤٤-٤٤.

القانون هـذا الحق، الذي هـو في الوقت نفسـه وظيفة اجتماعية، بـالنص على منـح المرأة العاملة إجازة هولادة» لمدة شهر بمرتب كامل اذا كانت تعمل في الدولة، واجازة بأجر قدره ٧٠ بالمائة من أجرها الأصلي لمدة خمسين يوما اذا كانت تعمل في القطاع الخاص(٣٧).

ونتيجة كل هذه التسهيلات، تزايد دخول النساء المصريات الى سوق العمل في الحكومة والقطاعين العام والخاص بعد قيام الثورة. وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان نسبة العاملات بأجر خارج المنزل، قد ارتفعت من أقل من ٣ بالمائة من اجمالي القوى العاملة قبل الثورة مباشرة الى ٢,٥ بالمائة سنة ١٩٧٦. أي ان هذه النسبة قد تضاعفت ثلاثة أمثال ما كانت عليه عشية قيام الثورة. وجدير بالذكر هنا ان عمليات التنمية الهائلة التي احدثتها الثورة وخصوصا في مجال التصنيع قد ظهر اثرها في زيادة الطلب على الأيدي العاملة النسائية. ففي تعداد ١٩٤٧ لم تتعد نسبة النساء في الصناعة ٢,٠ بالمائة، ولكنها ارتفعت الى ٣,٥ بالمائة سنة ١٩٦١، ثم قفزت الى ٤ بالمائة مع نهاية الستينات. أي ان هذه النسبة تضاعفت ٢٢ مرة في السنوات الثماني عشرة الاولى للثورة (٨٨).

## رابعا: المشروع الاجتماعي للثورة: دروس النجاح والفشل

لقد هزت الثورة البناء الاجتماعي المصري هزا عنيفا. قامت بتقويض دعائم المجتمع القديم، وحاولت ان ترسي معالم مجتمع جديد. ومن عرضنا السريع لبعض وليس لكل الجوانب الاجتماعية التي احدثت فيها الثورة تحولات كمية وكيفية هائلة في فترة زمنية قصيرة نسبيا في عمر الشعوب، يتضح لنا لماذا تعتبر ثورة تموز/ يوليو أهم حدث في التاريخ الحديث لمصر والوطن العربي.

وقد كانت دروس النجاح باهرة، وتخطت بتأثيرها حدود مصر الجغرافية لتحدث اشعاعات عائلة على امتداد الوطن العربي. فثورات العراق وسورية والجزائر وليبيا والسودان والصومال واليمن بشطريه قد حذت حذو مسيرة ثورة تموز/ يوليو في مشاريعها الاجتماعية، واستلهمت منها كثيرا من إجراءات التحول الاجتماعي. ففي كل من هذه البلدان العربية تم تطبيق نوع او آخر من سياسات الاصلاح الزراعي، وإنشاء قطاع عام يقود الاقتصاد الوطني، والأخذ بأسلوب التخطيط الوطني الشامل، وتأميم المصالح الاجنبية ومصالح البورجوازية الكبيرة، والتوسع في الخدمات وبخاصة التعليم، ومنح المرأة مزيدا من الحقوق السياسية والاجتماعية، وفتح قنوات الحراك الاجتماعي امام أبناء الطبقات الوسطى والدنيا، وإزاحة الطبقة القديمة المسيطرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. بل ان البلدان العربية التي لم تشهد ثورات وطنية بماثلة قد وجدت انظمتها الحاكمة نفسها تحت وطأة ضغوط شعبية للسير في

<sup>(</sup>٣٧) القانون ١٤٦، ١٩٤٦.

<sup>(</sup>٣٨) المرأة المصرية في عشرين عاما، ١٩٥٧-١٩٧٢، ص٥١-٧٢.

الاتجاه نفسه وإن كان بدرجات أقل عمقا. فيا من قبطر عربي واحد الا وفيه نوع من التخطيط، او لم يقم بنوع من تأميم المصالح الأجنبية على الأقل، ام لم يتبن مجانية التعليم والتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين كحق لهم على حساب الدولة. وباختصار إذاً كان درس النجاح الأول للثورة هو ان مشروعها الاجتماعي لم يقتصر على حدود مصر، وانحا تأثرت به من خلال المحاكاة او الضغط كل أقطار الوطن العربي سواء كانت انظمتها الحاكمة «تقدمية» ام «محافظة».

درس النجاح الثاني هو ما كشفت عنه الشورة من اختزان الشعب العربي في مصرو وشعوب الأمة العربية الانحرى التي حذت حذوه من امكانات هائلة للقدرة على النمو الاقتصادي السريع، مع قبول بل والاصرار على عدالة التوزيع، وخوض معارك التحرير، في آن واحد. فقد اثبتت تجربة الثورة على انه أيا كانت نقطة البداية وفي معظم الحالات كانت أقرب الى الصفر فإن وضوح الرؤية ووجود التصميم من جانب القيادات الوطنية الثورية خليق بأن يفجر هذه الامكانات الشعبية الهائلة من ناحية، وبأن يسجل أبهر الانجازات في كل الميادين من ناحية اخرى. لقد استطاعت الثورة ان تضاعف الناتج القومي في عشر سنوات (١٩٥٥ - ١٩٦٥)، وتخوض معارك التحرير ضد الانكليز وتجابه العدوان الثلاثي، وتسقط مشاريع الاحلاف العسكرية الغربية، وتحقق اول تجربة وحدوية عربية، وتحدث تحولات اجتماعية اشتراكية هائلة خلال تلك الحقبة الزمنية القصيرة. بل نكاد نجزم ان كثرة وعظمة هذه الانجازات هو لترابطها وتداخلها العضوي، ولأنها روافد تصب في مجسرى واحد هو معركة تحرير الانسان والوطن والأمة، من كل اغلال التخلف والانقسام والتبعية.

اما درس النجاح الثالث فهو امكانية انجاز المشروع الاجتماعي كجزء من المشروع القومي الأكبر للثورة بالاعتماد على الذات. لم تكن ثورة تموز/ يوليو منغلقة على حدودها الوطنية المصرية او حدودها القومية العربية. ولكن اعتمادها الاول والأكبر كان على مصادر القوة الذاتية البشرية والمادية. اما الاعتماد على الخارج فقد كان ثانويا طوال الخمسة عشر عاما الأولى من مسيرتها. لقد لجأت الثورة الى الخارج اساسا لاستيراد المعدات الصناعية والمعونات الفنية والقروض. ولكنها الى ان حدثت هزيمة ١٩٦٧ كانت حريصة على الاحتفاظ لنفسها بحرية الحركة والاستقلال في صنع قراراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الى أبعد الحدود.

ودرس الفشل الأكبر هو الخطأ القاتل لعدم المشاركة الشعبية. إن عدم المشاركة معناه ارتباط مشروع التغيير الاجتماعي بشخص القائد او النخبة الحاكمة، وبجهاز الدولة الذي تتربع على قمته. وبالتالي يمكن ان تتقلص التجربة او تنتكس او تجهض برحيل القائد. ورغم وعي الثورة وقائدها لهذا القانون الاجتماعي الصارم، فانه في الممارسة لم تتحقق المشاركة الشعبية بشكل مطرد ومتزايد. بل يمكن القول ان العكس كان صحيحا في ثورة تموز/ يوليو. فمع كل نجاح وعقب كل إنجاز ضخم داخليا وعربيا ودوليا، كان القائد يقلص من المشاركة

الشعبية ويكتفي منها بفيضان الحب والتأييد العارم. لقد كانت المشاركة الشعبية في مواجهة الانكليز والعدوان الثلاثي أعظم منها في معركة الوحدة. وفي تلك أعظم منها في معركة التحول الاشتراكي. وهكذا تناقصت تلك المشاركة باطراد في كل معركة تالية. ومع منتصف الستينات اصبح الشعب يتوقع ان يحارب النظام وحده بقيادة «البطل» عبد الناصر، وان ينتصر. حتى اذا جاء معركة ١٩٣٧، كانت المشاركة الشعبية قد انعدمت وتراجع البطل ومؤسسته العسكرية. ولو ان الثورة او ما تبقى منها في صبيحة الهزيمة قد فهمت المغزى المقيقي لخروج الشعب في ٩ و١٠ حزيران/ يونيو، رافضا استقالة عبد الناصر، ورافضا للهزيمة، لأدرك ان المفتاح الحقيقي للانتصار في المعارك سواء أكانت عسكرية ام اجتماعية، وطنية ام قومية هو المشاركة الشعبية .

لقد كانت قمة المأساة التاريخية لثورة تموز/ يوليو هي انها فجرت احلام وطاقات الجماهير العربية داخل مصر وخارجها، ولكنها عجزت عن تعبثة وتنظيم ومشاركة تلك الجماهير مشاركة حقيقية في معاركها، وحينا تكالبت القوى المعادية في الخارج والداخل للاجهاز على الثورة في حزيران/ يونيو ١٩٦٧ والسنوات التي تلتها. وجدت الجماهير نفسها شبه عزلاء سياسيا وتنظيميا وهي تحاول الدفاع عها حققته لها الثورة من إنجازات هائلة.

لقد كان عبد الناصر على رأس ثورة تموز/ يوليو هو أول زعيم وطني يحكم مصر منذ ٢٥٠٠ سنة. وكانت انتهاءاته شعبية حقيقية، وكان ولاؤه للجماهير وللطبقات المحرومة ولاء لا شبهة فيه. وقد بادلته هذه الجموع الولاء والتأييد. ولكن وسائله في حكم مصر وفي التعامل مع الجماهير ظل اسلوبا فوقيا، يعتمد على الاعلام السطحي الديماغوجي من ناحية، وعلى عاربة المعارك وحده نيابة عن الشعب من ناحية ثانية، وعلى جهاز بيروقراطي تكنوقراطي غير مسيس من ناحية ثالثة، وعلى القمع السياسي من ناحية رابعة. وكان استعداد عبد الناصر وثورة تموز/ يوليو لخوض المعارك الاجتماعية والقومية والدولية من اجل أهداف نبيلة اكبر من القدرات الذاتية المتاحة، واكبر بكثير من القدرات الشعبية التي سمح لها ان تخرج من عقالها.

في هذا انصدد يمثل عبد الناصر كتلة من المتناقضات العملاقة. ولكن مع كل الكبوات والانتكاسات التي اصابت المشروع القومي الأكبر للثورة. ومشروعها الاجتماعي، فإن عمق التحولات الكمية والكيفية التي حدثت، لا تزال باقية الأثر في الخريطة الاجتماعية المصرية والعربية. ولا أدل على عمق هذه التغيرات الهيكلية والرمزية من استمرار الحملات المسعورة داخل مصر وخارجها لتشويه ثورة تموز/ يوليو وعبد الناصر حتى بعد رحيله من دنيانا منذ أحد عشر عاما.

# الفصل الناس والنطام الافتصادي : عبد الناصر والنظام الافتصادي : ردّ على لمعارضين والنافدين "

عبادلحسين

#### مقدمة

تعرضت ثورة عبد الناصر لهجمات شرسة منذ عام ١٩٧٤ بالذات . ولم يقف الهدف عند تقويض انجازاتها على الأرض وفي المجتمع ، ولكن ، حرص هؤلاء على ان تتم العملية وسط ضجة هائلة من الأكاذيب والافتراءات ، بهدف اقتلاع الهيبة والاحترام اللذين تمتع بها عبد الناصر في حياته . وهذا أمر طبيعي ، فانجازات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد ترتد بعد تقدم ، شأنها في ذلك شأن اي حرب عسكرية . ولكن بوسع الأمة ان تعاود التقدم بتصميم أشد ، اذا ظلت الهزية حدثاً مفروضاً من خارجها ، اما اذا تسللت وترسبت في اعماق العقل والوجدان ، فان الاستقرار في الردة ، يطول الى أجل لا يعلم مداه الا الله . وليس افعل في هزيمة أمة من داخلها ، وفي شل ارادتها ، من التشكيك في زعمائها ورموز نهضتها . ولقد تعرض عبد الناصر \_ في هذا الاطار \_ للطعن بوحشية : في ولائه لأمته العربية ، في جديته ، في شجاعته ، في حكمته . في كل ما تصورناه عنده . حاول المهاجون ان يلقوا في روعنا ، وبتخطيط محكم ، أننا أمة من المغفلين ، وأننا عشنا وصدقنا اكذوبة كبرى !

ويندر ان تعثر عند هؤلاء المهاجمين على دراسة تستعير بعض اشكال التعبير العلمي لتدعيم الحملة السياسية والاعلامية المسعورة . وقد ينطبق هذا بشكل خاص على الانجاز الاقتصادي ـ الاجتماعي بقيادة عبد الناصر ، فجانب كبير من أعمال هذا المجال مما يخضع بطبيعته للقياس الكمي ، بل إن جانباً كبيراً ينتصب في مشاريع عملاقة ترى بالعين المجردة ، وكل هذا له دلالته المباشرة التي لا يمكن ان تنكرها او تتجاهلها أي دراسة تحاول ان تتستر

 <sup>(\*)</sup> نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ٤، العدد ٣٥ (كانون الشاني / ينايـر ١٩٨٧).
 ص ٢٤ - ٤٤.

بأي ادعاء علمي او موضوعي . ومن هنا كان صمت أغلب الاقتصاديين العاملين في صفوف الاعداء .

## اولا: الناصرية ولعبة المعدلات

يكفى ان نتابع هنا حركة بعض المتغيرات الأساسية للاقتصاد المصرى ، ونبدأ بمعمدل النمو في الناتج المحلى الاجمالي . وتدل الدراسات على ان معدل النمـو السنوى كـان حوالي ١ بالمائة في الفترة من عام ١٩١٣ الى عام ١٩٢٨ . وحوالي ٥ بالمائة من عام ١٩٢٩ الى عام ١٩٣٩ . ومع حلول عام ١٩٥٠ كانت آثار فترة الحرب قد تم تجاوزها ، ولذا ارتفع المعدل السنوي الى حوالي ٢,٥ بالمائة في الفترة ١٩٣٩ ـ ١٩٥٠ . ولكن حدث خلال النصف الأول من الخمسينات ، ان عاد الناتج المحلى الاجمالي الى الركود مرة الحرى ـ منذ منتصف الخمسينات فقط ـ ومع بدء برنامج الدولة للتصنيع ، قفز معدل النمو السنوي في المتوسط الى حوالي ٥ بالمائة ( ١٩٥٦ / ١٩٥٧ - ١٩٧١ / ١٩٧١ ) . هذه المعدلات تعني انه من بدء القرن ، وحتى منتصف الخمسينات لم تحدث زيادة ملموسة في متـوسط دخل الفـرد ( المعدل السنوي للزيادة ١, ٠ بالمائة)، بينها زاد متوسط دخل الفرد في الفترة التالية ـ الفترة الناصرية ـ بحوالي ٢ بالمائة سنوياً . وهانسن ومرزوق محقان حين يسجُّلان ﴿ انه بيـدو بناء عـلي ذلك ان عـام ١٩٥٧ / ١٩٥٧ يمثل بهذا المقياس ، خطأً فارقاً بين الركود والتنمية » . وقد تعرضت معدلات النمو ـ في فترة عبد الناصر ـ لذبذبات بدت أحيانا حادة . فالـذروة تمثلت في سنوات الخطة الخمسية لـلأعوام ( ١٩٦٠ / ١٩٦١ - ١٩٦١ / ١٩٦٥ ) حيث وصـل معدَّل النمو في الناتـج المحلى الاجمالي ( بالأسعار الثابتة ) الى ٦,٩ بالمائة سنويا في المتوسط ( حسب البيانيات الرسمية المصرية في ذلك الوقت) . ومن اعادوا فحص الأرقام وتركيبها هبطوا بالمعدل الى ٦ بالمائة ثم الي ٥,٥ بالمائة ، ولكن ظلت هذه المعدلات \_رغم اختلاف النسب\_ من اعـلي ما تحقق عـلي مستوى العالم خلال الفترة نفسها . وقد حدث في المقابل ان هبط النمو إلى معدل سالب عام ١٩٦٧ / ١٩٦٨ ( ـ ٢,٥ بالمائة بالأسعار الثابتة ) . إلَّا ان كل الـذبذبات لا تغر في النهـاية الاتجاه العام ، أي اتجاه الاقتصاد للنمو خلال مجمل الفترة . ومثل هذه التقلبات شاهـدتها ايضا سنوات ما قبل الناصرية ، في اطار اتجاهها العام للركود(١) .

B. Hansen and G. Marzouk, *Development and Economic Policy in the U. A. R. (Egypt)* (Amsterdam: (1) North - Holland, 1965), pp. 2 - 5.

الكتاب يغطي حتى عام ١٩٦٣ . السنوات التالية مرجعها تقارير المتـابعة الصـادرة عن وزارة التخطيط ، القاهرة . يلاحظ ان هانسن هبط بمعدل النمو المحقق في الخطة الخمسية ( في دراسـة لاحقة ) الى ٥,٥ بـالمائـة بدلًا من ٢٠٥ بالمائة كها جاء في تقارير المتابعة المصرية ، انظر :

B. Hansen, «Planning and Economic Growth in the U. A. R., 1960 - 1965,» in : Panayiotis J. Vatikiotis, ed., Egypt Since the Revolution (London: Allen and Unwin, 1968).

ويلاحظ ان رضوان ومابرو يميلان الى رفع معدلات النمو في الفترة ١٩٥٢ / ١٩٥٣ ـ ١٩٥٩ / ١٩٦٠ الى ــ

وهـذا التغير الايجبابي الملموس في اتجاه النمـو بعد عـام ١٩٥٦ / ١٩٥٧ ، كان يتضمن تغيراً موازياً في معدلات الاستثمار ، إذ ارتفعت نسبة الاستثمار في الدخل القومي الاجمالي من ٩,١ بالمائة عام (١٩٤٦) الى حوالى ١٤ بالمائة (١٩٥٧ / ١٩٥٨) (٢) . وقد زادت الاستثمارات بدرجة ملحوظة اثناء سنى الخطة الخمسية الأولى أعوام ( ١٩٦٠ / ١٩٦١ -١٩٦٤ / ١٩٦٥ ) ، ثم هبطت الى حد ما في الأعوام التالية . ويقول هانسن إن والزيادة الحادة في الاستثمارات (كيا في الأحصاءات الرسمية عادل) في الفترة ١٩٦٢ / ١٩٦٣ الي ١٩٦٣ / ١٩٦٤ ، قد بولغ فيها . والانخفاض في الفترة من ١٩٦٣ / ١٩٦٤ الى١٩٦٥/١٩٦٤ قدر بـأقل من قيمتـه ير . ولكن هذا لا ينفى ان ( القسمة البارزة في جملة التطور الاستثماري هي الـزيـادة الكبيـرة حتى عــام ١٩٦٣ / ١٩٦٤ والهبوط الذي تبلا عام ١٩٦٤ / ١٩٦٥ » (٢) . ويبالفعيل ، فيإن معبدل الاستثمار زاد في سنوات الخطة الى ١٥٫٤ بالمائة ـ ١٦,٢ بالمائة ـ ١٧٫٨ بالمائة ـ ٢٠ بالمائة على التوالى ، وكان في آخـر سنوات الخطة (١٩٦٤ / ١٩٦٥) ١٧,٨ بالمائة . ووسط هذه الدفعة الاستثمارية اصبحت الصناعة هي القطاع القائد في الاقتصاد المصرى ، تندفع معدلات نموه اذا توسعت ، وتببط المعدلات أذا انكمشت . ولكن و على عكس الاعتقاد الشائم ، لم بحدث ان أهملت الزراعة لحساب الصناعة ، (٤) . وفي الخطة الخمسية على سبيل المثال كان نصيب الصناعة مساوياً تقريباً لنصيب الـزراعة في مجمـل الاستثمار المستهـدف. في الفترة ١٩٣٩ الى ١٩٤٩ زاد الانتـاج الـزراعي بمعدل سنوي لا يتجاوز ١ بالماثة ، وفي الفترة التاليـة لعام ١٩٤٩ كــان المعدل السنــوي ١,٨ بالمائة ، وفي الفترة من عام ١٩٥٥ الى عام ١٩٦٠ كان المعدل السنوي ٣,٥ بالمائة ، وفي اثناء الخيطة الخمسية كان ٣,١ بالمائة (والمستهدف ١,٥ بالمائة) (°). اما في الصناعة ، فان النتائج ـ حتى في سلاسل الأرقام القياسية التي أعدها مابرو ورضوان ـ تقول ان انتاج الصناعة الكبيرة زاد بحوالى ٤٠ بالمائة خلال الفترة ١٩٣٩ ـ ١٩٤٦ ، وان انتاج الصناعة التحويلية نما بين عامي ١٩٤٦ و ١٩٥١ بمتوسط ١٠٠٥ بالمائة سنويا عملي اساس المعـدل المركب. ويعـد ثورة تموز / يوليو ( فيها بين اعوام ١٩٥٣ / ١٩٦٤ / ١٩٦٤ ) كان المعدل السنوي

<sup>= \$, \$</sup> بالمائة بدلا من ٣,٨ بالمائة كها جاء في تقديرات هانسن وميد ، انظر : روبـرت مابـرو وسمير رضـوان ، التصنيع في مصر ، ١٩٣٩ - ١٩٧٣ : السياسة والأداء ، ترجمة صليب بطرس ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨١ ) ، ص ٢٦ - ٢٧ .

Hansen and Marzouk, Development and Economic Policy in the U. A. R. (Egypt), Statistical (Y) Appendix, tables A-4 and A-5.

Hansen, «Planning and Economic Growth in the U. A. R., 1960 - 1965,»

وقد كتبت عام ١٩٦٦، وعدلت بعد ذلك، والاقتباس عن النص الاصلي قبل تعديله للنشر في: Vatiklotis, ed., Egypt Since the Revolution.

R. Mabro, The Egyptian Economy, 1952 \_1972 (Oxford: Clarendon, 1974), p. 116. ( \$ )

<sup>(</sup> ٥ ) عمرو محيي الدين ، ( اشتراكية الدولة والنمو الاقتصادي ، ٤ الفكر العربي ، السنة ١ ، العدد ٤ / ٥ ( ايلول /سبتمبر ـ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٨ ) ، ص ٤٨ .

المركب يقرب من ١٠ بالماثة ، وكانت معدلات النمو في الانتاج الصناعي اثناء الخيطة الخمسية بالذات حوالي ١١ بالماثة (٢) .

ويحسن عند متابعتنا وتقويمنا للمعدلات ان نتوقف عند الخطة الخمسية بشكل خاص ، وقد يقترح تركيـزالانتباه عـلى متابعـة النتائـج العينية ، لأنها اقـل مدعـاة للخلاف ، فنرقب الزيادة في كميات السلع المنتجة من أفرع الصناعة المختلفة ، وكذلك الزيادة الكمية للمنتجات الزراعية خلال سنوات الخطة ، وكـذلك ، الـزيادة في القـدرة المركبـة وفي الطاقـة المولدة بالنسبة لقطاع الكهرباء . ونفعل الشيء نفسه عند دراسة الزيادة الكمية في استهلاك السلع ، وفي استخدامات قطاع النقل والمواصلات ( بدلالة عدد الركاب وحمولة البضائم ) ، وفي الخدمات الصحية (عدد المستشفيات والاسرة) ، وفي الخدمات التعليمية (عدد التـلاميذ. والمدارس والفصول ) (٧) . . . الخ . وإذا كانت النتائج في مصلحة تجربة الخطة الخمسية ، فان من الواجب ان نتذكر ان هذه النتائج تحققت رغم ان عدداً من المؤثرات غير المواتية أحاط بسنوات الخطة وأحدث فعله في نتائجها . نشير مشلاً الى الاستنزاف الذي سببته حرب اليمن ، والى كارثة القطن (عام ١٩٦١ ) خيث اتت الآفات على ثلث قيمة المحصول ( بكـل ما يعنيه ذلك بالنسبة للفلاح وللصناعة المحلية ولمجمل الناتج المحلى الاجمالي وللصادرات) ، كذلك شهدت الخطة في سنتها الاخيرة نتائج وقف واردات القمح الميسرة بقـرار من الحكومـة الامريكية ـ وكـل هذه العـوامل غـير المواتيـة كانت خـارج دائرة التحكم لـلادارة الاقتصاديـة المصرية . ولكن كانت ، هناك أوجه اخرى من القصور تسأل عنها الادارة ، ولقد اعترفت بها القيادة السياسية صراحة وعلناً (^) .

ولكن لماذا هذا التركيز على نتائج الخطة الخمسية بالذات ؟ ارجو الا يتبادر الى الذهن انه انحياز غير مبرر موضوعياً الى السنوات التي حققت أعلى المعدلات . فسبب التركيز ، ان هذه السنوات شهدت تجربة التخطيط الشامل لأول ( وآخر ) مرة ، وتضمن ذلك ان المعالم الرئيسة للنسق الاقتصادي ـ الاجتماعي للناصرية تشكلت في تلك الفترة . والتنمية التي تحققت عبر كل هذا ، تمت وسط نجاح من تحييد الضغوط الخارجية الى حد كبير ، ولذا كانت معدلات هذه كانت معدلات هذه السنوات بالتحديد فرصة لاختبار كفاءة النسق الجديد في ذاته ، او حال اشتغاله وسط ظروف محارجية غير معاكسة . هذا هو سبب تركيزنا على متابعة نتائج سنوات الخطة الخمسية . وفي المقابل ، كان أعداء النسق الناصري ( في الخارج والداخل ) يتمنون فشل الخمسية . وفي المقابل ، كان أعداء النسق الناصري ( في الخارج والداخل ) يتمنون فشل

<sup>(</sup>٦) مابروورضوان ، التصنيع في مصر ، ١٩٣٩ ـ ١٩٧٣ : السياسة والاداء ، ص ١١٣ .

 <sup>(</sup>٧) أنظر: الجمهورية العربية المتحدة، الجهاز المركزي للتعبثة العامة والاحصاء، الكتاب السنوي
 للاحصاءات العامة للجمهورية العربية المتحدة، ١٩٦٧-١٩٦٧ (القاهرة: الجهاز، ١٩٦٨).

<sup>(</sup>  $\Lambda$  ) علي صبري ، سنوات التحول الاشتراكي وتقويم الخطة الخمسية الاولى ( القاهرة: دار الهلال ، [  $\alpha$  .  $\alpha$  ] ) .

تجربة هذه السنوات بذاتها ، للأسباب نفسها ، ليقفزوا الى نتيجة ، ان مثل هذا النسق محكوم عليه بالهـزيمة في كـل الأحوال ، ولكن « لسـوء حظ » هؤ لاء الأعداء كـانت النتائج نجاحـًا بارزًا ، رغم كل ما صادفها من عقبات ونواقص ، وقد اصابهم هذا بارتباك مثير للسخرية .

# ثانيا : تحليلات البنك الدولي ومابرو

يقول تقريس للبنك السدولي (٩٠) ( سري ) ان « الاقتصاد المصري » ( . . . ) « اتسم بهمنة القطاع العام (عقب التأميمات الواسعة النطاق عام ١٩٦١) ، وبضوابط جامدة على الأسعار والواردات والاستثمار . وفي الواقع على القرارات الاقتصادية الجوهـرية كـافة . وكـذلك بتخطيط مركـزي مفصل لمعـظم المشروعات والسياسات ، ويلجوء متزايدالي الأوامر الادارية كوسيلة لتنفيذ السياسة، وبانعدام المنافسة ، وبالانتاجية المنخفضة في معظم القطاعات ، وبمعدل متدهـور من الاستثمار ( . . . ) وبــاختصار ، اصبـــع الاقتصاد منعـزلاً ومصاباً بالانيميا ، ولكن هذا الربط بين معالم النسق الاقتصادي الناصري ، وبين الكوارث التي عددها التقرير ، يعكس الاماني ولا يعبر عن الوقائع . ولذا « نسى » كناتب التقريس ما جاَّء في هذه الفقرة ، واعترف في فقرة اخرى ـ من التقـريَّر نفســه ـ بأنــة (خلال الفتـرة ١٩٦٠ ـ ١٩٦٧ نما الناتيج المحلي الاجمالي بمعدل حقيقي ٦ بـالمائـة تقريبًا في المتوسط، وقـدرافقت ذلك زيـادة مطردة في مستوى الاستثمار الذي وصل الى ١٨ بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ، وفي المدخسرات المحلية ( اكثر من ١٤ بالمائة في سنة ١٩٦٦ / ١٩٦٧). وحتى منتصف الستينات، كان هناك تدفق ملموس لرأس المال الخارجي . وبعد حرب ١٩٦٧ ضعفت الاستثمارات بسبب تحويل الموارد الى مستلزمات الدفاع ولنضوب تدفق رؤ وس الأموال ( الى مصر - ع) خلال عامي ١٩٧٨-١٩٧٢ كان صافي التدفق متجها الى العرب اذا اخذنا في الاعتبار سداد فوائد هذه الديون . وكان هنــاك تدهــور في مستوى الاستثمــار ( وصل الى ١٣ بــالمائــة من الناتــج المحلي الاجمالي في عام ١٩٧٧ ) وفي معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي فكان في المتــوسـط حوالي ٣ بــالمائــة سنويــا بـالاسعار الشابتة في الفترة ١٩٦٧-١٩٧٣. وانخفضت ايضا المـدخرات المحلية الى حوالي ٨ بـالمائـة من الناتــج القومي عام ١٩٧٣، . هذا التقويم (مع تحفظنا) يختلف تماما عن التقويم السابق. فالمعدلات التي اعترف بها ( حتى عـام ١٩٦٧ ) تعني تسليها بنجـاح جهود التنميـة في مرحلة التأميمات الواسعة ، والتحليلات لهبوط المعدلات بعد عام ١٩٦٧ تشير الى الحرب والضغوط الغربية وليس الى « مصيبة » القطاع العام والتخطيط المركزي كما قيل في التقويم السابق!

وقد حاول روبرت مابرو ان يكون أقل تضارباً. فقد بذل جهداً كبيراً لاعادة تركيب الأرقام بحيث تهبط المعدلات المحققة اثناء تنفيذ الخطة الخمسية ، ولكن لم يكن هذا كافيا ، إذ ظلت معدلات الانتاج الصناعي مرتفعة (حوالى ١١ بالمائة سنويا) واعترف بان هذه المعدلات المرتفعة استمرت طوال السنوات الخمس ، ولذا حاول (ببساطة) ان ينفي مسؤولية الخطة عن تحقيق هذه المعدلات ، بحجة ان قسماً كبيرا من استثمارات الخطة لم

World Bank, «Arab Republic of Egypt.» January 1967 (report no. 870 a \_ EGT, not for public ( 4 ) use), pp. 1-2 and 3 respectively.

يصل الى مرحلة الانتباج ، اثناء سنوات الخطة نفسها . وبالتبالي فان الزيادة في معدلات الانتاج في اثناء هذه السنوات تعود بدرجة كبيرة الى « توسع الطاقة الانتاجية في النصف الثاني من الخمسينات ، ذلك التوسع الذي ساهمت فيه بنصيب كل من الحكومة والقطاع الخاص ، احذيوتي أكله في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات » .

وقد اطلق هذا الحكم دون اي محاولة لاثباته . ان الاستمرارية في الجهود التنمويــة التي يشار اليها حدثت فعلاً . وفي مقابل استثمارات سابقة أعطت أكلها في سنوات الخطة ، خدث ايضا ان قسماً كبيراً من استثمارات الخطة ( وعملي رأسها السند العالى مثلًا ) لم يقدم إنتاجاً الا في السنوات التي أعقبت الخطة . الا أن هذا الحديث ( باعتراف الكتاب ) لا ينفي انه تم في إطار الاستمرارية تسارع ملحوظ ومنتظم في زيادة الانتاج الصناعي في اثناء سنوات الخطة بالتحديد ، ويلاحظ ان هذا قد تم في الفترة نفسها التي شهدت ارتفاعاً ملموساً في معدلات الاستئمار ، أي اننا امام توسع تنموي عام ، وكي ينفي احد البحاث مسؤولية هذا التوسع العام عن ارتفاع معدل النمو خلال الفترة نفسها ينبغي ان يبذل جهداً لحساب نسبة زيادة الانتاج الصناعي الناشئة عن استثمارات سابقة على الخطة الى مجمل الزيادات المتحققة أثناءها ، وهو ما لم يفعله مابرو لأن نتـائج مثـل هذا الحسـاب لم تكن لتخدم هـدفه ، وهـدفه المعلن نفي العلاقة بين معدلات النمو المرتفعة وبين التغييرات المؤسسية بالذات (سيطرة الدولة على إدارة الحركة الاقتصادية ) التي تمت في اثناء الخيطة ، بزعم ان ( هـذه التغيرات عـلى الرغم من أهميتها في تحديد اطار السياسة وهيكل الاقتصاد ومسار تنميته ، لا تحدد بـطريقة قــاطعة نقط تحــول الاداء الاقتصادي في المدى القصير ، (١٠) ، وهذا الكلام يبدو غريبا ، فمن قال ان التغيرات المؤسسية لا تؤدي ـ في أغلب الحالات ـ الى تغييرات حادة في الاداء الاقتصادي في الأجل القصير؟ ان القول بهذا يتضمن ان الآلات والاستثمارات العينية هي المحدد الـوحيد لـلأداء الاقتصادي وللنمو. وهذا غير صحيح ( وخاصة في الأجل القصير ) ، فالادارة الاقتصادية عـلى المستوى الجمعي وعـلى مستوى الـوحدة تلعب دوراً لا يقــل اهمية . وواقــم الحــال ، ان الدول التي شهدت تغيرات مؤسسية (سياسية واقتصادية واجتماعية ) بـالعمق الذي احـدثته الناصرية، تأثر الاداء الاقتصادي لديها في الاجل القصير. وبالتحديد كان التأثير في الأجل القصير بالسالب. شمل هـذا إنجاز الاستثمارات العينية ، وتشغيـل الوحـدات الانتاجيـة والخدمية القائمة ، سواء بسبب الضغوط الخارجية ، او بسبب عنف الصراع الاجتماعي ، او بسبب الصعاب الرهيبة المتضمنة في عملية إنشاء أوضاع مؤسسية جديدة (١١) .

<sup>(</sup> ١٠ ) مابرو ورضوان ، التصنيع في مصر ، ١٩٣٩ ـ ١٩٧٣ : السياسة والاداء ص ١١٩ ـ ١٢١ .

<sup>(</sup>١١) قراءة كتابات لينين حول هذا الموضوع بعد الثورة بالغة الاهمية في تجسيد ما مثلته هذه المشكلة . وقد ركز ، في مقالاته ورسائله التي املاها قبل وفاته ،على تصورات للحلول الممكنة وبغض النظر عيا تم بشأن هذه المقترحات فان المرء يشعر ان التجربة المصرية تمكنت من تقديم خَلُول ملائمة وسريعة للمشكلات التي ارقت لينين . انظر :

Lenin's Last Letters and Small Articles (Moscow: Progress).

ان العودة الى مستويات الانتاج في مرحلة ما قبل التغيير الشوري ( وليس تحسين الاداء وزيادة الانتاج ) ظلت هدفاً عزيزاً لدى قادة هذه التجارب لسنوات عديدة (١٢) . وعادة يستخدم الأعداء هذه الحقيقة في التشويش على نتائج التغير الشوري ، وفي التغني بمزايا و الاستقرار » . . . الاستقرار في التبعية . والمعجزة في التجربة الناصرية انها انجزت تحولاً شوريا في النسق الاقتصادي - الاجتماعي مع تسارع ( وليس مجسرد استمرار ) النمو الاقتصادي (١٣) . اذا كانت الحلقة الحمسية قمد تمكنت من تحقيق معدلات مسرتفعة في الاستثمار والانتاج ، فهذه كفاءة نادرة في احتواء الصراعات الاجتماعية الناشئة عن العملية الجراحية الخطيرة ، وهي شهادة بنجاح فريد في التصدي لمهام انشاء أوضاع مؤسسية جديدة وادارتها ، بحيث تستكمل المشروعات تحت الانشاء في مواعيدها المحددة ، وتنطلق في الوقت نفسه حملة واسعة من انشاءات جديدة ، وبحيث تواصل المشروعات القائمة تحسين انتاجيتها . إن اقامة نمط جديد من الادارة الاقتصادية يحدد بطريقة قاطعة نقط تحول الاداء في المدى معدلات الاستثمار والنمو . ومعجزة الناصرية انها نجحت في تحقيق قدر كاف من الاستقرار فور تقريرها للتأميمات الواسعة ، ونتجت عن ذلك معجزة معدلات النمو .

إلا أن مابرو أضاف ( بعدما نفى الأثر الايجابي للتأميمات اثناء الخطة ) أنه ( لا يعتبر تأميم المشروعات الخاصة مسؤولا( ايضا - ع)بصفة مباشرة عن الاتجاه النزولي لنمو الانتباج ( بعض الخطة - ع) نظرا لأن الدور الأساسي قد لعبه تدهور مركز ميزان المدفوعات ( . . . ) وبالمثل فان الحرب العربية - الاسرائيلية لسنة ١٩٦٧ جعلت الموقف يتفاقم بعنف ، ولكنها لم تكن بداية لتباطؤ نمو النشاط الاقتصادي الذي كان قد بدأ تباطؤه فعلاً منذ ثلاث أو اربع سنوات خلت ، (19) . وهو يقصد هنا تأكيد تحييده لأشر التأميمات ،

<sup>(</sup>۱۲) في الاتحاد السوفياتي، خربت الحروب التي أعقبت الثورة المزارع والمنشآت الصناعية والمواصلات، وبالتالي انتشرت المجاعات واجتاحت الأويئة جمهوريات بأكملها وفي عام ١٩٢٥ كان انتاج الصناعات الكبيرة لا يكاد يصل الى ٧٥ بالمائة من انتاج ما قبل الحرب والانتاج الزراعي الى ٨٧ بالمائة وكان عند العمال ٩١ بالمائة من عندهم قبل الحرب وكان متوسط الاجر ٩٢ بالمائة من المتوسط عام ١٩١٧ انظر:

Outline History of the USSR (Moscow: Foreign Publishing House, [ n. d. ] ),

وقد عانى الاقتصاد الصيني ايضا عند مولده انخفاض الانتاج والانتاجية ، من التضخم والبطالة ففي عام ١٩٥٧ لم يرزد متوسط الأجر في مؤسسات القطاع العمام الا ٢٠٠ بالمائة . وفي عام ١٩٥٥ م يعزد متوسط الأجر في مؤسسات القطاع العمام الا ٢٠٠ بالمائة . وفي عام ١٩٥٦، ومع نجاح التحول الاشتراكي الشامل تساءل العمال كيا يقول تشين ـ يون و كيف يصل الأمر الى درجة اننا اصبحنا الآن نملك حقوقا ونضطلع بمسؤ وليات اقل من تلك التي كنا نقوم بها قبل التحول الاشتراكي انظر:

Chu En-Lai and Chen Yun, in: Eighth National Congress of the Communist Party of China (Peking: Foreign Languages Press, 1961), vol.1, p. 269 and vol. 2, p. 158 respectively.

<sup>(</sup>١٣) نذكر ان الاصلاح الزراعي المصري عام ١٩٥٢ كان معجزة ، ايضا بهذا المعيار حيث لم يترتب على التغيير الكبير في شكل الملكية تدمور في الانتاج بل زاد الانتاج الزراعي على عكس ما حدث في البلدان النامية الأخرى التي طبقت اجراءات اقل اتساعا .

Mabro, The Egyptian Economy, 1952 - 1972.

فهي لم تكن مسؤولسة عن زيبادة المعمدلات في اثنياء الخيطة ، ولم تكن مسؤولية عزيخفض المعدلات بعدها ، ( والحقيقة انها حالت دون خفضها على نحو اكثر حدة ) . وقبد حاول إثبر ذلك ان يقلل ايضا من عواقب الضغوط الخارجية ( الولايات المتحدة واوروبا الغربية ) في خفض معمدلات النمو. فهمو حين يتحمد عن أزمة ميزان المدفوعات ، لا يمذكر وقف القروض الميسرة فجمأة ومن جانب واحمد كتفسير رئيسي لملازمة . ويملاحظ انــه قمال ان التأميمات ليست مسؤولة مباشرة عن خفض المعدلات بما يعني انها مسؤولية بشكل غيير مباشر . وقد يشير هذا من طرف خفي الى ان التأميمات ، والسياسات العربية والـدولية التي صاحبتها ، وأثارت موجة من ردود الفعل تبرر الضغوط الخارجية . ويلاحظ كذلـك انه حـين يذكر الأثر الاقتصادي للعدوان الاسرائيلي (١٥) ، لا يشير الى ان العدوان كان في سياق الضغوط التي سبقته ، وإن كان ذروتها . ولذًا يكتب ببراءة ، وكاكتشاف جـدير بـالتسجيل ، ان العدوان 1 لم يكن بداية لتباطؤ نمو النشاط الاقتصادي . إن الباحث يحيَّـد اثر التغيـرات المراديكالية في النسق الاقتصادي ـ الاجتماعي ، ويكاد ينفي ( او يخفي ) اثمر القرارات السياسية الخارجية المعادية ، ويتخلص بكـل هذا من ضرورة التوقف عنـد نتـائــج الخـطة الخمسية كحالة ذات ظروف خاصة ويعامل المرحلة الناصرية ككل واحد وبلا مراعاة للفروق بين فتراتها المختلفة، وبالتالي يضم المعدلات المرتفعة للخطة الى سلسلة المعدلات (الاقل ارتفاعا) قبلها وبعدها لكي يستنتج في النهاية ان معدلات النمو السنوي لمجمل المرحلة لم تكن في المتوسط انجازاً غير عادي، وإن هذه النتيجة حتمية، وأيّ محاولة للافلات منها (من خلال تغيير النسق الاقتصادي الاجتماعي) محكوم عليها بالفشل لأسباب اقتصادية بحتة . . ران المحاولات لاسراع الخطى بدرجة محسوسة مكها حلث في مصر بين عامي ١٩٥٦ ـ ١٩٦٤ قد يثبت انها قصيرة الأجل، بسبب الفجوات في الموارد التي تعكس التضارب بين الاهداف التي تتنافس على وسائل نادرة، (٢٠)!

هكذا لف مابرو ودار ، ولم يتورع عن إطلاق الأحكام الجزافية ، وارتكاب الأخطاء المنهجية والنظرية ، لكي يتجنب مدلول ارتفاع معدلات التنمية خلال اصلح الفترات للحكم على مدى كفاءة ما يسمى بالتجربة الاقتصادية الناصرية .

<sup>(</sup>١٥) قدرت خسائر الاقتصاد المصري نتيجة العدوان الاسرائيلي، في الدراسة العلمية الوحيدة المقدمة في هذا الشأن، بدلالة الفرق بين مجموع الدخول التي كان ممكناً أن تتحقق في الاحوال العادية ومجموع الدخول التي كان ممكناً أن تتحقق في الاحوال العادية ومجموع الدخول التي كفقت فعلاً في احوال الحرب وشبه الحرب، وتوصلت عبر خمس تقديرات بديلة الى ان الحسائر تراوحت بين الا مليار جنيه حداً أدفى و ٢٤ مليار جنيه حداً أقصى انظر: ابراهيم العيسوي وعلى نصار، «عاولة لتقدير الحسائر الاقتصادية التي الحقتها الحروب العربية الاسرائيلية لمصر منذ عدوان ١٩٦٧، ورقة قدمت الى: المؤتمر العلمي السنوي للاقتصادين المصريين، ٣، القاهرة، آذار/ مارس ١٩٧٨. التقدير بمتذ في حساب الخسائر الى ما بعد مرحلة الانفتاح.

## ثالثا: المعدلات والتحول الاجتماعي

ينبغي أن ننهي هذا الحوار بإزالة لبس قد ينشأ . فكاتب هذا المقال ليس عن يضعون معدلات النمو ( في الأجلين القصير والمتوسط ) في مقدمة معاييره لتقويم تجارب التنميـة . إن كتابات التنمية الغربية ذات التأثير الشائع ، وكذلك تقاريس الهيئات الدولية ، تقدس لعبة المعدلات ، لا ترقب غيرها ولا تقوّم الا من خلالها ، حتى ترسب لدى الكثيرين وهم ان هذه الجهات تتابع المعدلات كما لوكسانت مطلوبة لذاتهـا ويغض النظر عن مضمـونها ، أو كما لــو كانت المعدلات تتحرك في فراغ . وواقع الحال ان هذه الجهات لا تعكس مثل هذا التصور ، وتركيزها على المعدلات ، وتقديسها لها كمعيار للنجاح والفشل ، يضمر فرضاً لـديها بـأن النظام الدولي معطى ، ويتعبير آخـر ، ان سيادة الغـرب عـلى الـدولـة التـابعـة (حضـاريــأ ـ سياسياً ـ اجتماعياً ) معطى ، وهذا يضمن ثبات محتوى التنمية وشروطهـا . ومع فـرض ان استمرار التنمية التابعة مسألة مقررة ، تبدو معدلات النمو ( وما شاكلها ) كما لوكانت وحدها المتغيرات الجديرة بمتابعة الباحثين في شؤون ﴿ الدول السامية ﴾ ، او ﴿ دول العالم الثالث ﴾ . وليس هذا \_ كما قلنا \_ مقصد الاساتذة الغربين والهيشات الدولية . الا أن القيادات الوطنية الثورية تدرك أن استمرارها في التبعية يعني اقتصاديا استنزاف مواردها ، ويعني انها تخضع في معدلات نموها واتجاهاته لقرارات الدول المسيطرة وظروفها ، ويالتالي يعني قبولها بالأمر الواقسع ( النظام الدولي ) ضياعاً للهوية القومية واستسلاماً للتخلف الاقتصادي . والتمرد عـلى الأمر المواقع يعني بىالضرورة رفضاً لكل النظريات التنموية الغربينة التي قيامت على أسياس استمراره .

ويعني ذلك على صعيد الممارسة العملية والسياسية - صراعاً حاداً وعمتداً لاستعادة السيطرة الوطنية على القرار الاقتصادي الاستراتيجي . إن منطق التنمية الاقتصادية المستقلة يبدأ من انها جهد ابداعي جسور ومتصل يصدر عن ذات الأمة ، ولذا لا يمكن ان تتحقق هذه التنمية الا كمكون اقتصادي ملائم لنهضة حضارية شاملة تتمحور حول ذاتها . هذه التنمية المستقلة تنظر الى تحقيق معدل مرتفع للنمو كمتغير مهم ، ولكنه تابع عندها - كها عند الجهات الغربية في واقع الأمر - لمحتوى النمو وشروطه . والفارق الجذري بيننا وبين هؤلاء ، هو ان محتوى التنمية التابعة (۱۲) . الا ان قيام سلطة سياسية قادرة على إدارة الصراع الضاري والمعقد وصولاً الى هدف النهضة المستقلة ، مسألة غاية في المشقة ، ونجاح هذه السلطة في بناء أوضاع مؤسسية ملائمة وسط أمواج الصراع المائجة مسألة لا تقل مشقة عنها . ولكن هدف النهضة المستقلة جدير بكل التضحيات . واذا

<sup>(</sup>١٧) لمزيد من التفاصيل حـول رأي الكاتب في هـذا الموضوع، انظر : عـادل حسـين، الاقتصـاد المصري من الاستقلال الى التبعية ، ١٩٧٤ ـ ١٩٧٩ ، ٢ ج (بيروت : دار الكلمة ؛ دار الوحـدة ، ١٩٨١)، ج ١ ، الفصل ه .

كان دم الشهداء ثمناً مقبولاً في مشل هذه الصراعات ، فإن الانخفاض المؤقت في معدلات النمو ، والارتباك الآني في النشاط الاقتصادي ، مع ما يقابل ذلك من تقشف واختناقات استهلاكية ، يعتبر تضحية أبسط . ويعني هذا ان تقويمنا لانجاز القيادة الناصرية في المجال الاقتصادي ـ الاجتماعي لم يكن ليهتز لو ان معدلات النمو تدهورت على نحو حاد في اثناء مرحلة التحول (كما حدث فعلاً في أغلب التجارب الشورية المعاصرة) وهو ما لم يحدث اصلاً .

ننتقل اذن الى الجانب الأكثر حسماً وأهمية في الإنجاز الاقتصادي : التغير الشوري في الأوضاع المؤسسية ( او في علاقات الانتاج) الممثل في الاصلاح الزراعي (عام ١٩٥٧)، تأميم قناة السويس (عام ١٩٥٦)، تأميم المشاريع الانجلو فرنسية (عام ١٩٥٧)، تأميم المشاريع المصرية الكبيرة وسيطرة الدولة على مجمل النشاط الاقتصادي (عامي١٩٦١/ ١٩٦٤ ) (١٨) . وقد نشرت تحليالات كثيرة حول دوافع هذه التغييرات الثورية ومنطق تتابعها ، وهي في أغلبها تحليلات اقتصادية . وهذه التحليلات ـ مع أهميتها ـ تظل مجرد متابعة من خارج الصورة ، او مجرد دراسة مكتبية ، وفهم الديناميات الحيَّة ، وفهم عمق ما حـدث واتساعه وتشابكه يتطلب متابعة الكم الهائل من المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجمعت لدى القيادة قبل اتخاذ قراراتها ، وبعد اتخاذ هذه القرارات . الأمر يتطلب معرفة كيفٌ صنعت القرارات وكيف نظم التنفيذ ، وما هي اشكال المقاومة والتخريب غير المعلنة التي صاحبت انتزاع قوى اجتماعية من مواقع سيطرتها . هذه تجربة مهمة ومرشحة لدراسة جاَّده <sup>(١٩)</sup> . يكفي حالياً ان نقول ان إقامة إدارة مركزية وطنية للاقتصاد تتمتع بقدرة حقيقيــة على التقرير المستقل تطلّب اصابة ١٧٧٩ من كبار الملاك الزراعيين ( وفق قانـون عام ١٩٥٢ ) و ٢٩٣٦ ( وفق قانون عام ١٩٦١ ) . وبناء على إحصاءات ادارة التعبئـة العامـة والاحصاء ، كان عدد الملاك الذين انطبقت عليهم قوانين تموز / يوليو بأي مبلغ ( خارج قوانين الاصلاح الزراعي ) ٥٤٦٢٧ شخصاً يملكون بشكل عام شركات بلغت القيمة السوقية لاسهمها حوالي • ٣٠ مُليون جنيه . وكان عدد من استولت عنده القوانين عـلى اكثر من ١٠٠٠ جنيــه ٧٣٨٣ شخصاً ، وعدد من أخذ منهم اكثر من ١٠ آلاف جنيـه كان ١٥٣٦ شخصاً . وقد خـرجت دراسة أجراها بنك الاسكندرية عن القانون ١١٩ بصورة مشابهة عن تمركز الثروة وعمق الضربة التي تطلبها تغير النسق الاقتصادي ـ الاجتماعي ، فنسبة من يملكون اكثر من ١٠٠ الف جنيه بالنسبة لمجموع المساهمين المذين ينطبق عليهم همذا القانون (وهو ١٠٣٤ فرداً )

<sup>(</sup> ١٨ ) يلاحظ ان د . محمود عبد الفضيل لم يشر الى دلالة تأميمات ١٩٦١ في ضرب فئة كبار رجال الاعمال المصريين حيث اكتفى في تحديد الاجراءات و بالاصلاح الزراعي ، تأميم قناة السويس ، وتحرير الاعتماد المصري من سيطرة رأس الملل الاجنبي والاحتكارات الأجنبية » ، انظر: محمود عبد الفضيل ، الاقتصاد المصري بين التخطيط المركزي والانفتاح الاقتصادي (بيروت : معهد الإنماء العربي ، ١٩٨٠) ، ص ٨ .

<sup>(</sup>١٩)ما زالت الدراسة الاقتصادية \_ الاجتماعية الأوفى لهذا الموضوع هي :

Anouar Abdel Maliek, Egypt: Military Society (New York: Vintage Books, 1968), chaps. 1-3.

٩,١ بالماثة ، بينها تبلغ نسبة ملكيتهم ٦١,٧ (٢٠) . وقد قدرت دراسة اجمالية ان حجم الثروات التي استولت عليها الدولة يصل الى حوالى ٤٥٤ مليون جنيه ، ولكن الرئيس عبد الناصر قدر الثروات المستولى عليها بحوالى ١٠٠٠ مليون جنيه (٢١) .

والصورة التي تشكلت من الاجراءات ، أجملها الميشاق الموطني ( الباب السادس ) (٢٢) ، وهي صورة تشبه في مداها ما تحقق في مرحلة التحول الاشتراكي في التجارب الاشتراكية الثورية ، وهي تكفي لتمكين الدولة من السيطرة على مجمل التوجهات الرئيسة للنشاط الاقتصادى .

إن هذا التغيير في النسق الاقتصادي وما صاحبه من تغير في أوضاع الطبقات الاجتماعية ، لم يكن - على عمقه - كافياً لتواصل التنمية المستقلة ؛ فحجم ما يبدد من

<sup>(</sup> ٢٠ ) لبيانات ادارة التعبشة ، انظر : محمد حسنين هيكل ، « بصراحة ، الاهرام ، ١٩٦٣/٢/٨ ، ولدراسة بنك الاسكندرية ، انظر : حسين خلاف ، التجديد في الاقتصاد المصري الحديث ( القاهرة : البابي الحلبي ، ١٩٦٢) ، ص ٤٠٧.

<sup>(</sup> ٢١ ) حسين الغمري ، و دراسة الطلب وتقدير الاستهلاك خلال خطة التنمية والتحول الاشتراكي في الجمهورية العربية المتحدة، ( اطروحة دكتوراه ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، ١٩٦٦) ، ص ١٦٦ . وبالنسبة لتقدير الرئيس عبد الناصر ، انظر : جمال عبد الناصر ، التحول المظيم ، خطاب المرئيس جمال عبد الناصر في يوم افتتاح مجلس الأمة في ٢٦ مارس سنة ١٩٦٤ ( القاهرة : دار المعارف ، المرئيس من ٥٦ .

<sup>(</sup> ٢٢ ) تحددت حدود القطاع العام على النحو التالى : ١ - الهياكل الرئيسة لعملية الانتاج ، كالسكك الحديد والطرق والموانىء والمطارات وطاقسات القوى المحسركة والسندود ووسائسل النقل البحري والبري والجسوي وغيرها من المرافق العامـة ، في نطاق الملكيـة العامـة للشعب . ٢ ـ الصناعـات الثقيلة والمتوسـطة والصناعـات التعدينية في غالبيتها ، في اطار الملكية العامة للشعب . وإذا كان من الممكن ان يسمح بالملكية الخاصة في هذا المجال فان هذه الملكية الخـاصة يجب ان تكـون تحت سيطرة القـطاع العام . ويجب ان تـظل الصناعـات الخفيفة دائها بمنأى عن الاحتكار . وإذا كانت الملكية الخاصة مفتوحة في مجالها فان القطاع العام يجب ان يحتفظ بدور فيها يمكنه من التوجيه . ٣\_ التجارة الخارجية تحت الاشراف الكامل للشعب . وفي هذا المجال فان تجارة الاستيراد يجب ان تكـون كلهـا في اطـار القـطاع العـام ، وإن كـان من واجب رأس المـال الحـاص ان يشـــارك في تجـارة الصادرات فان القطاع العام لا بد له من ان يتحمل عبء ثلاثة ارباع الصادرات . ٤ - يجب ان يكون للقطاع العام دور في التجارة الداخلية ، ولا بد للقطاع العام على مدى السنوات الثماني المقبلة ان يتحمل مسؤوليـة ربع التجارة الداخلية على الأقل . ٥ ـ المصارف في إطـار الملكية العـامة . وكـذلك شــركات التــأمين . ٦ - في مجـال الارض الزراعية ، انتهت قوانين الاصلاح الزراعي بوضع حد أعلى لملكية الفرد لا يتجاوز ماثة فدان ، عـلى ان روح القانون تفرض ان يكون هـذا الحد شاملًا لـلأسرة كلهـا . ٧ ـ وفي مجال ملكيـة المبـاني تكفلت قـوانـين المضرائب التصاعدية على المباني وقوانين تخفيض الايجارات والقوانين المحددة لقواعد ربطها بوضع الملكية العقارية في مكان يبتعد بها عن اوضاع الاستغلال. للاطلاع على نص القوانين المحققة لهذه التغيرات، انظر: الجمهورية العربية المتحدة، القوانين الاشتراكية، ١٩٦١\_ ١٩٦٤ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د. ت.]).

الفائض الاقتصادي على انماط استهلاكية غير ضرورية ظل كبيراً نسبياً ، وهـذا التبديـد ترافق مع عودة جزئية من أصحاب الدخول العليا الى التكاثر عبر أنشطة لا ترتبط بزيادة الانتاج او تحسين الخدمات . وقد تعرضت جهود التنمية فعلًا الى التعثر بعد الخطة الخمسية ، بسبب ظروف الضغط الخارجي في الأمساس . وأضبحت مواجهـة هذه الضغـوط تتطلب مـزيداً من الاعتماد على النفس ، أي تتطلب قدراً من التقشف وتعبشة أكفاً لـطاقات الأمـة ومواردهـا ، وكمان لا بد من ان ينعكس كمل هذا في إجراءات جديدة كي لا تنتكس الشورة وتنميتهما . وأغلب النقاد الراديكاليين يقولون الآن ، إن مقتل الناصـرية جـاء بسبب إحجامهـا ( وأحيانــاً يقال إحجامها الطبيعي ) عن اتخاذ هذه الاجراءات . ونحن لا نختلف حول خطورة الثغرات التي كانت قائمة وفاعلة (٢٣) ، ولكن لسنا ممن يبالغون في نتائج التأخر في اتخاذ الاجراءات المطلوبة اقتصادياً واجتماعياً خلال الفترة الأخيرة من حكم عبد الناصر . وقد نذكر هنا حقيقة ان القيادة السياسية كانت قد أعلنت عن نياتها في التحرك ، فشهد النصف الأخير من عام ١٩٦٦ تحرك لجنة تصفية الإقطاع . وفي الفترة من ٢٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٦ الى ٣١ آذار / مارس عام ١٩٦٧ ، نشر أمين عام الاتحاد الاشتراكي سلسلة من المقالات لا أعتقد ان بوسع النقاد الراديكاليين ان يزيدوا كثيراً عليها . لقد حدد في المقالات مفهوم الرأسمالية الوطنية في مختلف قطاعاتها وكشف أوجه الانحراف المحددة وأشار بالتالي الى الإجراءات المتوقعة ، وأعلن ان هناك ما يسمى ( لجنة الـرقابـة العليا للدولـة لتصفية بقـايا الأستغلال ، وأنها تعمل فعلاً في هذا الاتجاه (٢٤) . ولا اتصور ان هذه المقالات ( التي أثارت ضجة كبيرة في حينها ) كانت بعيدة عن توجيه عبد الناصر . ولكن كان آخر المقالات في نهاية آذار / مــارس ، وفي أيار / مــايو بــدأت الأزمة مــع اسرائيــل التي انتهت بكارثــة حــزيــران /

<sup>(</sup> ٢٣ ) يؤكد خطورة هذه الثغرات ما آل اليه حالها في عدد من الأقطار العربية التي اجرت تعديــلات في نسقها الاقتصادي ـ الاجتماعي على النمط الناصري خلال الستينات . ولكنها لم تكن بهذا الحجم في الفتــرة التي نتحدث عنها .

<sup>(</sup> ٢٤ ) حددت المقالات مفهوم الرأسمالية الوطنية في المجالات المختلفة وكشفت انحرافها في الواقع العملي عن هذا المفهوم في الزراعة كشفت استغلالها للإشبراف الزراعي وحرمان جماهبر الفلاحين منه ، واستغلالها لبنك التسليف ، وعدم وفائها بحقوق الدولة . وحظيت الرأسمالية الوطنية الصناعية بتقدير خاص وأوضحت المقالات ان بعض فئاتها يعاني استغلال التجار سواء في الحصول على المنتوجات او في تسويق منتوجاتهم . وركزت النيران على الرأسمالية التجارية في دورها المستغل كوسيط بين القطاع العام وتجار التجزئة ، او بين وحدات القطاع العام ووحداته الأخرى . كذلك تركز المجوم على القطاع الحاص في المقالات وقيل ان الاستغلال لم يتوقف في هذا القطاع بل استفحل واتخذ صفة شرعية بحكم بقاء عدد من المقاولين التقليديين في تيادة الشركات المؤتمة ، الذين عارضوا انشاء شركة تابعة للقطاع العام تقوم بالأعمال التكميلية التي لها طابع التخصص ، ليبقوا على مقاولات الباطن التي يشتركون فيها بدور أساسي ، وثبت انها تنفذ ١٨ بالمائة من حجم العمل . عالجت المقالات ايضا مشاكل الاسكان وخلو الرجل . وقطاع الرأسمالية الوطنية في المواصلات ، واستغلال أقسام من المهنين في الطب والتعليم وقد نشرت مقالات على صبري ( الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العرب ) في جريدة الجمهورية .

يونيو . هذه الكارثة أصابت نظام عبد الناصر سياسياً واقتصادياً إصابة موجعة . بل ظلت هذه الكارثة سبباً جوهرياً كامناً خلف تصفية كل ما حققه هذا النظام . وكارثة حزيران / يونيو لم تكن في المقام الاول بسبب ثغرات البنية الاقتصادية ـ الاجتماعية كما يؤكد النقاد الراديكاليون ـ والتي سبق ان اعترفت بها القيادة الناصرية وحللتها . ولكن كانت الكارثة ـ في الأساس . وليدة الثغرة الأخطر في بنية الدولة السياسية ، والتي لم يتناولها النقاد ولم تشر اليها القيادة في حينها : أقصد انقسام القيادة السياسية : عبد الناصر عبد الحكيم عامر ، والذي ترتب عليه إبعاد عبد الناصر عن القوات المسلحة ، وانهيار الكفاية القتالية لهذه القوات .

على أي حال ، من المؤكد ان كارثة حزيران / يونيو اثرت على معدلات النمو والاستثمار والادخار ، وليس لمجرد نقص الموارد ، او بسبب ما طرأ على تخصيص الموارد المالية والعينية (زيادة الإنفاق العسكري) (٢٥) ، فأكثر من ذلك ما طرأ على تخصيص الكفايات البشرية . فأهم الكفايات السياسية والتنظيمية والفنية (وعلى رأسها عبد الناصر نفسه ) تركزت في قضية الاستعداد للحرب ، ولا يقل أهمية عن ذلك ، ان المناخ السياسي العام (علياً وعربياً وقد نقول دولياً ) لم يكن ملائماً للقيام بعمليات جراحية جديدة في النسيج الاجتماعي . كانت الثورة اقتصادياً واجتماعياً على في خط القناة . في موقف دفاعي ، وركز عبد الناصر على حماية ما تحقق ومنع التراجع مع إشارة متكررة الى استعداده لمعاودة الهجوم عند تغير الظروف (٢٦) . والى جانب تصريحاته ، ورغم خط الدفاع الاستراتيجي ، حدثت عبد تغير الظروف (٢٦) . والى جانب تصريحاته ، ورغم خط الدفاع الاستراتيجي ، حدثت مجمات تكتيكية ، فتقرر ان تحدد ملكية الأسرة (وليس الفرد) بمائة فدان ، وكذلك تقرر أميم تجارة الجملة وإن تعثر التنفيذ ، خاصة بالنسبة للقانون الأخير .

# رابعا: مناقشة مع النقاد الراديكاليين

في التحليلات التي تصدر عن اقتصاديين راديكاليين ، تهمنا بشكل خاص تلك التي لا ترى فيها حدث منذ عام ١٩٧٤ ابتعاداً عن التوجه الاستراتيجي لثورة عبد الناصر وإنما مجرد استمرار طبيعي لما حدث في مرحلة سابقة ، واعتقد ان هذه النتيجة تنشأ عها أتصوره أخطاء

<sup>(</sup> ۲۵ ) زادت نفقات مصر الحربية من عام ۱۹۳۷ الى عام ۱۹۷۴ ( بملايين الدولارات ) على النحو التالي ۱۲۱۰ ـ ۷۲۰ ـ ۱۲۳۳ ـ ۱۲۹۳ ـ ۱۶۲۰ ـ ۱۸۲۹ ـ ۲۲۹۰ ، نقلا عن :

Spirl, World Armaments and Disarmaments Yearbook, 1941.

كها ورد في : مابرو ورضوان ، التصنيع في مصر ، ١٩٣٩ ـ ١٩٧٣ : البيياسة والاداء، ص ٥٩ .

<sup>(</sup> ٢٦ ) في أول لقاء له مع أعضاء اللجنة المركزية ( بعد النوبة القلبية الاولى التي أصابته في ايلول / سبتمبر العرب الناصر و اذا كانت هناك قيادات قد تعفنت واخرى انحرفت ، فيجب ان تتحركوا ضدها وان تسقطوها . لا بد من ان يكون هناك صراع وهذا هو العمل الفعال . إنفي لا اقبول ان نقوم بشورة ثقافية كها يجري في الصين ، وان كان من الجائز ان أفعلها يوماً ولكن ليس الآن » . انظر : حاتم صادق ، قضايا ناصرية ( القاهرة : الموقف العربي ، ١٩٨١)، ص 22 .

منهجية ونظرية ، ولكنها قد تكتسب قدراً من المصداقية انخداعاً بالاسلوب الذي تم به الانتقال الى الفترة التي سميت الانفتاح الاقتصادي . ولكنني ارجو الا ننخدع في تحليلاتنا بالأسلوب او بالأشكال الحارجية ، فعند تجاوزها نجد في العمق أننا بصدد انكسار خطير في مسار التنمية ونسقها الاقتصادي ـ الاجتماعي . . . وساكتفي هنا بمناقشة د . جلال امين و د . محمد دويدار .

د . جلال امين نمن أثروا الفكر التنموي العربي بمساهمته النظرية البــارزة حول مفــاهــيم التنمية التابعة وشروطها . ودراسته للتنمية العربية وفق هذه المفاهيم تهز كثيراً من التحليلات التقليدية ، وتزلزل نتائج شائعة كالمسلمات . وكاتب المقال من الذين يتفقون معه في منطلقاته وتوجهاته الأساسية . ولكن أرى ان إلحاحه على التبعية وعلى ضخامة القـوى التي تفرضهـا ، قد يصل بالقارىء الى ان التنمية المستقلة مستحيلة (٢٧). ويدخل في سياق حديثنا الحالي تطبيق هذا الاتجاه من التحليل على التجربة الناصرية وما آلت اليه . ويتفق معنا جلال امين حول دلالة الانجاز الاقتصادي الناصري حتى عام ١٩٦٥ (نهاية الخطة الخمسية) ، و فإذا كان هناك درس واحد يمكن استخلاصه من تــاريخ مصــر الاقتصادي والسيـاسي عبر القــرنين المــاضيين فهـــو انه كلما اتيحت لمصر فرصة ممارسة إرادتها السياسية بحرية أمكن لها دائهاً تعبثة الموارد اللازمة لتحقيق معدل نمو مرتفع ، ونجحت في فترات قصيرة للغاية ، لا تتجاوز العقدين في النصف الأول من القـرن الماضي ( تجـربة محمـد علي ـ ع) ولا تتجاوز العشر سنـوات فيها بـين منتصف الخمسينات ومنتصف الستينــات ، في إحداث تغيــير في هيكلها الاقتصادي، وانحسار هذه المحاولات لمصر كان ولاسباب لا تتعلق بتغيراتها الداخلية بقدر ما تتعلق بظروف العالم المحيطة بهاء. ألا أنه وصل عند تطبيق هذا التحليل على الحال الناصرية بالتحديد الى حد نفى اي مسؤولية للعوامل الداخلية في التحول من الاستقلال الى التبعية، حتى ان غيابٍ عبد الناصر (اي تغير الموقف السياسي لقيادة الدولة) لم يكن عنده علامة فارقة، او عاملًا ذَا وَزُنْ مَؤْثُرٍ. وَفَقَى تَلْكُ السَّنَّةِ، عام ١٩٦٥، وليس بوفاة عبدُ الناصر عام ١٩٧٠ ، كان حلول الضربة الاولى لسياسة الاستقلال الاقتصادي (. . .) والسنوات التالية لعام ١٩٦٧ قد شهدت بداية الانحسار لكل الملامح الاساسية المميزة لسياسة عبد الناصر الاقتصادية والعربية والخارجية (...) وقد نقول (انه) منذ عام ١٩٦٥، كان نظام عبد الناصر قد اصبح نظاما مختلفا كل الاختلاف عها كان قبل ذلك (. . . ) الامر الذي نشأ بدوره نتيجة الضغط العسكري والاقتصادي الخارجي 🗥 (٢٨).

إن فهمي للنظام الدولي وآلياته يجعلني أدرك صعوبة الفكاك من التبعية والشروع في تنمية مستقلة . وبسبب هذه الصعوبة يستقر النظام الدولي ، ويعاد إنتاجه باطراد وفق مبادئه الأساسية . ومن هنا تنبع الأهمية التاريخية لتجربة عبد الناصر في تحدي اللعبة القائمة . ولكن

<sup>(</sup> ۲۷ ) انظر : جلال احمد امين ، المشرق العربي والغرب ( بيروت : مركز دراسات الوحـدة العربيـة ، ۱۹۷۹ ) .

<sup>(</sup> ۲۸ ) جلال احمد امين ، و محاولة لتفسير تحول الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية ، ١٩٦٥ ـ ١٩٨٥ ، ورقة قدمت الى : المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين، ٦، القاهرة، آذار/ مارس ١٩٨١ .

التسليم بصعوبة التحدي لا يعني استحالة الهدف لدى توفر قيادة قادرة في لحظة تاريخية مواتية ( تتمثل الى حد كبـير في موقف دولي مـوات ) . وفي التجربـة الناصــرية أفلتت لحـظة تاريخية مواتية من يد مصر والأمة العربية . لقد استفادت قيادة عبد الناصر من ملاءمة الموقف الـدولي لتحركها قبل ١٩٦٧ ، فحققت قدراً هـائلًا من استقـالال الارادة والقرار . ويعـد عام ١٩٦٧ ظلت تحتفظ بهامش واسع للمناورة المستقلة في ظروف أصعب ، بسبب ملاءمة النظروف الدولية والعربية . ويفضل هذا الهامش تمكنت القيادة الناصرية من التحضير الناجع لحرب تشرين الأول / اكتوبر ١٩٧٣ ، التي أدت بدورها الى توسيع هامش المناورة ، وأتاحت فرصة العودة بالنظروف الدولية المحيطة الى مرحلة ما قبل ١٩٦٧ ، بل وتجاوزها . وإذا كنانت النتيجة العملية غير ذلك ( بكل امتداداتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ) فإن القيادة المصرية واغلب القيادات العربية ، تتحمل قسماً كبيراً من المسؤولية ، على عكس ما وصل اليه جلال امين . وفي هذا الاطار ، لا نوافق على ان تصفية السياسة المستقلة بدأ عام ١٩٦٥ وان النظام اصبح و مختلفاً كل الاختلاف ، . والحيثيات التي اعتمد عليها هذا الحكم ( تراجع معدلات التنمية والتخطيط ـ التبدل في علاقات مصر العربية والدولية ) لا توصل الى هذه النتيجة . إن التنمية المستقلة لا يمكن ان تكون خطا صاعدا بـانتظام لا يـواجه بغـير الصعاب الفنية والتنظيمية . والقول بغير هذا يتعارض مع مفاهيمنا عن طبيعـة النظام الـدولي الذي يفرض بكل وسائل القوة أنماط التنمية المشوهة والتابعة على أمتنا .

أشرنا الى ان النهضة المستقلة ، والحفاظ على أمنها القومي ، حرب ضارية ، ســــاخنة او باردة ، ولكن متصلة . والحرب سجال . فيها التراجع وفيها التوقف لـدعم ما تحقق وفيها التقدم . وقد يكون التراجع استراتيجيا في مرحلة من المراحل وليس تكتيكياً . وقد يكون التراجع في جبهة من الجبهات ، او في كل الجبهات ، دون ان يعني ذلك ان الهزيمة النهائية قد حلت والحرب انتهت ، طالما ان القيادة تحتفظ بارادتها ، وتدير مجمل الحركة ، وتسيطر عليهـا بتدبير وتخطيط ، وتحافظ على مواقع قوتها الأساسية ( تأييـد جماهيـرهما في المقــام الأول ) . لهذا قلنا انه لا يغير من تقويمنا ألايجابي لاختيار التنمية المستقلة ان تتعثر او تتراجع بعض مؤشرات النمو في فترة ما ، في قطاع او اكثر . هذه مسألة محتملة طول الوقت . وإفلات الناصرية من هذا الاحتمال في اثناء الخطة الخمسية كان مجرد حدث فريد ، ولـذا لا ينبغي ان نفاجًا او ينخلع منا القلب ، إذا ووجهنا بـالهجوم المضاد المتوقع . في إطــار النهضــة المستقلة يخضــع تخصيص الموارد لحسابات القيادة المركزية في ادارة الحرب المتعددة الجوانب ، قبل خضوعه للاعتبارات الاقتصادية . تحديد معدل الادخار القومي يتحدد سياسياً قبل ان يتحدد اقتصادياً ( دون ان يعني ذلك إغفال التقديرات الاقتصادية كمحدد ) . ومن هذا المنظور للتنمية الاقتصادية المستقلة ـ باعتبارها جبهة صراع في حرب شاملة ـ نلحظ ان التجربة السوفياتية ( وهي تجربة عظيمة في التنميـة المستقلة ) شهدت في تــاريخها ( خصــوصاً في فتــرات التحول والإقلاع) تفاوتاً كبيراً في معدلات الاستثمار والنمو ، بسبب تباين ظروف الحرب الشاملة في الأساسُ . والأمر نفسه يحدث في الصين ( وهي تجربـة اخرى عـظيمة في التنميـة المستقلة ) ، فالحرب الكورية أثرت بالسالب في هذه المعدلات (أوائل الخمسينات) ، وكذلك انسحاب الخبراء ووقف المعونات من جانب الاتحاد السوفياتي ، مع الحصار الغربي (أوائسل السينات) . والاجراءات التنظيمية شهدت ايضا في التجربتين تعديلات متتابعة ، سواء كتعبير عن ظروف عامة للتقدم او التراجع ، او كتعبير عن محاولات متباينة لاكتشاف مسار اكثر ملاءمة .

كانت السياسة الاقتصادية الجديدة في الاتحاد السوفياتي في العشرينات قرارا صريحا بالتراجع الاستراتيجي في مجال التنظيم الاقتصادي ، بمعايير الأهداف المعلنة للقيادة السوفياتية . وهذا وصف أقره لينين وتتفق عليه المراجع السوفياتية . وقد تختلف التحليلات حول دلالة مرحلة الكومونات في الصين وما تضمنته من تركيز كبير على دور الصناعات الصغيرة ، وحول ما تمثله الآن التنظيمات والسياسات الاقتصادية المغايرة ، ولكن أعتقد أنــه لا خلاف على انهذه الاختيارات تمثل اختلافات حادة حول اسلوب الادارة الاقتصادية في إطار تنمية مستقلة وفي مواجهة ظروف دولية معينة . وقد صاحبت هذه التغيرات الحادة ( في الاتحاد السوفياتي والصين) ارتباكات شديدة في التخطيط الشامل ، وصلت الى إعطائه اجازة لسنوات عديدة في بعض الأحيان . ولكن كل ذلك لا يصل بالمراقب الى حد الفزع الشديد إذا كان التفاوت في المعدلات وفي اسلوب الادارة الاقتصادية يتحقق عبـر قيادة سيـاسية لم تستسلم ، وتقاتل من اجل الاستقلال ، بدولة مركزية لها أسرارها وحساباتهـا الخاصـة التي تملك خلالهـا ان تواصل الصراع المتعدد الجوانب . وان تناور وتباغت لتحسين موقفها ، ولمعاودة الهجوم في هذه الجبهة او تلك . وفي الجبهة الاقتصادية بالتحديد ، فان حماية مستويـات المعيشة لجمـاهـير الأمة من الهبوط عن حد معين ، ولو بخفض مؤقت في معدلات الادخار والاستثمار ، تكون مسألة مبررة تماماً بقدر ارتباطها بضرورة الحفاظ على روح الصمود والتحـدي في لحظة تتـطلب ذلك . والتوقف ( أو التراجع ) عن تطوير الادارة الاقتصادية يكون اقل إزعاجا طالما ان السلطة الوطنية تظل ممسكة بمفاتيح القرار الاقتصادي الاستـراتيجي ، وتملك بالتـالي إمكانيــة التعديل والتغيير عند خلق توازن مُواتٍ يسمح بالتقدم .

تطبيقا لهذا التصور النظري ، نقول ان معدلات النمو الاقتصادي تراجعت بعد الخطة الخمسية في مصر ، وتوقف الهجوم من أجل تطوير النسق الاقتصادي ـ الاجتماعي بعد عام ١٩٦٧ (دون تراجع جوهري) ، ولكن ظل كل هذا مجرد تصديل في السياسات وفي الأولويات ، وليس نهاية للنظام او النسق . كان مجرد مناورة في إدارة الصراع ، ضمن الحفاظ على استقلالية الارادة السياسية والتوجه العام ، وبالتالي على استقلالية التوجه للنسق الاقتصادي ـ الاجتماعي . ولا يغير من هذا الاستنتاج تبدل المعلاقات الدولية للتجربة الناصرية سياسيا واقتصاديا ، بعد عام ١٩٦٥ (وخصوصا بعد سنة ١٩٦٧) ، حيث زاد الاعتماد على الاتحاد السوفياتي . بالتأكيد لا يمثل هذا الظرف عاملاً مواتياً للتوجه المستقل ، ولكنه لا ينفيه بالضرورة . فإقامة علاقات دولية مستقلة (غير منحازة) لا يعني الاحتفاظ ولكنه لا ينفيه بالضرورة . فإقامة علاقات دولية مستقلة (وخاصة العملاقين) . هذا

مثال آخر لتصور التنمية المستقلة كطريق منبسط بلا انحناءات ، ولكن تصور هــذه التنمية في واقعها الحي ، يعني ان ظروف الصراع قد تضطرها ـ في علاقاتها الدولية ـ الى ان تجنح لفتـرة ما الى زيادة الميل نحو هذا الجانب او ذاك ، دون ان تؤدي هذه المخاطرة بالضرورة الى فقدان السيطرة على الموقف وانقلاب العربة ، طالما ان القيادة تقبل - هذا ايضا - هذه المخاطرة المحسوبة بتخطيط مستقل ( بمؤسسات ذات أسرار ) ، وبأعصاب لم تفلت ، وبجهـد دؤ وب لتوسيع واستثمار العوامل كافة ، التي تصلح لتحييد قوة الجذب نحو الانحياز او التبعية . هل نحتاج الى أمثلة ؟ إن التجارب المستقلة كافحة لم تعبر عنق الزجاجة دون هذه المخاطر مثلا : الصين \_ فيتنام \_ يوغسلافيا . . . ولا مانع ان نضيف اسرائيل ) . وهل هناك حرب دون مناورة ومخاطر ؟! والناصرية كانت حريصة عَلَى استمرار إرادتها السياسية مستقلة ، رغم ما فرضته الضغوط الخارجية من أحكام . وفضلًا عن إجراءاتها الـداخلية المؤسسيـة في هذا الاتجاه ، فإن العوامل الجيوسياسية ( وبالتحديد العمق العربي ) وطبيعة الصراع العربي -الاسرائيلي ، كانت تمكنها من النجاح . ونعتقد ايضا انه لم يثبت ان سياسة الانفراج الدولي كانت عاملًا عائقاً لتوجه مصر الاستقلالي على النحو الذي شرحه جلال امين (٢٩). وينطبق بعد ١٩٦٧ كما يقول جلال امين ، ولكن هنا ايضًا كان في موقف الدفاع الاستراتيجي من منطلق حساباته المستقلة . ومن منطلق الحسابات المستقلة بادر الى الهجوم عندما واتته الفرصة ( دعم ثورة السودان وثورة ليبيا ) .

إن خط التنمية الاقتصادية المستقلة (كمكّون اقتصادي لنهضة حضارية شاملة ) أعقد كثيراً من ان يكون نموذجاً ناعم الملمس ، يحدد معالمه ومراحله الاقتصاديون . النموذج قـد يحدد لنا ما ينبغى اقتصادياً ان نفعله . ولكن كيف نفعله هو سؤال آخر.

إذا انتقلنا بعد هذا الى د . محمد دويدار ، فانه كذلك صاحب مساهمات نظرية مهمة حول التبعية والاستقلال في مجال التنمية الاقتصادية . ولكنه على عكس جلال امين ـ يقلل من دور عوامل الضغط الخارجي ويبالغ في مسؤ ولية المتغيرات الداخلية . وتطبيقاً لذلك ، فإنه يلحظ في الحال المصرية تراجعاً بعد عام ١٩٦٥ ، وهو يسرى انه تراجع حتمي بسبب

<sup>(</sup> ٢٩) حاول جلال امين سواء في كتابه او في الورقة ( المصدران الاخيران ) ان يثبت ان سياسة الانفراج كان من شأنها بالضرورة ان تضع سياسة عدم الانحياز المصرية في مأزق لا مهرب منه . ونكتفي بالملاحظات التالية : ينبغي الحذر من الاعتماد على المصادر الاسرائيلية في هذا الشأن كمرجع للمعلومات . محمد حسنين هيكل كان مرجعاً اساسياً للكاتب حول الموضوع في كتابه : The Sphinx and the Commissar . والخط هيكل كان مرجعاً اساسياً للكاتب حول الموضوع في كتابه : الشواهد كافة تدل على ان الفترة الحالية ( اي ما بعد الاساسي لهذا الكتاب ينفي بالوقائع استنتاج جلال امين . الشواهد كافة تدل على ان الفترة الحالية ( اي ما بعد الانفراج ) شهدت انشط تحوك سوفياتي دولي خارج دائرته التقليدية مما سبب تصاعد المنافسة والتوتر ، في إطار الانفراج . التحضير لحرب اكتوبر كان مراهنة على هذا الاتجاه ونشوب الحرب فعلا كان دليلاً على صحة هذا التقدير . مفيد جدا مطالعة تحليل امين هويدي لسياسة عبد الناصر الدولية بعد ١٩٦٧ ، انظر : امين هويدي مع عبد التاصر ( بيروت : دار الوحدة ، ١٩٨٠ ) .

الأوضاع الداخلية ـ في المقام الأول ـ وعـلى رأسها طبيعـة الطبقـة الحاكمـة ودورها ، وكــا, ما حدث بعد ذلك وحتى الآن كان تداعياً ضرورياً ومنطقياً ، سعت اليه الطبقة الحاكمة بقصد وتدبير منذ البدء ، ووفق منطقها الـداخلي . والقـارىء لتحليل دويـدار يكاد يخـرج بتصور ان تاريخ الثلاثين عاماً الماضية كمان مجرد تطبيق لسيناريو معد سلفاً . المشاهد الرئيسية تتوالى بترتيب محدد ، والنهاية كانت معروفة (٣٠) . يقول التحليل ان و الريف قـد مثل ركيـزة التنظيم الاجتماعي المصري الذي تأكد بعد ثورة تموز / يـوليو عـام ١٩٥٧ ، وذلك بقيــامه اســاساً عــلي الملكية الخــاصة الفردية لـوصائـل الانتاج (٢١٠) . . وفي داخـل الريف سلمت السلطة الفعليـة لأغنياء الفـلاحين مـع الإجراءات المتتالبة للإصلاح الزراعي ، وقد قبلت هذه الفئة القيود الكثيرة التي فرضت عليها ، ولكن مع السبعينات كان طبيعياً ان تبدأ هـذه الفثة في و البحث عن إزالـة الفيود التي كـانت لازمة لإزاِحـة كبار المـلاك وأصبحت عائفـاً لتطورها ، (٢٧) . وصاحب هذه التطورات ، ويخاصة في الفترة ١٩٥٧ ـ ١٩٦٥ ، عدد من الاجراءات حيث حدث التمصير ثم سلسلة التأميمات واتساع حجم قطاع الدولة في اثناء الخطة الخمسية الأولى . وقد شهدت هذه الفترة (محاولة ادخال بعض الترشيد على نشاط الدولـة عن طريق ما سمي بالتخطيط، ولكن و المجتمع المصري لم يكن يصرف محاولة تخطيط أداء الاقتصاد القومي ، . وقطاع الدولة كان شكلًا تنظيمياً «يتم من خلاله ( . . . ) تراكم رأس المال الفردي وبخاصة رأس المال التجاري ( الفردي ـ ع) في المقام الأول ( . . . ) ورأس المال الصناعي ( الفردي ـ ع) في المقام الثاني ي . لقـ د « بقى الطابع العام للاقتصاد القومي منسماً بغلبة السيطرة الفعلية الخاصة الفردية على وسائل الانتاج ، (٣٣) ، وه نمط إدارة قطاع العولة في مصر هـ و من قبيل نمط الادارة الخـاص من خلال الــدولة ، لأن السيـطّرة الفعلية و في يد فثات اجتماعية محددة من غير طبقات المنتجين المباشرين ( اي العمال والفلاحين ) ، (٣٤) وقد أدى الأمر دالى سيطرة طائفة من (الريميين) على إدارة وحدات الدولة ، وهذا النمط ويتميز بانعدام كفاءة ( الربعيين ) في الادارة ) .

وكمانت وظيفة همله الطائفة تعبئة جزء من الفائض الزراعي في تراكم رأس المال الصناعي اولا ، « واستلزم ذلك حماية البناء الصناعي في مواجهة الخارج في مرحلة اولى طوال الفترة التي تمكن الفئات الاجتماعية الجديدة من السيطرة على وسائل الانتاج كسبيل لتراكم رأس المال ( الفردي ـ ع ) وعلى الاخص في صورته التجارية » (٩٠٠) . وقد « تبلورت هذه المحاولات في بناء اقتصادي ( . . . ) يحتوي قوى اجتماعية تمثل مراكز مختلفة في خريطة التركيب الاجتماعي ، وبأوزان نسبية مختلفة إذا ما قورن الوضع بالتركيب الاجتماعي السابق على الخمسينات . في قمة هذا التركيب الاجتماعي نجدنا بصدد تعبير جديد عن المطبقة المثلة لوأس المال المحلي تبرز في المجتمع المصري كمجتمع تابع ( . . . ) في مرحلة تاريخية لم يعد في استطاعة

 <sup>(</sup> ۳۰ ) نعتمد هنا عل : محمد دويدار ، الاقتصاد المصري بين التخلف والتطوير ( الاسكندرية : دار الجامعات المصرية ، ۱۹۸۰) .

<sup>(</sup> ٣١ ) المصدر نفسه ، ص ٤١٦ .

<sup>(</sup> ۳۲ ) الصدر نفسه ، ص ۳۵۳ .

<sup>(</sup> ٣٣ ) المصدر نفسه ، ص ٤٩٧ .

<sup>(</sup> ٣٤ ) المصدر نفسه ، ص ٤٦٤ ـ ٤٦٥ .

<sup>(</sup> ٣٥ ) المصدر نفسه ، ص ١٧ه .

رأس المال ان يقدم حلولاً لمشاكل المجتمع الرأسمالي المتخلف ۽ (٢٦) . و « يظهر بوضوح ان فترة الحمسينات والنصف الاول من السنينات تمثل النفس الاخيري، فكانت فترة عامي ١٩٦٥ - ١٩٦٧ ازمة البناء الصناعي وتقلص محاولات الترشيد، وتطلع رأس المال المحلي (وعلى رأسه رأس مال الدولة) الى الحتارج العربي والافريقي لحل الأزمة. فترة ١٩٦٧ وما بعدها فترة ضرب الدولة، وانما بالقدر الذي يقلل خطر توسعها في المنطقة(٢٧٠). وفي داخل مصر «تبرز الفترة التالية على عدوان ١٩٦٧، بل وتعجل من سرعة ما ركمته الطبقة المسيطرة داخلياً وقد حققت الكثير من تجانسها الداخلي من رأسمال نقدي . فإذا ما جمعت في يدها رأس المال النقدي لا تعود حاجة الى القيود التي فرضتها على حركة الأعمال في الفترة السابقة في مواجهة الملكية العقارية الكبيرة وبعض الفتات الممثلة لـرأس المال . ويصبح من الضروري إزائة القيود لأنها تعـوق حركتها، (٢٨٠) . والكف عن «ترديد الشعارات (الاشتراكية ع) التي كانت لازمة لتضليل المتبعين المباشرين في الفترة السابقة» (٢٩٠) . ولقد تطلبت هذه الفترة «وجود التنازلات التي تقدمها الطبقة، وهي في سبيل السيطرة وزعت الأراضي على المعلمين كضريبة ضرورية لانجاز عملية نزع ملكية كبار الملاك. ولكن بعد عام ١٩٦٧، تقرر «التخلي عن سياسة التنازلات (فن) في مواجهة القرى الاجتماعية الاخرى، (١٤٠) بعد عام ١٩٦٧، تقرر «التخلي عن سياسة التنازلات في مواجهة القرى الاجتماعية الاخرى، (١٤٠) بعد عام ١٩٦٧، تقرر «التخلي عن سياسة التنازلات في مواجهة القرى الاجتماعية الاخرى؛ (١٤٠) بعد عام ١٩٦٧، تقرر «التخلي عن سياسة التنازلات في مواجهة القرى الاجتماعية الاخرى؛ (١٤٠) بعد عام ١٩٦٧، تقرر «التخلي عن سياسة التنازلات عملية نزع ملكية كبار الملاك.

المنازعين الأغنياء والتجار بعيدة النظر الى حد غير مألوف ، تخطط لما يقرب من ربع من المزارعين الأغنياء والتجار بعيدة النظر الى حد غير مألوف ، تخطط لما يقرب من ربع قرن ، وتحبس تطلعاتها التلقائية لزيادة حجم اعمالها وأرباحها ، وتدخل في صراعات داخلية وخارجية عنيفة لكي تعيد تنظيم النسق الاقتصادي ، بحيث يتحول الفائض الاقتصادي الى القطاع الخاص التجاري ثم القطاع الحاص الصناعي . ويتساءل المرء : هل كان تشجيع رأس المال الخاص التجاري ، ثم الصناعي ، يتطلب كل هذه الاجراءات والتأميمات ؟ ألم يكن القطاع الخاص التجاري والصناعي مسيطراً على مفاتيح الاقتصاد ، ويعمل في أمان الله قبل التأميمات ؟ ثم ألم تشمل التأميمات البنوك والتجارة الخارجية وقسماً كبيراً من التجاري المداخلية (في المحاصيل الزراعية وغيرها) ، اي الم تضق دائرة القطاع الخاص التجاري ربيو نتيجة هذه التأميمات ؟ ثم ألم نشر الى اتجاهات الحركة التي كانت متوقعة قبيل حزيران / يونيو نتيجة هذه التأميمات ؟ ثم ألم نشر الى اتجاهات الحركة التي كانت متوقعة قبيل حزيران / يونيو نتيجة هذه التأميمات ؟ ثم ألم نشر الى اتجاهات الحركة التي كانت متوقعة قبيل حزيران / يونيو

<sup>(</sup> ٣٦ ) المصدر نفسه ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup> ٣٧ ) المصدر نفسه ، ص ٤٧١ .

<sup>(</sup> ۲۸ ) المصدر نفسه ، ص ۱۹ . . .

<sup>(</sup> ٣٩ ) المصدر نفسه ، ص ٥٢٠ .

<sup>(</sup> ٤٠ ) المصدر نفسه ، ص ٧٠٤ .

<sup>( \* )</sup> التشديد في النصوص لكاتب المقال . ( المحرر )

<sup>(</sup> ٤١ ) الصدر نفسه ، ص ٤٧١ .

عام ١٩٦٧ ضد تشوهات ما بقي من القطاع الحاص وعلى رأسه القطاع الحاص في مجاني التجارة والمقاولات ؟ لو أدخل بعد الاستقلال والتبعية في التحليل ، وقيل مثلاً إن الهدف من التأميمات كان ضرباً للقطاع الخاص التابع لمصلحة قطاع خاص جديد مستقل مروراً بجرحلة انتقالية من التأميمات . . لو قيل شيء من هذا (رغم عدم واقعيته) لبدا في المسيرة المفترضة قدر من المنطق الشكلي ، ولكن ان يكون التدبير من البداية خلع قطاع خاص تابع (بمعادك عنيفة) من اجل زرع قطاع خاص جديد تابع ، يجعلنا بصدد مهزلة عبثية ، ويصدد طبقة شاذة الطبع ـ ويبدو من التحليل ايضا ان اغنياء الفلاحين ( امتداد الطبقة الحاكمة في الريف) قبلوا طواعية القيود الثقيلة التي فرضت على تطلعاتهم اطمئنانا الى انها قيود مرحلية تزول بعد فترة محددة ، ولا اعتقد ان واحداً من هؤلاء الأعيان يوافق على مثل هذا التحليل . قد يقال ان هذه الفئة استفادت بشكل ملموس من السياسات الزراعية والاصلاح الزراعي ، رغم القيود المفروضة عليها . هذا صحيح . ولكن هل يمكن ان تفهم هذه الحقيقة خارج السياق العام للتغيرات الاجتماعية الشاملة ؟ وهل تعني هذه الحقيقة ان تلك الفئة كانت ضالعة في العام للتغيرات السياسية وتشكيلها لحسابها ؟ لقد حدث ايضا ، وعلى سبيل الاسترشاد ، ان استفاد اغنياء الفلاحين في روسيا ، وبعد اجراءات ثورة تشرين الأول / اكتوبر ، لمدة تزيد متر سنوات ، وكان هناك داخل الجزب من يطالب باستمرار هذه السياسة لفترة طويلة .

ويقول التحليل ان التجربة الناصرية لم تعرف محاولة تخطيط الاداء الاقتصادي ، ولا أدري ما هو الاطار المرجعي لمثل هذا الحكم. هل هو نموذج مجرد لما يعنيه التخطيط الامثل ؟ بهذا المعيار كانت التجربة الناصرية بعيدة فعلًا عن المثال ، ولكن بنفس بعد التجارب الثورية الاخرى في مراحلها الصعبة . وما هو المقصود بغلبة السيطرة الفردية على وسائل الانتاج ؟ خاصة انها تقال كغيرها في معرض التشكيك في مضمون ما تحقق ؟ هل المقصود ان القطاع الحاص كان مولداً للقسم الاكبر من الناتج المحلي الاجمالي ؟ ولكن ما هي الدلالة ذات المغزى التي نخرج بها من ذلك ؟ اليس اجدى ان نقرر ان مفاتيح الاقتصاد القومي اصبحت في المحلي تم الوطنية ، وان القطاع الحاص اصبح وحدات صغيرة ومتوسطة ترتبط بالمركز المحلي ؟ ثم اليس هذا هو الوصف الذي يعتد به عند تحليل ما يسمى تقليديا « التحول الاشتراكي » (٢٤) ؟ .

ويصف التحليل فئة التكنوقراطيين بأنها «طائفة ربعية » عديمة الكفاءة ، ويبدو ان المقصود هو ان هذه الفئة بلا وظيفة انتاجية ، وانها عالة على المنتجين المباشرين . وهذا ايضا أتساءل عن الاطار المرجعي : هل أثبتت التجارب التاريخية ان الصناعة الحديثة والزراعة

<sup>(</sup> ٤٢ ) ينطبق هذا الكلام على كل التجارب الاشتراكية"، ونشير بشكل خاص الى تجربة التحول الاشتراكي في الصين حيث انها حققت برنامجها عبر مراحل وتكتيكات قريبة جدا من مراحل وتكتيكات التجربة المصرية . انظر تقرير ليو شاو\_تشي وتشو إين \_ لاي في :

Eighth National Congress of the Communist Party of China, vols. 1 and 2.

الحديثة يمكن أن تـدارا بواسطة العمال والفلاحين مباشرة ودون حـاجة الى فشة من الفنيين والاداريين المحترفين ؟ لقد أثبتت التجربة السوفياتية ( وما تلاها من تجارب ) استحالة ذلك ، وكان لينين سباقاً في اكتشاف الاستحالة ، رغم شيوع هذه الفكرة الخيالية أيامها بين الماركسيين وغيرهم (٤٣) . وإذا كانت هذه الفئة من عوامل الانتباج ، فهل تمتعت في التجربة الناصرية بالذات بانحطاط الكفاية على نحو يستحق التنويه الخاص؟ الشواهد تنفي ذلك . نشير مثلًا الى إحصاء مقارن للمؤهلات العلمية للقيادات الادارية ، ويتضح منه أن نسبة القادة الاداريين ( في القطاع العام ) من خريجي الجامعة كانت ٩٤ بالمائة في مصر ( عام ١٩٦٤ ) ، وكمان الوضع المقابل في الاتحاد السوفياتي قبيل الخطة الخمسية الثانية (أواثل ١٩٣٢ ) أن ٨٨ بالمائة من المديرين أعضاء في الحزب، ومن هذه النسبة كان هناك ٢٠٨ بالماثة فقط ممن تلقوا تعليهًا عاليًا ، اما بقيـة المديـرين (غير الحـزبيين) فكـانت نسبة المتعلمـين تعليمًا عالياً اكبر بشكل ملحوظ (٥٨ بالمائة) (٤٤) . ان هذه المقارنة تعكس ان إدارة المسراع ببراعة ، وفي ظروف مواتية ، لم يجنب الناصرية الصراع الدموي فقط ، وانما جنبها ايضا المقاومة الشديدة ، من أبناء الطبقة المتوسطة ، فقد قبلوا ـ في غالبيتهم الساحقـة ـ ان يتعاونـوا مع النظام الجديد ، ويقودوا مؤسسات الانتباج المؤممة . لقد حاولت القيادة السوفياتية ان تجتذب الكوادر الفنية ( البورجوازية ) بكل الاغراءات ، ولكنها فشلت وعانت . وحلت المشاكل \_ بعد مصاعب وأهوال \_ بتكوين فئة جديدة تتحكم القيادة السياسية في تشكيلها الى حد كبير منذ البداية . وفي الحال المصرية يمكن ان يقال ان فئة الفنيين والاداريين الموروثة ، انشأت فئة قوية داخل النسق الجديد لا تعطف في قسم كبير منها - على الاختيارات الاقتصادية \_ الاجتماعية للقيادة . وهذا الوضع كان من شأنه ان يؤثر على السياسات كافة ، وعلى مدى الضغط الذي تستطيع القيادة الثورية ان تحدثه ضد تطلعاتها ، وعملى الطريقة التي توجه بها هذا الضغط . يمكن أن يقال ذلك \_ وهو صحيح \_ ولكن في مقابل توافر كفاية عالية

Abdel Malek, Egypt: Military Society, pp. 174-177.

<sup>(</sup> ٤٣ ) استنكار وجود هذه الطبقة من الفنيين والاداريين ، ودورها ، كان ولا يزال من العوامل الاساسية في وصف النظام السوفياتي بأنه نوع من رأسمالية الدولة من قبل عدد من مثقفي اليسار . وهم يتتقدون هذه الطبقة وسلطتها في اتخاذ القرارات في ضوء مخالفة ذلك للتصورات القديمة عن الاشتراكية ، وللبيانات والاجراءات الاولى لثورة اكتوبر . ولكنهم لا يبحشون عادة عما اذا كان ما حدث مجرد انحراف ، اوضرورة موضوعية . انظر مثلا :

Tony Cliff, State Capitalism in Russia (London: Pluto, 1974).

<sup>(</sup>٤٤) احمد فؤاد شريف، «تجارب جديدة في التنمية الادارية،» ورقة قدمت الى: المؤتمر العربي للعلوم الادارية، ٣، القاهرة، تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٦٥، و

Leonard Schapiro, The Communist Party of the Soviet Union (London: Eyre and Spottiswoode, 1960), p. 311.

انظر ايضا في تكوين طبقة المديرين الجدد لحركة الاقتصاد المصري :

نسبياً في ادارة القطاع العام (وليس انحطاط الكفاية كما يقول دويدار) ، ويفضل هذه الكفاية تمكنت التجربة الناصرية من مواصلة الانتاج وزيادته بعد عمليات التحول الاجتماعي ، على نحو ما اسلفنا .

وقد فوجئنا في التحليل بالحديث عن توجه رأس المال المصري بعد الخطة الخمسية (أي بعد انخفاض معدلات الادخار والاستثمار) لغزو الأقطار العربية والافريقية ، رغم ان انخفاض هذه المعدلات مرجعه نقص الموارد ، وليس نقص فرص الاستثمار المحلى المجدية . مثل هذا الكلام قيل في محاربة الوحدة المصرية ـ السورية في الفتـرة ( ١٩٥٨ ـ ١٩٦١ ) دون إثبات ، ودويدار يقوله ايضا دون إثبات ولكن عن الفترة (١٩٦٥ ـ ١٩٦٧) . وهذا الكلام يتعارض مع البيانات المتاحة كافة ، بل يتعارض في رأينا مع الحس العادي ومع أي تحليل علمي . وَفَارِقَ كَبِيرِ جِدَا بِينِ انْ نَقُولُ انْ بِدَايَةُ النَّهِضَةُ المُستقلَّةُ في مصر ( او في أي قطر عربي آخر) لا يمكن ان تتواصل أمنياً او اقتصادياً الا بفضل الامتداد القومي العربي ، الذي يتضمن تعاوناً وتكاملًا اقتصادياً على اساس التكافؤ ، وبين ان نصف هـذه الحركـة التاريخيـة الوحدوية بأنها توسع بالمنطق الاستعماري ، كالتوسع البريطاني او الامريكي ، ثم هل كانت حرب ١٩٦٧ مجرد ضرب من الولايات المتحدة « لمنافس استعماري أصغر » ؟ اين الصهيونيـة ومخططاتها ؟ وهل كان بعيداً عن أهداف العدوان الامريكي الاسرائيلي ضرب الناصرية في عمقها الداخلي ، في نسقها الاقتصادي ـ الاجتماعي ؟ يبدو ان دويدار متأثر هنا بتجربة محمد على حين صفيت امتداداته الخارجية مقابل ان يستمر في حكم مصر ، ولكن حتى في تجربة محمد على ، كان هناك حرص على أن تستمر المطاردة إلى حد التصفية الكاملة لنسقه الاقتصادي ـ الاجتماعي ، وإخضاع مصر للتبعية . إن تجاهـل هذه الحقيقة جعل التحليـل يغفل تمامأ فعل مخططات الولايات المتحدة وضغوطها لاعادة تشكيل هيكل الاقتصاد المصري وبنيته ، ودور المال النفطى (كوسط مواتٍ ، وأداة في يد الـولايات المتحـدة) لتحقيق هـذا الهدف (٥٤) .

### خامسا: قضايا منهجية اساسية

بعد هذه الملاحظات (او التصويبات) نقول ان نقطة البدء الصحيحة في فهم الناصرية ، هي تذكر الإطار العام (او النسق الأكبر) الذي يحكم حركتها كنسق اقتصادي ـ إجتماعي . والإطار العام ان الناصرية حركة بدأت من مصر ، وناضلت من اجل بهضة الأمة العربية المستقلة وتوحيدها ، بكل مفهوم الأمن المصري ، والقومي الذي ينشأ عن هذا ، وبكل ما يعنيه ذلك في مجال العلاقات الدولية من صراعات عنيفة ، تزيدها ضراوة

<sup>( 20 )</sup> يتوثى كتابشا: الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية ، ١٩٧٩ ـ ١٩٧٩ ، شوح هذا الموضوع بالتفصيل .

الامتدادات الحضارية الاسلامية للأمة العربية في آسيا وافريقية ، والأوضاع الجيوسياسية ، والنفط ، والمشروع الصهيوني المضاد . وبكل ما يمليه هذا كله من دور خاص للقوات المسلحة كمؤسسة محورية في الحركة السياسية . وواضح ان هذا الإطار العام كان بعيداً تماماً عن ذهن دويدار ، على حكس كتابات انور عبد الملك ـ على سبيل المثال ـ التي بدأت بكتاب (مصر مجتمع محكمه العسكريون) وتأكد منحاها في كتاباته اللاحقة حول الموضوع . . إذا حاولنا فهم النسق الاقتصادي ـ الاجتماعي للناصرية بدءاً من الاطار (او النسق) الأوسع ، واذا تناولنا بعد ذلك مكونات النسق الاقتصادي ـ الاجتماعي كها هي في حقيقتها ، وكها وتحدد في علاقاتها المتبادلة لحدمة الهدف العام ، سنصل بلا عناء الى فهم يختلف تماما عها وصل اليه تحليل دويدار ، وهو الفهم نفسه الذي وصل اليه ـ ايام عبد الناصر ـ الاعداء قبل الاصدقاء .

في التحليل ( ويتفق معه عدد كبير من الاقتصاديين والسياسيين السراديكاليين ) ، يبدو اننا كنا بصدد قطاع عام وقطاع خاص . وفي مصر الآن قطاع عام وقطاع خاص . كل ما في الأمر ان القطاع الخاص قد زاد قليلًا او كثيراً . إذن هناك استمرارية ولكن مع إدخــال الاطار العام في التحليل ، وإذا استخدمنا مفهوم النسق كأداة تحليلية ، لن نتحدث عن القطاع العام كمجرد ملكية الدولة لبعض مصادر الدخل ، ولن نتحدث عن القطاع العام في تجريد عما حوله ، وحينتذ سنجد ان القطاع العام الناصري نمط متميز . فالـوظيفة المنـوطة بــه ( في اطار الهدف العام والنسق الاقتصادي \_ الاجتماعي ) حددت حجمه ، ومواقعه ، واتجاهات نموه وعلاقاته الداخلية ، وعلاقاته بالقطاع الخاص المحلي ، وعلاقاته بالخارج . والقطاع الخاص كان بدوره نمطأ متميزاً ، حيث يخضع ( الى حـد كبـير ) في اسلوب ادائـه ، وفي اختيــاراتــه لمجالات توسعه ، وفي معدلات نمـوه ، وفي اسعاره ، وبـالتالي في مستـوى ارباحـه ، للقيادة السياسية المحلية ، المتدرعة بامكانات القطاع العام في ادارة الاقتصاد القومي . لقد تحددت إذن مفاهيم القطاع العام والقطاع الخاص ، وتحددت الأدوار ، بما يتلاءم مسع هدف الاستقلال الاقتصادي . فأين هذا من وضع القطاع العام والقطاع الخاص في نسن تابع ؟ في النسق التابع هناك ايضا قطاع عام ، ولكنّ بوظيفة مختلفة ، وبمواصفات بالتالي مختلفة . في إطار النسق التابع هناك إصرار منطقي على تقليص الحجم المطلق والنسبي للقطاع العام . وقد تدفع ظروف خاصة الى القبول بقطاع عام كبير (كما هو الحال في البلدان النفطية) ، وفي مصر ظرف شبيه بهذا يتمثل في النفط وقناة السويس ، ولكن لا يخل ذلك بقاعدة تقليص دائرة القطاع العام خارج المجالات المفروضة فرضاً على التنظيم الاقتصادي . وتأتي هنا قضية المواقع التي يحتلها القطاع العام . فقطاعا البنوك والتجارة الخارجية بشكل حاص ، ينبغى ان يكونا في قبضة الخارج ، بشكل مباشر أو غير مباشر (أي خلال عملاء محلين يرتبطون عضوياً بالخارج) ، كضمان استراتيجي للأداء التابع والتنمية التابعة . وفي الانتباج السلعي والخدمي ، لا يدخل القطاع العام الا في دور خادم ومكمّل لنشاط القطاع الخاص ( الاجنبي والمحلي ) ، سواء باقامة مشروعات مطلوبة لسلسلة النشاط الاقتصادي ، والقطاع الخاص لا

يرغب في النهوض بها لسبب او آخر . وفي كل الأحوال لا يتفق مع منطق النسق التابع (وفق هدف السيطرة عليه من الخارج) ان يشكل القطاع العام مؤسسة مركزية متماسكة ، ذات ترابط داخلي بين وحداتها . وبتعبير آخر ، ينبغي ان يكون القطاع العام في موقف الخاضع لشروط السوق التابع ، وليس في موقف المؤثر في حركة الأسعار (شاملة الأجور) او في موقف المؤثر القوي على تحديد اولويات الاستثمار . إن اتجاهات الاستثمار (وبالتالي التنمية) ينبغي ان تتحدد بتوجيهات خارجية مباشرة للاستثمار الخاص (أجنبي وعلي) من خلال الهيئات الدولية وبيوت الخبرة ، او بتوجيهات غير مباشرة من خلال مؤشرات الأسعار الدولية المتحيزة ، ومن خلال مصادر التمويل والاقراض . . والآن . . إذا كان هذا التوصيف لبنية النسق التابع وآلياته ينطبق بإحكام على ما نشأ في مصر بعد ١٩٧٤ ، فهل نكون بصدد نسق مغاير للنسق الناصري ، او نكون بصدد استمرارية ، لأن في الناصرية قطاعاً عاماً وقطاعاً خاصاً ، وفي نسق هذه الأيام يوجد ايضاً القطاعان ؟!

يرتبط بهذا ، النظر في العلاقات الاجتماعية ، أي في العلاقات بين مختلف البطبقات والفئات ، وانعكاساتها في مجال توزيع اللخسل . وهنا ايضا ، يبدو عنـد دويدار انـنـا بصـدد قضية أغنياء وفقراء لا اكثر . كان في المجتمع اغنياء وفقراء ايـام عبد النــاصر ، ويــوجد الآن ايضًا أغنياء وفقراء . إذن هناك استمرارية ، الجديد فيها ، أن عدد الاغنياء قد زاد . ولكن مع استخدام منهجنا في التحليل ، نجد اننا امام نتيجة مغايرة تماماً . في النسق المستقل ، كان هناك اغنياء ( بـالمعنى النسبي ) ، وبتعبير آخـر تشكلت طبقة من اصحـاب الدخـول الأعلى ، يشكل البيروقراطيون والتكنوقراطيون (مدنيون وعسكريون) أكثر قبطاعاتهما تماسكياً . وهذه الطبقة كانت تستحوذ على نصيب كبير من السلطة ومن النــاتج المحــلي الاجمالي . وهــذا تطور طبيعي لا يتعمارض مع النموذج المستقبل، فهو حتمي وفق المنطق المداخلي للعمليمة الاجتماعية ، وما تتضمنه من تقسيم للعمـل . ولكن منطق النسق المستقـل ( في ظروف عـالم اليوم ) يفرض على دخول هذه الطبقة قيوداً أساسية لكي تتلاءم مع حاجاته . فكل الـطبقات والفئات الاجتماعية الفاعلة داخل النسق ، وخصوصاً اصحاب الدخول العليا ، ينبغي ان تنقطع روابطها العضوية بالخارج ، اي ينبغي ان تعتمد اعتماداً مطلقاً في دخلها وامتيازاتها ومصالحها على الداخل . هذا هو القيد الأول على اصحاب الدخل الأعلى في نسق مستقل . والقيد الشاني هو ان التفاوت المسموح به بين المدخول ، ينبغي ان يخضع لضرورات الحرب المتواصلة والتنمية ، بما تتضمنه من اطلاق للمبادرات وتقبل للتضحيات في إطار من الانتهاء الوطني تزكَّيه عدالة اجتماعية . فأعباء الحرب والتنمية تتطلب تحكماً في أنماط الاستهلاك ، وتحديداً لمعدلات الـزيــادة في الاستهــلاك ، ويصعب الابقــاء عــلى معنــويــنات الجماهيرمرتفعة \_ رغم الحد من تطلعاتها المتواضعة \_ إلا اذا ترافق ذلك مع قيود على التفاوت في المدخول ( وبالتالي في مستويات الاستهلاك وانماطه ) . وبشكل اكثر تحديداً ، يتعذر تحقيق استقرار داخل وحدات القطاع العمام ( ولا نقول حسرصاً عملي زيادة الانتباجية ) ، اذا كمانت معدلات الزيادة في اجور العمال تتقيد بالزيـادة في الانتاجيـة وحاجـات الحرب الممتـدة ، بينها

مرتبات الادارات العليا بلا سقف او ضوابط.

ويتعذر كذلك تحقيق الاستقرار في الريف ، إذا كانت دخول الفقراء تتحدد بالضرائب والأسعار خدمة للهدف العام ، بينها دخول الأغنياء وملكياتهم تتوسع بلا سقف او ضوابط ، مع محدودية الأرض وكثافة البشر. ايضا لا يمكن ان تتحدد سقوف للمرتبات في القطاع العام ، وتترك الدخول في أنشطة القطاع الخاص المختلفة بـلا سقف ، والا حدث استقـطاب لاعداد كبيرة من اصحاب الكفايات في القطاع العام الى مواقع الدخل الأعلى في القطاع الخاص ، او حدث حفز لقيادات القطاع لكي تفسد وتنحرف بهدف زيادة دخولها الى مستوى نظرائها في القطاع الخاص . لا بد إذن من قيود على اصحاب الدخول الأعلى ( بكل فشاتهم ) سواء من حيث تعيين مصدر الدخول ، او من حيث التفاوت المسموح به . وقد عبرت الناصرية عن ذلك بهدف تذويب الفوارق بين الطبقات ( بعد استبعاد الفئات الاجتماعية التابعة ) . وسارت في سياستها العملية في هذا الاتجاه . ولا يفسر توجهها هذا على انه إجسراء مؤقت ، او تضليل ، او رشوة للفقراء ، ولكن يفسر من حيث ارتباطه الضروري والمنطقي بحاجات النسق المستقل ، وهو توجه يتوجب استمراره طالما ان النسق قـائم وحاكم . أمـا في حال نسقنا التابع ، فإن المنطق الـداخلي للنسق يعمل في اتجاه مضاد تماماً . إن خضوعه للخارج يتطلب أن تصبح طبقة الأغنياء المسيطرة محلياً على النسق طبقة تابعة ، أي مرتبطة عضوياً ( في مصالحها ودخولها ) بالخارج ، بشكل مباشر او غير مبـاشر ، فهـذا يوفـر استقراراً وحماية محلية لقوى السيطرة الخارجية . إن آليات إعادة انتاج هذا النسق تؤدي الى توسع الفئات الاجتماعية المحلية المدمنة لنمط الاستهلاك الغربي ، والمشاركة في نهب الفائض الاقتصادي . والوجه الآخر لذلك إطلاق العنان لتزايد الفوارق باطراد بين الأغنياء والفقراء ، وإن حد من انكشاف ذلك عمل مليونين من قوة العمل في الأقطار النفطية . . . شتان اذن بين اغنياء الأمس وأغنياء اليوم . الفارق ليس كمياً ولكن نوعياً . هنا ايضا يـوجد انكسـار ، ولا يصح ان نقول استمرارية .

ولكن ينبغي ان نضيف ان طبقة الأغنياء (في مثل بلادنا) تخضع في ظروف عالم اليوم الاغراءات شديدة قد تورطها في اتجاه التبعية ، بدرجة او اخرى . وقد ينطبق هذا بشكل خاص على اصحاب الدخول الأعلى في القطاع الخاص . وصحيح ان جو الانتهاء الى مشروع حضاري عظيم يساعد في تحييد هذه الاغراءات ، ولكن يبقى صحيحا ايضا ان الثمن الذي تتطلبه التنمية المستقلة يفرض كها رأينا قيوداً ثقيلة على تطلعات اصحاب الدخول الأعلى ، وبخاصة في مجال الاستهلاك وانماطه المستوردة (وتشاركهم في هذه التطلعات فثات اجتماعية ودخلية أدنى) . والتململ من ثقل هذه القيود ، ومحاولة التمرد عليها ، مسألة واردة . واحتمال نجاح التمرد (وهزيمة النسق المستقل وتنميته) خطر لا يمكن استبعاده تماماً لفترة طويلة . وقد يقال ان تشكيل هذه الطبقة في النسق الاقتصادي ـ الاجتماعي للناصرية كان ثمناً مقبولاً واكثر ترهلاً واقل تجانساً مما تنظله المهام الثورية . واعتقد ان هذا صحيح ، وكان ثمناً مقبولاً

لارتفاع الكفاية الفنية في إدارة النسق الاقتصادي الجديد ، بشرط القدرة على احتواء المتائج السلبية لهذا الوضع ، وهذا الاحتواء كان يتطلب ـ كيا في أي تجربة لبناء دولة حديثة ـ « طبقة سياسية » بالمعنى الغرامشي . وفي مواجهة تحديات التبعية والتخلف الاقتصادي ، ينبغي ان تكون هذه « الطبقة » ، التي تشكل مجمل المناخ السياسي ، ثورية ، وان تكون النخبة السياسية القائدة ( الطلبعة ) متماسكة ومنضبطة حول الخط الاستراتيجي . ينبغي ان تكون هذه الطلبعة على مسافة ما من طبقة الأغنياء ( بكل فئاتها ) . وتدل مؤشرات عديدة على ان القيادة الناصرية كانت منتبهة الى مخاطر افلات الطبقة صاحبة المدخل الأعلى ( وبخاصة في القطاع الخاص ) من القيود التي فرضت عليها ، ولكن جهود عبد الناصر وصحبه في مجال التنظيم السياسي عموما ، كانت اقل مما تتطلبه حماية النسق المستقل واستمراره . والاقرار بذلك لا يعني اننا بصدد انتقال حتمي الى مشهد اخير ، خططت له واستمراره . وكانت المشاهد السابقة مجرد تحضير له . الاقرار بذلك يسهم في تفسير هزيمة النسق المستقل ، وقيام نسق آخر على انقاض ما خططت له القيادة الناصرية . الا ان الاقرار بالضعف النسبي في مجال التنظيم السياسي ، يسهم في تفسير الهزيمة ، دون ان يفسر السهولة التي تمت به هذه الهزيمة .

اذاً، لماذا تمت الهزيمة للنسق المستقل بهذه السهولة؟ سبق ان حاولت الاجابة عن هذا السؤال في مناسبة اخرى (اثر هزيمة ١٩٦٧ التي مات عبد الناصر قبل ان يرد عليها، ومتغير النفط والمال النفطي الذي يجد رؤية وارادة سياسية تحتويه) (٢٦). ولا اعتقد ان قولي هذا يفهم على انه، في اطار الظروف التي كانت قائمة، لم يكن في الامكان ابدع مما كان. فقد تضمن عرضي السابق اشارات نقدية، بل ولديّ تصور نقدي متكامل للممارسات العملية الطروحات النظرية التي سادت اثناء ناصرية الستينات. واذا كنت قد أجلت طرح هذا التصور، فلأنني رأيت ان من الواجب ان اساهم اولا في تحديد المقاهيم الاساسية، والانجازات المحورية، التي كادت معالمها تضيع، امام هجمات الاعداء من ناحية، وامام الارتباك واهتزاز الثقة بالنفس في صفوفنا، من ناحية ثانية. بعد ما ترسخ الاصول، او بعد ان نبذل جهدا في هذا الاتجاه، قد يكون من حقي ومن واجبي ان اطرح رؤيتي للتطوير.

<sup>(</sup> ٤٦ ) انظر: عادل حسين ، و الانهيار بعد عبد الناصر . . لماذا ؟ جواب جديد لسؤال قديم ، ي المستقبل العربي ، السنة ٣ ، العدد ٢٠ ( تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨٠ ) .

# الفصل الناسع

# النحليلُ النّاصري للسياسَة الخارجيّة "

# د . محدلسيدسلېم

#### مقدمة

غثل هذه الدراسة ، محاولة لاعادة بناء النظام السياسي العقيدي الناصري المتعلق بعملية تحليل السياسة الخارجية وتنظير طبيعة النظام الدولي العام ونظمه الاقليمية ، باعتباره احد المحددات الرئيسية للسلوك الناصري في المجال الدولي وللسياسة الخارجية المصرية بصفة عامة في عهد عبد الناصر. بعبارة اخرى، نحن نهدف الى تحديد خصائص الرؤية المعرفية العقيدية الناصرية للبيئة الدولية ، انطلاقا من مجموعة من الافتراضات النظرية :

السياسي الخارجي، يحتم على القائد السياسية الدولية، وعدم التأكد من نتائج السلوك السياسي الخارجي، يحتم على القائد السياسي بوعي او دون وعي، ان يكون لنفسه رؤية عددة للعالم السياسي الخارجي، وصورا محددة للأعداء والاصدقاء المحتملين في النظام الدولي، ومجموعة من العقائد المرتبطة باستراتيجية التعامل مع البيئة الدولية. هذه المجموعة من العقائد والصور والادراكات تكون في العادة نظاما سياسيا مترابطا بمعنى ان القائد السياسي لا ينتمي الى مجموعة متضاربة من العقائد والصور بل الى مجموعة متجانسة هيكلياً، السياسي لا ينتمي الى مجموعة متضاربة من العقائد والصور بل الى مجموعة متجانسة هيكلياً، المجموعة النظامية من العقائد والصور السياسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والنظام الدولي هي المجموعة النظامية من المنظور الناصرى.

٢ ــ إن تحليل السياسة الخارجية للدولة يتطلب تحليل الفرد صانع القرار السياسي
 بالأساس . فالأفراد يشكلون المستودع النهائي للسلوك السياسي ، وهم الذين يتحدثون باسم

<sup>(\*)</sup> نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ٢، العدد ٢٠ (تشرين الأول / اكتوبسر ١٩٨٠)، ص ٤٢ - ٦٢. .

الدولة ، وبالتالي فإن « معرفة ما يـدور بعقول الأفـراد في لحظة التفـاعل الـدولي هو عنصـر رئيسي في فهم السلوك الدولي » (١) .

٣ - إنه في الدول النامية بالذات (ومنها مصر) يطغى دور المتغير الفردي على وزن المتغيرات النظامية في عملية صنع السياسة الخارجية ، وذلك نظراً لضعف المؤسسات السياسية المؤثرة في عملية صنع السياسة . ومن هنا يعتبر تحليل وفهم تصور صانع القرار الخارجي النهائي أساسياً لفهم السياسة الخارجية للدولة .

\$ - إن دور ووظيفة رئيس الدولة بصفة عامة ، وفي الدول النامية بالـذات ، يعتبر دورا غير واضح الحدود والمعالم . فالاختصاصات المخولة لرئيس الدولة يمكن تفسيرها بأشكال متعددة حسبها يقتضي الموقف السياسي . وبالتالي فإن شاغل هذا الدور يستطيع ان يمارس دوراً ذا شأن في صنع عملية السياسة الخارجية لدولته بتفسير دوره تفسيرات متعددة ، كما ان السياسة الخارجية لتلك الدولة تعكس عادة مجموعة العقائد والصور المسيطرة على شاغل دور رئيس الدولة (٢) . من هنا فإن تحليل وفهم المنظور ، الذي يقترب - من خلال رئيس الدولة من البيئة السياسية ومن العالم الخارجي عموماً . يعتبر أساسياً لفهم السياسة الخارجية لدولته .

من هذه المنطلقات النظرية فإننا نحاول ان نقدم خريطة معرفية \_ عقيدية لتصور جمال عبد الناصر للسياسة الخارجية والنظام الدولي .

## اولا: مركزية السياسة الخارجية في المنظور الناصري

لم يكوِّن عبد الناصر نظاما محددا من العقائد والتصورات عن السياسة الخارجية والنظام لدولي فحسب ، وإنما احتل ذلك النظام مكانا مركزيا من النظام العقيدي الناصري العام ، يمكن ان نتلمس ذلك من خلال مجموعة أساسية من المؤشرات :

## ١ ـ السياسة الخارجية هي ملتقى معظم أجزاء النظام العقيدي الناصري

خلافا للمقولة الشائعة ، إن عبد الناصر كان يهتم بقضايا السياسة الخارجية اكثر من هتمامه بقضايا السياسة الداخلية المصرية ، فإن تحليل وثائق عبد الناصر يكشف انه كان وازن بين اهتمامه بالنوعين من القضايا. للكشف عن ذلك ، فإننا لجانا الى اسلوب تحليل

H. Kelman, «The Role of the Individual in International Relations,» Journal of International ( \ \ ) Affairs, vol. 14 (1970), p. 4.

M. Herman, «When Leader Personality Will Affect Foreign Policy,» In: J.Roseman, ed., Seurch (Y) for Global Patterns (New York: Free Press, 1976), pp. 329 - 330.

المضمون الكمي ، فقمنا بتجميع كل وثائق عبد الناصر المنشورة ، وقسمنا كل وثيقة الى مجموعة من الفقرات ، ثم قمنا بتحديد ما إذا كانت تلك الفقرة تتناول موضوعا يتصل بالسياسة الخارجية ام موضوعا يتصل بالسياسة الداخلية (أي لا دخل لطرف غير مصري فيه) . وجدنا ان وثائق عبد الناصر تتضمن ١٤٤٠٤ فقرة ، وان ٥١ بالماثة من تلك الفقرات كانت تتعلق بقضايا مرتبطة بالسياسة الخارجية ، كما ان ٤٩ بالماثة من الفقرات تناولت قضايا مرتبطة بالسياسة الداخلية . معنى ذلك ان عبد الناصر قد حقق نوعا من التوازن على المستوى الادراكي على الأقل بين السياسة الخارجية ، وقضايا السياسة الداخلية . وقد حذر عبد الناصر بصراحة من خطورة الانشغال بالمعارك الدائرة في المنطقة العربية على حساب عبد الناصر بصراحة من خطورة الانشغال بالمعارك الدائرة في المنطقة العربية على حساب

مركزية السياسة الخارجية كانت تعنى عند عبد الناصر تكرارية وكشافة التعبير عن العقائد ، المتعلقة بقضايا السياسة الخارجية . فالنظام العقيدي الناصري العام كان نظاما مركباً ، ومتعدد المستويات ، بمعنى انه يتعامل مع عديمد من القضايا الداخلية ( التنمية ، الصراع، الثورة الاجتماعية ، الدستور . . . الخ) ، والقضايا الخارجية ( الوحدة العربية ، الصراع العربي ـ الاسرائيلي ، العالم الثالث . . . الخ ) مستخدمًا مستويات متفاوتة ، وإن كانت مترابطة ، من العقائد والاستراتيجيات . عبد الناصر كانت له رؤية معرفية محددة لقضايا السياسة الداخلية من حيث طبيعة الحياة السياسية وأنماط التطور السياسي والحركة الاجتماعية \_ التاريخية، ورؤية اخرى لقضايا السياسة الخارجية (صورة العدو، واستراتيجياته ، النظام الدولي ، القوة العسكرية وغيرها ) . مجموعة العقائد المرتبطة بالسياسة الخارجية وقضاياها ، كان التعبير اللفظى والفكري الناصري عنها يتم بشكل اكثر تكرارية من التعبير عن عقائد السياسة الداخلية . لإثبات تلك المقولة قمنا بتحديد مجموعة من العقائد السياسية التي تحكم قواعد تفكير القائد السياسي وسلوكه واسلوبه في اتخاذ القرار(٤)، وقمنا بتحديد ما اذا كانت تلك العقائد قد تم التعبير عنها في أي فقرة من فقرات وثائق عبد الناصر المشار اليها، وما اذا كان ذلك التعبير قد تم عند الحديث عن قضايا السياسة الخارجية ام عند الحديث عن قضايا السياسة الداخلية. النتائج في جدول رقم (١) توضح أن العقائد السياسية المرتبطة بالمنظور الناصري للسياسة الخارجية كان التعبير عنها يفوق التعبير عن عقائد السياسة الداخلية بنسبة ١:٢,٥ تقريبا (٣١٠٤) فقرة تتضمن عقائد السياسة الخارجية مقابل ١٢٦٤ فقرة تتضمن عقائد داخلية). بالاضافة الى ذلك فان النظام العقيدي الناصري العام كان

 <sup>(</sup>٣) مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جال عبد الناصر ([القاهرة]: مصلحة الاستعلامات،
 [د.ت.])، القسم الثاني: فبراير ١٩٥٨- يناير ١٩٦٠، ص٧٩٧- ١٩٨٨.

<sup>( \$ )</sup> وهي العقائد السياسية المتضمنة في مسلك بناء النظام العقيدي للقائد السياسي المعروف باسم The بسم المعروف باسم Operational Code والملي قدمه الاستاذ ناتان لايشي ثم طوره فيها بعد الاستاذان الكسندر جورج و اولي هولستى .

مرتبطا في معظم أجزائه بقضايا السياسة الخارجية المصرية، بمعنى ان العقائد والأطر المعرفية الناصرية تتحدد وتتضح حين يكون الاهتمام متعلقا بالسياسة الخارجية, بعبارة اخرى، ان السياسة الخارجية وقضاياها كانت هي نقطة الالتقاء التي تتبلور عندها معالم التفكير المعرفي الناصري. فرغم التوازن النسبي لعدد الفقرات المتعلقة بالسياسة الخارجية والداخلية، فإن ١٨ بالمائة من الفقرات المتعلقة بالسياسة الخارجية كانت تتضمن رؤية معرفية، علما ان ١٨ بالمائة فقط من الفقرات المتعلقة بالسياسة الداخلية تتضمن تلك الرؤية. وهذا يوضح لنا ان اهتمام عبد الناصر بالسياسة الخارجية كان يتسم بطابع عقيدي يفوق طابع السياسة الداخلية، التي كانت تتميز بطابع اكثر اجرائية او اداثية (وإن كان ذلك لا ينفي وجود العنصر العقيدي فيها).

جدول رقم (١) تصنيف لمقائد عبد الناصر وقضايا السياسة الخارجية والداخلية

| العقيدة ـ القضية             | سياسة داخلية | سياسة خارجية |
|------------------------------|--------------|--------------|
| طبيعة العالم السياسي         | ٥٨           | 11           |
| صورة العلو                   | ٧٣           | ለጓ٤          |
| النظام الدولي                |              | 150          |
| التفاؤل السياسي              | 178          | YV4          |
| التنبؤ السياسي               | ٤٨           | 14.          |
| دور القائد السياسي           | ٧٥           | 17           |
| الأهداف السياسية             | 279          | <b>777</b>   |
| أسلوب اختيار الهدف           | 14           | 189          |
| مسالك تحقيق الهدف            | 4.4          | 414          |
| استراتيجيات تحقيق الهدف      | 117          | ۳۷۳          |
| المخاطرة السياسية            | 7            | ٣٦           |
| الحركة السياسية              | 14           | ٤٢           |
| القوة العسكرية .             | 11           | ££           |
| مجموع الفقرات                | 1772         | 71.8         |
| المجموع الكلى لفقرات الوثائق | 7991         | V£14         |
| النسبة المئوية               | %1A          | 7.21         |

## ٢ - السياسة الخارجية أداة رئيسية لتحقيق التنمية الداخلية

إذا نظرنا مرة اخرى الى الجدول رقم (١) ، نجد ان الأهداف السياسية الخارجية لدى عبد الناصر ، كانت تفوق الأهداف السياسية الداخلية بنسبة ، ه بالمائة تقريبا . والواقع ان عبد الناصر اعتبر السياسة الخارجية بمثابة المجال الرئيسي لحركته السياسية ، دون ان يعني ذلك إهمال السياسة الداخلية . فعبد الناصر فهم العلاقة الوظيفية الوثيقة بين السياستين الداخلية والخارجية ، وحرص على توظيف تلك العلاقة لمصلحة قضايا التنمية الداخلية . فاتباع سياسة مصرية نشطة في المجالين العربي والدولي يمكن مصر ، في المنطق الناصري ، ان تعوض نقص الموارد الاقتصادية فيها وان تحصل على منافع اقتصادية لم يكن من الممكن الحصول عليها بانعزال مصر . في خطاب له أمام مجلس الأمة في ١٢ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ١٩٦٤ ، أوضح عبد الناصر وعيه لتلك العلاقة ، ولأهمية الحركة النشطة في العالم الخارجي بالنسبة لقضية التنمية :

« سمعت هنا بيقولوا إن إحنا مهتمين بالسياسة الخارجية اكثر من اهتمامنا بالسياسة الداخلية . . . وبدي أقول إن سياستنا الخارجية هي في خدمة سياستنا الداخلية ، ويدون سياستنا الخارجية لا يمكن ان إحنا نستطيع ان نبني البناء الداخلي ، وقارنوا بيننا وبين البلاد الأخرى . فيه بلاد داخلة في تحالفات بتخضع وبتقبل الشروط وبتعيش زي إحنا ما كنا عايشين قبل سنة ١٩٥٧ وتاخد شوية معونات ولا يكون لها كلمة في الشؤون العالمية . . . بدون عملنا الخارجي مكناش نقدر نفذ خطة التنمية ، مكناش نقدر نحصل على قروض ، كنا نضطر لأن نطور نفسنا في حدود قدرتنا . . . لو نستثمر بس دخلنا او مدخراتنا فقط لا نستطيع بأي حال من الأحوال ان نحقق الخطة ، لا نستطيع ان نضاعف الدخل في عشر سنوات ه (°) .

بالاضافة الى ذلك ، فان عبد الناصر نظر الى التنمية الداخلية والتحرر من التبعية الاقتصادية على أنها جزء من الحركة العالمية الشاملة نحو التحرر الوطني ، بحيث ان جهود التنمية والتخلص من التبعية في الداخل لن يقدر لها النجاح ، الا اذا نجحت الجهود الماثلة في النظام الدولي ، كها ان نجاح التنمية في الداخل والتحرر من التبعية من شأنه ان بحدث آثارا خارجية قوية .

## ٣ \_ العلاقة الجدلية بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية

لم يكن عبد الناصر ينظر الى السياسة الخارجية باعتبارها أداة مركزية في تحقيق التنمية الوطنية فحسب ، وانما كان ينظر ايضا الى السياسة الخارجية عينها كحصيلة منطقية للتنمية الموطنية وللقوى الاجتماعية والبنيانية الداخلية . طبقا للتحليل الناصري ، فإن العنصر الحاسم في تحديد التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية ، وبالذات من النواحي الفلسفية

<sup>(</sup> ٥ ) مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر ، القسم الخامس : يوليو ١٩٦٤ - يوليو ١٩٦٤ - يوليو ١٩٦٤ ، ص ٣٣ - ٦٤ .

العامة ، هو الهيكل الداخلي للدولة . ولذلك نجده في الباب العاشر من ميثاق العمل الوطني يوكد ان وأي سياسة خارجية لاي وطن من الاوطان لا تكون انعكاسا اميناً وصادقاً لعمله الوطني تصبح ادعاء يكثف نفسه بنفسه ، والمواقع ان التأكيد على الدور الحاسم للعمل المداخلي في صنع السياسة الخارجية ، كان نتيجة تمسك عبد الناصر بالدور الاستقلالي المصري في النظام الدولي ، ورفضه تأثيرات الدول الكبرى على السياسة الخارجية للدول الصغرى . بيد ان عبد الناصر لم ينكر دور القوى البنيانية الدولية ، وتفاعلات الدول الكبرى في صنع السياسة الخارجية للدول الاخرى . ولكن هذا التأثير في نظره . لم يكن ينصب عسلى الأهداف العسامة والاستراتيجيات ، ولكنه ينصب على الأساليب والتكتيكات . فهو يؤكد مشلا ان المتطور النظامي الدولي من القطبية الثنائية الى التعدد ، ومن احتمال الحرب العالمية الى استحالتها يؤثر على السلوب الممارسة السياسية الخارجية ، ولكن لا يؤثر على الأهداف (١٠) . عبد الناصر إذن لم ينظر الى السياسة الخارجية باعتبارها حصيلة لتأثير القوى الكبرى ، ولكنها أساسا نتيجة حجم ومستوى التطور الاجتماعي الاقتصادي الداخلي . ولذلك نجده يؤكد ان التركيز على التنمية الاشتراكية الداخلية يمكن مصر ان تلعب دوراً رئيسياً في عمارسة قيادة عملية التنمية التنمية والتكامل السياسى والاقتصادي العرب (٠) .

# ٤ - مركزية الدور الناصري في صنع قرارات السياسة الخارجية

على مستوى الحركة السياسية ، لعب عبد الناصر دوراً في صنع القرار السياسي المصري المخاذ الخارجي ، يفوق الدور الذي لعبه في صنع قرارات السياسة الداخلية . ذلك ان هيكل اتخاذ القرار السياسي المصري في عهد عبد الناصر كان هيكلاً اوليجاركيا يتسم بالصراع ، بين المؤسسة العسكرية من جانب ، وبقينة مؤسسات النظام من جانب آخر بما فيها مؤسسة الرئاسة نفسها . كذلك فإن هذا الهيكل ، كان بنياناً مزدوجاً يتسم بوجود شبه انفصال بين عملية صنع القرار السياسي الخارجي ، وعملية صنع القرار الداخلي . فبينها شاركت المؤسسة العسكرية مشاركة واضحة في صنع القرار الداخلي ، فإن عبد الناصر تمتع بسلطة غير محدودة تقريبا ، في مجال القرار السياسي الخارجي . فالمؤسسة العسكرية ، نادراً ما تدخلت في عملية صنع السياسة الخارجية ، نظراً لضعف خبرتها ، وقلة المنافع المادية المباشرة التي تأتي من القرار السياسي الخارجية المناسبي الخارجية المصرية ـ كها يقسول السياسي الخارجية المصرية ـ كها يقسول حسين ذو الفقار صبري نائب وزير الخارجية في الستينات ـ كانت من اختصاص عبد حسين ذو الفقار صبري نائب وزير الخارجية في الستينات ـ كانت من اختصاص عبد الناصر، سواء اكانت من ناحية وضع المبادئ العامة، أم اتخاذ القرار، حتى ان وزارة

<sup>(</sup>٦) المصدرتفسد.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، القسم الرابع: فيراير ١٩٦٢ ـ يونيو ١٩٦٤، ص ٥٩٥.

R. Baker, Egypt's Uncertain Revolution under Nasser and Sadat (Cambridge, Mass.: Harvard ( ^ ) University Press, 1978), p. 91.

الخارجية نفسها ، نادراً ما تدخلت في اتخاذ القرارات (١) . كما غدت عملية صنع السياسة الخارجية المصرية « امتداداً لشخصية عبد الناصر » (١٠) . ومن هنا تنبع أهمية فهم التحليل الناصري ، للسياسة الخارجية ، كأحد المداخل الرئيسية لقهم السياسة الخارجية المصرية عموماً .

يتناول تحليلنا ، للمنظور الناصري للسياسة الخارجية ، دراسة التحليل الناصري للعلاقات الدولية على مستوى التفاعلات الدولية الكلية ، من حيث المفاهيم النظرية التي انعكست على صوغ سياسة عبد الناصر الخارجية ، ثم دراسة التحليل الناصري لمركز مصر في النظام الدولي ، وتفاعلاتها مع العالم الخارجي ، ثم ، مجموعة محددة من استراتيجيات السياسة الخارجية الناصرية .

# ثانيا : طبيعة النظام الدولي

ينتمي التحليل الناصري لطبيعة النظام الدولي المعاصر ، الى فكر المدرسة الواقعية في التحليل السياسي الدولي ، وإن كان ينتمي الى فكر المدرسة المثالية في تحليله لأدوات حل الصراع الدولي . ذلك ان عبد الناصر ، نظر الى العملية السياسية المدولية على المستويين العالمي والاقليمي ، باعتبارها عملية صراعية تتضمن مجموعة اساسية من التناقضات التي تحدد طبيعة النظام الدولي . على مستوى النظام الدولي العام ـ الذي لم يقترب عبد الناصر منه قبل سنة ١٩٥٤ ـ كان عبد الناصر يرى ، ان جوهر التفاعلات الدولية ، هو التضاعلات الصراعية ، كما ان جوهر تلك الأخيرة ، يكمن في الصراع الأيديولوجي بين الشيوعية والرأسمالية ، والذي اتخذ شكل الحرب الباردة ، وسباق التسلح ، والضغوط السياسية على الدول غير المشتركة في الصراع (١١) . ويتقادم الوقت ، وازدياد خبرته المدولية ، بدأت نظرة عبد الناصر للنظام الدولي تتخذ طابعا اكثر تركيباً مبتعدة تدريجا عن المفهوم الواحدي البسيط للصراع الدولي . فابتداء من أواخر الخمسينات ، بدأ عبد الناصر تطوير مفهوم مركب رباعي للصراع الدولي . فابتداء من أواخر الخمسينات ، بدأ عبد الناصر تطوير مفهوم مركب رباعي الأبعاد لطبيعة النظام الدولي ، باعتباره متضمناً أربعة صراعات دولية أساسية (١٧) :

<sup>(</sup> ٩ ) حسين ذو الفقار صبري ، روز اليوسف ، ( ١٦ ايار / مايو ١٩٧٧ ) ، ص ٣٣-٣٣ .

R. Magnus, «The Foreign Policy of the Arab Republic of Egypt,» in: J. Roseman , K. ( \ \ ) Thompson and G. Boyds, eds., World Politics (New York: Free Press, 1976), p. 229.

<sup>(</sup>١١) وحديث عبد الناصر في اول كانون الثاني / يناير ١٩٥٥ الى جريدة يوربا اليوغسلافية ، م تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر (القاهرة: مصلحة الاستعلامات ، [د. ت.]) ، ص ١٥٤ - ١٥٥ ، وانتظلع الى المستقبل بايمان وثقة ، خطاب الرئيس في مأدبة العشاء التي أقيمت لتكريم امبراطور اثيوبيا ، ٢٤ حزيران / يونيو ١٩٥٥ ، م جموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر ، القسم الثاني : فبراير ١٩٥٨ ، ص ١٩٥٠ ، ص ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه، القسم الرابع: فيراير ١٩٦٢ ـ يونيو ١٩٦٤، ص ٥٥٦، والأهرام، ٢٤/ ١١/ ١٩٦٦.

المصراع الأول : صراع عـل مستوى قمـة النظام الـدولي بين القـوى الكبرى بمثله في الحـرب الباردة ، صباق التسلح ، الصراع الصيني ـ السوفياتي ؛ والتصعيد الأمريكي للحرب الفيتنامية .

الصراع الثالث : الصراع الاقتصادي بين الشمال المتقدم ، والجنوب المتخلف حـول قضية تقسيم الشـروة · العالمية .

الصراع الرابع : الأزمة العالمية للنظام الرأسمالي ، والتي تتجسد في التناقضات التي تواجه البيوتات المالية الرأسمالية .

الخصيصة الثانية لرؤية عبد الناصر ، للنظام الدولي العام ، هي نظرته للنظام باعتباره نظاماً مركباً من مجموعة من النظم الفرعية الاقليمية ذات العلاقة الوثيقة بالنظام العام من حيث ارتباط التفاعلات الصراعية في النظام العام بتفاعلات النظم الفرعية . وقد ركز عبد الناصر بالذات على النظامين الفرعيين في الشرق الأوسط وأفريقية .

على مستوى الشرق الاوسط ، أدرك عبد الناصر منذ البداية التناقضات الرئيسية بين التيار القومي وتيارات الصهيونية والاستعمار والشيوعية . ففي مقدمة كتبها في آذار / مارس سنة ١٩٥٤ لأولى حلقات سلسلة اخترنا لك ، كتب عبد الناصر :

د إن المعركة بيننا وبين الصهيونية لم تنته بعد ، بل لعلها لم تبدأ بعد . فإن لنا ولها غداً قريباً او غداً بعيداً نغسل فيه عاراً ونحقق فيه امنية ونسترد حقاً . إن بيننا وبين الاستعمار معركة قد بدأت في بعض الميادين ، ولكن معاوك في ميادين اخرى لم تبدأ بعد بيننا وبينه . . وإن نزعات آثمة وأفكاراً شريرة ومذاهب مدمرة تزحف اليوم الى عقولنا وقلوينا من بالاد قريبة او بالاد بعيدة لتحطم في نفوسنا الايمان بالمدل الإنسانية الوفيعة . . . » (17) .

بعد حوالى خمس سنوات ، أعاد عبد الناصر تأكيد اقتناعه بالتناقض الرئيسي في المنطقة العربية ، بين القومية العربية من ناحية والصهيونية والاستعمار والشيوعية من ناحية اخرى . التناقض مع الصهيونية هو تناقض قومي إقليمي يدور حول إقليم فلسطين ، والتناقض الثاني هو تناقض سياسي اقتصادي يدور حول قضية الاستقلال والتبعية ، أما التناقض مع الشيوعية فهو يدور حول قضية القومية والوحدة : « الصراع الأول هو صراع القومية مع الصهيونية التي ترى في القومية ضد أطماعهم في التوسع ، وتحقيق حلمهم في خلق ملك إسرائيل من النيل الى الفرات . والعقبة الاخزى هي الدول الاستعمارية وعاولاتها في وضع هذه المنطقة ، ووضع البلاد العربية داخل مناطق والنفوذ الغربية . والعامل الجديد هو نشاط الاحزاب الشيوعية في هذه المنطقة من أجل طعن القومية العربية وتصفية الغربية . والعامل الجديد هو نشاط الاحزاب الشيوعية في هذه المنطقة من العالم العربي ) (16) .

<sup>(</sup>١٣) مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد النباصر ، القسم الأول : ٢٣ يـوليـو ١٩٥٠ ـ يناير ١٩٥٨ ، ص ٢٤ ـ ٥٠ .

<sup>(</sup> ١٤ ) و الجيش الوطني يعمل لتحقيق اهداف الشعب ، خطاب الـرئيس بمناسبة حفل تكريم الضباط الخريجين في الكلية الحوبية بتاريخ ٢٥ نيسان / ابريل سنة ١٩٥٩ ، المصدر نفسه ، القسم الثاني : فبراير ١٩٥٨ عناير ١٩٥٨ ، ص ٤٣٣ .

وابتداء من الانفصال السوري سنة ١٩٦١ ، بدأ عبد الناصر يدرك تناقضاً مركزياً واحداً في النظام الاقليمي للشرق الاوسط ، وهذا التناقض بين القوى الثورية العربية ذات الانتهاء الفومي من جانب ، والقوى الاستعمارية \_ الصهيونية والرجعية العربية من جانب آخر . هذا التناقض في نظر عبد الناصر \_ كان يتسم بخصيصتين أساسيتين : الاولى ، انه ليس تناقضا مؤقتا ، ولكنه تناقض رئيسي دائم مستمر لمدة طويلة ، بمعنى انه يحدد الحركة السياسية في المنطقة العربية لفترة تاريخية معينة (١٥) . والثانية ، هي ان الطرف المعادي ، وغم تعدد مكوناته ، فإنه يكون وحدة متناسقة تناسقاً طبيعياً لا تتناقض ومصالح أطرافها . فهناك انسجام طبيعي بين مصالح وسياسات الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية .

على مستوى النظام الفرعي الاقليمي الأفريقي ، لم يكن التحليل الناصري لطبيعة التفاعلات الدولية مختلفاً ، الى حد كبير ، عن تحليله لتفاعلات الشرق الأوسط . طبقاً للتحليل الناصري ، فإن النظام الدولي الأفريقي ، يقوم على التناقض بين حركات التحرر من ناحية ، وظواهر التوطن الاستعماري ، وسياسات القوة ، والقمع الاجتماعي ، والفصل العنصري في جنوب القارة من ناحية اخرى . وقد حرص عبد الناصر على ان يؤكد هذا التحليل في كل خطاباته امام مؤتمرات منظمة الوحدة الأفريقية ، واتصالاته مع حركات التحرر الأفريقية . ففي خطابه أمام مؤتمر القمة الافريقي الأول المنعقد في أديس أبابا في ٢٤ أيار / مايو سنة ١٩٦٣ قال :

و إننا نمارس صراعنا من اجل تطوير الحياة في مواجهة تيارات عنيفة . هناك القوى صاحبة المصالح في فرض التخلف علينا، وهي لا تتورع عن المضي الى حد تحريض الأخ على أخيه بزرع الشكوك لكي تترك حصاد الكراهية . وهناك تيارات الحرب الباردة وشدها وجذبها . ثم نحن نعيش في عالم تلاشت فيه المسافات بسبب التقدم العلمي الكبير خصوصاً في وسائل المواصلات ، الأمر الذي نقل معارك الحرب الباردة الى بيوتنا نفسها » (١٦) .

وفي رسالته الموجهة الى شعوب افريقية بمناسبة « يوم تحرير افريقية » في ١٧ ايلول / سبتمبر سنة ١٩٣٣ قال : « العالم اليوم يشهد مرحلة خطيرة من مراحل هذا الصراع تتمثل فيها جميع العقد والرواسب الاستعمارية التي يكتسحها اليوم زحف الشعوب الافريقية ، ذلك هو الصراع القائم بيننا ونحن أحرار شعوب العالم من تشبث الاستعمار البرتغالي بمراكزه المنهارة والحكم القائم على جرية التفرقة العنصرية في جنوب افريقية وروديسيا » (١٧).

الخصيصة الثالثة للنظام الدولي ـ طبقاً للتحليـل الناصـري ـ هي ان الصراع الـدولي هو

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه، القسم الثاني: فبراير ١٩٥٨-يتاير ١٩٦٠، ص ٢٣٦، والقسم الرابع: فبراير ١٩٦٢-يونيو ١٩٦٤، ص ٣٤٠ و ٤٥٩- ٤٦٠.

<sup>(</sup>١٦ ) المصدر نفسه ، القسم الرابع : قيراير ١٩٦٢\_يونيو ١٩٦٤.

 <sup>(</sup>١٧) وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر في جامعة الاسكندرية في ٢٨ حزيران / يونيو ١٩٦٣ ٤٠
 المصدر نفسه ، القسم الرابع : فيراير ١٩٦٢ ـ يونيو ١٩٦٤ .

مباراة لا صفرية ، بمعنى انه ليس هناك في الصراع الدولي منتصر او مهزوم ، فإما ان تكسب كل الدول في الصراع ، إذا ما نشبت حرب عالمية كل الدول ، إذا ما نشبت حرب عالمية ثالثة . عبد الناصر كان يبرى ، انه نتيجة تطور أسلحة الدمار النووية الشاملة ، فإن اي صراع دولي مسلح سيؤدي الى تدمير شامل ، لن ينتج عنه انتصار لطرف على حساب الطرف الآخر . وبالتالي فإنه إما ان يتعاون الجميع او يخسر الجميع :

السلام في العالم خصوصاً بعد وجود الاسلحة ذات التدمير الشامل ، ضرورة لأمن المستقبل ، لأن
 الحرب إذا قامت بين الدول الكبرى فلن تنجو منها أي دولة ، ولن ينجو منها أي شعب ي (١٨) .

وعلى المعكس ، كان عبد الناصريرى الصراع الاجتماعي ، والصراع الاقليمي العربي - الاسرائيلي كمباراة صفرية ، بمعنى انه من المحتم ان يكسب طرف على حساب الآخر . أي ان حاصل الصراع يساوي صفراً ، حيث ان مكسب اي طرف هو مساو لحسارة الطرف الآخر . فالبورجوازية والطبقة العاملة لا يمكنها ان تتعايشا معاً ، والقومية العربية واسرائيل لا يمكنها الوصول الى تسوية على أساس إقرار الأمر الواقع . فالوحدة على الجانب العربي ، تعني هنزيمة لاسرائيل والاستعمار ، وأي مكسب على الجانب العربي ، يعني هنزيمة لاسرائيل والاستعمار ، وأي مكسب لاسرائيل (كصفقة الأسلحة الألمانية سنة ١٩٦٥) هو خسارة للعرب .

الخصيصة الرابعة للنظام الدولي ، هي النظرة الى النظام على انه في حال استقرار عند وضع الصراع ، فالنظرة الصراعية للنظام الدولي ، لم تكن تعني عند عبد الناصر ، ان النظام الدولي لا يتضمن قوى بنيانية ضخمة تدفعه نحو الاستقرار . فاستقرار النظام الدولي ، يعني استمرار الخصائص الأساسية للنظام ، وعدم احتمال حدوث حرب نووية من شأنها تغيير طبيعته . طبقا لعبد الناصر ، فإن العلاقات الدولية الأساسية بين الكتلتين الشرقية والغربية ، عليقلل من محكومة بميزان الرعب النووي ، بمعنى قدرة الدولين على توجيه الضربة الثانية ، مما يقلل من احتمال الحرب العالمية النووية ، او تغير النظام الدولي تغيراً جوهرياً .

الملاحظة الخامسة والأخيرة ، تتعلق بمفهوم عبد الناصر لبنيان النظام الدولي . ففي بداية احتكاكه بالعالم الخارجي ، كان عبد الناصر ينظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً اوليجاركياً يقوم على القطبية الثنائية الجامدة ، حيث ان النظام كان منقسهاً بين و دول الستار الحديدي تحت السيطرة الشيوعية ، ودول الغرب تحت الاستعمار ع (١٩) .

<sup>(</sup> ١٨ ) 3 خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في جامعة الاسكنـدرية في ٢٨ تمـوز/ يوليـو ١٩٦٣ ، ي المصدر نفسه، القسم الرابع: فبراير ١٩٦٢ يونيو ١٩٦٤، ص٤١٧.

<sup>(</sup> ١٩ ) د مصر كانت دائمها مقبرة الغزاة ، ألقي في المقر الرئيسي لهيئة التحرير مساء ٥ أيلول / سبتمبر ١٩٥٤ في الاجتماع الكبير المذي انعقد لمناقشة اتفاقية الجلاء.، المصدر نفسه ، القسم الأول: ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ـ يناير ١٩٥٨، ص ٢١٦ .

بدءاً من حرب السويس سنة ١٩٥٦ ، بدأ عبد الناصر ينظر الى النظام الدولي لا باعتباره نظاماً تحكمه القوتان العظميان فقط، وإنما ايضا كنظام توجد فيه مجموعة من القوى الوسيطة (غير المنحازة) ، التي تقوم بدور الوساطة الدولية لتخفيف حدة التوتر الدولي بالتنسيق مع المنظمة الدولية العالمية (٢٠٠) . في أواسط الستينات حدث تغير آخر في التحليل الناصري لهيكل النظام الدولي قوامه اعتبار النظام قائها على هيكل تعدد الأقطاب بمعنى تفتت الكتل الدولية ، وزيادة تلاحم القوى الوسيطة ، وتعدد مراكز القوى العالمية .

ما هي نتائج هذه التحليلات بالنسبة للسياسة الخارجية الناصرية ؟ ان وعي عبد الناصر بوجود تناقضات أساسية في العالم الخارجي ، دفعه الى اتباع سياسة خارجية نشيطة قوامها تكتيل القوى الوسيطة والشورية ، في النظام الدولي ، لحل التناقضات العالمية من ناحية ، ولكسب الصراع مع التناقض الإقليمي من ناحية اخرى . فالزعيم السياسي الذي ينظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً يقوم على الانسجام الطبيعي وعدم التناقض (كَأنصار المدرسة المثالية ) ، لا يتجه ـ في الأغلب ـ الى لعب دور نشيط في العالم الخارجي . من ناحيـة اخرى ، فإن الوعي باستقرار النظام وعدم قدرة السدول الكبرى عملى التحكم النهائي بمصائر الدول الوسيطة والصغرى ، دفعه الى رفض سياسة الاحلاف . عبىد الناصر لم ينظر الى أي كتلة دولية باعتبارها المحدد الرئيسي لنتيجة الصراع العالمي او الإقليمي ، كما أنه استثنى من حساباته تقريباً ، احتمال التغير الرئيسي في النظام الدولي نحو سيطرة كاملة للدول الكبرى ، والحرب الشاملة التي تهدد كيان الدول الوسيطة والصغرى . ويـالتالي ، فـإن مبرر الانضـواء تحت لواء الأحلاف يصبح غير ذي موضوع. ففي مقابلة له مع جريدة إطلاعات الايرانية في ١٣ شباط / فبراير سنة ١٩٥٥ رفض عبد الناصر حجج دلاس التي قدمها لتبرير انضواء العرب تحت لواء الاحلاف بدعـوى ان الدول الشيـوعية هي عنصـر عدم استقـرار في النظام الدولي . وبرر عبد الناصر رفضه لمنطق دلاس ، باستقىرار النظام الـدولي ، وانعدام احتمـال الحرب العالمية (<sup>٢١)</sup> .

### ١ \_ مصادر الصراع الدولي

من المعروف ان هناك أربع مدارس في تحليل مصادر الصراع الدولي: المدرسة الأولى ترى ان الطبيعة البشرية وغرائزها العدوانية الأصيلة هي المحرك الرئيسي للصراع بين الدول، وينتمي الفيلسوف سبينوزا الى هذه المدرسة. اما المدرسة الثانية فترى ان الهيكل الداخلي للدول وعدم التوازن الذي يميزها، هما مصدر الصراع الدولي. فالمدرسة الماركسية مثلا ترى ان تناقض النظام الرأسمالي هو في النهاية الدافع الرئيسي للحروب الدولية.

 <sup>(</sup>٢٠) المصدر نفسه، القسم الثاني: فبراير ١٩٥٨-يتاير ١٩٦٠، ص ١٥٤، والقسم الرابع: فبراير ١٩٦٢-.
 يونيو ١٩٦٤، ص ٤٥٦.

<sup>(</sup> ٢١ ) المصدر نفسه، القسم الاول: ٢٣ يوليو، ١٩٥٧ - يتاير ١٩٥٨ ، ص٧٧٠ .

واما المدرسة الثالثة ، فترى ان الطبيعة الفوضوية للتفاعلات الدولية ، بمعنى عدم وجود سلطة عليا تحكم سير النظام ، هي المحرك الرئيسي للصراع الدولي ، بينها ترى المدرسة السلوكية ان مصدر الصراع الدولي لا يكمن في قدوى بنيانية وإنما في سوء الادراك misperception المتبادل بين قادة الدول .

جمع عبد الناصر بين المدرستين الأخيرتين في تقسيره لمصادر الصراع في النظام الدولي . فلقد حدد مصدر الصراع الدولي بمجموعة السياسات التي تتبعها الدول ، مستغلة عدم وجود سلطة عليا في النظام الدولي . معظم الصراعات الدولية في نظر عبد الناصر تعود الى تنافس القوى الكبرى على مناطق النفوذ من خلال سياسة الاحلاف العسكرية وسباق التسلح ، والى السياسات الاستعمارية التقليدية والجديدة في مواجهة حركات التحرر الوطني ، والى عدم اكتراث الدول الكبرى بتزايد الهوة بين العالم الثالث الفقير والعالم الغني (٢٧). وبالاضافة الى ذلك ، فهناك مجموعة العمليات النفسية التي تعتمل في صدور القيادات السياسية الدولية واهمها سوء فهم اهداف ونيات الطرف الآخر ، او تضخيم مدى عدوانية الطرف الآخر ، وجود اتصالات كافية بين الطرف الآخر ، وجود اتصالات كافية بين الطل القيادات (٢٢).

اهمية تحديد مفهوم عبد الناصر لمصادر الصراع الدولي بهذا الشكل ، هي ان هذا المفهوم ذو أهمية بالغة في تحديد حجم كبير من سياسته الخارجية ، وبالذات فيها يتعلق بالسعي لتحقيق السلام الدولي . فتحديد الصراع الدولي على انه كامن في هياكل الدول الداخلية من شأنه اتباع سياسة خارجية راديكالية قوامها تغيير هياكل الدول اولا . كها هو الحال في الماركسية البلشقية ، ولكن تحديد مصادر الصراع في فوضوية النظام الدولي وعدم الاتصال بين القيادات ، من شأنه ان يولد الدافع لاتباع سياسات معتدلة قوامها تقوية السلطة العليا في النظام الدولي ، او خلقها ان لم تكن قد وجدت ، وتشجيع التفاوض بين القيادات ، أي الحفاظ على النظام وتطويره وليس تغييره ، كها هو الحال في شأن عبد الناصر .

# ٢ - شروط تحقيق السلام الدولي

اذا كانت تلك هي نظرة عبد الناصر للعالم الخارجي ولمصدر الصراع فيه ، فكيف يمكن من وجهة نظر عبد الناصر حل تلك الصراعات وتحقيق السلام الدولي ؟ ظل تفكير عبد الناصر المعرفي في هذه الخصوصية تقليديا طوال فترات حياته . فعبد الناصر لم يعتقد إطلاقا

<sup>(</sup> ٢٢ ) وخطاب الرئيس في دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة في ٢٥ تشرين الشاني / نوفمبر ١٩٦٥ ، ي المصدر نفسه، القسم الخامس: يوليو ١٩٦٤- يونيو ١٩٦٦، ص٤٤٩.

<sup>(</sup> ٢٣ ) و خطاب الرئيس في مؤتمر الدول غير المنحازة المنعقد -في بلغراد في اليلول / صبتمبر ١٩٦١، ، المصدر نفسه، القسم الثالث: فبراير ١٩٦٠- يتاير ١٩٦٢، ص ١٦٥.

ان طريق تحقيق السلام الدولي هو باحداث تغير جذري في النظام ، سواء تحطيم العلاقات الدولية البورجوازية وانتصار الشيوعية كها يرى الماركسيون ، او تحطيم الشيوعية وانتصار العالم الرأسمالي ، كها كان جون فوستر دلاس يعتقد بالنسبة لعبد الناصر ، فإن طريق تحقيق السلام المدولي وليس تغييره - system السلام المدولي وليس تغييره - regulation . ففي رسالة وجهها عبد المناصر بمناسبة الذكرى العاشرة لانشاء الأمم المتحدة في ٢٣ تشرين الأول / اكتوبر سنة ١٩٥٤ دعا الى تعديل العقائد التي يقوم عليها القانون الدولي : بحيث تدخل حقوق الانسان كجزء رئيسي من الكيان القانوني الدولى :

٤ يقتضي الواجب بذل جهود مشتركة لتعديل العقائد الأساسية التي يقوم عليها الكيان القانوني الدولي في الوقت الحاضر. إن وحدة بني الانسان خليفة بألا تتلاءم وأسباب التمييز المصطنع بين فريق من الناس ، يخضع لنظام الحماية او سلطان الاستعمار وحقوق احدى الدول في الاستمتاع بالحرية والمساواة في السيادة . إن وحدة حقوق الانسان يجب ان تمهد السبيل لعقيدة شاملة تقوم على الايمان بالديمقراطية على ان يكون لهذا الايمان أثر موحد في العلاقات الوطنية الدولية . . إن الاعتراف بحتى الناس جميعاً ، رجالاً ونساء ، في الحرية بغض النظر عن اجناسهم ومنشئهم هو بمثابة الدعامة الأساسية للسلام والرخاء ) (٢٤) .

كذلك في خطابه امام مجلس برلمان الهند في ١٩٥٥/٤/١٤ ، دعا عبد الناصر الى ( عقد اجتماعات دولية تساعد على دعم علاقات الود وتقوية أواصر الصداقة بين الشعوب على أساس الحرية والعدالة وحق كل أمة في تقرير مصيرها » (٢٥) .

كان عبد الناصر يعتقد انه طالما ان جزءاً كبيراً من الصراع الدولي على مستوى علاقات الدول الكبرى ناتج عن سوء الادراك والفهم لأهداف ونيات الأطراف الأخرى ، فإنه من الطبيعي ان يكون الاتصال والتفاوض المباشر بين الدول هما طريق تحقيق السلام الدولي . ففي خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٩٦٠/٩/٣١ ، دافع عبد الناصر عن التشاور والتفاوض بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كوسيلتين لإجهاض الحرب الباردة ، وتحقيف حدة سوء الادراك المتبادل بين خروتشوف وايزنهاور : وإن توسيع نطاق التشاور والاتصال هو في حد ذاته مساهمة ايجابية في مواجهة الحدة والتوتر. كذلك فاننا نرى ان اجراء المشاورات والاتصالات في نطاق الأمم المتحدة هو بمثابة عاولة لوضاع ضمان بمنع ايا منا من ان يختط لنفسه بعيدا عن المجموعة المدولية ـ طريقا يشرد الهه (٢٠٠)

وفي مؤتمر صحافي عالمي في ١ / ١٩٩٣/١٠ ، اعاد عبد الناصر تأكيده على الاتصالات بين قيادات المدول الكبرى ، كأداة لحل الصراع الدولي : والخطوات العاجلة التي نعتقد انه من الضروري اتخاذها لتخفيف حدة التوتر العالمي هي زيادة الالتقاءات والاتصالات بين رؤساء الدول في المسكرين . إن أي اجتماع قد يساعد على التفاهم اكثر من التقارير وتبادل الرسائل ، وهذه الاجتماعات تساعد قادة الدول على التعرف بعضهم البعض ، وفهم ما يدور برؤ وس بعضهم . وجزء كبير جداً من التوتر

<sup>(</sup> ٢٤ ) المصدر نفسه ، القسم الاول: ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ـ يناير ١٩٥٨ ، ص١٥٠ .

<sup>(</sup> ٧٥ ) المصدر نفسه، القسم الاول: ٢٣ يوليو ١٩٥٧-يناير ١٩٥٨، ص ٣٠.

<sup>(</sup> ٢٦ ) المصدر نفسه، القسم الثالث: فبراير ١٩٦٠ يناير ١٩٦٧، ص ٢٣٨.

القائم في العالم قائم على أمس من الحاجة الى الفهم ومن الشك وعدم الثقة ، (٢٧) .

بالاضافة الى ذلك ، فقد قدم عبد الناصر مجموعة من الأدوات قوامها الأقلمة التدريجية المنظمة للتضاعلات الدولية عن طريق تقوية الأمم المتحدة ، نزع السلاح ، تصفية الاستعمار ، وإزالة مصادر عدم المساواة في العلاقات الدولية ، وإقرار مبادىء العدالة في العلاقات بين الدول . ففي خطابه امام مؤتمر باندونغ في ١٩ نيسان / أبريل سنة ١٩٥٥ قدم عبد الناصر خمسة شروط أساسية لتحقيق السلام العالمي وهي :

الشرط الاول : نجاح الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنظيم وتحديد وتخفيض القوات المسلحة والتسليح ، وكذلك القضاء على الأسلحة ذات التدمير الشامل .

الشرط الثاني : تمسك هيئة الأمم بالميثاق ومبادئه .

الشرط الثالث : احترام الدول لالتزاماتها الدولية .

الشرط الرابع: توقف ألاعيب الضغط السياسي ، التي تعمل بها الدول الكبيسرة ، على استخدام الدول الصغيرة .

الشرط الحامس: تصفية الاستعمار (٢٨).

وفي خطابه امام المؤتمر الأول للدول غير المنحازة المنعقد في بلغراد في ١٩٦١/٩/١ أعاد عبد الناصر تأكيد المبادىء نفسها كشروط لحل الصراع الدولي العام :

١ ـ ترك الفرصة للمفاوضات الهادثة على أعلى المستويات .

٢ - بذل كل الجهود لتمكين الأمم المتحدة من أداء رسالتها .

٣ ـ اتاحة فرصة التقدم امام الشعوب النامية وتضييق الفجوة بين الشمال والجنوب.

\$ - مواصلة دور الدول غير المنحازة .

٥ - تصفية الاستعمار (٢٩).

بالاضافة الى ذلك ، كان عبد الناصريرى ان السلام الدولي يتحقق على أساس مبادىء العدالة ، فالسلام ليس مجرد الامتناع عن استخدام القوة ، وإنما هو قيام علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة على الاحترام والمساواة بين الشعوب . أي ان عبد الناصر كان يتبنى المفهوم الايجابي للسلام الذي يربط السلام بالعلاقات الودية . بيد انه بالاضافة الى العلاقات الودية العادية ، فان و السلام يتطلب وجود مفهوم حقيقي يقوم على العدل . العدل وحده هو الذي يصنع السلام الدائم ، (٣٠) وبالتالي فان اقامة العلاقات الطبيعية بين الدول ـ طبقاً للتحليل الناصري ـ

<sup>(</sup> ۲۷ ) المصدر نفسه ، القسم الرابع : فبراير ١٩٦٢ يونيو ١٩٦٤ ، ص٥٥٠ .

<sup>(</sup> ۲۸ ) المصدر نفسه ، القسم الأول : ٢٣ يوليو ١٩٥٧- يناير ١٩٥٨، ص٠٤.٣٠٠ .

<sup>(</sup> ٣٩ ) المصدر نفسه، القسم الثالث: فبراير ١٩٥٨ يناير ١٩٦٢، ص ١٧ - ١٩٩٠.

 <sup>(</sup> ٣٠ ) « خطاب الرئيس في مؤتمر الدول ضير المنحازة المنعقد بالقاهرة في ٥ تشرين الأول / اكتوبسر ١٩٦٤ ، المصدر نفسه، القسم الخامس : يوليو ١٩٦٤ ـ يونيو ١٩٦٦ ، ص٥٣ .

يفترض مراعاة مبادىء العدالة في تسوية الخلافات اولا . العلاقات الودية هي ختام للتسوية العادلة للصراع ، وليست مقدمة لها ، ولذلك نراه في خطابه امام المؤتمر الثاني للدول غير المنحازة المنعقد بالقاهرة سنة ١٩٦٤ يعيد تأكيد مبادىء حل الصراع الدولي ، باعتبارها مبادىء تحقيق العدالة الدولية وهي (٢١) :

١ - الاستعمار بجميع أشكاله القديم والحديث يجب ان يزول ، ويشمل ذلك سياسة القمع المسلح ،
 الأحلاف العسكرية ، الاستيلاء على أراضى الشعوب والتمييز العنصري .

٢ ـ الفوارق المؤلمة بين الشعوب يجب ان تضيق عن طريق :

.. مراجعة عقود الامتيازات القديمة .. رفع اسعار المواد الحتام لتناسب اسعار المواد المصنوعة .. تعاون الدول المتقدمة مع الدول النامية .

- ٣ \_ توقف عمليات تعرض القوى الكبرى للتطور التاريخي للدول النامية .
- ٤ تعديل ميثاق األمم المتحدة بحيث يشمل التطورات الدولية الجديدة .
  - نزع السلاح الكامل والنهائي .

لم يكن عبد الناصر يعتقد ان تلك الأدوات نفسها صالحة لتسوية الصراع الاقليمي العربي ـ الاسرائيلي ، على الأقل في المدى القصير . فعبد الناصر لم ينظر الى التفاوض والاتصال باعتبارهما حلاً للصراع ، ولم ينظر الى نزع السلاح كأداة لتسوية الصراع . كانت وجهة نظر عبد الناصر ان اسرائيل تطالب بالمفاوضات دون ان تلتزم مسبقاً بجادىء أساسية للحل العادل ( وهي قرارات الأمم المتحدة ) كوسيلة دعائية تحاول بها التمويه على القضايا الأساسية . حل الصراع ، في نظر عبد الناصر ، لم يكن يتطلب المفاوضات ، لأن الحل موجود فعلاً في القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة (٣٢) . تحقيق السلام العربي ـ الاسرائيلي كان يتطلب \_ في نظر عبد الناصر \_ السماح للشعب الفلسطيني المشرد بالعودة الى وطنه ، ومعاملة الفلسطينيين الواقعين تحت الحكم الاسرائيلي معاملة عادلة (٣٢) .

كذلك ، فعبد الناصر لم ير في نزع السلاح شرطاً مبدئياً لتحقيق السلام العربي - الاسرائيلي قبل تسوية القضايا الأساسية للصراع . عبد الناصر كان يسرى ان اسرائيل لن تعدم وسائل شراء السلاح ، وبالتالي فان ضبط تدفق السلاح الى الشرق الأوسط سيكون موجها اساساً ضد العرب وليس اسرائيل . د بالنسبة لسباق التسلح فنحن لا نؤمن بأي حديث عن نزع السلاح او تحديده في منطقة الشرق الأوسط . فقد علمتنا التجارب خصوصاً سنة ١٩٤٨ ان اسرائيل سوف تحصل دائها على ما تريد من سلاح في سنة ١٩٤٨ فرضت الأمم المتحدة حظراً على تصدير الأسلحة الى الشرق الأوسط ولم

 <sup>(</sup> ۳۱ ) المصدر نفسه .

<sup>(</sup> ٣٢ ) ( حديث الرئيس في اول ايار / مايو ١٩٦٥ ، ٤ المصدر نفسه ، القسم الخامس: يوليو ١٩٦٤ - المصدر نفسه ، القسم الخامس: يوليو ١٩٦٤ .

<sup>(</sup> ٣٣ ) و حديث الرئيس الى التلفزيون الألماني، ع المصدر. نفسه ، القسم الخامس : يوليو ١٩٦٤- يونيو ١٩٦٦ ، يونيو ١٩٦٦ ، ص٤٦ .

نكن قادرين على شراء المدافع الصغيرة ، وكانت اسرائيل تحصل على الدبابات ، (٣٤) .

ولعل الجدول رقم (٢) يوضح بطريقة كمية ، تقدير عبد الناصر لأدوات حل الصراع المدولي والاقليمي . الواضح من الجدول رقم (٢) ان الاتصال والتفاوض الدوليين كانا الأداة الرئيسية التي قدمها عبد الناصر لحل الصراع الدولي عموماً ، يلي ذلك إقرار مبادىء العدالة السياسية الدولية .

جدول رقم ( ۲ ) أدوات حل الصراع الدولى كها تصورها عبد الناصر

| المجموع     | العدالة<br>السياسية<br>الدولية | المساواة<br>الاقتصادية<br>الدولية         | 7 7 | الاتصال<br>والتفاوض | ا <i>-</i>                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 9 0 Y1 VY | T T 10                         | \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | 1   | 1 4 2 70            | العلاقات مع الغرب<br>العلاقات مع العالم الثالث<br>العلاقات بين العرب<br>الصراع العربي - الاسرائيلي<br>السياسة الخارجية العامة |
| 114         | ٤٢                             | 14                                        | ٧.  | ٣٣                  | المجموع                                                                                                                       |

البيانات في هذا الجدول تشمل وثائق عبد الناصر ما بين عامي ١٩٥٧ ـ ١٩٧٠ (\*) كنزع السلاح وتصفية الاستعمار وإزالة التفرقة العنصرية .

# ٣ ـ دور مصر في النظام الدولي

من المتفق عليه بين دارسي السياسة الخارجية ان مفهوم صانع القرار للدور السياسي الخارجي لدولته ، هو احد المحددات الرئيسية للسياسة الداخلية لدولته . فالأستاذ هولستي مثلا يرى ان السلوك الحكومي يمكن تفسيره الى حد كبير بالرجوع الى مفهوم صانعي القرار لدور دولتهم في النظام الاقليمي والنظام العالمي (٣٠٠) . فيا هو مفهوم عبد الناصر لدور مصر في النظام الدولي ؟

<sup>(</sup> ٣٤ ) د حديث الرئيس مع روبرت ستغنس عمرر الاويزرفر في قتوز/ يوليو ١٩٦٤، المصدر نفسه ، القسم الخامس: يوليو ١٩٦٤، يونيو ١٩٦٦، ص٨.

K. Holsti, National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy,» International Studies (Ya) Quarterly, vol. 14 (1970), pp. 233 - 359.

جدول رقم (٣) أدوار السياسة الخارجية المصرية كها تصورها عبد الناصر

| المجموع | وسيط<br>دو لي | صانع<br>سلام | نموذج<br>إقليمي | قائد<br>التئمية | قائد<br>التكامل | معاد<br>للاستعمار | مستقل<br>نشيط |    | القضايا                   |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|----|---------------------------|
| ۳۸      |               | ۲            | ١               | 1               | ١               | 1.                | 41            | Y  | القضايا الداخلية          |
| 473     |               | ١            |                 |                 | ١               | £                 | 40            | ۲  | العلاقات مع الغرب         |
| ٨       |               |              |                 |                 |                 | ١                 | ٧             |    | العلاقات مع الشرق         |
| 17      |               | l            |                 | ۰               | i               | 1.4               |               | ۳  | الملاقات مع العالم الثالث |
| 177     |               | ۳            | ٦               | 17              | 14              | ٧٦.               | 11            | 40 | العلاقات مع العرب         |
| ie      |               | ۲            |                 |                 | ۲               | 14                | 44            | ٧  | الصراع العربي ـالاسرائيلي |
| 111     | ź             | .77          | ٤               |                 | ٣               | ١٨                | 1.1           | 0  | السياسة الخارجية العامة   |
| ٤٨٨     | £             | 72           | 14              | **              | 40              | 179               | 14.4          | ٥٤ | المجموع                   |

البيانات في هذا الجدول تشمل وثائق عبد الناصر ما بين عامي ١٩٥٧ ، ١٩٧٠ .

بتأمل الجدول رقم (٣) يتضح ان النظام الاقليمي العربي كان يعتبر بمثابة المجال الرئيسي لدور مصر السياسي الخارجي ، يليه النظام الدولي العام ، حيث يمثل النظام العربي ٣٥ بالماثة من مجموع الفقرات التي ذكرها عبد الناصر مشيرا الى دور مصر الخارجي ، ويمثل النظام الدولي العام ٣٤ بالماثة من تلك الفقرات . في النظام العربي كان عبد الناصر يرى مصر على انها تلعب دور المحرر من الاستعمار ، والقائد الاقليمي ، وقائد حركة التكامل العربي ، بينها كان يرى دور مصر في النظام المدولي العام على انه دور « الاستقلال النشيط » اي دور عدم الانحياز وصنع السلام . كذلك فان دور « الاستقلال النشيط » كنان هو الدور الرئيسي الذي تصور عبد الناصر ان مصر تلعبه . فالفقزات التي ورد بها هذا الدور تمثل ٣٨ بالماثة من الفقرات التي تشير الى دور مصر الخارجي ، يليه في المرتبة دور المعادي للاستعمار ويمثل ٣٠ بالماثة من الفقرات ، يليه ذور القيادية الاقليمية ( ١٢ بالماثة ) ، وصانع السلام ( ٧ بالماثة ) .

في كتابه فلسفة الثورة ، عرف عبد الناصر دور مصر في العملية السياسية الدولية ، على انه يقع في ثلاث دوار : الدائرة العربية ، الدائرة الافريقية ، والدائرة الإسلامية . دور مصر الطبيعي الرئيسي ، بحكم موقعها وثقافتها ، يقع في الدائرة العربية : «إن ظروف التاريخ ايضا مليئة بادوار البطولة المجيدة التي لم تجد بعد الأبطال الذين يقومون بها على مسرحه . ولست ادري لماذا يخيل الى ان هذا الدور قد أرهقه التجوال في المنطقة الواسعة الممتدة في كل مكان حولنا ، قد استقر به المطاف متعبأ

منهوك القوى على حدود بلادنا يشير الينا ان نتحرك ، وان ننهض بالـدور ونرتـدي ملابسـه فإن احـدا غيرنـا لا يستطيم القيام به » (٣٦) .

الواقع ان اهتمام عبد الناصر بالدور المصري في الدائرة العربية ، كانت تفرضه اعتبارات لا تتعلق برؤ يته لحركة التحرر من الاستعمار فقط ، ولكن ايضا بنظرته الى القومية العربية كجزء أساسي من الأمن القومي المصري . لقد نظر عبد الناصر الى القومية العربية كمتغير لا غنى عنه لحماية الأمن المصري ، باعتبارها أداة دفاعية ضد المحاولات الاستعمارية للغزو ، ولحماية استقلال مصر السياسي . منطق عبد الناصر في ذلك كان يتأسس على ان دور مصر النشيط في النظام العربي من شأنه ان يجبر المعتدي على توزيع قواته على جبهات متعددة مما يؤدي الى تشتيت قواه .

« دعوة القومية العربية ، فضلا عن كل ما لها من جلور جغرافية وتاريخية وروحية ، هي في الوقت نفسه حل حسكري للدفاع عن بلدان العالم العربي . ولو ان غازياً أراد ان يوجه قوته الى دولة من الدول القريبة على حدة ، وبمعزل عن الأمة العربية كلها لكفاه ان يوجه لغزوها مائة الف او مائتي الف او حتى ثلاثمائة الف جندي . ولكن في حال وجود تضامن عربي ، وهو أيساس القومية العربية ، اذن لكان في حاجة الى ملايين الجنود ، لأن جبهة المتال متتسم عليه ، إنه لن يواجه بلدا بمفرده ، وإنما سيواجه منطقة بأسرها ، (٢٧٠ .

نظر عبد الناصر الى الوطن العربي لا باعتباره مجرد امتداد جغرافي شأنه شأن أي منطقة جغرافية ، كما كان دلاس ينظر اليه ، ولكن باعتباره متضمناً أمة ذات مقومات قومية ومصالح عددة مشتركة وأولويات أمن ، الخطر الرئيسي الذي يحدق بهذه الامة \_ في نظر عبد الناصر \_ هـو الخطر الاسرائيلي ، وليس الخطر التوسعي السوفياتي ، كما حاول دلاس ان يقنع عبد الناصر . من هنا يتعين خلق كيان عربي مستقل قوي تكون له السيطرة الكاملة على سياسته الداخلية والخارجية (٣٨) ، لا الانضمام الى نظام الشرق الأوسط الذي يتجاهل الخطر الاسرائيلي المحدق ، ويوجه أنظار العرب الى خطر بعيد الاحتمال .

في إطار نظام الدفاع العـربي ، يمكن ان تلعب مصر دوراً قياديا للدفاع عن العـرب ، وقيادتهم نحو التكامل .

دور مصر الاقليمي ، كما حدده عبد الناصر في أوائل الخمسينات في حديث مهم في ١٩٥٤/٨/٣٠ ، هو ان تكون محوراً لأي نظام دفاع عن الشرق الأوسط ، مثلها ان الهند هي

<sup>(</sup>٣٦) جمال عبد النماصر ، فلسفة الثورة (القاهرة : دار القاهرة للطباعة ، [ د . ت . ] ) ، ع ص ٢٧ - ٣٣ .

<sup>(</sup>٣٧) وحديث الرئيس عبد الناصر الى وليام ستريير عرر جريدة كريستيان ساينس مونيتور في ٢ شباط/ فبراير ١٩٥٨ ، مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر ، القسم الثاني : فبراير ١٩٥٨ - يناير ١٩٦٠ ، ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup> ٣٨ ) و الدفاع عن الشرق الاوسط يجب ان ينبثق من المنطقة نفسها ، القيت في افتتاح الموسم الثقافي للقوات المسلحة في ٣١ اذار/ مارس سنة ١٩٥٥، المصدر نفسه، القسم الاول: ٣٣ يوليو ١٩٥٢ يناير ١٩٥٨، ص٢٩٣ - ٢٩٤.

محور الدفاع عن جنوبي آسيا (٣٩) وقد اعاد تأكيد هذا الدور طوال سني حياته ، ولم يتخل ابدا عن تشخيصه لدور مصر الاقليمي القيادي والدفاعي عن الوطن العربي ، حتى بعد هزيمة حزيران / يونيو سنة ١٩٦٧ .

فيؤكذ: « إن الجمهورية العربية المتحدة تتحمل مسؤولياتها ، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأسة العربية » (١٠٠). وفي يوم الانفصال نفسه يعيد تأكيد هذا المعنى: « هذه الجمهورية كانت دائها طلبعة الكفاح العربي ، وكانت دائها قاعدة للنضال العربي ، وستبقى بعون الله وبايمان الشعب طلبعة للكفاح العربي » (١٤).

من ناحية اخرى ، فان مصر تضطلع في السطام الاقليمي العربي بدور قائد حركة التكامل العربية ، والتنمية العربية ، بالاضافة الى كونها نموذجاً اقليمياً للتنمية الاقتصادية الاشتراكية . . فمصر تضطلع بمسؤ ولية التقريب بين الأقطار العربية من اجل بناء جماعة سياسية اقليمية عربية . في المرحلة الممتدة منذ توليه السلطة ، وحتى الوحدة المصرية السورية سنة ١٩٥٨ ، لم يكن عبد الناصر ينظر الى التكامل العربي السياسي كهدف رئيسي . فقد اكد مرارا انه لم يفكر في اي اتحاد فيدرالي او كونفيدرالي مع أي دولة عربية ، وانما كان يركز على و وحدة الافكار والعقائد وتقوية جامعة الدول العربية والايمان بالقومية العربية ، (٤٢). بعبارة اخرى ، فان دور مصر التكاملي ، ينحصر في تقوية التعاون الفكري بين الشعوب ، والتعاون السياسي بين الأقطار العربية . ولكن عقب الوحدة المصرية السورية ، بدأ عبد الناصر يطالب ببناء علاقات تكاملية سياسية رسمية بين الأقطار العربية ، وإن تضطلع مصر بدور رئيسي في بناء تلك العلاقات . فيقول في حديث الى ازفستيا في ٧ شباط / فبراير سنة ١٩٦١ ، سَنبذُل كل جهودنا لتوحيد المدول والشعوب العربية ، ومن اجل إعادة بناء الوطن العربي ، (٤٧). عقب الانفصال السوري ، اتخذ مفهوم عبد الناصر لـدور مصر التكاملي الاقليمي بعـداً نظرياً ، الا وهـ و ( الارشتراكية العربية ) . نظر عبد الناصر الى دور مصر ليس من منظور التكامل القومى فقط ، بل ايضا كنموذج مركزي للتنمية الاقتصادية الاشتراكية ، يمكن ان يجذب الاقطار العربية اليه في المستقبل:

و إن شعبنا يدرك انه لا يبني بالاشتراكية مجتمع الشعب المصري وحده ، ولكنه بحاول ان يبني المجتمع النموذجي لشعوب الأمة العربية ، واذا كانت الوحدة العربية هي حقيقة وجود . فإن خير مبيل الى الدعوة لها هو سبيل بناء المجتمع العربي الطليعة والقاعدة ، (٤٤) .

<sup>(</sup>٣٩) واتفاق الجلاء والدفاع المشترك، حديث ادلى به الى مجلة ذي يونيتد ستيس نيوز أند وورلد ريبورت في ٣٩) . ٣٠ ألمصدر نفسه، القسم الأول: ٢٢ يوليو ١٩٥٧ ـ يناير ١٩٥٨، ص ٢١٠.

<sup>(</sup> ٤٠ ) المصدر نفسه ، القسم الثاني : قبراير ١٩٥٨-يناير ١٩٦٠ ، ص ٩١ .

<sup>(</sup> ٤١ ) المصدر نفسه، القسم الثالث: قبراير ١٩٦٠-يتاير ١٩٦٢، ص ٥٢٩.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه ، القسم الأول : ٣٣ يوليو ١٩٥١ ـ يثاير ١٩٥٨ ، ص١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٣٣) المصدر نفسه، القسمُ الثالثُ: قَبْرايَر ١٩٦٢- يُونيُو ١٩٦٤، ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤٤) وخطاب الرئيس في ٩ ايار/ مايو ١٩٦٤، ع في: المصدر نفسه، القسم الرابع: فبراير ١٩٦٢-يوليو. ١٩٦٤.

بعبارة اخرى ، ان مصر يمكنها ان تلعب دوراً مهم ا في تحقيق التكامل ، اذا قدمت للعرب نموذجاً حتمياً لبناء المجتمع السياسي والاقتصاد العربي ، دون حاجمة الى التدخل المباشر في الشؤون العربية .

اذا كان دور مصر عبد الناصر في المجال العربي يتلخص في: التحرير، الدفاع، التكامل، فإن عبد الناصر كان يرى لمصر دوراً عالمياً، وهو دور « المستقل النشيط»، وصانع السلام. المقصود بدور المستقل النشيط، هو دور الدولة التي تتخذ قرارات سياستها الخارجية من وحي مصالحها المذاتية، وليس من وحي مصالح أي دولة كبرى، كها انها تلعب دوراً نشيطاً على المسرح العالمي لتخفيف حدة التوتر الدولي. ولعل تمسك عبد الناصر بهذا الدور يكمن وراء رفضه لمشروع ايزنهاور سنة ١٩٥٧. وصداقته مع الاتحاد السوفياتي والشيوعيين العرب سنة ١٩٥٩. فاذا أعدنا النظر الى الجدول رقم (٣)، نجد ان الدور الاستقلالي النشيط، كان هو الدور الرئيسي الذي يتبناه عبد الناصر سواء في علاقاته بالغرب ام بالشرق. عبد الناصر اذن لم يكتف بتأكيد توازن علاقاته بالكتلتين، ولكنه في التعبير اللفظي عن دور مصر في القضايا المتعلقة بكل كتلة، فانه كان يؤكد على الدور الاستقلالي ( ٨٧ بالمائة من الفقرات المتعلقة بالعلاقات مع الشرق، ٨٠ بالمائة من الفقرات المتعلقة بالعلاقات مع الشرق، ٨٠ بالمائة من الفقرات المتعلقة بالعلاقات مع الطرب).

تجسد دور المستقل النشيط ، في مبدأ عدم الانحياز . في نظر عبد الناصر ، عدم الانحياز كان يعني بعدين أساسين : ان تكون السياسة الخارجية المصرية تكويناً مستقلاً بعيداً عن التأثير المباشر للقوى الخارجية ، مع الحكم على كل قضية سياسية دولية طبقاً لما تمليه مصالح مصر . بدلاً من التبني الآلي لسياسات محددة مرتبطة بحلف معين . وتعني ثانياً ، العمل النشيط في الشؤون العالمية ، عن طريق توسيع نطاق التعاون التجاري والدبلوماسي ، وعن طريق تكثيف دور مصر في حل الصراع الدولي ، والوساطة بين الدول الكبرى .

في خطاب ألقاه عبد الناصر في ١٩٥٨/٣/٢٠ ، لخص كل هذه الأدوار الدولية التي تلعبها مصر: والجمهورية العربية المتحدة تحملت ان تكون خط الدفاع الأول عن الأمة العربية ، وهذه المسؤولية خطيرة . تحملت ان تعبر عن أماني الأمة العربية التي يجنعها الضغط والكبت والحديد والنار والاستبداد . هذه الجمهورية بأفرادها تعبر عن أماني العرب في كل مكان . هذه الجمهورية ، تحملت ايضا مسؤولية ان تكون النموذج الحقيقي للوحدة العربية ، والتقدم والتحرر العربي ، وتحملت ايضا ان تكون في قاعدة اللاحوة الى الوحدة العربية ، والحي معاونة الأحرار في كل بلد عربي ضد الاستعمار . او ضد أعوان الاستعمار . تحملت هذه الجمهورية ، المسؤولية ايضا بالنسبة للسلام العالمي ، فاتبعنا سياسة عدم الانحياز ، وسياستنا سياسة من ضميرنا ي (٥٠٠) .

<sup>( 50 )</sup> المصدر نفسه ، القسم الثاني : فبراير ١٩٥٨- بناير ١٩٦٠ ، ص٩١.

### ثالثا: استراتيجيات السياسة الخارجية الناصرية

في القسمين السابقين حددنا الاطار العام للتحليل الناصري لطبيعة النظام الدولي ، خصائصه ، مصادر الصراع فيه ، والأدوات التي قدمها عبد الناصر لتسوية الصراع الدولي ، ثم المفهوم الناصري للدور الجزئي المذي تلعبه مصر في النظام المدولي العام والعربي ، وانعكاسات ذلك على سياسته الخارجية . في هذا القسم سنحاول ان نحدد مجموعة الاستراتيجيات السياسية التي اعتقد عبد الناصر - كيا يتضح من وثائقه المنشورة - انه من الضروري اتباعها لتحقيق اهداف السياسة الخارجية . بعبارة اخرى ، اننا نحاول ان نضع الإطار العام لقواعد التفكير السياسي التي سيطرت على عبدالناصر ، وأثرت على سياسته الخارجية وأسلوب اتخاذ القرارات في مجال السياسة الخارجية (٢٦) .

### ١ ـ استراتيجية اختيار أهداف السياسة الخارجية

يقصد باستراتيجية اختيار أهداف السياسة الخارجية ، تلك الاستراتيجية التي يتبعها القائد السياسي لتحديد شكل وطبيعة الهدف السياسي الخارجي الواجب اتباعه ، بصرف النظر عن مضمون هذا الهدف. القائد السياسي يمكنه ان يتبع استراتيجية تعظيمية قوامها اختيار الهدف الأقصى في الموقف السياسي ، دون الالتفات الى واقعية الهدف ؛ في المدى القصير»، وهو الاستراتيجية المسماة باسم « الهـدف الأقصى » optimal . كما انـه قد يختـار فقط ذلك الهدف المكن تحقيقه في الموقف السياسي ( الحالي ، ، دون طموح الى اهداف قصوى في المدى الطويل ، وهي استراتيجية الهدف المكن تحقيقه feasible goal . عبد الناصر كان ينتمي اساساً الى النمط الأول من الاستراتيجية . عبد الناصر كان يعتقد ان اختيار الهدف ﴿ الممكن » في النظروف الحالية يعني المساومة وفقدان مكسسب يمكن الحصول عليها في المدى الطويل ، ومن هنا تمسكه بالاستقلال الكامل لمصر ، والعروبة الكاملة ، حتى ولمو لم يكن من الممكن تحقيق تلك الأهداف في المستقبل المنظور . بيمد ان عبد الساصر كمان يعتقد انه مع التمسك بالهدف الأقصى ، فانه في مجالين محددين لا بد من اتباع الأهداف الممكنة ، وهما مجالا السياسة العربية ، والعلاقات الأفريقية . فهدف الـوحدة العـربية ، وإن كان هو الهدف الأقصى المطلوب ، قد لا يمكن تحقيقه في المستقبل المنظور ، ومن ثم فانه من المتعين اختيار هدف محدود وهــو التضامن العــربي ، والتعاون في إطــار جامعــة الدول العــربية لتحقيق اهداف « مرحلية ، قوامها تعزين الدفاع العربي للدول العسريية المحيطة

<sup>(</sup> ٤٦ ) سيقتصر هذا التحليل على المبادىء العامة للاستراتيجية السياسية الناصرية المتعلقة بالسياسة الخارجية ، دون التطرق بالتفصل الى استراتيجيات معينة إزاء قضايا محددة ، كها انسا لن نتطرق الى عسرض كل المبادىء ، وانما الخطوط العريضة لقواعد التفكير بصدد السياسة الخارجية .

باسرائيل (٤٧). وفي اطار منظمة الوحدة الافريقية ، أكد عبد الناصر مراراً ضرورة ألا تتمسك الدول الأفريقية بأهداف الوحدة الدستورية الافريقية الشاملة ، وأن تكتفي بالهدف « الممكن » ، وهو تدعيم التعاون الأفريقي (٤٨) .

### ٢ ـ التمسك بأهداف السياسة الخارجية بمجرد تحديدها

اذا كان من الضروري ـ في نظر عبد الناصر ـ اختيار « الحدف الأقصى » ، وعدم التضحية « بالحدف الممكن » ، فإنه من الضروري ايضا التمسك بالحدف بمجرد اتخاذ قرار بشأنه . فاذا كانت مصر قد قررت تبني العروبة كأحد أهداف سياستها الخارجية ، فإنها يجب الا تتخلى أبدا عن ذلك الحدف . وقد ناشد عبد الناصر وزير الخارجية الامريكي دلاس ان يفهم ان مصر لن تتخلى عن هدف الاستقلال الكامل ، وعدم الانضواء تحت لواء الأحلاف ، وانه لو تذكر محادثاته مع عبد الناصر سنة ١٩٥٥ ، لتين له ان مصر لن تتخلى عن أهدافها .

### ٣ ـ المرونة في تكتيك تحقيق هدف السياسة الخارجية

على الرغم من ميله الى اختيار الأهداف القصوى ، وعدم استساغته للمساومات ، فان عبد الناصر ، كان يعتقد انه من الضروري اتباع أساليب مرنة ، من الناحية التكتيكية د في إطار المثل والأهداف العليا لنضالنا ، (٤٩) .

وفي خطابه في ٥ كانون الأول / ديسمبر سنة ١٩٥٧ ، اكد عبد الناصر هـذا المدأ (٥٠) .

وكان الهدف ثابتا ، ولكن الحركة كانت دائها منظورة متغيرة ، أخدلت في وقت من الأوقات شكل مفاوضات ( مع بريطانيا ) . وفي وقت آخر شكل أزمات ، وفي وقت آخر شكل حرب عصابات في القنال».

ولذلك نجده رغم تمسكه بالوحدة العربية ، فانه كان مستعدا لقبول أي صيغة اجرائية تتفق عليها كل الأطراف لتكون خطوة في سبيل هذا الهدف ، كما قال في مباحثات الوحدة

<sup>(</sup>٤٧) و حديث الرئيس الى جريدة الحرية اللبنانية في ٧ حزيران / يونيو ١٩٦٥ ، ٤ مجموعة محطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمل عبد الناصر ، القسم الخامس : يوليو ١٩٦٤ ـ يونيو ١٩٦٦ ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup> ٤٨ ) و خطاب الرئيس في مؤتمر القمة الافريقي في ١٧ تموز / يوليو ١٩٦٣ ، ٤ المصدر نفسه ،القسم الخامس: يوليو ١٩٦٤ ، يونيو ١٩٦٦ ، ص١٦ ـ ١٧ .

<sup>(</sup> ٤٩ ) و مناقشات الرئيس مع اعضاء المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في ٢٦ ايار /مايو ١٩٦٧، ه المصدر نفسه، القسم الرابع: قبراير ١٩٦٢- يونيو ١٩٦٤، ص ٣٥-٧٢.

<sup>(</sup> ٥٠ ) المصدر نفسه، القسم الأول: ٢٣ يوليو ١٩٥٧ ـ يناير ١٩٥٨، ص٧٤١.

الثلاثية في جلسة ٢٠ آذار / مارس سنة ١٩٦٣ (٥٠) . واكد ان هدف الوحدة العربية يمكن تحقيقه من خلال العديد من الأدوات التي تراوح ما بين الوحدة الدستورية الكاملة ، ومجرد التعاون السياسي (٥٢) .

### ٤ ـ التدرجية هي المسلك الرئيسي لتحقيق اهداف السياسة الخارجية

كان عبد الناصر يعتقد ان المسلك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية الداخلية ، هو مسلك التعبئة الشاملة للموارد، والحركة السريعة بأسلوب الحرب الخاطفة لمضاعفة الدخيل القومي . بالعكس ، فإنه في السياسة الخارجية ، كان عبد الناصر يرى ان الأداة الرئيسية هي التدرجية والعمل المرحلي من خلال سلسلة من الاجراءات المتتالية . ففي مجال الصراع العرب ـ الاسرائيلي ، على سبيل المثال ، كان عبد الناصريري ان استعادة حقوق الفلسطينيين سيتحقق من خلال عملية تاريخية طويلة . قوام هذه العملية التاريخية ، هو التركيز على التنمية الاقتصادية العربية ، والتكامل العمري ، وازالة النفوذ الاستعماري والسرجعي في الـوطن العـربي ، من خلال مجمـوعة من العمليـات التي ينتج عنهـا في النهايـة تغـير كيفي في مـوازين القوى في الشرق الأوسط سيؤدي حتمها الى استعادة حقوق الفلسطينيين ( بدون معركة عسكرية ، . بالمثل ، فإن هدف تحقيق التكامل العربي ، هو ايضا عملية تاريخية طويلة ستتحقق من خلال تفاعل القوى الشورية العربية ، ومن خلال البناء التدريجي للقاعدة الاجتماعية ـ الاقتصادية قبل التوجه نحو التكامل السياسي . التكامل العربي هو في نظر عبـ د الناصر عملية سوف تتم من خلال سلسلة من الخطوات ، دون الاسراع في خطوة على حساب الأخرى ، كما جاء في الفصل التاسع من الميثاق . الخطوة الأولى في هذه العملية التدريجية هي بناء إطار عام يجمع الحركات القومية الثورية العربية ، تتفاعل من خلاله تلك القوى ، من اجل تثبيت أفكار التكامل العربي في بـلادها . بمجرد وصول تلك القـوى الى السلطة ، يصبح دور اجهزة السلطة رئيسيا في دفع حركة التكامل ، وذلك بتوحيد القيادات السياسية .

### ٥ ـ تعدد مستويات الاستراتيجية الاجرائية للسياسة الخارجية

فيها يتعلق بالاستراتيجية السياسية الاجرائية لتحقيق اهداف السياسة الخارجية ، كان عبد الناصر يرى ان استراتيجية التوفيق المتبادل ، هي افضل استراتيجية يمكن اتباعها تجاه الفوى الدولية الاخرى . بيد ان الاستراتيجية الواجب اتباعها تجاه الأعداء المباشرين في

<sup>(</sup>٥١) محاضر محادثات الوحلة ، مارس - ابريل ١٩٦٣ (القاهرة : مؤسسة الأهرام ، [د. ت. ]) ، ص ١١١ .

<sup>(</sup>٥٢) مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جال عبد الناصر ، القسم الرابع : فبراير ١٩٦٢ - يونيو ١٩٦٤ ، ص ٣٧٠ .

العلاقات الدولية ، هي استراتيجية الردع المصحوبة باظهار الاستعداد للتعاون في حال تنازل العدو عن أهدافه . اتضحت تلك الاستراتيجية لأول مرة ، في ميدان السياسة الخارجية ، إبسان أزمة تأميم شركة قناة السويس سنة ١٩٥٦ . فعقب إعلان قرار التأميم ، أكد عبد الناصر للغرب تصميمه على عدم التراجع عن التأميم مع استعداده في الوقت نفسه لخوض معركة لحماية هذا القرار واستعداده للتنازل عن بعض القضايا التي لا تمس التأميم عينه ، ولكنها تطمئن الغرب على مصالحه (٥٠) .

إذاء الصراع العربي ـ الاسرائيلي ، وهو المجال الرئيسي الذي اتضحت فيه أبعاد استراتيجية السياسة الخارجية الناصرية ، فإن عبد الناصر اعتقد ان افضل استراتيجية هي الردع الدفاعي . الردع بالنسبة لعبد الناصر كان استراتيجية دفاعية هدفها حث العدو على الامتناع عن شن هجوم ، عن طريق اقناعه بأن الخسائر التي ستنتج عن هذا الهجوم ستزيد بكثير عن المكاسب . أكد عبد الناصر مرازا انه ليست لديه خطة لشن هجوم عسكري على اسرائيل ، وإن استراتيجيته كلها تتحصل في ردع اسرائيل ، أي منعها من الهجوم على اي بلد عربي (٤٥) . بالاضافة الى ذلك فان استراتيجية عبد الناصر تجاه اسرائيل تتضمن بعدين أساسيين : تعبئة الموارد البشرية العربية لبناء قوة ردعية عربية قابلة للتصديق ، ومساندة الفلسطينيين في نضالهم لاستعادة حقوقهم . وأكد عبد الناصر بصراحة انه لن يتخلى عن استراتيجية الردع الا اذا توافر واحد من شرطين : توافر معلومات مؤكدة عن ان اسرائيل على وشك انتاج القنبلة الذرية ، او تحرك اسرائيل الفعلى لاحتلال أراض عربية جديدة .

### ٦ ـ المخاطرة السياسية في العلاقات الدولية

كان عبد الناصر يعتقد ان ميدان السياسة الخارجية يتسم بالتعقد وعدم التأكد من نتائج السلوك ، بحيث ان القائد السياسي يتعين عليه تجنب اتباع سياسات تتسم بعنصر المخاطرة السياسية ، بمعنى عدم التأكد التام من النتائج المتوقعة لسلوك السياسة الخارجية (٥٥) . تجلت

<sup>(</sup> ۵۳ ) و القيت في شباب الاسكندرية بالجامعة بتاريخ ١ آب / اغسطس ١٩٥٦، ١وو حديث في المؤتمر الصحفي العالمي اللهي عقد مجلس الأمة يـوم ١٢ آب / اغسطس سنة ١٩٥٦، ١١ المصدر نفسه ،االقسم الاول: ٢٣ يوليو ١٩٥٧- يناير ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٥٤) «خطاب الرئيس في ٢٢ تموز/ يوليو ١٩٦٣، في: المصدر نفسه، القسم الرابع: فبراير ١٩٦٢ـ يونيو ١٩٦٤.

<sup>(</sup>٥٥) وخطاب الرئيس في ٢٣ كانون الاول/ ديسمبر ١٩٦٣، المصدر نفسه، القسم الرابع: فبراير ١٩٦٣، يونيو ١٩٦٤، و «خطاب الرئيس في ٢٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٦٥، و «خطاب الرئيس في ٢٥ شباط/ فبراير ١٩٦٥، المصدر نفسه، القسم الخامس: يوليو ١٩٦٤، يونيو ١٩٦٦، هذا بعكس بعض القادة من امثال جون فوستر دلاس، والماركسيين البلاشفة الذين اعتقدوا انه من «الممكن» اتباع سياسات تتسم بالمخاطرة في ميدان السياسة الخارجية، والسياسي الالماني كورت شوميشر الذي اعتقد انه من «الضروري» ان تتسم السياسة الخارجية بالمخاطرة.

تلك العقيدة بالذات في ميدان الصراع العربي الاسرائيلي . فقد اكد عبد الناصر مرات عديدة أن المبادرة بسلوك معين إزاء اسرائيل ، دون التأكد التام من أن نتائج هذا السلوك ستكون إيجابية بالنسبة للعرب ، يعد مخاطرة ومغامرة غير مقبولتين. ولهذا فقد رفض عبد الناصر مطالب البعض لشن حرب شاملة ضد اسرائيل نظرا لاعتقاده أن مثل هذا السلوك في إطار اختلال ميزان القوى الاقليمي والعالمي يشكل مخاطرة سياسية .

المجال الوحيد ، في إطار السياسة الخارجية الذي سمح عبد الناصر فيه باتباع سياسة تتسم بالمخاطرة السياسية ، هو سياسته إزاء النظام الاقليمي العربي . فالمخاطرة السياسية في مجال العلاقات العربية في التحليل الناصري لم تكن تعني اتباع سياسات مغامرة ، وإنما مخاطرة التضحية ببعض الموارد الحالية من خلال السعي لتحقيق اهداف قصوى غير محسوبة سلفا . وقد اعطى عبد الناصر مثالين لمثل هذه الاستراتيجية . المثال الأول هو توقيعه لمعاهدة دفاع مشترك في النظام الجمهوري العراقي الجديد سنة ١٩٥٨ مع المعرفة المسبقة و ان هذه الاتفاقية هي مخاطرة لأنها تعرض مصيرنا كله لخطر الاصطدام بالقوى الكبرى. (٢٥) المثال الثاني، هو قبول ميثاق الوحدة الثلاثية مع سوريا والعراق سنة ١٩٦٣ رغم معرفته ان هذا القبول يتضمن «محاطرة محسوبة»، وذلك من اجل انقاذ قضية الوحدة العربية الشاملة (٢٥) .

### ٧ ـ توقيت سلوك السياسة الخارجية

طبقا لمبادىء التفكير الناصري في ميدان السياسة الخيارجية ، فيان التوقيت المناسب للسلوك السياسي الخارجي يعتبر عنصرا جوهريا لنجاح هذا السلوك . والواقع ان وجود هذا المبدأ في النظام العقيدي الناصري ، كان جوهريا ، لأنه كيان بمثابة الأداة التي سمحت لعبد الناصر ان يتبنى أهدافا قصوى كتحرير فلسطين ، دون الالتزام باتخاذ إجراء فوري لتحقيق الهدف ، لسبب بسيط وهو ان تحقيق الهدف الأقصى يجب ان ينتظر التوقيت المناسب ، اي توافر الظروف الدولية التي تسمح بالحصول على نتائج إيجابية للاجراء (٥٨) .

يتضع لنا من التحليلات السالفة ، المنظور الناصري للسياسة الخارجية ، ان السياسة الخارجية ، كأحد ميادين العمل السياسي ، كانت تمثل محوراً مركزياً في التفكير السياسي

<sup>(</sup>٥٦) وخطاب الرئيس في ٢١ ايار / مايو ١٩٥٩ ، ٤ مجموعة خطب وتصريحات وبيانات المرئيس جمال عبد الناصر ، القسم الثاني : فبرايـر ١٩٥٨ ـ ينايـر ١٩٦٠، و دخطاب الـرئيس في ١٦ شباط / فبراير ١٩٦٠، المصدر نفسه، القسم الثالث .

<sup>(</sup>٥٧) وخطاب الرئيس في ٢٢ تموز/ يوليو ١٩٦٣،» المصدر نفسه، القسم الرابع: فيراير ١٩٦٢-يونيو ١٩٦٤.

<sup>(</sup>٥٨) وخطاب الرئيس في ١٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٦٥،» المصدر نفسه، القسم الخامس: يوليو ١٩٦٤ ـ يونيو ١٩٦٦.

الناصري ، باعتباره ملتقى معظم أجزاء النظام العقيدي ـ الناصري ، ، وباعتبارها ميدانا رئيسيا للتعبير عنه ، واختبار قواعد التفكير السياسي لعبد الناصر . كذلك فعبد الناصر ، نظر الى السياسة الخارجية كأداة لتحقيق التنمية الوطنية ، أي كمتغير أصيل مستقل يمكن استعماله لتحقيق اهداف وطنية ، وأهداف قومية وعالمية . كذلك فانه نظر الى السياسة الخارجية كمتغير تابع ، بمعنى انه نتيجة للقوى الاجتماعية الوطنية في المجتمع المصري وتعبيرا عن توجيهاتها الاجتماعية والاقتصادية . بيد ان رفض اعتبار السياسة الخارجية كمتغير تابع للقوى المسيطرة على النظام اللولي ، بمعنى ان تحدد تلك القوى مسارات سياسته الخارجية ، وان كانت تؤثر على اساليب السياسة الخارجية . من ناحية ثانية ، قدم عبد الناصر منظورا متكاملا للعالم على اساليب السياسة الخارجية . هياكله الاساسية ، استقراره وتوازنه ، مصادر صراعه ، أدوات حلى الصراعات الخارجية . هذا المنظور انعكس على سياسته الخارجية سواء من ناحية كثافة وضخامة حجم التفاعلات الدولية ، التي تتضمنها السياسة الخارجية الناصرية ، او ايجابية وسليمة تلك التفاعلات الدولية ، التي تتضمنها السياسة الخارجية الناصرية ، فإن المنظور الناصري وسلبية تلك التفاعلات مع الوحدات الدولية المختلفة . وأخيراً ، فإن المنظور الناصري للسياسة الخارجية تضمن مجموعة من الاستراتيجيات وقواعد التفكير التي اعتقد عبد الناصر لله من الضروري تطبيقها لتحقيق اهداف السياسة الخارجية .

# الفصّ لُ العَارِشِر رؤية عَبدالنّاصرللنظام الافليميّ لعربي : ") ۱۹۵۵ - ۱۹۵۲

# احمد دفسادس (\*\*\*)

تنبع اهمية دراسة رؤية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للنظام الاقليمي العربي ، في الفترة من ٢٣ تموز / يوليو ١٩٥٧ حتى عام ١٩٥٥ وبالتحديد ٢٧ ايلول / سبتمبر منه ، من شلائة اعتبارات رئيسية : اولها غموض هذه الرؤية في نظر الكثيرين حيث تركز معظم الدراسات على الفترة اللاحقة لقرار عقد صفقة الاسلحة ( التشيكية » باعتباره نقطة الانطلاقة الكبرى لدور مصر العربي ، بعد الالتفاف العربي حولها في تحديها للغرب فور الاعلان عن القرار في ٢٧ أيلول / سبتمبر ١٩٥٥ . ثانيها هو ان بعض الدراسات ، التي تناولت هذه القضية ، ابتعدت عن الموضوعية في التحليل الأمر الذي يستحق وقفة ازاءها . ثالثها هو ان بعض خصائص النظام الاقليمي العربي ، في تلك الفترة ، تجد لها مثيلًا فيها هو قائم الآن ، وما احوج أمتنا العربية الى الاستفادة من تجاربها النضالية في مواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية ، وينقسم البحث الى شقين رئيسيين : اولها محددات رؤية عبد الناصر للنظام الاقليمي العربي ، وثانيهها أبعاد هذه الرؤية .

# أولاً: محددات رؤية عبد الناصر للنظام الاقليمي العربي

تتركز هذه المحددات في ثـلاثة عـوامل رئيسيـة هي : التنشئة السيـاسية ، ونـظام القيم السياسية ، وواقع النظام الاقليمي العربي .

<sup>(\*)</sup> نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ٣، العمدد ٢٠ (تشرين الأول / اكتسوبر ١٩٨٠)، ص ٢٨ - ٤١.

<sup>( \*\* )</sup> يعتمد هذا البحث على رسالة الماجستير في العلوم السياسية التي أعدها الباحث واجيزت بتقدير ثمتاز بعنوان : « القرار المصري بعقد صفقة الاسلحة التشيكية عام ١٩٥٥ ـ دراسة في السياسة الخارجية المصرية ،» ( جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ١٩٨٠ ) .

### ١ \_ التنشئة السياسية لعبد الناصر

هناك عاملان مهمان ، من عوامل التنشئة السياسية . لعبد الناصر ، كان لهما أفعل الأثر في جعل العروبة قيمة اساسية في نظامه العقيدي ؛ وهما ارتباطه المبكر بفكر وحركة « مصر الفتاة » ، واشتراكه في حرب فلسطين . اما عن جمعية « مصر الفتاة » فمن المعروف ان الـذي شكلها هو أحمد حسين وذلك في ٢١ تشرين الأول / اكتوبر ١٩٣٣ ، والتي تحولت عام ١٩٣٧ الى الحزب الوطني الإسلامي ، ثم عادت التسمية « بمصر الفتاة » حتى عام ١٩٤٩ عندما تغير الاسم الى « حزب مصر الاشتراكي » ، الله داخر الطري ذاعت شهرته باسم « الحزب الاشتراكي » (١) .

ولقد كانت برامج هذه الحركة اقوى برامج التنظيمات والأحزاب السياسية قبل الشورة فيها يتعلق بدور مصر العربي . فقد تضمن برنائجها لعـام ١٩٣٣ الدعـوة الى ان تصبح ومصر فوق الجميع إمبراطورية عظيمة تتألف من مصر والسودان ، وتحالف الدول العربية وتتزعم الإسلام ، وانه لا بد من قوة لتحرير بلاد العرب والمسلمين من الاستعماره(٢) وقد جاء تحول «مصر الفتاة» من جمعية الى حزب سياسي عام ١٩٣٧ لتكون اول حزب سياسي مصري ينص في برنامجه على فكرة العروبة (٢) . ثم جاء برنامج عام ١٩٤٨ فكان اكثر نضّجاً ووضوحاً ، حيث ورد فيه وإن غاية الحزب هو ان تكون مصر دولة عظمي تتألف من مصر والسودان حتى أقصى منابع النيل، وتحالف الدول العربية مؤلفة منها دولة عربية متحدة تتزعم الاسلام، وتقود العالمين نحو السلام. وإن الواجب التاريخي المفروض على مصر تجاه البلاد العربية هو تحريرها كلها من كل قيد يمس سيادتها، ومواصلة الكفاح حتى تتطهر فلسطين وشرق الأردن والعراق وليبيا وتونس والجزائر ومراكش والمحميات السبع من كل استعمار أجنبي، وتصبح كلها أعضاء حرة قوية مستقلة في جامعة الدول العربية، ثم العمل على توحيدها بازالة الحواجز الجمركية، وتوحيد الجنسية، والمساواة في الحقوق والمواجبات بالنسبة للعرب في سائر الاقسام العربية، وتأليف جيش واحد، وانتهاج سياسة خارجية واحدة يشرف على توجيهها مجلس أعلى يضم بالتساوي عددا من المندوبين عن سائر البلاد العربية»<sup>(1)</sup>. وتأكدت هذه المعاني بدرجة اوضح في برنامج مصر الفتاة ــ الحزب الاشتراكي ــ عام ١٩٤٩ حيث جاء فيه أن الحزب «يعمل على توحيد الشعوب العربية كلها في ظل دولة واحدة يطلق عليها اسم الولايات العربية المتحدة حيث يحتفظ كل شخص عربي في ولايته بشخصيته وطابعه واستقلاله بشؤونه الداخلية،

 <sup>(</sup>١) علي الدين هلال ، السياسة والحكم في مصر ( القاهرة : مكتبة نهضة الشرق ؛ مطبعة جامعة القاهرة ؛ الكتاب الجامعي ، ١٩٧٧) ، ص ٢٧٠ .

 <sup>(</sup>٢) « وثائق تاريخية عن الاحزاب والتنظيمات السياسية في مصر من الحزب الوطني الاهلي ، ١٨٧٩ حتى الاتحاد الاشتراكي العربي ، ١٩٦٥ - المجموعة الثانية ، > الطليعة ، العدد ٣ ( آذار / مارس ١٩٦٥ ) ، ص ٥٠٥ - ١٥٨ .

 <sup>(</sup>٣) فاروق أبو زيد « العروبة في برامج الأحزاب المصرية ، ١٠ الموقف العربي ، العدد ١٩ ( تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٨ ) ، ص ٤١ .

<sup>( \$ ) ﴿</sup> وَثَاقَقَ تَارِيخِيةً عَنَ الاحْزَابِ والتنظيمات السياسية في مصــر من الحزب الــوطني الاهلي ، ١٨٧٩ حتى الاتحاد الاشتراكي ، ١٩٦٥ ـ المجموعة الثانية ، ٣ ص١٥٨ .

وان يتعاون الجميع كدولة واحدة على ما يرفع من مستوى الشعوب العربية اقتصاديا واجتماعيا، بتنظيم الانتاج والتوزيع فيها بينها. طبقا للنظم الاشتراكية، وان يتألف من الجميع جيش واحد لصد اي عدوان يقع من الخارج على الكتلة العربية، او اي عاولة اجنبية من اي نوع للاستغلال او التحكم» (٥).

وهناك اكثر من مؤشر على شدة تأثر جمال عبد الناصر بفكر وحركة و مصر الفتاة ، بصفة عامة ، وبالبعد العربي لها بصفة خاصة . فمن الثابت ان جمال عبد الناصر كان عضوا في و مصر الفتاة ، حيث نشرت جريدة الجمهورية ( القاهرية ) في ٧ آب / اغسطس ١٩٧٥ صورة له بالزي الخاص لفرق القمصان الخضراء التابعة و لمصر الفتاة ، (٢) ، واعترف هو بذلك اكثر من مرة ، ومن ذلك قوله : و لقد انضممت مدة عامين بعد مظاهرة الاسكندرية الى جماعة مصر الفتاة ، (٢) كما قال ايضا: و انا باشتغل في السياسة من ايام ما كنت في تالتة ثانوي ، وفي ثانوي حبست مرئين . اول ما اشتركت اشتركت في مصر الفتاة ، وده يكن إلي دخلني في السياسة . كنت ماشي في الاسكندرية ، ولقيت معركة بين الأهالي والبوليس ، إشتركت مع الأهالي ضد البوليس ، قبضوا علي ورحت القسم . بعد ما رحت القسم سألت : الخناقة كانت ليه ، وكنت في ثالثة ثانوي . فقالوا : إن رئيس حزب مصر الفتاة بيتكلم والبوليس جاي يمنعه بالقوة ، وقعدت يوم ، وتناني يوم طلعت بالضمان الشخصي ، رحت الفسيت ولخزب مصر الفتاة» (١٠) . فضلا عن ذلك ، فانه قال لاحمد حسين انه هو استاذه الذي انضيت ولجزب مصر الفتاة» (١٠) . فضلا عن ذلك، فانه قال لاحمد حسين انه هو استاذه الذي احمله السياسة ، وانه لو لم يكن احمد حسين لما كان جمال عبد الناصر (٩) . كما قال في احدى خطبه : وكنت ابحث عن العزة القومية فذهبت الى ومصر الفتاة» (١٠) ، وكان يردد احيانا بعض حطبه : وكنت ابحث عن العزة القومية فذهبت الى ومصر الفتاة» (١٠) ، وكان يردد احيانا بعض الكلمات المشهورة عن هذه الحركة مثل قوله : ولنقش فوق اعلامنا: مصر للجميع وفوق الكلمات المشهورة عن هذه الحركة مثل قوله : ولنتقش فوق اعلامنا: مصر للجميع وفوق الحميم وفوق

 <sup>(</sup>٥) وثائق تاريخية عن الاحزاب والتنظيمات السياسية في مصر من الحزب الوطني الأهلي، ١٨٧٩ حتى
 الاتحاد الاشتراكي العربي، ١٩٦٥ المجموعة الثالثة، الطليعة، العدد ٤ (نيسان/ابريل ١٩٦٥)، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٦) هلال ، السياسة والحكم في مصر ، ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٧) د من حديثه الى ديفيد مورجان مندوب صحيفة الصنداي تبايمز في حزيران / يـونيو ١٩٦٢ ، ع مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر (القاهرة: مصلحة الاستعلامات، [د. ت.])، القسم الرابع: فبراير ١٩٦٧ ـ يونيو ١٩٦٤، ص١١٠.

 <sup>(</sup> A ) من : ( کلمة الرئيس عبد الناصر الى معسكر تدريب قيادات الشباب والمناقشة التي دارت معهم ،
 حلوان ۱۸ تشوين الثاني/ نوفمبر ۱۹۶۵، المصدر نفسه ، القسم الخامس: يوليو ۱۹۶٤ يوئيو ۱۹۹۳، ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup> ٩ ) محمود علي حسن السوداني ، جمال عبد الناصر بين خصوم وأنصار ( القاهرة : المطبعة الكسالية ، [ ١٩٧٧ ] ، ص ٩ .

<sup>(</sup>١٠) من: دمصر كانت دائيا مقبرة الغزاة، القي في المقر الرئيسي لهيئة التحرير مساء ٥ ايلول/ سبتمبر ١٩٥٤ في الاجتماع الكبير الذي انعقد لمناقشة اتفاقية الجلاء،، مجموعة خطب وتصريحات وبيانات المرئيس جمال عبد الناصر، القسم الأول: ٣٢ يوليو ١٩٥٧-يناير ١٩٥٨، ص٢١٥.

<sup>(</sup> ١١ ) من : ( سياستنا الداخلية والخارجية ، الثبيت في ٢٢ تموز / يوليو سنة ١٩٥٥ ، ٤ المصدر نفسه ، ص ٣٥٨ .

كانت تنتمي فكرياً الى «مصر القتاة». فقد كان عزيز المصري رئيسا فخريا لها، وكان علي ماهر من المتعاطفين معها (۱۲) واذا كان علي ماهر قد عين اول رئيس للوزراء بعد الثورة، بينها عين عزيز المصري اول سفير لمصر في موسكو، فان اثنين من مؤسسي جمعية «مصر الفتاة» وهما فتحي رضوان ود. نور الدين طراف عينا وزيرين من ايلول/ سبتمبر ١٩٥٧، وظلا كذلك حتى عام ١٩٥٧ على الأقل (١٢).

اما عن تأثير حرب فلسطين على تبطور الادراك العربي لدى عبد الناصر فيكمن وبصفة رئيسية \_ في ان مشاركة عبد الناصر في هذه الحبرب مكنته من ان يتأكد عملياً من صدق ما درسه نظرياً في كلية أركان الحرب عن الارتباط المصري بين مصر وبقية الأقطار العربية من ناحية ، وفعف وتفكك النظم العربية من ناحية ثانية ، وإدراك مدى خطورة الكيان الاسرائيلي من ناحية ثالثة . وتكفي هنا الاشارة الى قوله عن النقطة الاولى : «إن الكيان الاسرائيلي من ناحية ثالثة . وتكفي وانا طالب في المدرسة الثانوية اخرج مع زملائي في إضراب عام طلائع الوعي العربي بدأت تتسلل الى تفكيري وانا طالب في المدرسة الثانوية اخرج مع زملائي في إضراب عام ومنحتهم به وطناً قومياً في فلسطين اغتصبته ظلهاً من اصحابه الشرعيين . . . ثم بدأ الفهم يتضح وتتكشف الاعمدة التي تتركز عليها حقائقه لما بدأت أدرس وانا طالب في كلية اركان الحرب حملة فلسطين ومشاكل البحر المتوسط بالتفصيل . ولما بدأت أزمة فلسطين كنت مقتنعاً في أعماقي ، بأن القتال في فلسطين ليس قتالاً في ارض غريبة ، وهو ليس انسباقاً وراء عاطفة ، وإنما هو واجب يحتمه الدفاع عن النفس . . . ولما انتهى الحصاد وانتهت المارك في فلسطين وعدت الى الوطن كانت المنطقة كلها في تصوري قد اصبحت كلاً واحداً ع (1) .

# ٢ - نظام عبد الناصر للقيم السياسية

يقصد بنظام القيم السياسية مجموعة المبادىء والمثل العليـا التي يؤمن بها القـائــد او

Panayiotis J. Vatikiotis, Nasser and His Generation (London: Croom Helm, 1978), p. 65.

(١٣) يقول فتحي رضوان : « كان جال عبد الناصر تلميذاً وفياً لمصر الفتاة ، فهي التي تسلمته في مطلع شبابه وهو بعد قليل الثقافة لم يجارس اي لون من الوان العمل السياسي . ان المثل الدي ضربه احمد حسين وضربته انا لجمال عبد الناصر خلال فترة انضمامه لمصر الفتاة من حيث النشاط الخطابي وتنظيم جموع الشباب وحثهم على التضحية واثارة حماس الجماهير كان مثلاً عزيزاً عند جمال عبد الناصر ولم يفقد قط سحره . لقد كان جمال عبد الناصر واعضاء بجلس القيادة بصفة عامة باستثناء جمال سالم لان اعتداده بنفسه كان يمنعه من الجمهر بالاعجاب بأحد ، وخالد عبي الدين لايمانه الصريح بالشيوعية ، وكذلك يوسف صديق بقدر اقل معجبين بمصر الفتاة وباحمد حسين وبي ، وكان بودهم ان ينفلوا برناجها ، ولو لم يكن احمد حسين في السجن عند قيام الثورة لاتهامه بتدبير حريق القاهرة لتغيرت الامور تماماً بينه وبين الثورة ، فربا كانوا قربوه اكثر بما قربوه فعلاً ، وان كان من المؤكد انهم كانوا سيضيقون به في آخر الأمر لميله الى التسلط . . . ان ايديولوجية جمال عبد الناصر كانت بصفة اجالية هي ايديولوجية مصر الفتاة ، تلقاها ولم يضف اليها » . من الاجابة المكتوبة التي تغضل الاستاذ فتحي رضوان بتقديها الى الباحث رداً على الاستلة التي وجهت اليه بتاريخ ١/١١/١٨٠١ .

( 14 ) جمال عبد الناصر ، فلسفة الثورة ( بيروت : دار المسيرة ، [ د . ت . ] ) ، ص ٨١ ـ ٩٠ .

المجتمع وغط العلاقة بينها ، وقد كانت القيمة المحورية لدى عبد الناصر هي مترادفات العزة والحرية والكرامة . وفي هذا الشأن يقول اثتوفي ناتنج «إن قيمة الكرامة كافع عبد الناصر من اجلها وهو طالب ، وهو متآمر ، وهو حاكم لمصر » (٥٠) ويقول روبرت سان جون «إن أبرز السمات التي تخرج بها بعد ساعات طوال من التحدث مع عبد الناصر ، وبعد عاولة تحليله وبعد زيبارته في مكتبه ، والجلوس معه في بيته ومقابلته في إجازته بعيداً عن القاهرة ، ومستجماً في قميص قصير ، هي كبرياؤ ه . إنه مصمم على ان يكفل لشعبه درجة ما من الكرامة أبها كان الثمن ، ومصمم على إنهاء القرون الطويلة من الذل والخضوع أباً كانت التضحيات » (١٠) . كما جعل ويلتون وين قيمة الكرامة جوهر تعريفه للناصرية حينها قال : «إن في إمكاننا أن نعرف الناصرية تعريفاً عاما فنقول أنها توق العرب الى الاستقلال والكرامة » (١٧) . وهو ما يصوغه فاتيكيوتيس باسلوب آخر بقوله : «إن جوهر نداء الناصرية الى العرب هو اعادة وهو ما يصوغه فاتيكيوتيس باسلوب آخر بقوله : «إن جوهر نداء الناصرية الى العرب هو اعادة البعث السياسي للمجتمع القومي العرب ، وتقوية هذا المجتمع عن طريق التحديث ، حتى يستطيع أن يلحق به ويتحدى «السادة » القدامي » (١٠) .

ولقد كانت قيمة العروية من القيم الرئيسية في نظام عبد الناصر للقيم السياسية والتي كانت تشمل قيم مكافحة الاستعمار والاستقلال في ممارسة السياسة الخارجية والقوة . وتكمن اهمية هذه القيمة والعلاقة بينها في انها هي التي تحدد اهداف الدور القومي وقواعد أدائه . واذا كان عبد الناصر قد جعل محور مفهومه للدور هو تحقيق العزة والحرية والكرامة وهو ما عبر عنه بقوله : « إننا سنحقق الرسالة التي قمنا من اجلها ، لقد كنا نحلم بالعزة التي افتقدناها وافتقدها الآباء ، ويوم خروجنا بثورتنا أردنا ان نحقق هذا الحلم و (١٩) فإنه كان يعتقد بوجود ارتباط مصيري بين تحقيق هذه القيم في مصر ، وتحقيقها في بقية الأقطار العربية ، وهو ما أكده بقوله : « نحن دائها في مصر نشعر بان عزة مصر من عزة العرب ، وان كرامتها من كرامتهم ، كها نشعر ايضا ان عزتنا لن تكتمل الا اذا اكتملت عزة العرب جيعاً . إن عزتنا من عزتكم ، وكرامتنا من كرامتكم ، وقوتنا من موروحدها ، ولكنا كنا نبغي عزة العرب وقوتهم وكرامتهم جيعاً . لقد ابتلينا في فلسطين وفقدنا العزة والكرامة مصر وحدها ، ولكنا كنا نبغي عزة العرب وقوتهم وكرامتهم جيعاً . لقد ابتلينا في فلسطين وفقدنا العزة والكرامة علية وهذا قمنا بالشورة ، ونحن نشعر ان عزتنا مرتبطة بعرتكم » (٢٠) . ولسوف نسرى فيها بعد انماط والقوة وهذا قمنا بالشورة ، ونحن نشعر ان عزتنا مرتبطة بعرتكم » (٢٠) . ولسوف نسرى فيها بعد انماط

Anthony Nutting, Nasser (New York: Dutton, 1972), p. 71.

Robert St. John, The Boss: The Story of Gamal Abdel Nasser (New York: Mc Graw - Hill, ( 17) 1960), p. 146.

<sup>(</sup>١٧) ويلتون وين ، عبد الشاصر : قصة البحث عن الكرامة (بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٥٩ ) ، ص ٢٣٩ .

P. J. Vatikiotis, «Foreign Policy of Egypt,» In: Roy C. Macridis, ed., Foreign Policy in World ( \\ \) Politics (Engle wood Cliffs, New Jersey: Prentice - Hall, 1962), p. 337.

<sup>(</sup> ۱۹ ) من : وهدفنا تحقيق ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية ، القيت هذه الكلمة في حفلة سلاح الفرسان التي اقيمت لتكريم السيد الرئيس يوم ٢ كانون الاول / ديسمبر سنة ١٩٥٤ ، ٤ مجموعة خطب وتصريحات وبياتات الرئيس جمال عبد الناصر ، القسم الأول : ٢٣ يوليو ١٩٥٧ يناير ١٩٥٨ ، ص ٢٦٥٠ .

<sup>(</sup> ٢٠ ) من : وعزة مصر من صزة العرب ، القيت في حفـل العشاء الـذي اقامـه السوريــون المقيمون في ₪

الدور التي رأى عبد الناصر ضرورة القيام بها في المجال العربي .

# ٣ ـ واقع النظام الاقليمي العربي

في ضوء التعريفات المختلفة لمفهوم النظام الاقليمي (٢١) بمكن تحديد أهم عناصره في أربعة هي :

- ثلاث دول على الأقل ليس من بينها احدى القوتين الأعظم (٢٢).
  - ـ تقارب جغرافي وروابط مشتركة تاريخية وثقافية .
- ـ إدراك ذاتي من جانب هذه الدول بانها تشكل مجموعة متميزة داخل النظام الدولي.
  - تفاعلات سياسية مستمرة بين هذه الدول.

وانطلاقاً من حقيقة توافر هذه المقومات في الموطن العربي (٢٣) فانه يمكن القول ان النظام الاقليمي العربي مفهوم يشير الى غط وشبكة التفاعلات السائدة بين الفاعلين الدوليين ذوي الشخصية العربية . وتتمثل أهم خصائص هذا النظام في الفترة عمل الدارسة فيما يلي :

أ ــ لم يكن عــدد الأقطار العــربية المستقلة حتى أيلول / سبتمبــر ١٩٥٥ يتعدى ثمــانيــة أقطار هي : مصر وسورية والعراق والسعودية والأردن واليمن ولبنان وليبيا . والملاحظة الأولى

= مصر لتكويم السيد الرئيس بنادي الضباط بالزمالك مساء يوم ٦ كانون الشاني / ينايسر سنة ١٩٥٥ ، المصدر نفسه ، ص ٢٧١ . وقد ارجع احمد حمروش خلو اهداف الضباط الأحرار من الاشارة الى القومية المربية الى السرعة التي تمت بها حركة الجيش والى ضخامة المشاكل الداخلية التي واجهتهم . انظر: احمد حمروش، عبد الناصر والعرب (بيروت: المؤمسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٦)، ص١٨٠.

ولعل هذا بالاضافة الى ما اثبتناه من قبل من شدة تأثير عبد الناصر ﴿ بمصر الفتاة ، التي ركزت على عروية مصر ودور مصر العربي يكفي للحض صحة ما يقوله كوبلاند من ان عبد الناصر كان قبيل الثورة ينظر الى العرب نظرة إحتقار ، انظر هذا الزعم في :

Miles Copeland, The Game of Nations: The Amorality of Power Politics (New York: Simon and Schuster, 1969), pp. 65 - 72.

Louis Cantori and Steven Spiegel, *The International Politics of Regions: Comparative Approach* (Y1) (Englwood Cliffs, New Jersey: Prentice - Hall, 1970), pp. 6-7, Micahel Haas, «International Subsystems Stability and Polarity,» *The American Political Science Review*, vol. 4, no. 1 (March 1970), p. 101, and Micahel Brecher, *The Foreign Policy System of Israel* (London: Oxford University Press, 1974).

( ٢٢ ) جميل مطر وعلي الدين هلال ، النظام الاقليمي العربي ـ دراسة في العلاقات السيباسية العربية ( ٢٢ ) . مركز دراسات الوحلة العربية ، ١٩٧٩ ) ، ص ١٧ .

( ٢٣ ) انظر اول تأصيل علمي لمفهوم النظام الاقليمي العربي في : المصدر نفسه ، ص ٢٠ \_ ٢٩ .

بالنسبة لقوة هذه الوحدات هي الاعتماد التام لها على القوى الغربية في التسليح (٢٤). الملاحظة الثانية هي احتفاظ إسرائيل منذ قيامها بتفوق مستمر في القوة العسكرية بالنسبة لقوة الاقطار العربية مجتمعة (٢٠).

ب مركز الصراع داخل النظام في تلك الفترة على الصراع بين مصر والعراق حول مسألة التحالف مع الغرب. ففي اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في كانون الأول / ديسمبر ١٩٥٤ انعقد الأجماع على ان الدفاع عن البلاد العربية لا يتم الا بتوثيق الروابط العسكرية فيما بينها (٢٦). وحينما صدر في ١٧ كانون الثاني / يناير ١٩٥٥ بيان مشترك عراقي - تركي يعلن قرب عقد ميثاق تحالف ، دعت مصر الأقطار العربية المشتركة في معاهدة الضمان الجماعي الى الاجتماع في القاهرة على مستوى رؤ ساء الوزارات ، وهو ما تم ابتداء من ٢٣ كانون الثاني / يناير ١٩٥٥ برئاسة عبد الناصر . ولكن اختلاف المواقف ادى الى ان ينهي المؤتمر اعماله في السادس من الشهر التالي دون اتخاذ اي قرار محدد بخصوص الموقف من العراق (٢٧٠) وقد وضح بعد ذلك موقف كل قطر على حدة قرار محدد توقيع ميثاق التحالف التركي العراقي في ٢٤ شباط/ فبراير ١٩٥٥ حيث برز خاصة بعد توقيع ميثاق التحالف التركي العراقي في ٢٤ شباط/ فبراير ١٩٥٥ حيث برز التوافق شبه التام بين كل من السعودية وسورية ومصر التي وقعت معا في السادس من الشهر التالي ما يعرف باسم «الميثاق الثلاثي» الذي تضمن رفض الدخول في أي احلاف، والتعاون فيا بينها في المجالات خاصة العسكرية الاقتصادية كافة (٢٠١). وقد انضمت اليمن الى هذا الميثاق في الشهر نفسه (آذار/ مارس ١٩٥٥) (٢٩) اما لبنان والاردن فقد اتخذا موقفا وسطا(٢٠) بينها بدا على ليبيا عدم الاهتمام (٢٠) .

ج ـ كانت العلاقة بين الأقطار العربية والكيان الاسرائيلي عـلاقة حـرب وصراع منـذ أيار / مايو ١٩٤٨ ، والتي قامت على أساسهـا إجراءات المقـاطعة العربية لاسرائيل في جميـع

Brecher, The Foreign Policy System of Israel, p. 58.

J. C. Hurewitz, Middle East Politics: The Military Dimension (New York: Praeger, 1969), p. ( Yo ) 460.

<sup>(</sup> ۲۲ ) الأهرام ، ۱۹۵۲/۱۵۹۲ .

<sup>(</sup> ۲۷ ) الأهرام ، ۱۹۵۵/۱۷ ه

<sup>(</sup> ۲۸ ) الأمرام ، ۳/۷/۱۹۰۹ .

<sup>(</sup> ۲۹ ) الأهرام ، ۲۲/۳/۱۹۵۹ .

<sup>(</sup> ٣٠ ) محدوح عارف الروسان ، والعراق والسياسة العربية في الشرق العربي، ١٩٤١\_١٩٥٨ ، (رسالة دكتوراه في التاريخ ، جامعة القاهرة ، كلية الأداب، ١٩٩٧) ، ص ١٧٥ـ ١٧٦ .

<sup>(</sup> ٣١ ) انظر : د بيان رئيس وزراء ليبيا ووزير خارجيتها ، ٤ الأهرام ، ١٩٥٥/٤/٨ .

المجالات (٣٣) والتي لم تلغها اتفاقيات الهدنة . وفي الوقت الذي سعت فيه اسرائيل الى تحويل هذه الاتفاقيات الى اتفاقيات صلح ، تنهي حال الحرب وتثبت الوضع القائم ، وبذلت عدة محاولات لجر الأقطار العربية الى التفاوض المباشر معها (٣٣) فإن الموقف المعلن من جانب الأقطار العربية آنذاك كان هو الالتزام بقرار مجلس الجامعة العربية في نيسان / ابريل ١٩٤٩ القاضي برفض الدخول في أي مفاوضات منفردة مع اسرائيل ، او عقد أي معاهدات سلام منفصلة ، وإلا تعرض القطر المذي يفعل ذلك الإجراءات المقاطعة الشاملة (٤٣) . اما شروط التسوية مع اسرائيل ، كها اعلنتها الأقطار العربية ، فكانت تعطبيق قرار التقسيم لعمام شروط التسوية مع اسرائيل ، كها اعلنتها الأقطار العربية ، فكانت تعطبيق قرار التقسيم لعمام مشتركة مع مندوب عن السرائيل يرئسها ممثل لجنة التوفيق للبحث في تسوية الصراع ، اذ مشتركة مع مندوب عن السرائيل يرئسها ممثل لجنة التوفيق للبحث في تسوية الصراع ، اذ وافقت اللجنة السياسية على الاقتراح . وصرح عبد الرحمن عزام امين الجامعة آنذاك ليخفف من وقع هذه الموافقة بقوله : دان القرار العربي لا يعني فتح باب المفاوضات المباشرة مع اسرائيل ، وانه مشروط بقبول اسرائيل لقرارات الأمم المتحدة حول فلسطين بما في ذلك قرار التقسيم ، (٣٥) . كها تأكد هذا الموبية في القرار الذي اصدره مؤ تمرباندونغ في نيسان / ابريل ١٩٥٥ ـ بموافقة الأقطار العربي في القرار الذي اصدره مؤ تمرباندونغ في نيسان / ابريل ١٩٥٥ ـ بموافقة الأقطار العربية ـ بالمطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين المرابية .

اما عن الجانب العسكري للتفاعلات العربية الاسرائيلية فانه حتى ايلول / سبتمبر ١٩٥٥ اتسمت الجبهتان الشرقية والشمالية بالهدوء فيها عدا الاعتداءات الاسرائيلية على قرى الضفة الغربية ، وكان أبرزها مذبحة قبية الشهيرة في تشرين الأول / اكتوبر ١٩٥٣ (٣٧)

<sup>(</sup> ٣٢ ) انظر تفاصيل ذلك في : هاني الهندي ، المقاطعة العربية لاسرائيل (بيروت : مركز الابحاث الفلسطينية ، ١٩٧٥ ) .

James G. Macdonald, My Mission in Israel, 1948 - 1951 (New York: Simon and Schuster, 1951), (TT) pp.212-213; Fred Khouri, The Arab Israeli Dilemma (Syracuse: Syracuse University Press, 1968), p. 295, and Michael Bar - Zohar, The Armed Prophet Biography of Bengurion (London: Arthur Barker, 1966), pp. 184-185.

<sup>(</sup> ٣٤ ) ليل سليم القاضي ، « تقرير حول مشاريع التسوية السلمية للنزاع العربي الاسرائيلي ١٩٤٨ - ١٩٠٨ ، مثوون فلسطينية ، العدد ٢٧ ( حزيران / يونيو ١٩٧٣ ) ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup> ۳۵ ) المصدر نفسه ، ص ۸۵ ـ ۸۸ .

<sup>(</sup> ٣٦ ) وقد جاء النص كالآتي: « بالنظر الى التوتر القائم في الشرق الأوسط بسبب الموقف في فلسطين وخطر ذلك التوتر على السلم العالمي ، أعلن المؤتمر الاسيوي الافريقي تأييده لحقوق شعب فلسطين العربي ، ودعا الى تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين ، والى تحقيق التسوية السلمية لمسألة فلسطين » . انظر النص الكامل لقرارات المؤتمر في :المجلة المصرية للقائمون الدولي ، السنة ١١ ( ١٩٥٥ )، ص ١٣٩ -١٤٧ .

<sup>(</sup> ٣٧ ) جامعة الدول العربية ، الأمانة العامة ، اعتداءات اسرائيل قبل هجوم ٢٩ اكتبوير ١٩٥٦ عملي مصر ( القاهرة : الامانة العامة ، ١٩٥٧ ) ، ص ٢٩ \_ ٩٤ .

فضلا عن محاولات إسرائيل الاستيلاء على بحيرة الحولة فيها بين عامي ١٩٥١ و ١٩٥٤ (٣٨) اما الجبهة المصرية فقد سادها الهدوء بصفة عامة الى ان قامت اسرائيل بغارتها الموحشية على قطاع غزة في ٢٨ شباط/ فبرايسر ١٩٥٥ والتي راح ضحيتها ٦٢ فسرداً ما بسين قتيل وجريح (٣٩). فأصبح العنف المسلح منذ ذلك التاريخ هو السمة السائدة على الجبهة المصرية مع اسرائيل (٢٩).

# ثانيا: أبعاد رؤية عبد الناصر للنظام الاقليمي العربي

يتركز التحليل في هذا الشان حول ثلاث قضايا رئيسية هي : واقع النظام الاقليمي العربي ، ودور مصر في النظام ، والموقف من اسرائيل .

## ١ ـ رؤيته للواقع العربي

السمتان الرئيسيتان للواقع العربي كما بدتا في رؤية عبد الناصر هما: ان العدو الأول للوطن العربي هو الاستعمار وربيبته اسرائيل ، وان الوطن العربي ضعيف ومتفكك متراخ رغم عناصر القوة والوحدة الكامنة ، والضرورية لمكافحة الاستعمار والتصدي لاسرائيل .

أ ـ الصراع بين الوطن العربي والاستعمار :

لرؤية عبد الناصر لهذا الصراع ثلاثة أبعاد رئيسية نوجزها فيها يلي :

البعد الاول: الاستعمار يستهدف جميع الأقطار العربية: فالخبرة التي استخلصها عبد الناصر من حرب فلسطين هي وان الاستعمار هو القوة الكبرى التي تفرض على المنطقة كلها حصاراً قاتلًا غيرمرئي، أقوى وأقسى مائة مرة من الحصار، (١٠) الذي كان يحيط به في الفالوجا.

البعد الثاني : الصراع بين الوطن العربي والاستعمار هو صراع تاريخي ودائم . فكثيراً ما كان عبد الناصر يشير الى تجربة الوطن العربي مـع الاستعمار بعـد الحرب العـالمية الاولى ،

E. L. M. Burns, Between Arab and Israeli (London: Harrap, 1962), p. 17.

( ٤٠ ) حول دوافع غارة غزة وانعكاساتها اللاحقة انظر :

Avi Shlaim, «The Gaza Raid, 1955,» Middle East International, no.82 (April 1978), pp. 25 - 28; Amos Perlmutter, Military and Politics in Israel (London: Cass, 1989), pp. 90 - 93; Michael Brecher, Decisions in Israel's Foreign Policy (London: Oxford University Press, 1974), pp. 255 - 256,

واحمد حروش ، خريف حبد الشاصر (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٨) ، ص ٢٣ .

( ٤١ ) عبد الناصر ، فلسفة الثورة ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup> ٣٨ ) صلاح العقاد ، قضية فلسطين : المرحلة الحرجة ١٩٤٥ - ١٩٥٦ ( القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية ، ١٩٦٧ ) ، ص ٧٧ .

وانمه بعد الحرب العالمية الثانية قام بتكرار هذه التجربة بـزرع اسـرائيـل في قلب الـوطن العربي ( <sup>(۲۶)</sup> . وان خطة الاستعمار ضد الوطن العربي « ليست خطة قصيرة الأجـل بل خطة طويلة الأجل ، تهدف الى القضاء على العروية كلها » ( <sup>(۲۶)</sup> .

البعد الثالث : إن اسرائيل ليست الا أداة للاستعمار : فاسرائيل (يسندها الاستعمار اللهي لا يريد لهذه المنطقة أي حرية ، ويعتبرها مزرعة لمصالحه الخاصة كها هي خطة الاستعمار دائها ، (٤٠) .

ب - ضعف وتفكك وتراخى الوطن العربي رغم عناصر القوة والوحدة الكامنة :

البعد الأول: نقاط الضعف: تمثلت نقاط الضعف في الوطن العربي كما أدركها عبد الناصر في عدة جوانب أهمها:

- تفكك الأقطار العربية : وقد ضرب عبد الناصر أمثلة على ذلك بعدم اتخاذ العرب لموقف موحد ومتماسك ضد خطط الاستعمار وذلك منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى حتى ضياع فلسطين وبعدها . وهو يقول في ذلك : «كان زعاء العروبة يعرفون ذلك ولكنهم كانوا يضللون العرب ويخدعونهم لا لشيء الا للانتفاع الشخصي ، كان كل منهم يفضل نفسه عن العرب كمجموعة وكوطن ، ويني نفسه بكسب سياسي ولا يهمه لو ضاعت في سبيل ذلك دولة عربية، كانوا يقولون في خطبهم: المرائيل المزعومة ، ولم يعملوا شيئاً الا الحطابة عن اسرائيل المزعومة . فنحن كما كنا وما زالت الأطماع وما زال الخداع والأساليب التي اتبعت في الماضي ، (20) .

- ضعف القدرات العسكرية العربية : وذلك نتيجة عدم امتلاك الاسلحة الكافية ، حيث كان يعتبر نقص السلاح هو العائق الوحيد امام بناء قدرة عسكرية عربية قوية (٤٦) .

البعد الثاني: عناصر القوة الكامنة: كانت عناصر قوة الوطن العربي الكامنة وفق مفهوم عبد الناصر هي:

رابطة القومية العربية: وقد عبر عن ذلك بقوله: « أول هـ نه المصادر إننا مجموعة من الشعوب، وإن لشعوبنا الشعوب المتجاورة المترابطة بكـ ل رباط مادي ومعنوي يمكن إن يربط مجموعة من الشعوب، وإن لشعوبنا خصائص ومقومات وحضارة انبعثت في جوها الأديبان السماوية المقدسة الثلاثة ولا يمكن قط إغفالها ، (۷۷).

<sup>(</sup> ٤٣ ) انظر : « يجب أن يتحد العرب والمسلمون لمحاربة عدوهم المشترك ، كلمة القيت في المقر الرئيسي لهيشة التحريـر بمناسبة افتتاح المؤتمـر العربي الانسلامي يـوم ٢٦ آب / اغسـطس ١٩٥٣ ، مجمـوحـة خـطب وتصريحات وبيانات الرئيسجالعبدالناصر ، القسم الاول : ٢٣ يوليو ١٩٥٧ ـ يناير ١٩٥٨ ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup> ٤٣ ) من : د اتجهـوا الى العمـل لانقـاذ فلسطين ، خـطاب القي في نـادي فلسـطين في سبـورتنــج بالاسكندرية في يوم ١٣ كانون الاول/ ديسمبر ١٩٥٣ . المصدر نفسه ، ص ٨٨ .

<sup>( \$\$ )</sup> المصدر نفسه .

<sup>(</sup> ٥٤ ) المصدر نفسه ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup> ٤٦ ) المبدر نفسه ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٤٧) عبد الناصر، فلسفة الثورة، ص ٩٨.

وهذه الرابطة هي التي تجعل من أرضنا منطقة واحدة لا يمكن حماية مكان منها بوصفه جزيرة لا تربطها بغيرها وابطة ع (١٩٥).

الموقع الاستراتيجي: «اما المصدر الثاني فهو ارضنا نفسها ومكانها على خريطة العالم. ذلك الموقع الاستراتيجي المهم الذي يعتبر بحق ملتقى العالم ومعبر تجارته وعمر جيوشهه(١٩).

- النفط: « فعاصمة انتاج النفط في العالم قد انتقلت من الولايات المتحدة . . الى المنطقة العربية ، التي ما زالت آبارها بكراً » ( \* ° ) .

- توفر العنصر البشري: وقد أشار أكثر من مرة الى ان العرب الذين كانوا يبلغون آنـذاك حوالي ٧٠ مليون نسمة يستطيعون ان يشكلوا جيشاً من عدة فسرق، اذا زودوا بالأسلحة الكافية (٥١).

### ٢ ـ رؤيته لدور مصر العربي

يقصد بمفهوم الدور القومي National Role و مفهوم صانعي السياسة لماهية القرارات والانتزامات والقواعد والأفصال المناسبة لدولتهم ، والوظائف التي يجب عليهم القيام بها في عدد من الأطر الجغرافية والموضوعية ، (٥٠) . واهم أنماط الدور هي القيادة والمدفاع والتحرير والتوفيق والتوحيد والتنمية او نشر الحضارة . وبتفاعل العوامل الثلاثة السابقة ( عوامل التنشئة السياسية ، نظام القيم السياسية ، إدراكه للواقع العربي ) جاء قول عبد الناصر : « ولست ادري لماذا يخيل الي دائها ان في هذه المنطقة التي نميش فيها دوراً هائماً على وجهه يبحث عن البطل الذي يقوم به ، ثم لست أدري لماذا يخيل الي ان هذا الدور أرهقه التجوال في المنطقة الواسعة الممتدة في كل مكان حولنا قد استقر به المطاف متعباً منهوك القوى على حدود بلادنا يشير الينا ان نتحرك وان ننهض بالدور ونرتدي ملابسه ، فإن احداً غيرنا لا يستطيع القيام به ، (٥٠) وكانت أنماط الدور التي رأى ضرورة ان تقوم بها مصر على الدائرة الأولى ( الدائرة العربية ) على النحو التالى :

أ ـ الدور القيادي: يقوم هذا الدور في مفهوم عبد الناصر على اعتبارين: أولها: ان مصر هي محور التفاعلات في الوطن العربي . حيث ان و مصر اذا حدث فيها حدث إنما يؤثر عل

<sup>(</sup> ٤٨ ) المبدر تقسه ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup> ٤٩ ) المصادر نفسه ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup> ٥٠ ) المهدر نفسه ، ص ١٠٠ ـ ١٠١ .

Garnal Abdel Nasser, «The Egyptian Revolution,» Foreign Affairs, vol. 33, no. 2 (January( • 1) 1955), p. 211.

K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis (Englewood Cliffs, New Jersey: ( e Y ) Prentice Hall, 1972), p. 122.

<sup>(</sup> ٥٣ ) عبد الناصر ، فلسفة الثورة ، ص ٧٩ - ٨٠ .

كل المحيط، ويؤثر على كل البلاد المجاورة لها ، يؤثر على كل البلاد الناطقة بالضاد، (°°). وثانيهما : هو ان مصر تملك امكانسات القيادة في السوطن العربي ، وهمو ما عبسر عنه بقوله : «ان خيطة مصر الايجابية في السياسة العربية اصبحت واضحة . فلن تتخل مصر عن قضية المسرب ، لأنها تشكل نصف العمالم العربي (°°).

- ب .. الدور الدفاعي: وتدور رؤيته لهذا الدور حول ثلاث نقاط هي :
- ـ ان الدفاع عن الوطن العربي لا يتم الا خلال بناء قوة عربية مستقلة (٥٦) .
- ـ ان بناء هذه القوة العربية المستقلة يستلزم اسلحة غير مرتبطة بشروط سياسية (٥٧) .
- إن من اهداف بناء القدرة العسكرية المصرية هو الدفاع عن بقية الاقطار العربي (٥٨).

ج - الدور التحريري: وينبثق هذا الدور من تفاعل قيمتي مكافحة الاستعمار والعروية مع إدراكه لمواقع الوطن العربي، وهمو ما عبر عنه بقوله وإننا نعمل للقضاء على الاستعمار، وعلى مساعدة كل حركة تحرية في هذه المنطقة من العالم، لأن علينا واجباً نحو إخواننا، (١٠). ومن احصاء عدد مرات تكرار اسم البلاد العربية غير المستقلة في أعمال عبد الناصر المنشورة حتى ٢٧ ايلول / سبتمبر ١٩٥٥. يلاحظ أن فلسطين احتلت المرتبة الاولى من اهتمامه (٣٣ مرة) تليها السودان (٣٦ مرة) والمغرب (١٦ مرة) فالجزائر (١٠ مرات) ثم تونس (٨ مرات).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup> ٥٤ ) من : « الحياة البرلمانية القديمة قادتنا الى الفساد ، القيت في اهالي اسيوط يوم ٧ تمـوز / يوليــو سنة ١٩٥٥ في رحلة توزيع الارض على الفلاحين بنجع حمادي ، ٤ مجموعة خطب وتصريحات وبيانات المرئيس جمال عبد الناصر ، القسم الاول : ٢٣ يوليـو ١٩٥٧ ـ يناير ١٩٥٨ ، ص ٣٤٣ ـ ٣٤٣ .

<sup>(</sup> ٥٥ )من: د حدیثه الی مندوب صحیفة صدی لبنان ، ، مجلة التحریر ، العدد ۹۷ ( ۲۲ شباط / فبـرایر ۱۹۵۰ ) ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٥٦) انظر: «أنهينا الاحتلال دون اراقة دماء ، القيت هذه المحاضرة في مبنى الكلية الحربية القديم حيث دعي السيد الرئيس الى القائها في يوم ٢٨ آذار /مارس سنة ١٩٥٥، مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر ، القسم الاول: ٢٣ يوليو ١٩٥٧ ـ يتاير ١٩٥٨ ، ص ٢٨٥ .

 <sup>(</sup>٥٧) انظر: «الدفاع عن الشرق الاوسط يجب ان ينبئق من المنطقة نفسها، القيت في افتتاح الموسم الثقافي
 للقوات المسلحة بتاريخ ٣١ آذار/ مارس سنة ١٩٥٥، المصدر نفسه، ص ٢٩٣.

<sup>(</sup> ٥٨ ) انظر : « رفضنا الدعوة الى الاحلاف ، القيت بين أهالي الفيوم يوم ٩ تموز / يوليو سنة ١٩٥٥ في عودة الرئيس الى القاهرة بعد توزيع الأرض على الفلاحين بنجع حمادي ، ٤ المصدر نفسه ، ص ٣٤٩ ؛ وفي : «سياستنا الداخلية والخارجية، القيت في ٢٢ تموز/ يوليو سنة ١٩٥٥ ، المصدر نفسه، ص ٣٨١، ووقصة التسلح، القيت في معرض القوات المسلحة بتاريخ ٢٧ ايلول/. سبتمبر سنة ١٩٥٥ ، المصدر نفسه، ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup> ٥٩ ) من : درفضنا الدعوة الى الاحلاف ، القيت بين اهالي الفيوم يوم ٩ تمـوز / يوليـو سنة ١٩٥٥ في عودة الرئيس الى القاهرة بعد توزيع الأرض على الفلاحين بنجـع حمادي ، ٤ المصدر نفسه ، ص ٣٤٩ .

د ـ الدور التوحيدي: يلاحظ على مفهوم عبدالناصر للوحدة العربية في الفترة عل الدراسة انه مركز على النقاط التالية:

ـ ان الوحدة العربية ضرورية لمواجهة التحديات الخارجية ولقيام العرب بدورهم في النظام الدولي: وقد وضع ذلك في قوله: «نحن إنما أردنا، ولا نزال نريد، ان نواجه العالم كتلة عربية واحدة متماسكة متراصة ، لأن في ذلك فائدة لنا جميعا، وهو وحده سبيل فرض احترامنا على العالم ، ولا بد لنا لهذه الغاية من ان نثق بأنفسنا ونؤمن بقوتنا وقدرتنا على النهوض والانتاج وأداء دورنا في التاريخ » (١٠٠ . و فالوحدة العربية عي السبيل الوحيد الذي يمكن به تحقيق أهداف كل الدول العربية ع (١٠٠ .

- ان الشكل الأمثل على المدى البعيد للوحدة بين الأقطار العربية هو الشكل الفيدرائي (٦٧). ويتم تحقيقه تدريجياً عن طريق تدعيم جامعة الدولة العربية وميشاق الضمان الجماعي . فقد كان عبد الناصر يعتقد انها يمكنها الوفاء بحاجة الأقطار العربية الى التوافق في مواجهة التحديات الخارجية على المدى القريب والمتوسط . وفي هذا جاء قوله : وإن سياستنا العربية تهدف الى جع شمل العرب بجعلهم امة واحدة ، بل اسرة واحدة ، لقد كان سبيانا الى تحقيق هذا الهدف هو ان نلتزم بميثاق جامعة الدول العربية وإن نحترمه ونجعل الغامض فيه واضحا ، والضعيف فيه قوبا ، وقد كان ميثاق الضمان الجماعي تكميلاً وتتوياً وتنعياً لميثاق جامعة الدول العربية عن تحميلاً وتوجياً وتدعياً لميثاق جامعة الدول العربية ، كا يؤدي الى توحيد خطط جيوشنا وتنسيق العمل بينها ، وتبادل التعاون الاقتصادي فيا بينها جميعاً ، وكان املنا جميعا ان ينبتق من هذه الرقعة العظيمة الغنية من الأرض دفاع خالص لأهليها يقوم به العرب وحدهم ، وكنا ، وما زلنا ، نعتقد ان ذلك سيؤدي حتما الى ان نتحرر من سيطرة الاستعمار والدول الاجنبية كبيرة كانت ام صغيرة . وإني اعلن ان مصر من ميطرة الاستعمار والدول الاجنبية كبيرة كانت ام صغيرة . وإني اعلن ان مصر من بعده الميا يقوم عليها سياستها ، وإنها لا تزال ترجو ان تتضح الحقائق التي تقوم عليها سياستها ، وإن يتعاون العرب جميعا في ان يقيموا نظاماً للدفاع عن بلادهم يعتمد عليهم وينبق من بلادهم ، ولن تضعف مقاومة مصر ولن نفترق في ذلك خير العرب وبجدهم (٢٢) .

هـ ماللور التنموي: يتلخص هذا الدور في رؤية عبد الناصر لأسلوب قيادة الأقطار العربية في عملية استغلال عناصر قوتها الكامنة وتنميتها من اجل بناء قوة عربية شاملة وهو يقول في ذلك: وإن قوتنا ، في مواردنا ، وإن قوتنا في موقعنا ، وسنسبر بقوتنا وبمواردنا وبموقعنا نحو القوة الحقيقية ، قوة العرب ، وقوة العروبة . إننا نشعريا الحواني بهذه القوة في أننا نؤمن بكم ويقوتكم ، نؤمن بلعرب وبقوة العرب ، وسنسير قدماً إلى الأمام لنبني هذه القوة الحقيقية ، لنزيل شوائب الماضي التي الحقت بنا

<sup>(</sup> ٦٠ ) من: ﴿ حديثه الى مندوب صحيفة صدى لبنان ، ٤٠ .

<sup>(</sup> ٦٦ ) من : د يجب ان نتعظ بالماضي وهبره . . . تحية الى شعب العراق نشرتها جريدة البلاغ العراقية في ٤ آب / اغسطس سنة ١٩٥٣ ،» مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الشاصر ، القسم الأول : ٣٣ يوليو ١٩٥٧ ـ يناير ١٩٥٨ ، ص ٤٦ .

<sup>(</sup> ٢٢ ) انظر : وحديثه الى صحيفة يوربا اليوغسلافية ،، الجمهورية ، ١٩٥٥/١/١ ، ص ٤ .

<sup>(</sup> ٦٣ ) من : د سياستنا الداخلية والخارجية ، القيت في ٢٧ تموز / يوليو سنة ١٩٥٥ ، م مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر ، القسم الاول : ٢٣ يوليو ١٩٥٧ ـ يناير ١٩٥٨ ، ص ٣٨٧ .

الهزائم ، سنسير متحدين حول قومية واحدة ، وعزة واحدة وكرامة واحدة ، (٦٤) .

## ٣ - رؤيته لاسرائيل

لقد كان عبد الناصر مدركاً للخطر الاسرائيلي على مصر وبقية الأقطار العربية قبل قيام الثورة (٢٥). فقد جاء في فلسفة الثورة عن ذكرياته خلال اشتراكه في حرب فلسطين حينها كان يرى اطفال اللاجئين الفلسطيين: «كنت دائها اقول لنفسي: قد يحدث هذا لابنتي. وكنت مؤمنا ان الذي يحدث نفلسطين كان يمكن ان يحدث ـ وما زال احتمال حدوثه قائبا ـ لاي بلد في هذه المنطقة ما دام مستسلهاً للعوامل والعناصر والقوى التي تحكمه الآن » (٢٦). كما تضمن احد منشورات الضباط الاحرار في ٢ حزيران / يونيو ١٩٥٧ الحث على ضرورة إعادة بناء القدرة العسكرية المصرية لموازنة العشكري الاسرائيل (٢٧).

ومن واقع الاعمال المنشورة لعبد الناصر حتى ٧٧ ايلول / سبتمبـر ١٩٥٥ ، يتضح ان عبد الناصر كان يرى ان اسرائيل تمثل خطرين :

الخطر الاول : خطر واقع بالفعل وهو ضياع حقوق الشعب الفلسطيني .

الخطر الثاني : خطر تتزايد إحتمالات وقوعه ، وهو التوسع الاسرائيــلي ، وبوقــوع غارة غزة اصبح هذا الخطر واقعا بالفعل . وفيها يلي توضيح ذلك :

أ - الخطر الاسرائيلي الواقع: ضياع حقوق الشعب الفلسطيني: كان موقف عبد الناصر تجاه هذا الخطر هو استمرار حال الحرب مع اسرائيل ورفض الصلح معها، إلا اذا طبقت قرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين عام ١٩٤٧ كحد أدنى. وهو ما أكده اكثر من مرة. ففي آب / أغسطس ١٩٥٣ جاء قوله: «نحن لن نعقد صلحاً مع اسرائيل الا بعد ان تقوم اسرائيل باحترام قرارات هيئة الأمم المتحدة وتنفيذها، وبعد ان تحترم شروط الهدنة التي تنقضها كل

<sup>(</sup> ٦٤ ) من : وقوتنا في قوميتنا ومواردناوموقعنا،القيت في مادبة العشاء التي أقامها اللبنانيون في مصر مساء ٢ شباط / فبراير سنة ١٩٥٥ بنادي الضباط تكريما للسيد الرئيس وتقديرا لجهبوده الجبارة في الشورة ،٤ المصدر نفسه ، ص ٣٧٣ .

 <sup>(</sup> ٩٥ ) محمد حسنين هيكل في : فؤاد مطر ، بصراحة عن عبد الناصر . حوار مع محمد حسنين
 هيكل ، ط ٢ ( بيروت : دار القضايا ، ١٩٧٥ ) ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup> ٦٦ ) عِبدالناصر ، فلسفة الثورة ، ص ٨٩ ـ . ٩ .

<sup>(</sup> ۲۷ ) راشد البراوي ، حقيقة الانقلاب الاخير في مصر ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٧ ) ، ص ٢٠٧ ـ ٢٠٣ .

<sup>(</sup> ٦٨ ) من : وانسا لن نرتبط بأي شيء يمس حريتنا واستقلالنا ، حديث الى الاهرام في ٢٧ آب / الحسطس سنة ١٩٥٣ ، عجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد النماصر ، القسم الاول : ٣٣ يوليو - ١٩٥٧ .. يتاير ١٩٥٨ ، ص١٥ .

وفي ٢٢ تموز / يوليو ١٩٥٤ أعلن عبد الناصر أنه « إن لم ترد اسرائيل على الأقل الى ما قررته هيئة الأمم المتحدة المرة بعد المرة، فان الموقف في الشرق العربي يندر بانفجار لن يخسر منه الشرق العربي بقدر ما يخسر الذين يكلأون اسرائيل بالرعاية والذين يطولون لها حبل الصبر. إن آلام أهل فلسطين المشردين وعذابهم كفيل وحده بأن يقضي على كمل حجة تساق للدفاع عن اسرائيل ، أو تبرير عدوانها المتكرر عدائها .

وقد ظل هذا الموقف ثابتاً بعد غارة غزة ٢٨ شباط / فبراير ١٩٥٥ ، مشال ذلك انه رداً على سؤال لمندوب مجلة و نيوزويك » عن شروطه لتسوية الصراع مع اسرائيل والصلح معها قال في أيار / مايو ١٩٥٥ : ونحن ما زلنا في حال حرب مع اسرائيل ، وستستمر هذه الحال طالما ان قرارات الأمم المتحدة لم تنفذ . . . نحن نصر على ان تنفذ قرارات الأمم المتحدة » (٢٠٠) . ونظراً لتفوق اسرائيل وضمان الدول العربية لأمنها من ناحية ، وضعف وتخلف وتفكك الأقطار العربية من ناحية ثانية ، فإنه كان يرى ضرورة الاعداد الشامل للمجتمعات العربية قبل خوض أي مواجهة عسكرية مع اسرائيل حتى لا تتكرر مأساة ١٩٤٨ ، وهو ما يتضح بعد قليل .

ب - خطر التوسع الاسرائيلي: تتمثل اهم أبعاد رؤية عبد الناصر لهذا الخطر فيها يلى:

إن هناك ارتباطاً بين استمرار ضياع حقوق الشعب الفلسطيني وبين استمرار وجود خطر توسع إسرائيلي ، بحيث ان مقاومة اي من الخطرين هي في الوقت نفسه تعتبر مقاومة ودفعاً للخطر الآخر ، وهمو ما عبر عنه في ٢٦ شباط / فبراير ١٩٥٥ بقوله : «إن فلسطين ضاعت قوميتها ، ويجب ان ندافع عن هذا الخطر الذي يهدنا جميعاً . . . يجب ان نحس بها ونؤمن بها ، والا سرنا في طريق الفناء ، يجب ان تتكتل الجهود في سبيل القومية العربية العزيزة ، (٢١) .

ـ إنه قبل وقوع غارة غزة في ٢٨ شباط / فبراير ١٩٥٥ كـان خطر التوسع الإسرائيلي خطراً عتملاً ، يتم الاستعداد لمواجهته عن طريق البناء الاقتصادي والاجتماعي اولا ، ثم بناء القدرة العسكرية ثبانيا . وفي هـذا جاء قبول عبد النباصر في أول كنانون الثباني / ينايسر 1٩٥٥ : «إن سياسة اسرائيل سياسة عدوانية ترسعية ، وانها ستراصل جهودها في عرقلة تعزيز أي دولة من

<sup>(</sup> ٦٩ ) من : « ذكرى الثورة عيد كل ثورة ، القي هذا الخطاب بالجامع الأزهر بمناسبة عيد الثورة الثاني في ٢٣ تموز / يوليو سنة ١٩٥٤ ، المصدر نفسه ، ص ١٧٦ - ١٧٧ .

ولعل هذا دحض لصحة ما يقوله فاتيكيوتيس من ان المشكلة الفلسطينية ظلت حتى سبتمبر ١٩٥٤ امرا ثانويا بالنسبة لاهتمامات عبد الناصر المصرية المحضة ، وانه لا في فلسفة الثورة ولا في ذكرياته عن حرب فلسطين بيان واضح عن مشاعره تجاه اسرائيل . انظر :

Vatikiotis, «Foreign Policy of Egypt,» p. 249.

<sup>(</sup> ٧٠ ) من : وحديثه الى مجلة نيوزويك ، ١٩٥٥/٥/٢٣ .

<sup>(</sup> ٧١ ) من : « فلنكتل جهودنا للقومية العربية ، القيت في وفد الشباب السوري واللبناني ضيوف الجامعة مساء يوم ٢٦ شباط / فبراير سنة ١٩٥٥ ، ، مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد التماصر ، القسم الاول : ٢٣ يوليو ١٩٥٧ ، يناير ١٩٥٨ ، ص ٧٧٧ .

دول المنطقة . ومهيا يكن من أمر قاننا لا تريد ان نكون البادئين بالصواع . فليس للحوب مكان في سياستنا الانشائية التي رسمت لتحسين أحوال شعبنا . إن أمامنا الكثير لنعمله في مصر ، وامام بقية الدول العربية الكثير من المهام كذلك ، وستضيع الحرب علينا كثيراً مما نسعى الى تحقيقه » (٧٧) .

وقد أوضح عبد الناصر فيها بعد هذه النقطة ، في تطور رؤيته لمواجهة خطري اسرائيل : الواقع ، والمحتمل بقوله : « وقبل هذه الغارة على غزة ( اي غارة ٢٨ شباط / فبراير ١٩٥٥ ) لم نكن نشغل انفسنا كثيرا باسرائيل . كنا في ذلك الوقت نعتبر خطر اسرائيل هو مشكلة سباقنا مع الوقت لبناء اوطاننا . كنا نعتبر ان خطر اسرائيل في حقيقة أمره هو ضعف العرب ، ولولا هذا الضعف ما قامت اسرائيل ، ولولا هذا الضعف ما استطاعت ان تغتصب من الوطن العربي بقعة من أقدس بقاحه وأطهر أراضيه . كان اعتقادنا اننا اذا استطعنا ان نبني في مصر هذه الأمة الكبيرة التي نحلم ببنائها فان خطر اسرائيل يتلاشى وعنادها يلين . وكذلك كنا في اندفاعنا الى بناء مصر نتصور اننا في الوقت نفسه ندفع الخطر الاسرائيل عن بمديدنا ، ونحول دونه ودون تثبيت أقدامه على الأرض المقدسة الطاهرة التي انتزعها من أرضنا » (٢٧٣) .

اما بعد وقوع غارة غزة فان الآية قد انعكست في رؤية عبد الناصر ، اذ انه اصبح يدرك ان خطر التوسع الاسرائيلي بات امرا واقعا ، مما يستدعي اعطاء الأولوية لبناء القدرة العسكرية بعدما كانت الأولوية للبناء الاقتصادي والاجتماعي ، فبعد وقوع الغارة ، التي ظل كما يذكر احمد حروش ـ عدة ليال بعدها ساهراً لا يكاد يغفو يفكر في حل يواجه به هذا الموقف الجديد المهين (٧٤) ، أعلن في ٣ آذار / مارس ١٩٥٥ ، أي بعد ثلاثة ايام فقط من وقوع الغارة انه وإذا كانت اسرائيل تعتقد انها هزمت الجيش المصري سنة ١٩٤٨ ، فهي تهددنا الآن معتمدة على هذه الخرافة ، اليوم اقول لها نحن لها . وإن الجيش المصري تحت قيادة عبد الحكيم عامر يختلف عن الجيش قبل ذلك . إن الأساليب ، التي ساعدت على هزيمتنا ، في الماضي ، قد اختفت تماما ولن تعود إبدا . إننا سندافع عن الشرف ، وسندافع عن الوطن ، وسنرد العدوان بالعدوان وان جميع امكانات مصر ستما في هذا السبيل (٢٠٠) .

وقد بين عبد الناصر ذلك بصورة بارزة بقوله في تشرين الأول / اكتوبر ١٩٥٥ « ان شعوري بخطورة الموقف بدأ عندما شنت اسرائيل غارتها على غزة في ٢٨ شباط / فبرايس ، كنت حتى ذلك الوقت مستعدا للصبر ، وكنت استطيع السير فعلاً ۽ (٢٧ ، ولقد قلت مراراً أني اريد ان أبني بـلادي ، ولكني

Abdel Nasser, «The Egyptian Revolution,» pp. 210 - 211.

(YY)

(٧٣) من: «علينا أن نواجه الاخطار بشرف وشجاعة، خطاب الرئيس في افتتاح مجلس الأمة بتاريخ ٢٧ توليو مرد ١٩٥٧، مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر، القسم الاول: ٣٣ يوليو ١٩٥٧، ص ١٩٥٠، ص ١٩٠٠.

(٧٤) احمد حمروش، وحكومات اسرائيل لا تريد السلام، السياسة (الكويت)، ١٩٧٨/١/١٩، ص٥.

(٧٥) من: «لن نعتمد على مجلس الأمن، القيت هذه الكلمة في جنود القوات المسلحة حيث احتفلت الكلية الحربية بتسلم علم الرئيس يوم ٣ آذار/ مارس سنة ١٩٥٥، ع مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جال عبد المناصر، القسم الاول: ٢٣ يوليو ١٩٥٢ يناير ١٩٥٨، ص ٢٧٠ ـ ٢٨٠.

(٧٦) من: «سد بعض الثغرات بالجيش، حديث خاص الى المستر توم ليتل المدير العام لوكالة الانباء العربية في ١/ ١٠/ ١٩٥٥، المصدر نفسه، ص ٤١٥.

مضطر الآن الى ان أولي مسؤ وليات الدفاع اهتماما كبيرا ، وكان الوضع عكس هذا قبل ان يقنوم بن جوربون بهجومه يوم ٢٨ شباط / فبراير الماضي ، لأننا لن نستطيع ان ندافع عن مصر بالمستشفيات والمدارس والمصالح ، وما فائدة هذه المؤسسات اذا دمرت بطائرات اسرائيل ۽ (٧٧) .

خلاصة القول ، إن قيمة العروبة كانت من المبادىء الأساسية في النظام العقيدي لعبد الناصر من قبل قيام الثورة ، متأثرا في ذلك بفكر « مصر الفتاة » ، ودراساته بكلية أركان الحرب واشتراكه في حرب فلسطين ، ومن هنا جاء تركيزه على محورية دور مصر في النظام الاقليمي العربي ، الذي كان إدراكه الصحيح لخصائصه ، من عوامل تطلعه الى ضرورة قيام مصر بأدوار القيادة والدفاع والتحرير والتوحيد والتنمية . وإدراكاً منه لخطورة الكيان الاستعماري ، الاسرائيلي على الأمة العربية ، وضعف الوطن العربي في مواجهة هذا الكيان الاستعماري ، فأنه كان يعتقد بضرورة الاعداد الشامل للقدرات العربية قبل خوض أي مواجهة عسكرية ، عقد لا يتكرر ما حدث عام ١٩٤٨ ، وعدم عقد اي صلح الا اذا انسحبت اسرائيل الى حقود قرار التقسيم . وقد كانت غارة اسرائيل الوحشية على قطاع غزة في ٢٨ شباط / فبراير علم ١٩٥٠ دافعا لأن يعطي عبد الناصر الأولوية لبناء القدرة العسكرية المصرية حتى يردع خطة التوسع الاسرائيلي ، وإن ظل متمسكاً بمفهومه الشامل للمواجهة والذي أكده عام ١٩٦٢ بقوله : « د إن التخلف هو الشيء الوحيد الذي يضمن البقاء لاسرائيل على أرضنا الى الأبد . والخطر الاسرائيلي يتلاشي حتى قبل المركة الفاصلة اذا تمكنت الأمة العربية ان تخلص نفسها من التخلف الذي فرضه الاستعمار عليها » (١٩٧٠) .

(٧٧) من: ونحن لا نهاجم احدا، حديث مع مراسل جريدة ثيويورك تايمز في ٦ تشرين الاول/ اكتوبر
 سنة ١٩٥٥،، المصدر نفسه، ص٤٤١.

<sup>(</sup>٧٨) من: «كلمته في يوم الوحدة العربية بتاريخ ١٩٦٣/٢/٢١، المصدر نفسه، القسم الرابع، ص٨. ولزيد من التفاصيل حول رؤية عبد الناصر للصراع العربي الاسرائيلي، انظر: ياسين الحافظ، «عبد الناصر والصراع العربي الاسرائيلي»، شؤون فلسطينية، العدد ١١ (تموز/ يوليو ١٩٧٧)، ص٥- ٢١ عبدي حماد، «رؤية عبد الناصر للصراع العربي الاسرائيلي، الموقف العربي، العدد ١٦ (آب/ اغسطس ١٩٧٨)، ص٥- ٧١، ومحمد حسنين هيكل، لمصر لا لعبد الناصر: الحملة ضد جال عبد الناصر وما وراءها؟... ومن وراءها؟ (الكويت: دار السياسة، ١٩٧٦)، ص٤٠- ٧٠.

## الفصدل كحادي عشر

# الأصوك الاجتماعية - النظافية للفيادة الفومية: في موذج جَمَال عَبد الناصر"

## د . سعد الدين ابراهب

#### مقدمة

شخصيتان في التاريخ العربي القريب ظلت الجماهير تصغي اليها بكل انتباه على طول الرقعة الممتدة من الكويت الى المغرب هما جمال عبد الناصر وام كلشوم . جمال عبد الناصر ( ١٩١٨ ـ ١٩٧٠ ) كان رئيس جمهورية مصر والزعيم الذي اعترف بزعامته العرب كافة ، فضلا عن اشد اعدائه خصومة بعدما ظل عبد الناصر يستأثر ، عند النصر وفي الهزيمة ، في حياته وبعد رحيله ، بوجدان وأفكار وسلوكيات الجماهير التي تعيش ما بين الخليج العربي والمحيط الاطلسي ، وبصورة لم يسبق لها مثيل .

واذا كان من المكن تماما ان نفهم السبب الذي حدا ملايسين العرب ان يحتفلوا بانتصارات عبد الناصر اذ كانت هذه الانتصارات مناط الحلم الذي ظل يراود حياة العرب جيعا ، فليس من المفهوم بعد ، السبب الذي جعل هذه الجماهير نفسها تتجمع خلف خطى عبد الناصر حتى في هزائمه .

شخصية عملاقة كعبد الناصر كانت وستظل موضع دراسة العشرات من علياء الاجتماع ومؤرخي السير الشخصية ، فلقد كان زعيا شغل الناس واختلفت من حوله

<sup>(\*)</sup> نشرت صورة مختصرة للبحث الحالي في: المستقبل العربي، السنة ٣، العلد ٢٠ (تشرين الأول/ اكتوبر ١٩٨٠)، ص١٨٤. كما نشرت الصورة الموسعة الحالية تحت عنوان:

<sup>«</sup>A Socio- Cultural Paradigm of Pan Arab Leadership: The Case of Nasser,» in: Fuad I. Khuri, ed., Leadership and Development in Arab Society (Beirut: American University of Beirut, Center for Arab and Middle East Studies, Faculty of Arts and Sciences, 1981), pp. 30-81.

الآراء . ولسوف يظل الامر على هذه الحال لعقود آتية من عمر الزمان . وفي هذه الدراسة يتمثل مقصدنا ببساطة في طرح منظور نقدي نعرض من خلاله عدداً من المؤلفات التي كتبت حول عبد الناصر ، في محاولة من جانبنا لطرح منظور أوسع لدراسته .

وعلى نحو اكثر دقة ، نحن نرمي الى استخدام حالة عبد الناصر للتوصل الى نموذج أعم للقيادة العربية القومية في شكلها الأشمل . اما المبرر النظري لهذا المنظور فيتمثل على الأقبل في ناحيتين : اولاهما اننا ، كعلياء اجتماع ، لا بيد من ان نواصل عملية جيلاء الغموض واضفاء الموضوعية على ما يقع عادة في الحوليات البشرية على انه ظواهر « فريدة » او استثنائية . مثل هذه الظواهر مهيا كانت فريدة ، لا ينبغي ان تمر دون محاولة من جانبنا لتفسير غوامضها . ثانيهها ، فبوصفنا علياء اجتماع من العالم الثالث ، علينا ان نسهم في التوصل الى فهم أفضل لظاهرة « الزعيم العملاق » . ذلك لان هذه الظاهرة تبدو وكانها نبت متكرر في مجتمعاتنا ، على الاقل في هذا القرن العشرين . ولكن ، وهذا هو الاهم ، لان معظم هؤ لاء عبدمائة على الأقل في هذا القرن العشرين . ولكن ، وهذا هو الاهم ، لان معظم هؤ لاء معالجات تنطلق من موقع التعاطف من جانب علياء الاجتماع الغربيين ، فلم تكن المغالبية من هؤلاء العلياء بقادرة على تخطي تحيزها الموروث ضد قادة العالم الثالث . باختصار فان ظاهرة « الزعامة العملاقة » تتسم بمزيد من الاهمية بالنسبة لنا في هذه المرحلة من التطور الناري النالث . ليس معنى هذا الايحاء بعدق لهم في الدراسة لا ينازعهم الغير فيه ، ابناء هذا العالم الثالث . ليس معنى هذا الايحاء بعدق لهم في الدراسة لا ينازعهم الغير فيه ، ابناء هذا العالم الثالث . ليس معنى هذا الايحاء بعدق لهم في الدراسة لا ينازعهم الغير فيه ، ولكنها عاولة لكسر طوق الاحتكار الذي طالما فرضه زملاؤ نا الغربيون على هذا الموضوع .

ويعنى المنظور المقترح بنوعية من القيادة التي تتجاوز حدود كيان سياسي قانـوني بعينه . أي حدود بلد بذاته مثل مصر ، كما يتخطى اثرها عبر خطوط متقاطعة ، مخترقة بذلك فواصل الطبقات الاجتماعية ، والجماعات العرقية والولاءات الرأسية التراتبية في المجتمع .

ويقوم جهدنا هنا على أساس تعداد العوامل الاجتماعية بالثقافية التي لا يقتصر فعلها فحسب على نشأة القادة العمالقة ولكنها ، وهذا هو الأهم ، هيّات السبل الى تجميع الجماهير من حولهم في هذا الجنوء من العالم الشالث . وإذا كان المحيط العربي يشترك ، في كثير من الخصائص والقسمات مع غيره من مناطق العالم الشالث ، الا انه ينفرد في الوقت نفسه ، بخصيصته المميزة . ومن هنا يمكن القول ان عبقرية القائد التاريخي ، تتلخص جميعا في إدراكه عنصر التفرد الذي يميز صميم بيئته الاجتماعية به الثقافية في حال تفاعلها مع العمالم المحيط بها ، وفي الوقت نفسه قدرته على الاستجابة لهذا التفاعل بطريقة تكون على تقدير من جانب الذين يمكن ان يولوه عبة وتأييدا وتقديرا . في هذا المقام نطرح جمال عبد الناصر قمائدا من هذا المطرز .

#### اولا: نظرة نقدية

يمكن تصنيف ما كتب عن عبد الناصر وفق نماذج نظرية مباشرة او غير مباشرة سائدة في علم الاجتماع الغربي. من بينها نصادف النماذج الفيبرية الماركسية حول القائله « العسكري » و « البيروقراطي » و « السلطوي » و هي نماذج يتداخل بعضها بالضرورة مع بعض ، في حين انها تتباين من حيث الاتجاه المركزي في كل منها . الا انه ما من واحد من هذه النماذج الفئوية الغربية بقادر على ان يقدم تفسيرا كاملا لمزعامة عبد الناصر ، فهي اما ستاتيكية او آنية او محدودة بقضية بعينها . او تنوء بشحنة ايديولوجية . وهناك من يخلط بين رئاسة جمال عبد الناصر للدولة المصرية وبين ناصر الذي كان يتزعم نظاما يتجاوز حدود مصر ، بل هناك من لا يعي اهمية التمييز بين الحالين .

ولا يسعنا ان نتوقف كثيرا عن هذه الكتأبات الغزيرة بأي قدر من تفصيل الا ان المقام قد يتسع لكلمة نسوقها عن بعض النماذج المعبرة في هذا السياق . أن الكتابات المبكرة قلد اكدت البعد الديكتاتوري لناصر وصحبه الذين اطاحوا بالملك فـاروق عام ١٩٥٧ ، وحـاولوا ان يؤسسوا سلطتهم من بعده . في مثل هذه الكتابات يبرز ويتجلى عبد الناصر في المخطط الكبير والمنظم القدير ، والمندفع نحـو الامساك بمقـاليد السلطة ، وفيهـا نجد الـرجل وهـو. يستخدم كل فرد ويستغل كل شيء لخدمة طموحاته . الا ان هذا يعد واحدا من أضيق المنظورات التي يصادفها المرء في سياق الكتابات التي نحن بصدها. وقد نلتمس لهذا عذرا يتمثل في تبكير صدور تلك الكتابات التي لم يكن امامها سوى النموذج العملي الوحيد المعروف في ذلك الوقت ( مطلع الخمسينات ) وهو نموذج الزمر العسكرية التي تولت السلطة في امريكا اللاتينية . من هنا فالكتابات استمرت تنسج على المنوال نفسه ، رغم صدورها في فترات لاحقة . لكن بعدما بدأت شخصية نـاصر وثـورته تفصـح عن نفسها ، لم يَعُـدُ لها من دعاية معادية لعبد الناصر وللعرب بشكل عام . وهناك مثلان صارحان في هذا الصدد هما كتابا عاموس بيرلمتر وبنايوتس فاتيكيوتس (١). اولحها اسرائيلي صهيوني، لا يكاد بجوز ما يؤهله ليكون عالم اجتماع ومن ثم فدوافعه المكتابة عن جمال عبد الناصر مشكوك فيها. اما فاتيكيوتس فهو حجة معترف به حول الوضع المصري ـ العربي. وكتابه البكر(٢) كان معينا ثريا من حيث تفسير دورالعسكريين في عملية والتحديث) وعمليات بناء الدول في العالم الثالث (خارج نطاق امريكا اللاتينية). أما في دراسته التي كتبها بعد ثماني سنوات من رحيل

Amos Perimutter, Egypt: The Praetorian State (New Brunswick, N. J.: [n.p.], 1974), and Panayiotis (1) J. Vatiklotis, Nasser and His Generation (London: Croom Helm, 1978).

Panaylotis J. Vatiklotis, *The Egyptian Army in Politics* (Bloomington, Indiana: Indiana University (Y) Press, 1961).

عبد الناصر فقد تمادى فيها فاتيكيوتس الى حد تشويه الدور التاريخي لجمال عبد الناصر. وهو يحاول باسلوبه اللامع ان يعطي تفسيرات مخالفة لبعض مظاهر شعبية ناصر، كأن يشير مثلا، فيها يشبه المزاح، الى ان الجماهير التي شهدت جنازة عبد الناصر بأعداد لم يسبق لها مثيل، لم تأت اساسا كي تعبر عن حزن الشعب لوفاته، ولكنها كانت تعبر عن شعور الارتياح بوفاة الديكتاتور في نهاية المطاف (٣).

ثمة نمط آخر من أنماط الكتابة البحثية يتمشل في ما انتجه المؤلفون الذين نظروا الى زعامة عبد الناصر ضمن اطار مؤسسي . وهنا يصور الجيش في البلد النامية حديثا على انه اكثر مؤسسات تلك البلدان تحديثا ، كها انه اكثر القوى الاجتماعية تجانسا وقوة منضبطة ، منظمة ، محكمها التسلسل القيادي ، ويميزها التكامل على الصعيد الوطني . ومع تحلّل القواعد التقليدية للمجتمع ، ومع ما يتجل من عجز على مستوى الساسة المدنيين في مرحلة وما بعد الاستقلال » ، فان الضباط الشبان ينفد لمديهم معين استمرار الصبر . ولانهم منظمون ، ولا تقسمهم « الولاءات الحزبية » ، فضلا عها يتمتعون به من امكانية حيازة قوى التغيير المادية ، فانهم يوجهون ضربتهم الى « النظام القديم » . وهم يقدمون انفسهم الى البحماهير المشوقة بوصفهم التعبير الصادق عن « الارادة الوطنية » . من هنا فقد ظلت غالبية الجماء الاجتماع الذين وضعوا مؤلفاتهم في أواخر الخمسينات وأواثل الستينات تنظر الى زعامة علما عبد الناصر كنموذج على تدخل الجيش في السياسة في سبيل الاسراع بعملية تحديث المجتمع برمته (٤)

ومعظم هؤلاء الكتاب كان حريصا على ملاحظة ان تدخل الجيش في هذه الحال جاء غتلفا من الناحية الكيفية عن النموذج الامريكي اللاتيني . على هذا فقد صورت حركة عبد الناصر على انها تمرد ، ان لم تكن ثورة مكتملة الابعاد ، يشق عصا الطاعة على « اليمين » ممشلاً في النظام الملكي ، وكبار ملاك الأراضي ، والاحتلال الاجنبي . وقيل ان القاعدة الاجتماعية التي انطلق منها عبد الناصر كانت تمشل هذا القطاع او ذاك من الطبقة الوسطى المصرية وقد سماها البعض البورجوازية الصغيرة (\*) ؛ وسماها آخرون الطبقة الوسطى

Vatiklotis, Nasser and His Generation.

(٣)

Vatikiotis, The Egyptian Army in Politics; Morroe Berger, The Arab World Today (New York: (£) Doubleday, 1962); Manfred Halpern, The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1963), and Leonard Binder, «The Integrative Revolution,» in: Lucian W. Pye and Sidney Verba, eds., Political Culture and Political Development (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1965).

Anouar Abdel - Malek, Egypt: Military Society (New York: Vintage Books, 1968); Mahmoud Hus- (a) sain, Class Conflict in Egypt (New York: Monthly Review Press, 1975), and Vatiklotis, The Egyptian Army in Politics.

الصغيرة (٢) او طبقة وسطى جديدة (٧). وقد جاء كثير من الطروحات التي قدمها هؤلاء العلياء مستندا الى قرائن معقولة مستقاة من واقع التجزئة ، منها مثلا الخلقية الاجتماعية لعبد الناصر وزملاته (الضباط الاحرار) ، وتحليل مضمون خطاباتهم وتصريحاتهم ، فضلا عن أعمالهم ، والسياسات التي انتهجوها . عليا ان هذا النهج قاصر وغير مقنع في تفسير زعامة عبد الناصر ، فيها نجد كثيرا من دعاته يقولون بان الادوات التي توسلت بها سياسات جمال عبد الناصر تمثلت في الجهاز البيروقراطي بجناحيه المدني والعسكري (٨) ، وفي الجهاز الاعلامي الذي اديرت دفته بمهارة (٩) . ولقد نجد واحدا من المشاركين في هذا الطرح يقول باتالى :

٤ كان عبد الناصر قادرا ، من خلال جماعات العمل واللجان المسؤولة امامه مباشرة عن تنسيق امور السياسة ، على ان يفرض سيطرة الجيش الفعالة على نشاطات الدولة جيعا ، (١٠) .

ثم هناك آخرون استقرأوا تاريخ مصر كي يفسروا زعامة عبد الناصر بأسلوب شبه ميكانيكي . على هذا فعبد الناصر ، في رأيهم ، ورث وتسيّد بيروقراطية راسخة الجذور تبابعة لدولة بمعنة في مركزيتها ، وذلك في مجتمع قابل أساسا للسيطرة (١١) . الافتراض النظاهر او الباطن هنا هو ان ناصر كان « مستبدا شرقيا » أتى ضمن سلسلة طويلة من اصحاب الحكم المطلق ـ سلسلة بمتد عمرها ٠٠٠ منة قبل الحقبة المسيحية . ويتابع هذا الفرض القول بان الطبيعة الميدروليكية للمجتمع المصري ( اي اعتماده شبه الكامل في اسباب حياته على نهر النيل ) هي التي اتاحت هذه السلسلة . وحتى الكتاب الذين شاركوا في تفسيرات نخالفة حول زعامة ناصر كانوا حريصين بدورهم على احتساب هذا المتغير ضمن المخطط الذي اعتمدوه في التفسير .

يؤكد فاتيكيوتس ، مثلا ، أن وتقليد مركزية السلطة في مصر على وجه الخصوص ، يولد سمات

Berger, The Arab World Today. (1)

·Halpern, The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa. (Y)

N. N. M. Ayyubi, *Bureaucracy and Politics in Contemporary Egypt* (London: Ithaca Press, 1980), and (A) Morroe Berger, *Bureaucracy and Society in Modern Egypt* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1957).

D. Lerner, The Passing of Traditional Society (New York: Glencoe Free Press, 1958); Vatikiotis, (4)

The Egyptian Army in Politics, and Hrair R. Dekmejlan, Egypt Under Nasser: A Study in Political Dynamics (London: London University Press, 1971).

Vatikiotis, The Egyptian Army in Politics, p. 4. (11)

Robert Stephens, Nasser (London: Allen Lane; The Penguin Press, 1971), and Ayyubi, (11) Bureaucracy and Politics in Contemporary Egypt.

كاويزمية يتسم بها الحاكم ايا كان هذا الحاكم ، (١٣) .

على ان كثيرا من الحكام في الوطن العربي وفي العالم الثالث استخدموا بالفعل المصادر التنظيمية نفسها المشار اليها ( البيروقراطية ، الجيش ، أجهزة الاعلام ) لكنهم لم يتوصلوا الى حصيلة بماثلة لحال عبد الناصر . وكون ان معظم هذه الادوات التنظيمية كان من الناحية المادية مقتصرا على مصر انما يخرج بها خارج اطار المعادلة ، بمعنى انها لا تفسر لماذا حاز عبد الناصر ذلك الكم الضخم من المريدين والمؤيدين ، بعيدا عن حدود مصر .

ويقرب من هذا النهج المؤسسي القول بان الجيش المصري انما كان يتصرف بوصفه جاعة ذات مصلحة محلدة . ومن هنا ففي ظل جمال عبد الناصر منذ عام ١٩٥٧ وما بعده ، نماما كما كان في ظل أحمد عرابي في أواخر سبعينات القرن الماضي ، كان ضباط الجيش طاعين الى نصيب اكبر يستأثرون به لأنفسهم من المزايا الاجتماعية والاقتصادية (١٣) . ويستخلص هده المقولة من واقع افتراض أعم يتعلق بالسبب الدي يدفع المصريين الشبان لملاتتحاق بالجيش في المقام الأول . وهو يؤكد انهم يفعلون ذلك بحثا عن الأمن والمكانة والمزايا والراتب المجزي . هذا الافتراض إذن يقول انه اذا ما حيل بينهم وبين أي من هذه الاهداف (كها هو الحال بالنسبة لعرابي ولجيل عبد الناصر الحال بالنسبة لعرابي ولجيل عبد الناصر واستمرار سلطته ، فعليه ان يدعم واستولى على السلطة فقد كان يدرك انه في سبيل تعزيز واستمرار سلطته ، فعليه ان يدعم الفرص امام ضباط جيشه سواء وهم في سلك الخدمة ، او بعد اعتزالها .

بيد ان هذا التفسير القاتم حول واقعية الضباط لرفع راية العصيان ، انما يشوبه عيب يتمشل في ابتعاده عن الواقع . لقد كان الضباط ابان حكم الملك فاروق مدلّلين وكانوا يتمتعون بمكانة اجتماعية عالية للغاية . وعليه ، لا تصدق هذه المقولة النظرية ، لا في حال عبد الناصر ولا في حال زملائه . وليس بوسعنا ايضا ان نقبل القول بان استمرار سلطة عبد الناصر - او بالاصح زعامته - كان معتمدا على اغراق مساعديه الضباط بالمزايا خلال السنوات الثماني عشرة التي حكم فيها .

وهناك غط آخر من الكتابات في هذا الموضوع الا وهو المنحى اليساري الماركسي اللذي يخالط الفهم العلمي لزعامة عبد الناصر القومية العربية . هذا الاتجاه ينحى باللائمة كثيرا على عبد الناصر لانه لم يكن اشتراكيا بما فيه الكفاية (١٤) ، صادق جلال العظم مشلا يستفره كثيرا ( وسطية ) عبد الناصر والصيغ السلبية التي طرح فيها الرجل سياساته وشعاراته على نحو ما وجد مشلا في شعارات ( البطريق البلارأسمالي ) و (عدم الانحياز) و ( الملكية

Vatiklotis, The Egyptian Army in Politics, p. 229.

<sup>(11)</sup> 

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه، ص٢٣٣.

Hussain, Class Conflict in Egypt; Abdel - Malek, Egypt: Military Society, and (18) صادق جلال العظم، التقد الذاتي بعد الهزيمة (بيروت: دار الطليعة، ١٩٦٩).

( الخاصة ) غير المستقلة  $<math>_{3}$  ، و ﴿ إِذَابِةُ الْفُوارِقُ ( سلميا ) بين الطبقات  $_{3}$  و  $_{4}$  على اخرى  $_{5}$  .

اما انور عبد الملك ومحمود حسين فهما يقولان ، بما يقرب من اليقين ، بان مصر كانت على حافة ثورة بروليتارية حقيقية عندما وقع الانقلاب الذي قاده جمال عبد الناصر في تموز / يوليو ١٩٥٧ . بمعنى آخر جاءت ثورة البورجوازية الصغيرة بزعامة عبد الناصر لتجهض ما كان يمكن ان يكون ثورة الطبقة العاملة . هؤلاء الكتاب لا يغفرون لعبد الناصر هذه المؤامرة التاريخية ولا هم يغفرون له ايضا اصلاحاته الاجتماعية . الاقتصادية الوسطية التي لم يكن لها من اثر سوى صرف الجماهير عن ان تصنع بنفسها تاريخها وتأخذ (مقاليد امورها) بين أيديها .

وبرغم ما تتميز به هذه البيانات الامبريقية من حصافة فكرية سواء أكانت متعلقة بفترات ما قبل ، أو خلال ، أو بعد ، حكم عبد الناصر ، الا أنها لا تؤيد هذا المنحى الانتقادي الراديكالي . فهناك أولا أقطار عربية وشرق أوسطية أخرى تتماثل مع مصر في تركيبها المؤسسي والهيكلي ( مثل تركيا وايران والمغرب والعراق ) لم تشهد هذا الانحراف التاريخي الذي قيل أنه ألم بحصر ، ومع ذلك فلم يقدر لأي منها أن يشهد ثورة بروليتارية حقيقية في الخمسينات ولا حتى في العقدين اللذين تلواها . أما الذي يحدث في أيران حاليا ( ١٩٨٠ ) فلا يزال بعد في مرحلته الجنينية ، بمعنى أنه من السابق لأوانه القول بما أذا كان سيتمخض عن ثورة طبقة عاملة أم لا .

وحتى ما بدا وكأنه ضعف فكري في ايديولوجية عبد الناصر فهو انما ينطوي على آثار عدودة من الناحية العملية . فكما يلاحظ مالكولم كير « ان الروح الوسطية التونيقية والاتفاقية تبدر وكأنها تعكس حاجة أصيلة للغاية للانسجام الاجتماعي وسط آلام تحول المجتمع والتعرض لتأثيرات العالم السياسية » (١٠) . وهناك من السياسيين العرب من تهيأت لهم اسباب الايديولوجيات الراديكالية وما يتعلق بها من عمق فكري ، لكنهم لم يوفقوا كثيرا في الهاب حماسة « قواعد الجماهير الطبيعية » في اي بلد عربي رئيسي . ومن السهل ان يعزى فشلهم هذا الى وجود افراد من طراز جمال عبد الناصر يقطعون عليهم الطريق .

ان الانتقادية الراديكالية ، بصرف النظر عن دعواها في صدق معالجتها لعبد الناصر ، الا انها لا تقدم تفسيرا مقنعا للسبب الذي حدا قطاعات الجماهير العريضة ان تتبع عبد الناصر في كل انحاء الوطن العربي .

على ان اشد المناهج تعاطفا في تفسير زعامة عبد الناصر هو نهج الكاريبزمية الفيبري . ومها يكن نصيب هذا النهج من التعمق ، فان مفهوم الكاريزما كثيرا ما يشير الى عبارة ليست

Malcolm Kerr, *The Elusive Peace in the Middle East* (Albany, New York: State University of (10) New York, 1975), p. 51.

دقيقة تماما وهي تُحشى بكثير من المعاني من قبل الذين يستخدمون المفهوم دون التسلح باتساق في المنطق او باسانيد من الواقع العملي . من هنا يقول لنا دكمجيان (١٦) إن اي زعيم كاريزمي هو « صانع اسطورة » وان الاسطورة « لا تتيح بحد ذاتها امكانية التحليل العقلاني باعتبار أنها تقوم على البداهة والغريزة والايمان . . . من منا فالاسطورة والكاريزما متداخلتان ومتشابكتان سواء من ناحية أصلها او من ناحية الاستخدام السياسي لها . الاسطورة والكاريزما تشتركان معا في المنطلق غير المعقلن الذي تصدران عند في المنطلق الذي ينطوي على خليط من البداهة والغريزة والقناعة والثقة والمحواطف » (١٠) . ان هذا القول مؤداه ان اي زعيم ، ان اراد ان يكون كاريزميا ، فلا بد من ان يكون استاذا في صنع الاسطورة وبما انه لا مفهوم « الاسطورة » ولا مفهوم « الكاريزما » يتيح امكانية التحليل المقلاني ، فلا بد من ان نوقف كل محاولات الشرح والتفسير . لكن قد تتاح فرصة ، مع المقلاني ، فلا بد من ان نوقف كل محاولات الشرح والتفسير . لكن قد تتاح فرصة ، مع النهج علم الاجتماع الوصفي . على هذا يمضي دكمجيان وغيره من دعاة هذا النهج الى تعريف « الاساطير » التي يصنعها الزعيم ، ولوصف حذفه ومهاراته في هذا المهدد ، فضلا عن وصف الآثار المختلفة الناجة عن كل « اسطورة » صنعت . . . وما الى هذا بسبيل . هذا النهج تصوره السطور التالية التي نقتطفها من دكمجيان:

و ان نجاح جمال عبد الناصر في تحريك العرب وراء خطاه لا بد من ان يعزى الى حد كبير ، الى مقدرته البارزة على صنع الاساطير . وأول اسطورة مهمة صنعها تتمثل في انه تقدم لصنع حركة ثورية كمانت مجدا لمصر ومن ثم مجدا للأمة العربية . وعندما تطلب أمن مصر عام ١٩٥٥ تقاربا اوثق مع الاقطار العربية الاخرى ، تبنى عبد الناصر الاسطورة البعثية القائلة بالوحدة العربية . وفي السنوات التي تلت ذلك ، زود المفكرون المصريون العربة بتبرير نظري واقاموا لها اساسا تاريخيا ، وجعلوا منها جزءاً لا يتجزأ من الايديولوجية الناصرية . مع هذا تبقى العربية في الاساس اسطورة بالمعنى السورلياني رغم ما اضيف اليها من تبريرات ايديولوجية ، (١٨) .

العيب الخطير الذي يشوب هذا النهج هو تغييبه للقوى الاجتماعية وللعمليات التاريخية . انه يقلب سلسلة العلة والمعلول رأسا على عقب . فبدلا من النظر الى الزعيم بوصفه تجسيدا لتيارات اجتماعية ـ تاريخية اذا به يعزو هذه التيارات الى قدرات الزعيم على وحلق الاسطورة » فأني لأي دارس جاد للتاريخ العربي والمجتمع العربي المعاصر ان يهمل قرنا بأكمله من التفاعل العروبي القومي صبق ارتقاء عبد الناصر السلطة . ان الادبيات القومية العربية الحديثة تعود الى ستينات القرن التاسع عشر عندما بدأت تحركات الطلاب العرب وتكونت الحركات العروبية السرية داخل الوطن العربي وفي اوروبا في العقود الاخيرة من وتكونت الحركات العروبية السرية داخل الوطن العربي وفي اوروبا في العقود الاخيرة من القرن الماضي ومع مطالع هذا القرن العشرين . وجاءت الثورة العربية الكبرى ( ١٩١٥ ـ العربية العربية الاختمار هذه التفاعلات ، مستهدفة تحقيق شكل او آخر من اشكال التوحيد العربي . كل هذه الاحداث وقعت قبل مولد عبد الناصر نفسه ( ١٩١٨ ) . فإن كانت القومية العربية او السعي نحو الوحدة العربية « اسطورة » فهي عبل الأقل اسطورة جماعية القومية العربية او السعي نحو الوحدة العربية « اسطورة » فهي عبل الأقل اسطورة جماعية

Dekmejian, Egypt under Nasser: A Study in Political Dynamics.

<sup>(</sup>۱۹) (۱۷) المصدر نفسه، ص۲۵ ۵ ۷۵.

<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه، ص٥٥.

مشتركة ولم يخلقها عبد الناصر من العدم فهناك كثيرون من قبله سبقوه في الايمان بها من مثقفين وعسكريين وقادة جماهريين وزعهاء قبليين وتجار وساسة . وهناك من بعده آخرون لا يزالون بها مؤمنين .

وقد انغمس علماء الاجتماع الامريكيون في غمار الاعتقاد بان و الاسطورة وقد ماتت بوفاة صانعها وها هو مالكولم كبر ، يكتب بعد رحيل عبد الناصر معبرا عن هذه السعادة الخاصة في قوله و ان الأسل معقود على انه مع تحطم اسطورة العروبة الناصرية فلسوف تعمد كل من المحكومات العربية الى تصور دور خاص بها يتميز بجزيد من الاعتدال والانضباط والاتزان و (۱۰) . وقد يكون الاحتفال بنهاية اللدعوة العروبية (۲۰) سابقا لأوانه ، تماما كبها كان الحال بالنسبة للتنبوءات الخاطئة التي طرحها بعض علماء الاجتماع الغربيين في الخمسينات والستينات ، فمعظم هؤلاء كانوا قد شرعوا في غمار مشاركتهم في طرح نظريات و التحديث و على الطريقة الغربية ، يستبعدون الاسلام بوصفه قوة سياسية لها وزنها . ثم جاءت مسيرة الاحداث في اليران وفي الشرق الاوسط مع اواخر السبعينات واوائل الثمانينات لتشكل ولا شك احراجا ايران وفي الشرق الاوسط مع اواخر السبعينات واوائل الثمانينات لتشكل ولا شك احراجا العربية قد تؤكد انها تحتوي قوة مماثلة (لقوة الاسلام) لكنها مستكنة في الاعماق . وفي هذا العربية قد تؤكد انها تحتوي حديثا في عشرة اقطار عربية تمتد من المغرب الى الكويت بأن اكثر من سبعين بالماثة من قطاعات الرأي العام العربي لا تزال متمسكة به و اسطورة و القومية العربية والوحدة العربية و

ربحا نكون قد اسهبنا في عرض النواقص التي تشوب بعض الكتابات المطروحة عن جمال عبد الناصر لكن ينبغي الا يفهم ان انتقادنا لها انما ينطوي على التقليل من قيمة هذه الكتابات ، فمعظمها يحتوي نظرات ثاقبة وعميقة ومعلومات غنية حافلة . بيد ان ما نسعى اليه هو تفسير زعامة عبد الناصر ضمن نطاق يتعدى مصر ككيان سياسي ويتجاوز اطار السلطة الشرعية كمصدر للقوة والنفوذ . اننا بهذا نعمل على وضع الاساس لمشروع نظري يتجاوز حدود حالة عبد الناصر الخاصة .

#### ثانيا: نحو منظور للزعامة القومية العربية

نحن نقول بان زعامة في حجم زعامة جمال عبد الناصر انما تلخص بين ثناياها مزيجا متفاعلا من التاريخ والبنية الاجتماعية والسيرة الشخصية . لكن كثيرا من الدراسات التي

Kerr, The Elusive Peace in the Middle East, p. 55.

<sup>(14)</sup> 

Found Ajaml, «The End of Pan - Arabism,» Foreign Affairs, vol. 57, no. 2 (Winter 1978 - (Y+) 1979).

 <sup>(</sup>۲۱) سعد الدين ابراهيم، اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ۱۹۸۰).

عالجت زعامة عبد النهاصر ركزت على العامل الشخصي الذي رسمته في صور شقي الكاريزمي ، السلطوي ، المتآمر الطموح ، المكيافيلي ، الطيب ذو القلب الكبير . الا اننا نظرح نهجا يقصد الى تحجيم العامل الشخصي على اهميته ضمن الاطار الذي يتناسب معه ، فيها يتجلى الحجم الاكبر لكل من عاملي التاريخ والهيكل الاجتماعي . ان اي عامل يتعلق وبالشخصية » لا بد من ان يعالمج في الواقع بوصفه متغيرا مستقلا بالنسبة للعاملين الآخرين ، بمعنى ان تصبح الشخصية وظيفة دالة ضمن سياق التاريخ وهيكل المجتمع ، ويصبح الزعيم من تم و نتاج » مجتمعه و وعرك » هذا المجتمع في آن . بهذا المعنى نقول بان السيرة الشخصية هي ايضا مصطلح لا يصدق فحسب على الزعيم كفرد ولكن على السيرة الشخصية هي ايضا مصطلح لا يصدق فحسب على الزعيم كفرد ولكن على اتباعه ايضا . يصبح التاريخ عندثل هو ذاكرتهم المذاتية والجمعية ، ويتمثل في مجموعة من القوى الموضوعية تشكل المسار وتحملهم على مهاده عبر الزمن ، وما الهيكل الاجتماعي في مرحلة ما ، الالحظات المتعاقبة للهيكل الاجتماعي في تشكل التاريخ وندفعه قدما الى امام .

وقد نبدأ هنا بالتاريخ . ان المنطقة الثقافية الحضارية المعروفة حاليا باسم الوطن العـربي تمثل قلب الشرق الاوسط والعالم الاسلامي . تاريخها تاريخ انبياء مرسلين وزعماء عمالقة . وقمد لاحظ كثير من البـاحثين ان الـزعيم الكاريـزمي قد ينـطوي وجـوده عـلى اهميــة في محيط السياسة العربية باكثر من اهمية الآليات والكوابح والتوازنات التي تتسع لها النظرية السياسية الغربية ذلك لأن نوعية الزعامة كانت دائم اهم بالنسبة للمجتمعات العربية من نمط المؤسسات السياسية القائمة (٢٢) . لكن ليس معنى هذا القول بانعدام المؤسسات الـرسمية . بل على العكس، فقد كانت هذه المؤسسات موجودة دوما \_ وبعضها من أقدم مؤسسات العالم كما هو الحال في وادي النيل ، وبلاد ما بين النهرين . لكن هذه المؤسسات قلّما تلعب دورها من تلقاء نفسها كي تدفع مسيرة الحضارة وتدير حركتها. من هنا تعين دوما على الملوك والانبياء والقادة الكبار انَّ يخلقوا هذه المؤسسات ، فان كانت موجودة ، فعليهم ان يبشوا فيها ﴿ روح الحياة ويمذوها بالالهام ما يجعلها تعمل الى اقصى حد ممكن . ان تاريخ المنطقة هو تاريخ ابراهیم وموسی وعیسی ومحمد علیهم السلام ، وهو ایضا تاریخ الخلفاء الراشدین ( رضی الله عنهم ) ، وهو كذلك تاريخ اكثر من صلاح الدين واكثر من محمد علي ، واكثر من جمال عبد الناصر. كل من هؤلاء العمالقة التاريخيين نشأ في مجتمع يعيش ازمته فكان ان واجه تحديا، وتبنى رسالة، ووجد قوما على استعداد للايمان بهذه الرسالة واتباع خطاه، بحثا عن الخلاص سواء في هذا العالم، أو في الحياة الآخرة. هذا الفرض الموجز الذي نطرحه يحمل في طياته كثيرا من عناصر منظور الزعامة العربية القومية والاسلامية الشاملة. ومثل اي طرح موجز مكثف، فإن فرضنا هذا قد يكون عاما إلى حد ما، وقد يصدق بالطبع على مناطق

Vatikiotis, The Egyptian Army in Politics, Dekmejian, Egypt under Nasser: A Study in Political (YY) Dynamics.

ثقافية حضارية اخرى. لكن المهم انه فرض مؤسسٌ على اصول من التاريخ، ومستقى بصورة منطقية من واقع قراءة متأنية في سجل التطور الذي استغرق آلاف السنين في هذا الجزء من العالم. كما ان سرد المزيد من العوامل التي ينطوي عليها من شأنه ان يعطي هذا الفرض خصوصيته التي يتميز بها.

يقع الوطن العربي في قلب العالم الجيوبوليتيكي . واذ تعد المنطقة ملتقى طرق القارات الثلاث ، وتطل على اثنين من المحيطات وعلى بحار اربعة ، فقد تجلت اهميتها باستمرار في جميع المخططات الكبرى التي نهض بها بناة الامبراطوريات جميعا من داخل المنطقة وخارجها من رمسيس الى محمد علي ، ومن الاسكندر الاكبر الى نابليون ، ومن روما الى الدول العظمى في العصر الحديث . وان كان بناة الامبراطوريات هؤلاء والذين من خارج المنطقة ، فالارجح ان تبدأ ازمة ما في النشوء والتطور ، ازمة ليست بالمعنى العسكري الضيق ولا بمعنى الغزو المحدود ، ولكنها ازمة ذات ابعاد ثقافية حضارية ايضا . من هنا كان الصراع الجدلي الذي كثيرا ما نشب بين القوى الداخلية الاصيلة والقوى الخارجية الوافدة هو الرحم اللذي يحمل في طياته الزعامة التاريخية بالمنطقة .

كذلك فقد تبوأت المنطقة الثقافية التي نعرض لها ، ويسبب موقعها الجيوبوليتيكي ، مركز الصدارة في الحضارات العالمية عدة آلاف من السنين ، باستثناء فترة قصيرة من الانقطاع الحضاري ، أق عليها حين من الدهر كانت تحتل فيه «مركز» الحضارة فيها كانت بقية العالم هي الطرق او المحيط ثم كان هناك ايضا تبادل الموقعين . بيد ان المنطقة نفسها ، ظلت في الغالب الأعم تتمحور في هذه الفترة او تلك حول مركز اصيل واحد . قد يكون هذا المركز هو مكة ، او دمشق ، او بغداد ، او القاهرة او غيرها . ولا نكاد نصادف في الاربعة عشر قرنا الاخيرة من عمر التاريخ مركزين متنافسين من هذه المراكز يطول بها أمد التنافس فترة من الزمن ، ذلك لأن ولاءات اهل المنطقة بأكملها ، فضلا عن عامل التباين والتنوع في تركيز المهارات الخلاقة المتاحة سرعان ما يبادر الى تسوية هذه المنافسة .

وظل الوطن العربي ، على طول القرون الاربعة عشر الاخيرة قلب العالمين الشرق اوسطي والاسلامي ، فيها ظلت مصر عبر القرون الاخيرة بمثابة البلد النواة على صعيد هذه العوالم المركزية حيث كانت القاهرة هي محور ارتكازه ، فها فتئت القاهرة ، منذ العهود الاسلامية اللهبية في العصور الوسطي تجسد حضارة الاسلام في أوج تألقها . وكها يلاحظ ستيفنز « لم يقتصر الامر على ان القاهرة اصبحت كبرى مدن مصر ولكنها اتخلت إهاب العاصمة الامبراطورية العظمي مثل القسطنطينية وفيينا ، واضفي عليها رونق يتجاوز اشواطا بعيدة حدودها المباشرة ، ولم يحدث قط ان فقدت القاهرة تماما هذا الطابم الامبراطوري ، (٢٣) .

ولقد بقى عالم العروية والاسلام موحدا من الناحية الثقافية الحضارية قرابة اربعة عشسر

Stephens, Nasser, p. 12. (YY)

قرنا ، وذلك على الرغم من تشتته او تجزئته من الناحية آلسياسية في غالب الاحيان . ولا بمد من القول ان هناك ، كيا هو الحال بالنسبة للمناطق الرئيسية الاخرى في العالم ، عوامل توحيد او « موحدات » واسعة وبمثل ما ان هناك عوامل تفرقة او « مفرقات » ضيقة . فالموحدات الثقافية تشمل الاسلام دينا ومنهاج حياة على السواء ، وتشمل ايضا اللغة العربية ، وتشمل سبل الحياة التي نبت اصلا في تربة الصحراء ، كيا تشمل تراثا مشتركا بين الفرقاء . اما المفرقات فقد شملت كل صبغة خصوصية تلوَّن بها كل من عوامل التوحيد السالفة الذكر ، منها مثلا المذاهب والطوائف في الدين ، واللهجات التي توزعت بها اللغة .

اما الوحدة الثقافية للمنطقة على اساس ( الأعراف الكبرى ) فكانت تعني وجود امكانية دائمة للتفاعل مع مركز واحد وزعيم واحد . حقيقة ان الاعراف الصغرى وهي المفرقات الثقافية بقيت بدورها ، بل وطرحت في الساحة في فترات معينة على شكل تجزئة اجتماعية ، وصراعات دينية او عرقية او قبلية . والبذي حدث ان فترات المد هي التي غالبا ما شهدت الزعاء الكبار وهم يبثون الحياة في أوصال ( الموحدات الحضارية ) . اما في فترات الانحدار والمركود فغالبا ما كان اللجوء الى ( المفرقات الحضارية ) طمعا في الحصول على أضيق الولاءات وأبسطها .

هكذا ظلت المنطقة الثقافية العربية الاسلامية باختصار تستجيب وتتفاعل مع الأنبياء والزعاء الكبار عندما تحدق ازمة بالمجتمع، وحيث تتأمن استجابة الجماهير المعروفة بفضل وجود الموحدات الثقافية الأصيلة والعريضة . كها ان الموقع الجيوبوليتكي الفريد للمنطقة كان من شأنه إثارة الأزمات بفعل عوامل خارجية بصورة متكررة وملموسة . والأغلب ان قطاع السكان الذي يحس اكثر من سواه بوطأة الأزمة هو الذي يولد بين صفوفه الزعيم الذي ينطلق من التصدي لمعالجتها وحيث يتوقف حجم مؤيديه الذين يتجاوزون الحدود المباشرة لطبقته ، من التصدي عاش فيه ، على مدى أصالة رسالته ، ومصداقية سلوكه ، فضلا عن القاعدة المجتمعية التي ينطلق منها .

فاذا ما كانت المعلمات السابقة مقبولة ، فحينئذ بمكن نظريا ومنهجيا وضع زعامة جمال عبد الناصر في سياقها التاريخي الهيكلي السليم . وما هدفنا ، مرة اخرى ، سوى صوغ منظور نظل من خلاله على الزعامة الوحدوية العربية / والوحدوية الاسلامية . والوعي الكامل بهذه المعلمات على صعيدي التاريخ والمجتمع هو الذي يميز بين زعيم وزعيم . فالذين ساروا على طريق الزعامة بما يتجاوز بعيدا قواعدهم المباشرة وحتى النظرية على ساحة العالم العربي الاسلامي .. كانوا يعتقدون في ، ويتصرّفون على اساس التصور بانهم عوامل لها دورها في اطار همذا التفاعل بين التاريخ والهيكل الاجتماعي . وها هو عبد الناصر يقول ، في معرض استعادته ذكريات الأحداث الأولى لثورة ١٩٥٧ ، ولم أشا انا ذلك ، ولا شاءه الذين شاركوا في ٢٣ بوليو . ولكن القدر شاء ، وتاريخ شعبنا ، والرحلة التي يحرّبها اليوم » (٢٤) .

<sup>(</sup>٢٤) جمال عبد الناصر، فلسفة الثورة، ط١٠ (القاهرة: المطبعة العالمية، ١٩٦٠)، ص٢٩.

وفي القسم التالي سنحاول شرح عناصر منظور الزعامة هذا كيا يصدق في حال جمال عبد الناصر .

#### ثالثا: حالة جمال عبد الناصر

وقت ظهور جمال عبد الناصر ، كان الوطن العربي في غمار مواجهته التي دامت قرنا من الزمان للغرب ، كان التحدي الذي بدأ مع نابليون بمثابة صدمة أفاقت المنطقة من سباتها . عبد الناصر نفسه صور هذا البعد أصدق تصوير في مؤلفه فلسفة الشورة : «جاءت الحملة الفرنسية ، وتحطم الستار الحديدي الذي فرضه المغول علينا ، وتدفقت علينا أفكار جديدة ، وتفتحت ثنا آفاق لم يكن لنا بها عهد » . « وبدأ اتصالنا بأوروبا والعالم كله من جديد . بدأت اليقظة الحديثة ! وبدأت اليقظة بأزمة جديدة . لقد كنا في رأيي اشبه بحريض قضى زمنا في غرفة مغلقة ، واشتدت الحرارة داخل الغرفة المغلقة حتى كادت انفاس المريض غتنق . . . وفجأة هبت عاصفة حطمت النوافذ والابواب ، وتدافعت تيارات الهواء الباردة تلسع جسد المريض الذي ما زال يتصبب عرقاً . لقد كان في حاجة الى نسمة هواء . . فانطلق عليه اعصار عات ، وانشبت الحيى اظفارها في الجسد المنهوك القوى . هذا هو ما حدث لمجتمعنا تماما ، وكانت تجربة عفوفة بالمخاطر ! » (\*\*)

كان التحدي الغربي بمثابة إذلال مستمر لمجمل الحضارة العربية والمجتمع العربي. لم يكن الأمر ببساطة مجرد استغلال اقتصادي او قهر سياسي ، لقد فرض هذا التحدي معادلة التفوق والنقص ، الاستعلاء و الدونية ، حيث وضع العرب عند أقصى طرف النقص وكان شعورهم بالدونية عميقاً . بعضهم قبل بالمعادلة وغالبيتهم رفضتها ، ولكنها كانت تشعر بالعجز عن تغيير طرفها . وكان عبد الناصر ما يفتاً في مناسبات مختلفة يستعيد ذكرى المحاولات الدائبة الجسور التي كان يبذلها أبناء وطنه في مبيل التحرر والتقدم . وكان يتذكر ايضا مصير الاحباط الذي كثيرا ما انتهت اليه تلك المحاولات ، إما لأن الشعب كانت تخدعه قيادات صغيرة جبانة ، أو لأن العدو كان يضرب بقوة غاشمة لم يكن الشعب مستعدا لمواجهتها . ولم يكن ثمة ما يوجز هذا الخليط من الحنق والاحباط والعجز في ذلك الوقت اكثر من تلك الصيحة المنغمة التي كانت الجماهير تصعدها الى عنان السياء في قولها ويا رب يا عزيز! داهية تاخذ الانكليز » . يلاحظ ناصر نفسه ان لا هذه الدعوات ولا الشعارات التي جأرت بها تنظاهرات الشوارع قد فعلت الكشير لتحريسر ارض الوطن من السيسطرة الغربية (٢٠) .

تواصتلت المحاولات لتغيير معادلة النقص ـ التفوق وكانت محاكاة الغاصب احد ردود الفعل من جانب العناصر العربية الآخذة باسباب التحرر الفكري . لكن النتيجة كانت

<sup>(</sup>٢٥) المصدر نفسه، ص ٤٥-٤٦.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه، ص٣١- ٤١.

صورة كاريكاتورية مشوهة من الأخذ السطحي بقشور الحداثة . وحتى النزعات الجادة القليلة في سبيل تطور المجتمع كان يضيق بها صدر الغرب . هكذا كان بوسع عبد الناصر وجيله ان يستعيدا من كُتب التاريخ التي بين ايديها كيف اجتمعت كلمة الغرب ضد المحاولات الجادة في سبيل التحديث التي قام بها رجال من أمثال محمد علي في مصر والأمير بشير في لبنان ، وداود باشا في العراق ، وخير المدين في تونس وكان ان سحق الغرب هذه المحاولات في مهدها ، من ناحية اخرى ، شجعت الدول الغربية اتخاذ واجهة من قشور الحداثة لا تفضي سوى الى مزيد من الاسترقاق والتبعية والاستغلال . هكذا كان حال مصر في عهد الخديوي اسماعيل عما أفضى الى افلاس البلاد ومن ثم الى وقوعها تحت الاحتلال البريطاني عام

ومن بين ردود الفعل الاخرى ضد اذلال الغربكانتهناك دعوة العودة الى ما يتصور بانه نقاء الاسلام الأول . كانت رؤ ية الإسلام وذكرى عهده الذهبي تتمتعان بجاذبية ينجم عنها بين الحين والحين أثر يستأثر بقلوب المنبوذين . على ان هذه المحاولات الاحيائيـة اما انها افتقرت الى الوقود الروحي بُعيـد قيامهما فكان ان سحقتهما القوة الغاشمة بــلا رحمة ، او انها نبتت في اطار من العزلة الشديدة عند أطراف الوطن العربي فلم تُحدث لهـا تأثيرا في مناطق القلب منها . لقد شهدت العصور الحديثة عددا من هذه الحركات ، كالحركة الوهابية في الجزيرة العربية ، والسنوسية في ليبيا ، والمهدية في السودان وكلهـا ازدهرت في القـرن التاسـع عشر ومع بدايات القرن العشرين ، وكلها ايضا سحقتها القوة المباشرة او غـير المباشـرة ، الا ان الأمر كثيرا ما انطوى على استخدام استراتيجية « الجزرة والعصا » لاحتواء هذه الحركات الصلبة وتحويلها الى مؤسسات شعائرية ، ناهيك عن استخدامها للسهر على حراسة الاوضاع القائمة (الستاتيكو). هكذا انتهى الأمر باثنتين من هـذه الحركـات وقد تحـول زعيماهمـا الى ملكين ( في ليبيا والمملكة العربية السعودية ) اما الحركة الثالثة فقـد انتهى الأمـر بنجـل مؤسسها فارسا في بلاط سان جيمس باسم السير عبد الرحمن المهدي وليصبح في سياق هذه العملية اكبر مالك اراض في السودان . لكن حتى لو لم تسحق هذه الحركات ، ومهما بلغ أسر تدجينها او احتوائها ، فمن المشكوك فيه انها كانت مفضية الى أثر عميق على سائر أنحاء عالم العروية والاسلام . إن كون هذه الحركات قد ظهرت في اقطار الأطراف كان معناه وضع قيمد محدود على امكانية نموها منذ النشأة الأولى .

ثم كان للوطن العربي نصيبه ايضا من التوفيقيين ـ اللذين كانوا يرمون للجمع بين السبيلين ، بيد ان المحاولات التي رمت للجمع بين الأصالة والمعاصرة كان ينقصها الجاذبية وقوة الاندفاع لدرجة لم تستأثر بها بولاء القواعد العريضة من الجماهير وبرغم الامكانات التي كانت تعد بها ، فقد كان حريا بها ان تستغرق وقتا طويلا طويلا حتى تضرب جذورها في تربة لا طاقة لها على الانتظار . تمثلت المشكلة الاساسية لهذا النهج الذي بدا سليها ، اما في الاسلوب الذي طرح به محتواه او في مصداقية دعاته انفسهم . فعلى صعيد المحتوى جاء الكثير من صيغ التوفيق المطروحة من التعقيد الفكري لدرجة استعصى فهمها على الفرد

العادي ، ناهيك عن استعداد مشل هذا الفرد للدفاع عنها او الموت في سبيلها . واذا كان بعض الذين حاولوا طرح هذه الصيغة التوفيقية ( الطهطاوي ، الافغاني ، محمد عبده ) رشيد رضا ، علي عبد الرازق ، طه حسين ) قد لقوا الترحيب من جانب جمهرة المثقفين العرب المحدثين ، في حين ندد بهم علماء الدين التقليديون ، الا ان غالبية ابناء الشعب لم يلقوا اليهم بالا في معظم الأحوال . وكان هناك ايضا توفيقيون أدت خلفيتهم العرقية الى افتقارهم للمصداقية او لعمق التأثير في الاوساط التي طرحوا فيها دعواتهم ، ومنهم مثلا المهاجرون السوريون واللبنانيون في مصر وشمالي افريقية . هذا ويكن اعتبار كثير من الأحزاب السياسية التي تنافست على السلطة وتولت الحكم بالفعل في معظم الأقطار العربية فور الحصول على « الاستقلال » ـ بمثابة عناصر سياسية مختلفة ينتظمها جميعا هذا الاتجاه الايديولوجي التوفيقي ( مثلا حزب الوفد في مصر ، والحزب الدستوري في تونس ، وحزب الاستقلال في المغرب ، وحزب الشعب في مورية ) لكن هذه الأحزاب بعنما تمتعت بفترة قصيرة من الشعبية ، سقطت في عين الجماهير بسبب عجزها عن معالجة القضايا الوطنية الحاسمة .

وعند منتصف القرن كان الوطن العربي قد عاد الى نقطة البـدء ، او هكذا بـدا الأمر ، بعد عقود عدة من النضال مع الخارج ومع النفس. وشهدت السنوات القليلة التي عقبت الحرب العالمية الثانية عددا من الاقطار العربية تحصل على استقلالها السياسي . ولاح تفاؤ ل سطحى بمستقبل باهر . لكنه كان سرابا قصير العمر ، لقد جاء فرض دولة اسرائيل ليمزق الستار الذي كان قد أخفى فترة من الزمن معالم معادلة التفوق ـ النقص. كذلك جاء العجز الواضح لحكومات ( الاستقلال ) العربية بعامل رابع من عوامل ردود الفعل تمثل في تلك الموجة من الانقلابات . الا ان هذه الاستجابة النمطية ما لبثت ان تكشفت بدورها في معظم الحالات ، عن كونها طريقا مسدودة ، حيث لم تكن بأفضل من الاستجابات السابقة الثلاث . في كل من تلك الحالات النمطية كان قادة الانقلاب العسكري يعدون ( في بيانهم رقم واحد الذي يذيعونه في الصباح الباكر) بتطهير الحكم من صنوف الفساد ، واعداد البلاد لممارسة و ديموقراطية حقيقية ، ، وطرد بقايا الاحتلال الاجنبي ، ومن ثمَّ اعمادة تقاليمد الحكم الى ساسة مدنيين جديرين بالثقة بعد فترة انتقال قصيرة . مع ذلك فلم يكن ( لفترة الانتقال » هذه ان تنتهى ابدا لا سلميا ولا عن طواعية . فالزمرة العسكرية اذ تستمتع بالسلطة ما تلبث ان تظهر ما كان يشوب اسلافها المدنيين من قصور ومعايب . من هنا تقوم مجموعة اخرى من شباب الضباط بانقلاب آخر عند الفجر ، وتُصدِّر بيانها الصباحي الاول ، وتقطع وعودا مماثلة . وهكذا دواليك ، حتى لقد شهد بلد عربي واحد انقلابا في كل سنة تقريبا .

الاستثناء الوحيد لطريق الانقلابات المسدود في الوطن العربي كان الانقلاب الذي وقسع في مصر عام ١٩٥٢ . هنا نجد عبد الناصر يخترق الصفوف ويحول الانقلاب الى ثورة متكاملة . في سياق هذه العملية برز ناصر زعيا فردا تستجيب له الجماهير من المدار البيضاء الى بغداد بعاطفة لم يسبق لها مثيل .

ادرك عبد الناصر منذ البدء ان الحركة التي قادها لم تكن مجرد انقىلاب عسكري بل انسه لم يكن في واقع الاصر بد من انها كانت مجرد «ثورة واحدة» بل «ثورة مضاعفة» او «ثورتين» في وقت واحد ـ ثورة وطنية تبغي تخليص البلاد من السيطرة الاجنبية والاستبداد المداخلي ، وثورة اجتماعية تستهدف اقامة نظام اجتماعي جديد . هكذا ، ومنذ عام ١٩٥٣ ، عندما كان المراقبون الخارجيون يؤكدون ان ما قاده عبد الناصر كان مجرد انقلاب ، كان عبد الناصر نفسه يكتب قائلا : « ولكل شعب من شعوب الارض ثورتان : ثورة سياسية يسترد بها حقه في حكم نفسه بنفسه من يد طاغية فرض عليه ، او من جيش معتد أقام في ارضه دون رضاه . وثورة اجتماعية ، تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر الأمر فيها على ما مجتم العدالة لأبناء الوطن الواحد » (۲۷) .

وكانت المعضلة ، كما ادركها عبد الناصر ، تتمثل في انه تعين عليه ان يقود الثورتين في وقت واحد : ولقد سبقتنا على طريق التقدم البشري شعوب مـرت بالشورتين ولكنها لم تعشها معا ، وانحا فصل بين الواحدة والثانية مئات من السنين ، أمّا نحن فان التجربة الهمائلة التي امتحن بها شعبنا هي ان تعيش الثورتان معاً في وقت واحد . . . . و ٢٨٠) .

لكن عبد الناصر كان يعمل من قلب مسرح الحياة في الوطن العربي ؛ فمصر القاعدة ، التي انطلق منها كانت تتمتع بكشافة في عدد السكان وتجانس في هيكل المجتمع ، وبنظرة كوزموبوليتية وبمكانة ثقافية مرموقة . تاريخها المعاصر ، ناهيك عن مجدها القديم ، يلخص بين طياته حقيقة مواجهتها مع الغرب بكل ما انطوت عليه هذه المواجهة من توترات وعذابات وآمال وهوان . هنا يلاحظ ستيفنز ، وهو واحد من افضل مؤ رخي سيرة جمال عبد الناصر انه :

« فيها كان عبد الناصر هو نفسه بادى، في بدء ، شخصية بشرية مركبة ، وربما تراجيدية ، تتمتع بعقلية سياسية حاذقة ، الا انه كان متأثرا بعمق بالاطار التاريجي والثقافي الـذي كان يعمل في ظله . كان جمال عبد الناصر مصريا ، ومسلما ، وعربيا اختار طريق العروبة ثم كان ايضا ، في الاساس ثوريا من العالم الثالث . كان نتاجا وكان محركا للثورة المناهضة للاستعمار والسيطرة الامبريالية ، الشورة التي انجبت نهرو ، وماوتسي تونغ ، وسوكارنو ونكروما وكاسترو وهوشى مينه ي (٢٩) .

كانت مصر ، تاريخيا ، وجيوبوليتكيا واجتماعيا وثقافيا ، تقع في قلب مناطق مركزية اربع - العربية ، والاسلامية ، والافريقية ، والعالم الثالث . وكان عبد الناصر مدركا كل الادراك لهذه الحقيقة وفي فترة مبكرة من سيرته الزعامية ، لهذا نجده يلاحظ منذ عام ١٩٥٣ و ان القدر لا يهزل ، وليست هناك احداث من صنع الصدفة ، ولا وجود يصنعه الهباء . ولن نستطيع ان ننظر الى خريطة العالم نظرة بلهاء لا ندرك بها مكاننا على هذه الحريطة ودورنا بحكم هذا المكان . ايمكن ان نتجاهل ان هناك دائرة عربية تحيط بنا ، وان هذه الدائرة منا ونحن منها ، امترج تاريخنا بتاريخها ، وارتبطت مصالحنا

<sup>(</sup>۲۷) المصدر نفسه، ص ۲۵- ۲۲.

<sup>(</sup>۲۸) المصدر نفسه، ص۲۹.

Stephens, Nasser, p. 9. (Y4)

بمصالحها . . . حقيقة وفعلا وليس مجرد كلام ؟ أيمكن ان نتجاهل ان هناك قارة افريقية شاء لنا القدر ان نكون فيها ، وشاء ايضا ان يكون فيها اليوم صراع مروع حول مستقبلها ، وهو صراع سوف تكون آثاره لنا او علينا مسواء أردنا او لم نرد ؟ ايمكن ان نتجاهل ان هناك صالماً اسلامياً تجمعنا واياه روابط لا تقر بها العقيدة الدينية فحسب ، وانما تشهدها حقائق التاريخ ؟ ، (٣٠) .

مركزية مصر ووعيه بهذه المركزية وقرا لعبد الناصر واحدا من الشروط اللازمة للزعامة القومية العربية . وقد ادرك من جانبه هذه الميزة في مرحلة مبكرة جدا . ومن هنا يجيء قوله : و ولست ادري لماذا يخيل الي دائها أن في هذه المنطقة التي نعيش فيها دوراً هائم على وجهه يبحث عن البطل الذي يقوم به ، ثم لست ادري لماذا يخيل الي أن هذا الدور الذي ارهقه التجوال في المنطقة الواسعة الممتدة في كل مكان حولنا قد استقر به ألطاف متعباً منهوك القوى على حدود بلادنا يشير الينا أن نتحرك ، وأن ننهض بالدور ونرتدي ملابسه فأن أحدا غيرنا لا يستطيع القيام به ، (٣٠) . لكن مصر ، كفاعدة متميزة للزعامة القومية العربية ، ليست كافية في حد ذاتها بحال من الأحوال . من هنا بات من المحتم استشعار الابعاد التي تنطوي عليها أزمة العرب الحضارية ، ومن ثم ضرورة صوغ استجابة موثوقة قابلة للانتقال وللتحقيق على حد سواء .

وحاول عبد الناصر ان يصطنع اكبر صيغة تجمع ما بين كل ما سبق من استجابات بازاء الغرب حاول ان يكون: مقلدا للغرب في الصناعة والتنمية الاقتصادية ـ الاجتماعية ، لكن دون ان يأخذ من الحداثة قشرتها الخارجية ، وجهد ان يكون عظيم قومه لكن مع اتباع اسلوب حياة شخصية يسودها البساطة والتقشف ، وعمل على ان يأخذ من الاصالة روحها وتوجّهها ، لكن دون التمسك بصيغ تقليدية فارغة او افكار دوغماتية جامدة عمياء.

واذ انحدر عبد الناصر من اصول الطبقة الوسطى الصغيرة فقد كان صادقاً من حيث استشعاره لاحباطات هذه الطبقة ومطاعها ، مع اصابته كذلك ببعض من اوجه قصورها . خدم طبقته جيدا ، لكنه تجاوز حدود هذه الطبقة ليعلن قولا وفعلا التزامه بمصالح طبقات ادنى اوسع واعرض . هكذا جاءت صيغته حول الاشتراكية العربية وقد جمعت بين النمو الاقتصادي المعتدل وبين التدابير المعتدلة ايضا للعدل الاجتماعي . ولقد يكون الوزن الرمزي لهذا المبدأ اهم من المنجزات التي حققها على الصعيد العمل .

ومنذ عصر محمدعلي قبل قرن ونصف القرن لم يشهد تاريخ مصر ما يماثل الاجراءات التي اتخذها عبد الناصر في مجال التغيير الاجتماعي، لامن حيث حجمها ولا من حيث سرعتها. لقد ازيلت ميزات طبقة اجتماعية بأكملها، وانتهى اهد الاحتكار الاجنبي للنشاطات الاقتصادية والمالية الداخلية واجبرت قوات الاحتمال الاجنبي على الجملاء، واصبح التعليم من حق الكافة، يتلقاه جميع ابناء الشعب مجانيا في كل المراحل، ونفذت ثلاثة قوانين متوالية

<sup>(</sup>٣٠) عبد الناصر، فلسفة الثورة، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه، ص٦١-٦٢.

لـلاصلاح الـزراعي وكلها في مصلحة المعدمـين وصغار الفـلاحين ، وتم تـأميم الصناعـات الرئيسية والمصارف وشركات التأمين . قد لا يكون جمال عبد الناصر اول من ادخل كلمة « اشتراكية » في مصر والوطن العربي ، لكنه كان اول من أعطى الكلمة تعريفا ايجابيا محددا ، وكفل لها قابليتها لدى الجماهير ، فضلا عها اضفاه عليها من تنفيذ في دنيا المواقع . في ظل عبد الناصر ، ادخل اسلوب التخطيط المركزي للتنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية ، ولاول مرة في مصر ، وفي الوطن العربي ، وافريقية . هـذه الاجراءات وغيرها تـرتبت عليها آثار بعيدة المدى فيها يتعلق بما طرأ على مصر من تحولات . لكن اهم ما يرد في هذا السياق ان انجاز هذا كله قد تم دون اراقة دماء ، على نحو ما حدث في معظم الثورات التي تمت على نطاق مماثل . وعلى حد تعبير احد أقرب الكتاب الى عبد الناصر ، إن الثورة قد تمت خالال عصر جليد الحربُ الباردة ، وقد اعترض مسارها ثلاث مرات نشوب قتال في السويس واليمن وحرب ١٩٦٧ ، ولكن تم انجازها رغم هذا كله بغير ارهاب. وذلك امر فريد في باب بالنسبة لأمة تنفذ مثل هذه الثورة الجذرية الاجتماعية والاقتصادية ، ثم تـظل محافـظة على وحـدتها الـوطنية دون عنف . وإذا كـان لزامـا على جمـال عبد الناصر، في سبيل تحقيق ذلك ان يقيِّد نمارسة السياسات الحزبية المعتادة، الا ان النتيجة كانت تبرَّر هذا التقييد وزيادة ، (٣١) . وكان التحول الاجتماعي ـ الاقتصادي لمصر في عهد عبد الناصر مطروحا بوصفه نموذجا يُحتذى امام عـدد من الاقطار العربية ، الا ان هنـاك حالات شهـدت تقليدا اعمى للنموذج بما نجم عنه من عواقب وخيمة .

على ان اصرار عبد الناصر الذي لا يلين على « الكرامة الوطنية » هو الذي اطلق عنان تأييد جماهيري ساحق له سواء في مصر او في كل انحاء الموطن العربي . واذا كان الشعار غامضا وعيرا في كثير من الاحيان لعلماء الاجتماع اذ لا يكاد يدخل بسهولة ضمن اي من فئات المفاهيم التي يعتمدونها ، الا ان صيحة الكرامة الموطنية ، تمطابقت ، ربما بفضل غموضها ذاته ، مع نزعة مشاعر الكراهية المناهضة للمغتصبين من الخارج ، والمستبدين في المداخل ، كما استجابت ايضا الى الحنين الذي هو يهفو الى امجاد الماضي ، فضلا عن الطموحات نحو المستقبل المشرق . هكذا خفقت البنود فوق هامات المدن المصرية تحمل شعار الكرامة « ارفع رأسك يا اخي ، فقد مضى عهد الاستعباد » الكلمات نفسها تردد صداها من المغرب الى العراق على موجات صوت العرب ، عطة الاذاعة الواسعة التأثير المنطلقة من القاهرة « التي قدر لبراجها ان تشعل غضب الاسرائيليين وسلطات الاستعمار من المدار البيضاء الى عدن ، (٢٣) . ولقد كان بالامكان ان تظل الكرامة الوطنية او القومية شعارا بلاغيا فارغا وعاجزا عن الهاب حماسة الأمة العربية . لكن عبد الناصر اضفى عليه قوته الدافعة بفضل التحديات عن الهاب حماسة الأمة العربية . لكن عبد الناصر اضفى عليه قوته الدافعة بفضل التحديات الدرامية التي خاض غمارها . وعندما اقدم الرجل على كسر احتكار الغرب للتزود بالسلاح ، وعددما قاوم الاحلاف العسكرية الغربية ، واعترف بجمهورية الصين الشعبية ، وأمم قناة وعددما قاوم الاحلاف العسكرية الغربية ، واعترف بجمهورية الصين الشعبية ، وأمم قناة

Mohammed H. Heikal, Nasser: the Cairo Documents (London: New English Library, 1972), p. 10 (٣٢)

Jean Lacouture, *Nasser : A Biography*, translated from the French by D. Hofstadter (London : (\*T\*) Secker and Warburg, 1973), p. 271.

السويس ، فقد اعطى لدعوة الكرامة هذه برنامجا للعمل ضمن المشروع القومي .

ونحن هنا نقول بان الإقدام على تحديات لها مصداقيتها في منطقة طال استعباد الغرب لها ، ينطوي على شرط لازم للزعامة القومية العربية و/اوللزعامة الاسلامية . وكان عبد الناصر اكثر من مهياً لأن يفعل ذلك . كان يتذكر بدايات حقده على الغرب ويرجع بها الى ايام دراسته الثانوية عندما كان يخرج الى الشوارع يقود التظاهرات ضد البريطانيين ويهتف بسقوط وعد بلفور والصهيونية . هذه البذور نحت واستوت على عودها عبر السنين وقد تغذت على الاستعباد المتزايد الذي وقع على مصر والوطن العربي (٢٤٥) . وليس بوسعنا الموقوف عند كل الاحداث التي حملت مشاعر الاهانة العميقة لجمال عبد الناصر ، لكن من المهم بالنسبة للمنظور الذي نتبناه ان نتوقف لنتامل واحدا او اثنين من اعمال التحدي التي اقدم عليها .

قد لا تبدو مقاومة جمال عبد الناصر لحلف بغداد وهو محالفة عسكرية غربية موجهة ضد السوفيات - ذات وقع درامي بمقاييس الثمانيات . لكن خلال الحرب الباردة المتوترة ، وفي الوقت الذي كان الوطن العربي واقعا فيه تحت نفوذ الغرب المطلق ، لم يكن رفض تحالف من هذا القبيل بالامر الصعب على اي زعيم علي ، ولكنه كان دليلا اتوماتيكيا على طبيعته السيئة الشريرة على حد تعبير جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة في ذلك الحين . وفي معرض الاسهاب في تفسير هذا العمل النادر من اعمال التحدي يكتب احد علياء السياسة الامريكيين :

« عندما رفض جال عبد الناصر ان يُدفع الى الانضمام لمعاهدة مع دولتين استعماريتين في السابق هما بريطانيا وتركيا ، فقد وضع نفسه في سياق التيار السائد للشعور العربي الذي يركز على عقد اتفاقات دفاعية ضد اسرائيل وليس ضد الاتحاد السوفياتي الاكثر بعدا . لقد كان اول عمل من اعمال تحدي الغرب اقدم عليه المزعيم المصري خطوة في الاتجاه الصحيح ، تمثل في رفضه الانضمام الى حلف يتبناه الغرب ومن خلال الافادة من وسائل الاعلام الحاضعة للسيطرة المركزية ، استطاع عبد الناصر ان يجعل هذه القضية الشغل العاطفي الشاغل للمصريين وسائر العرب . . . . وفي ضوء الابتعاد شبه الكامل من جانب كثير من العرب عن الغرب ، فقد كانت اهم قضية يستطيع زعيم حساس ان يتبناها هي انتهاج سياسة عامة مناهضة للاتجاه الغربي كما كان اختيار هذه القضية في وقت كانت تتزايد فيه بين العرب مشاعر الاحباط في مطلع الخمسينات كان خير تصوير لحاسة التوقيت المتميزة عند القائد الجديد ع (٢٠٠) .

قدر لأول تحد اقدم عليه جمال عبد الناصر ان يطلق الشرارة لسلسلة من ردود الفعل دامت سنوات عدة . وقتها اقدم الغرب من جانبه ، عقابا واهانة ، على سحب عرض كان قد تقدم به لتمويل مشروع سد اسوان العالي في مصر . ورد عبد الناصر بعمل كان له دويه البالغ من اعمال التحدي ، الا وهو تأميم شركة قناة السويس التي كانت في ذلك الحين شركة بريطانية \_ فرنسية تدير اخطر عمر مائي في العالم .

<sup>(</sup>٣٤) عبد الناصر، فلسفة الثورة، ص١١-١٧،٥٥٠.

Dekmejldan, Egypt under Nasser: A Study in Political Dynamics, pp. 42 - 43. (To)

كان ناصر قد مضى الى ابعد مدى في تهديده للنظامين الاقليمي والعالمي القائمين على اساس مرهف حساس منذ اتفاق يالطا ، ومن ثم فقد بدا الرد المنطقي على خطوته تلك ممثلا في عمل عسكري عقابي حاسم .

وعندما هوجمت مصر عبد الناصر عام ١٩٥٦ شعرت بوقع المجوم الأمة العربية بأسرها وتحركت في اطار من الوحدة . ولم يكن الامر منطويا على حسابات النصر او الهزيمة فها كان مهها هو التحدي ، هو التصدي ، هو فرصة قتال قد سنحت لوضع نهاية لمهانة طال عليها الأمد قرنا من عمر الزمن . اخيرا تزلزلت اركان معادلة التفوق النقص ولقد كان تغيير هذه المعادلة القديمة الى معادلة جديدة أمرا نفسانيا اكثر من كونه شأنا جيوبوليتكيا .

ولو نظرنا الى الوراء ، لوجدنا ان السبب الذي اعلنه عبد الناصر وقتها لتأميم قناة السويس - قد لا يكون هو السبب الحقيقي للتأميم - بصرف النظر عها بدا من وجاهته في ذلك الوقت . لقد اعلن وقتها ان مصر سوف تستخدم عائدات القناة لتمويل السد العالي في اسوان . لكن هذا الامر لم يحدث على الاطلاق ، اذ جاء التمويل من مصدر خارجي هو الاتحاد السوفياتي بعد اربع سنوات من هذا التصريح . من هنا فنحن نقول بان ابرز عوامل هذه المواجهة الملحمية الما تتمثل في النفسية القومية المتحرقة شوقا الى الكرامة ، الى المساواة ، ويبدو ان عبد الناصر نفسه قد ادرك اهمية هذه الابعاد الاضافية . لذا تجده بعد مت سنوات من معركة السويس يقول متأملا :

ان معركة السويس التي كانت احد الادوار البارزة في التجربة الشورية المصرية لم تكن لحظة اكتشف فيها الشعب المصري نفسه . أو اكتشفت فيها الأمة العربية امكانياتها فقط . وإنما كانت هذه اللحظة عالمية الأشر رأت فيها كل الشعوب المغلوبة على امرها ان في نفسها طاقات كامنة لا حدود لها . . . وانها تقدر على الشورة بل ان الثورة هي طريقها الوحيد . . . ي (٣٦) .

كانت احداث عام ١٩٥٦ رمزا لنصر سياسي ومعنوي وحضاري . كانت اوج زعامة عبد الناصر ، وكانت قمة مد الوطنية المصرية والقومية العربية . منذ تلك اللحظة لم تعد العربية تسمع الا صوت زعيمها الواحد ، على ان عبد الناصر لم يكن يسعى عن وعي للزعامة الا ان الجماهير العربية ، على حد تعبير واحد من أشد منتقديه ، هي التي سلمته مقاليد الزعامة بل فعلت ما هو اكثر من ذلك . هذه الجماهير حبته بصفات خارقة وكانت أمالها المعقودة عليه تحلق في عنان الساء ، ان رصيد الاحلام الذي تخلف في وجدانها على امتداد قرون سبعة عاد يراود غيلتها . فكان لا بد من ان تحمل عبد الناصر على ان يترجم احداد قرون سبعة واقعة . هكذا كانت صورة بطل الأمة: شجاعة بغير حدود ، بصيرة اخذة ، شعورا عميقا بالعدل ، كبرياء ، تواضعا ، تقوى ، كانت باختصار صورة تجمع نافذة ، شعورا عميقا بالعدل ، كبرياء ، تواضعا ، تقوى ، كانت باختصار صورة تجمع

 <sup>(</sup>٣٦) جمال عبد الناصر، الميثاق وقانون الاتحاد الاشتراكي العربي، كتب قومية (القاهرة: المدار القومية للطباعة والنشر، [١٩٦٣])، ص١٠.

الفضائل كلها دون عيب او شائبة . كان ناصر هو منقذ الجماهير ومخلصها وكان الصوت الآخر الذي ظلت الجماهير تصيخ السمع الى نبراته هو صوت ام كلشوم التي كانت تغني ما يدور بخواطرهم وما تجيش به أفئدتهم - هكذا بدا الامر وكأنما عاد صلاح الدين من جديد .

ولم يفعل عبد الناصر من جانبه شيئا يبطيء به خطى الاسطورة المتنامية التي ظلت تكبر وتكبر في حياته ، بل ربما كان قد شجعها . وهنا تكمن تراجيديا السنوات الأخيرة من حياة عبد الناصر . وليس هذا همنا المباشر في هذا السياق فيا يهمنا هنا همو صعود عبد الناصر المشهود الى مرتقى الزعامة .

لقد كانت القوة المعنوية الدافعة لعبد الناصر وجيله هي الكرامة الوطنية . اما هو فقد تبين بوضوح ان ترجمة هذه الروحية الى برنامج عمل انما يقتضي ما هو اكثر من التحدي ان عظمة الرفض قد تنتشل معظم بني عروبته من شعورهم بالدونية ازاء الغرب ، لكن يبقى المشروع القومي ناقصا بغير اكتمال وهنا ادرك عبد الناصر نوعية اللبنات اللازمة لقيام البناء : كان التقليل من التبعية ، والتنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية بمثابة جانبين للأساس نفسه الذي قصد اليه عبد الناصر، اما دعامات البناء الرئيسية للهيكل الفوقي الذي قصد الى اقامته فكانت الوحدة العربية وتحرير الأراضي والموارد العربية والثبات على طريق عدم الانحياز .

وفي منتصف سني زعامته ، اصبحت الرؤية متجانسة تخطف ابصار المؤيدين . لكن ظل الامر يستوجب ازالة العقبات التي كانت معرَّفة بصورة قاطعة : الاستعمار ، اسرائيل والرجعية العربية . هكذا تحدد بالقطع خط المعركة ووافقت عليه الجماهير العربية وهللت له .

وقد سجل عبد الناصر رؤيته المتجانسة تلكّ في وثيقة عقائدية اصدرها في ايــار / مايــو سنة ١٩٦٧ باسم ميثاق العمل الوطني حيث يلخص هذه الرؤية في الفقرة التالية :

واضحة ... صادقة في تعييرها عن الضمير الوطني للأمة هي ... الحرية والاشتراكية ... والوحدة » . و لقد اصبحت الحرية الآن تعني حرية الوطن وحرية المواطني للأمة هي ... الحرية والاشتراكية ... والوحدة » . و لقد اصبحت الحرية الآن تعني حرية الوطن وحرية المواطن . واصبحت الاشتراكية وصيلة وضاية ... هي الكفاية والعدل ... واصبح طريق الوحدة هو الدعوة الجماهيرية لعودة الامر الطبيعي لأمة واحدة مزّقها اعداؤ ها ضد ارادتها وضد مصالحها والعمل السلمي من اجل تقريب يوم هذه الوحدة ... ثم الاجماع على قبولها تتوجيا للدعوة والعمل معاه (۲۷). وأى عبد الناصر مصر بوصفها نموذجا وطليعة للنضال الثوري العربي الأشمل على طريق الحرية والاشتراكية والوحدة. وفي هذا يقول بكلمات واضحة وواذا كانت التجربة الثورية الشاملة قد وضعت مسؤوليتها الاولى على الشعب العربي في مصر فان تجارب بقية شعوب الأمة العربية مع التجربة كان من الاسباب القوية التي مكنت الشعب المصري ان ينتصر، وليس من شك في ان

<sup>(</sup>۳۷) المصدر نفسه، ص۱۲.

الشعب المصري مطالب اليوم بان يجعل انتصاره في خدمة قضية الثورة الشاملة في بقية شعوب امته العربية. . ٥ (٣٨) .

لم يكتنف المشروع اي لبس او غموض ، ولا كان ينقصه العاملون ، ولا افتقر يـوما الى الهمة والحماسة . لكن المهندس العطيم لم يكن لديه كوادر سياسية ، ولا صناع مهرة ولا ملاحظون للأفراد العاملين . وجاءت سرعة الاحداث الدولية ، فضلا عن تـزايد الضغط من الداخل لتدمّر تنفيذ المشروع العظيم . وكما يذكرنا احد القادة الاسرائيليين : «كانت رؤية عبد الناصر ترعبنا . كان يعرف كيف يجمع ، وكيف يطرح ، وكيف يضرب وكيف يقسم . لكن من حسن حظنا انه لم يكن يعرف كيف يحسب ه (٢٩) .

هكذا جاءت الهزيمة العربية الساحقة عام ١٩٦٧ على ايدي اسرائيل لتكشف كل كوامن الضعف وكل مواضع القوة في جمال عبد الناصر . كان في الاندفاع نحو حافة الحرب دون استعداد ، دفاعا عن سورية ضد عدوان اسرائيلي محتمل ، ما يجمع كل عناصر المأساة . ثم جاء استعداد عبد الناصر لتحمل المسؤ ولية كاملة عن الكارثة ، وتنحيه من جميع مناصبه العامة ليطلق انتفاضة جماهيرية فورية في كل انحاء الوطن العربي تناشد عبد الناصر ان يبقى في موقع القيادة ، هذه الاستجابة كان لها وقع الصاعقة على المراقبين الغربيين عملى نحو ما تشير تحديدا اليه الفقرة التالية :

هذه الصيحات ، هذا البكاء على فراق رجل مهزوم يتحمل مسؤولية واضحة عن الكارثة كاوضح ما تكون مسؤولية إعداد البلاد وجيشها ، كاوضح ما تكون مسؤولية اي قائد ، رجل اقترف خطأ فادحا في حساب المخاطر وفي اعداد البلاد وجيشها ، واقدم على تحدد دون ان يكون مستعدا لتبين عواقبه . . . هذا الحزن كان بالتأكيد رمزا معبرا عن علاقة التوافق الخاصة بين الجماهير وزعيمها ، علاقة من التجسيد والاندماج » (٤٠٠) .

لا ريب ان الجماهير العربية قد تحطم قلبها بفعل الهزيمة . لكن مـا كان يعنيهـا اكثر في تلك اللحظة من الدراما القومية انما كـان اقدام عبـد الناصـر على التحـدي ، واستعداده لان يقاتل ويقاوم .

في عام ١٩٦٧ انهار مخطط عبد الناصر. بقيت لبنات البناء ، لكنها كانت مبعثرة في كل اتجاه ، وبقي المؤمنون المخلصون متمسكين بالحلم الذي يقول بان الرجل سيعيد اللبنات الى موضعها من جديد. ومن جانبه حاول عبد الناصر بلا هوادة طوال سنوات ثلاث ، لكنه رحل عن الساحة العربية الآن تاركا المهمة بغير اكتمال . وعاد المخلصون يأملون في ان روح جمال عبد الناصر منتصرة في النهاية . وتجسد هذا الحلم لحظة في تشرين الاول / اكتوبسر عام 1977 لكن الحلم ما لبث ان تبخر ليحل محله كابوس ظل جاثها على الصدور ؛ اشتعل

<sup>(</sup>۳۸) المصدر نفسه، ص ۹- ۱۰.

<sup>(</sup>٣٩) إيغال آلون في خطاب بعد حرب ١٩٦٧.

<sup>(11)</sup> 

لبنان ، غيرت مصر المسار فحاربت ليبيا ، وانكفأت الى العزلة ، ثم تحالفت مع ألد اعداء عبد الناصر ثم ما لبث الوطن العربي ان اجتاحته موجة من الحروب الطائفية والاقتتال بين الاشقاء .

وفي ضوء الفوضى الراهنة ، لا بد من ان يبدو الوطن العربي في عصر عبد الناصر ، عنظور الماضي ، عالما منسجم التناسق الى حد بعيد . كانت الجماهير تكشف دورها على هدى بوصلة واحدة وتبين طريقها بواسطة جهاز رادار واحد . كان جمال عبد الناصر يرمز الى و الأعراف الكبرى » للعالم العربي ـ الاسلامي ، وكان ينظم مسار هذه التقاليد ويبث في الوصالها دفق الحياة . ففي هذه المنطقة الحضارية ، يستلزم الصعود السياسي اللجوء الى تحريك و الموحدات » الكبرى من تذكير بعوامل التراث المشترك في الماضي ، وبالامكانات الروحية والمادية التي يحفل بها الحاضر ، مع طرح رؤية عظيمة للمستقبل المشترك . ان هذه العوامل هي التي اضفت على الوطن العربي ، في ظل عبد الناصر ، وحدة عضوية في الشعور والاتجاة حتى وسط الصراعات والكوارث ومن هنا يرجع جانب من الاضطراب الحالي في العالم الاسلامي الى تعدد البوصلات والى تقاطع اشارات الرادار وتشابكها .

ونحن نتصور ان النظام الاجتماعي الرجراج والمضطرب القائم حاليا في الشرق الاوسط سوف يستمر الى ان يظهر زعيم عربي قومي او زعيم اسلامي جديد. ومرة احرى ، ومن خلال منظورنا ، فلسوف يتعين على هذا الزعيم ان ينطلق من قاعدة مجتمعية مركزية الموقع ، كثيفة السكان ، وإن يستحث الموحدات الثقافية التي تنطوي عليها تقاليد امته الكبرى ، ويتجل في سلوكه اعمال التحدي الصادقة في مواجهة الغرب ، ثم يطرح رؤية مستقبلية اصيلة يتواصل بها مع الجماهير .

#### المراجع

#### العربية

ابراهيم، سعد الدين. اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٠.

\_ (معد). عروبة مصر: حوار السبعينات. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ١٩٧٨.

ابوعز الدين، نجلاء. ناصر العرب. بيروت: [د. ن.]، ١٩٧٥.

اجدريشيف، أ. ناصر. ترجمه عن الروسية سيد ابو سعدى واحمد شريف. القاهرة: دار الثقافة الجديدة [د. ت.].

إمام، عبد الله. الناصرية: دراسة بالوثائق في الفكر الناصري. بيروت: مطبعة الوطن العربي، [د. ت.].

الحافظ، ياسين. الهزيمة والايديولوجية المهزومة. بيروت: دار الطليعة، ١٩٧٩.

عبد الناصر، جمال. فلسفة الثورة. ط ١٠. القاهرة: المطبعة العالمية، ١٩٦٠.

. الميثاق وقانون الاتحاد الاشتراكي العربي. القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، [١٩٦٧]. (كتب قومية)

العظم، صادق جلال. النقد الذاتي بعد الهزيمة. بيروت: دار الطليعة، ١٩٦٩.

الاجنبية

#### **Books**

Abdel - Malek, Anouar. *Egypt : Military Society*. New York : Vintage Books, 1968. Abul Fath, A. *L'Affaire Nasser*. Paris : Plon, 1962.

- Ayyubi, N. N. M. Bureaucracy and Politics in Contemporary Egypt. London: Ithaca Press, 1980.
- Becker, A. S. *The Economics and Politics of the Middle East.* New York : American Elsevier, 1975.
- Berger, Morroe. The Arab World Today. New York: Doubleday, 1962.
- Binder, Leonard. The Ideological Revolution in the Middle East. New York: Wiley, 1964.
- Copeland, Miles. The Game of Nations. London: Weidenfeld and Nicholson, 1969.
- Dekmejian, Hrair R. Egypt under Nasser: A Study in Political Dynamics. London: London University Press, 1971.
- Halpern, Manfred. The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1963.
- Heikal, Mohammed H. Nasser.: The Cairo Documents. London: New English Library, 1972.
- Hussain, Mahmoud. Class Conflict in Egypt, 1945 1970. New York: Monthly Review Press, 1973.
- Kerr, Malcolm. The Arab Cold War: 1958 1967. London: Oxford University Press, 1969.
- ---- The Elusive Peace in the Middle East. Albany, New York: State University of New York, 1975.
- Lacouture, Jean. Nasser: A Biography. Trans. from the French by D. Hofstadter, London: Secker and Warburg, 1973.
- --- and Simonne Lacouture. Egypt in Transition. New York: Criterion Books, 1958.

Lenczowski, G. (ed). *Political Elites in the Middle East.* Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1975.

Lerner, D. The Passing of Traditional Society. New York: Glencoe Free Press, 1958.

Little, Tom. Egypt. New York: Praeger, 1967.

Mansfield, Peter. Nasser's Egypt. London: Penguin Books, 1969.

Mayfield, James B. Rural Politics in Nasser's Egypt: A Quest for Legitimacy. Austin, Texas: Texas University Press, 1971.

Nutting, Anthony. Nasser. New York: Dutton, 1972.

Perimutter, Amos. Egypt: The Praetorian State. New Brunswick, 1974.

Pye, L. and S. Verba (eds.). *Political Culture and Political Development*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1965.

Rouleau, E., J. F. Held and J. and S. Lacouture. Israel et les Arabes, le 3e Combat. Paris: 1967.

Safrau, Nadav. Egypt in Search of Political Community. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1981.

St. John, R. The Boss. London: Barker, 1961.

Stephens, Robert. Nasser. London: Allen Lane; the Penguin Press, 1971.

Tachau, F. (ed). Political Elites and Political Development in the Middle East. New York: Wiley, 1975.

Vatikiotis, Panayiotis J. *The Egyptian Army in Politics*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press,1961.

--- Nasser and His Generation. London: Croom Helm, 1978.

Wheelock, K. Nasser's New Egypt. London: Stevens, 1960.

Wynn, W. Nasser of Egypt. Cambridge, Mass. : Arlington, 1959.

#### Periodicals

Ajami, Fouad. «The End of Pan - Arabism.» Foreign Affairs: Vol.57, no. 2, Winter 1978 - 1979. PP. 355 - 373.

---- "The Struggle for Egypt's Soul." Foreign Policy: No. 35, Summer 1979. PP. 3 - 30.

Bowie, Leland. « Charisma, Weber, and Nasir.» *Middle East Journal*: Vol. 30, no. 2, 1976. PP. 141 - 157.

Enterlis, John P. «Nasser's Egypt :The Failure of Charismatic Leadership.» Orbis : Vol. 18, no. 2, 1974. PP. 451 - 464.

Kerr, Malcolm. «Coming to Terms with Nasser.» *International Affairs*: No. 43, 1967. PP. 65 - 84.

## لهیپ ئرالی الین مصربعد عَبدالنشاصِر

## الفصل الثاني عشير الانهياربعد عبد الناصر . . لماذا ؟ (جواب جديد لسؤال قديم) (\*)

### عسادل حسبين

#### مقدمة

الناصرية لم تكن مجرد إنجاز ثوري هائل داخل الحدود المصرية ، فجوهر المرحلة الناصرية أنها خرجت بالنضال المصري ضد السيطرة الأجنبية الى خارج الحدود ، وأثّر هذا الدور في تغيير اوضاع المنطقة العربية تأثيراً بالغاً . ولم يكن الدور وآثاره من خلال جاذبية النموذج الصاعد فقط ( الاصلاح الزراعي ـ القطاع العام ـ التنمية المخططة ) ، فأكثر من ذلك كان الفعل المباشر من خلال شبكة تحرك سياسي انتشرت من المحيط الى الخليج . وشمل التحرك تقديم الدعم السياسي والمسلح ( بأشكال ودرجات متباينة ) وتقديم الخبرات المتنظيمية المختلفة ، سواء أكان بهدف المواجهة ضد الاستعمار ، أم جدف التغيير الشوري والبناء الاقتصادي المستقل . ومع هذا كله ، كان التوحيد العربي في جدول الأعمال .

بهذا المفهوم نفسه ، فإن انتكاس الناصرية ليس مجرد نكسة مصرية ، فانتكاس الناصرية جاء وسط انتكاسة عربية عامة ، بلغت ذروتها في انعزال الدور المصري عن الساحة العربية . إن طلائع الجيل الصاعد قد تدرك بالقراءة والتحليل خطورة ما صرنا اليه ، ولكن ينظل صحيحا في تقديري ان من رأى غير من سمع ، وبالتالي فان من قدر لهم ان يشاركوا في مرحلة الناصرية ، وعاشوا بذاكرتهم ووعيهم ليشهدوا ما بعد الناصرية ، لا يتعاملون مع الامبريالية والحرب والشورة والطبقات والتنمية ، كمصطلحات جافة ومفاهيم مجردة ، فهذه المصطلحات تبلور عندهم شريطاً طويلًا من المشاهد المتلاحقة والذكريات الحية عن معارك خاضوها بالقلم والسلاح والعرق والأعصاب والدم .

<sup>(\*)</sup> نشر هذا البحث في : المستقبل العربي، السنة ٣، العدد ٢٠ (تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨٠)، ص ٩٢ ـ ١١٧.

## اولا: المفاهيم والانجازات ١ ـ في المجال العربي والدولي

وصلت الناصرية بالنضال العربي ضد السيطرة الخارجية الى اعلى ذروة ، وبالتحديد استخدمت قيادة عبد الناصر إمكانات مصر في تصفية علاقات التبعية التي كانت تربط قسماً كبيراً من الوطن العربي بانجلترا وفرنسا . ويبدو احياناً اننا لا نستوعب تماماً أبعاد هذا الانجاز المؤثر في مجمل العلاقات الدولية ، او لا نستوعب من مجموع هذا الإنجاز (اقتلاع قوى كبرى من مواقع سيطرتها التقليدية) الا شجاعة المواجهة ، ولكننا لم ندرس بعمق كاف ما تطلبته المواجهة المتواصلة من إدارة مقتدرة للصراع المعقد والمركب ، على الصعيد المصري والعربي والدولي ، من أجل تعظيم ما يمكن استخلاصه من أهداف في أقصر وقت ممكن ، وبأقل تكلفة عكنة (۱) .

كانت عين عبد الناصر في كل مراحل زعامته مثبتة على هدفه النهائي (التحرر من السيطرة الخارجية والتوحيد القومي) ، ولكنه أدرك طبيعة النسق الحاكم للعلاقات الدولية ، ووزن الاعتبارات الجيوبوليتيكية ، وأدرك ومارس مفهوم المراحل والأهداف المحسوبة . اي الممكن ، وما يتطلبه من مناورة ومساومة وسرعة في التصرف وقبول بالمخاطر المحسوبة . اي فن الواقعية الثورية . واستخدم عبد الناصر في ذلك تشكيلة واسعة من الادوات (العسكرية والسياسية ، العلنية والسرية) ، وأدرك ومارس مفهوم الترابط العضوي بين مهام المواجهات الخيارجية وبين التطورات المناسبة في البنية المداخلية لقاعدة انطلاقه (في مصر والوطن العربي) . وبالتأكيد تزايد فهم عبدالناصر لقواعد اللعبة ، وغت قدراته على إدارتها وبمارستها العربي ) . وبالتأكيد تزايد فهم عبدالناصر لقواعد اللعبة ، وغت قدراته على إدارتها وبمارستها في أثناء سني زعامته ، ولكن ستثبت الدراسة المتعمقة لمفروة ١٩٥٦ ـ ١٩٥٧ ان عبد الناصر في لحظة تحول تاريخي ( واجهها بعد عامين فقط من استلامه لكل مفاتيح القيادة ) كان في

<sup>(</sup>۱) تناولت مصادر غربية عديدة قصة السويس، بحيث اصبحت تفاصيل التخطيط والتواطؤ الانكليزي ـ الفرنسي ـ الاسرائيلي مكشوفة ومعروفة الى حد بعيد، وقد أكمل عمد حسين هيكل جوانب الصورة بكشف التخطيط المصري المضاد. ولكن يلاحظ ان وقائع الدور الامريكي وتطوراته التي اسهمت إسهاماً اساسياً في سرعة إجلاء قوات الغزو الثلاثي لم يسلط عليها ضوء مشابه في الكتب الغربية، ولم يكشف هيكل بدوره حقيقة ما دار خلف الكواليس في تلك الفترة بين القيادة المصرية والحكومة الامريكية. واعتقد ان جزءا مها من الانجاز الناصري يكمن في هذه الدائرة الغامضة. انظر: عمد حسين هيكل، قصة السويس، آخر المعارك في عصر العمالقة (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ١٩٧٧).

مستوى الموقف بكل ابعاده التي أشرنا اليها ، وستثبت الدراسة أننا بصدد إنجاز ـ على مستوى التخطيط والتنفيذ ـ سيظل أبداً من مفاخر التاريخ العربي .

على أي حال ، دخلت المنطقة العربية \_ بقيادتها الناصرية \_ مع عام ١٩٥٧ ، الى مرحلة جديدة من العلاقات الدولية . تحدثت الولايات المتحدة أيامها عن نشأة فراغ في المنطقة (مشروع ايزنهاور) ، وكانت الولايات المتحدة محقة (من منظورهـ الاستراتيجي) ، ففي سلسلة الدول التابعة ( التي تسمى نامية ) انكشف بعض الحلقات ـ في منطقة الوطن العربي ـ بعد إزاحة اليد الغربية المسيطرة عليها ، ومجمل الموقف الامريكي قبـل عدوان ١٩٥٦وفي اثنائه كان تحفزاً ومناورة لاعادة تشكيل هيكل السيطرة الغربية بحيث تصبح الـولايات المتحـدة هي القوة الحاكمة . ولكن ـ في مقابل هذا المخطط الامريكي ـ كانت القيادة الناصرية تتوثَّب أيضًا لاستخدام اللحظة التاريخية المناسبة من اجل تحقيق مشروع قومي مستقل. الولايات المتحدة تضع منطقتنا في الدائرة الأولى لأمنها الاستـراتيجي ، ووفق مخطط قيـادتها للمعسكــر العربي . وفي عــام ١٩٥٧ كانت تسيـطر فعلياً عــلى مواقــع النفط الأساسيـة في المنطقــة ( ويخاصـــه عد دحرها لتأميم النفط الايراني)، وكان تخطيطها يهذف الى احتواء الاندفاع القومي لعبدالناصر، لكي تمد سيطرتها على كل المنطقة العربية وتحتفظ بتجزئتها. وكان هذا يعني موضوعياً ان المرحلة الجديدة هي بالمضرورة بداية لحرب جديدة اكثر ضراوة ، طويلة ومتشعبة ، وقد اعتمدت القيادة الناصرية في هذه الحرب على دعم القاعدة المصرية وعلى حشد الجماهير العربية وطاقاتها . وامتدت بعلاقاتها الدولية الى اوروبا الغربية وفق شروط جديدة ، وتوسَّع الدور العربي في افريقية ومجموعة عدم الانحياز، وكان طبيعياً ان يحرص عبد الناصر (ويبادر) لتنمية علاقات خاصة وثيقة مع الاتحاد السوفياتي ( القطب الآخر في النظام الدولي ) ، ولكنه حرص في الوقت نفسه وبالمتمرار على استقلال القرار القومي داخل المحور العربي -السوفياتي . وهــذا الموقف كــان يطلق يــد القيادة القــومية في المنــاورة وفق حسابــاتها الحــاصة للمتغيرات المحلية والخارجية . وهذا الموقف كان أصيلًا وعميقاً عند عبد الناصر ولم يكن موقفاً تكتيكيـاً او مرحليـاً ، وهو يعبـر عن علاقـات بالاتحـاد السوفيـاتي وفق حسابـات باردة للمصالح الاستراتيجية دون اي اوهام ايديولوجية . فالاتحاد السوفياتي له مصلحة مؤكدة في وقف الزحف الامريكي وفي حصر وإضعاف مواقع سيطرته في مختلف القــارات . ولكن مدى تـدخله المباشـــر ( تعبيراً عن هــذه المصلحة ) يــرتبط بتوازن القــوى العالمي ، وفي إطــار قــوتــه المتنامية يتحدد انتشار تدخله وفق أولويات استراتيجيته الدولية . وبهذا المفهـوم ، كان نجـاح المبادرة الناصرية لاجتذاب الاتحاد السوفياتي الى موقف التدخل النشط لدعم النضال العربي ضد السيطرة الغربية ، يعني النجاح في إدخال تعديل اساسي في أولويات وتصميم الاستراتيجية السوفياتية (٢). وقد تزايد الدعم السوفياتي للنضال العربي منذ أواخر

 <sup>(</sup> ۲ ) معروف الآن ان الاتصالات السرية لاستيراد اسلحة سوفياتية كانت بمبادرة من عبد الناصر . ويشار عادة الى ان موافقة السوفيات تعني تغيرا في الموقف الايـديولـوجي من الدول التي لا تقـودها احـزاب شيوعيـة ،

الخمسينات وحتى اليوم لكثير من الاسباب المتشابكة ، تمتد من تطور الصراعات داخل المنطقة ، الى تطورات ترتبط بالقدرات السوفياتية المتنامية ، وبالعلاقات الدولية للاتحاد السوفياتي (مع العرب ، والولايات المتحدة ، ومع أقطاب الغرب الأخسرى ، ومع الصين . . . الغ ) . وتزايد الدعم السوفياتي للنضال العربي كان الى حد كبير في الاطار العام المصلحته المؤكدة في وقف الزحف الامريكي ، وفي حصر واضعاف مواقع سيطرته . وارتبط هذا بمساندة الأقطار العربية المناهضة للسيطرة الامريكية ، وعلى رأسها مصر ، سواء في حروبها خارج الحدود (كحالة اليمن مشلاً) ، او في مواجهة القوة العسكرية لاسرائيل التي نقلت تحالفاتها بالكامل الى الولايات المتحدة ، بعد انهيار الوجود الانجلوفرنسي عام ١٩٥٧ . ولكن كان التصاعد في الدعم السوفياتي محكوما - في كل المراحل - بسقف تجنب المواجهة النووية ، وكان محكوما ايضا بقدرة السوفيات واقتناعهم ( وفقاً لحساباتهم ) بقبول المخاطر في هذه المنطقة من العالم (\*) .

ولكن بغض النظر عن كمّ المساعدات السوفياتية (عسكرية وغير عسكرية) ، الا يُتصور ان السوفيات يتطلعون في الأجل القصير او المتوسط الى نوع مختلف من العلاقة تتحقق من خلاله المساعدة ؟ بمعنى ان توظف امكانات المنطقة ( او أقسام منها ) بشكل مستقر وفق استراتيجيتهم الدولية المواجهة للولايات المتحدة ؟ هذا التوظيف ( او الانحياز ) يتطلب خلق أوضاع مؤسسية تضمن التأثير المنظم على إصدار القرارات المحلية ، وإذا أصبحت القرارات المحلية مرتبطة بالضرورة مع القرار السوفياتي ، يضيق هامش المناورة مع الولايات المتحدة ، ويصبح التوقف في المعركة ضد السيطرة الامريكية خاضعاً لاعتبارات وحسابات خارج المنطقة ، ويصبح التوحيد العربي رهناً بموافقة خارجية . والمواقف السوفياتية ـ أيا كانت النيات ـ لم تكن تبدي ارتياحاً واضحاً لمسألة الوحدة العربية او اقتناعا بإمكانية تحققها (٤٠) .

\_ ولكن أهم من ذلك \_ في تقديري \_ انها تعني قرارا بالتدخل المباشر في صراحات دولة لا تربطها حدود مشتركة مع الكتلة الاشتراكية (وهمذه نقلة نوعية في نشاط السياسة الخارجية السوفياتية ) . وهي تعني ايضا ان الاتحاد السوفياتي قرر ان يبدأ المرحلة الجديدة في الشرق الأوسط بالتحديد .

<sup>:</sup> انظر: الانكليزي، انظر: ١٤ عوز في العراق في مواجهة التهديد الاميركي الانكليزي، انظر: ٣) Mohammed H. Heikal, *The Sphinx and the Commissar: The Rise and Fall of Soviet Influence in the Middle East* (New York: Harper and Row, 1978), chap. 4.

<sup>(</sup> ٤ ) نشير هنا الى ما نقله هيكل عن مناقشات خروشوف مع عبد الناصر وعارفوبن بيلا حول القومية العربية ، ونشير ايضا الى ما نشر من وثائق عن وجهة النظر السوفياتية في أزمة الحزب السوري ، أنظر : محمد حسنين هيكل ، عبد الناصر والعالم ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٢ ) ، مناقشات خروشوف حول تحفظاته حول فكرة الوحدة العربية ؛

Helkal, The Sphinx and the Commissar: The Rise and Fall of Soviet Influence in the Middle East, pp.125 and 278, and

قضايا الخلاف في الحزب الشيموعي السوري (بيروت : دار ابن خلدون ، ١٩٧٢) ، الفصل ٣ ، ص ١٣١ - ١٨٦

اعتقد ان هذا التصور لموقف الناصرية في قمة انتصاراتها ، يفسر منطق عديد من تكتيكاتها . وقد يرى البعض ان هذا الموقف (توثيق العلاقات مع الاتحاد السوفياتي من موقع عدم الانحياز) كان خطأ او موقفا غير عملي عدل عنه عبد الناصر في فترته الأخيرة ، ولكن كثيراً من الشواهد تشير الى انه كان حريصاً على الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من استقلال القرار ، في كل النظروف . وكان هذا على الأقبل ما فهمته جماه ير الأمة العربية فتأكد التفافها حول زعامته .

### ٢ ـ في المجال الداخلي

نشير باختصار الى ان الناصرية في المرحلة الأولى (حتى اوائل ١٩٥٧) أرست اساس سلطة سياسية مستقلة صعبة الاختراق وقادرة على المواجهة وعلى قيادة تغييرات اجتماعية ، وكنان هذا الانجاز ذا أهمية حاسمة . ومن خلاله ، او بجواره ، تحقق إجلاء القاعدة البريطانية ، ومحاربة حلف بغداد ، ودعم القوات المسلحة بسياسة خارجية مستقلة . وتحقق الاصلاح الزراعي كضربة قوية لىركيزة النسق الاجتماعي والسياسي الـذي بلوره الاستعمار الانكليزي ( الى جانب نتائج الاصلاح كعدالة اجتماعية وحفز للتصنيع ) . ومع المرحلة الجديدة من النضال الوطني والقومي ، كان ملائماً للمهام إنجاز مزيد من التغير الاجتماعي والمؤسسى ، وتضمن ذلك تصفية القوى المسيطرة تقليدياً على البنية الاقتصادية ـ الاجتماعية ( خارج قطاع الزراعة ) . بدأت العملية بالقوى الانكلوفرنسية، ثم وصلت في خطوة ثانيمة الى الفئات الاجتماعية المحلية . ونـذكر هنا ان المدى الـذي بلغته اجراءات عبد الناصر في الستينات احدث ارتباكاً شديداً في التحليلات الماركسية ، لأن تصفية كبار الملاك الزراعيين ( خاصة مع وصفهم بأنهم إقطاعيون او شبه اقطاعيين ) تدخل بسهولة في إطار ( القانون العام): الرأسمالية تضرب الاقطاع وترثه ، ولكن تصفية فئة كبار رجال الأعمال الماليين والصناعيين ، وأقسام واسعة من متوسطيهم ، وسيطرة الدولة على مفاتيح الاقتصاد بإحكمام ، كان و مفروضاً ، ان يكون من مهام الطبقة العاملة ، ولذا أدت قيادة الناصرية الصلبة للنضال المعادي للاستعمار ، وأدت راديكاليتها الاجتماعية المتسقة مع ضرورات هـذا النضال ، الى اعادة النظر في المفاهيم والتصورات التقليدية ، فذاعت أيامها مقولة « التطور اللارأسمالي » ، ويردد الكثيرون في المنطقة الآن انها مقولة غير صحيحة او غير محددة ، ولكن المنظرين السوفيات ما زالوا يلحون على استخدامها لتفسير الانجازات الناصرية ، ( وتفسير الدعم السوفياي الكثيف بالتالي) (٥) . وليس محلاً للخلاف بين أنصار الناصرية وخصومها ان إجراءات التأميم والاصلاح الزراعي لم تسفر عن إعادة توزيع الناتج المحلي الاجمالي على نحو اكثر عدالة فقط (أي لمصلحة الطبقات الفقيرة) ، ولكن أدت هذه الاجراءات ايضا الى

<sup>(</sup> ٥ ) ايغور بيليايف واقفيني بريماكوف ، مصر في عهد عبد التاصر (بيروت : دار الطليعة ، ١٩٧٥ ) ، الفصل ٤ ، ص ١٢١ ـ ١٤٢ .

اوضاع مؤسسية رفعت معدلات النمو الاقتصادي اثناء الخطة الخمسية الأولى ( ١٩٥٩ / ١٩٦٠ م وصلح الارتفاع المعدل أيامها واضح الارتفاع بالمقارنة مع معدلات الدول التابعة . ومع ذلك فان مابرو محق إذا أشار الى ان الانجاز الأساسي للناصرية لم يتمثل في معدلات النمو في المقام الأول ، و فالفارق الأساسي بين النظامين يتعلق بمسألة توزيع الدخل ، وهذا فارق مهم في الواقع . ( . . . ) إن ما ابتدحته الثورة لم يتجل في أنها بدأت التصنيع او دفعته ( . . . ) ، ولكن في انها استخدمت منذ البداية اشكالاً جديدة من التدخل الحكومي ع ( ) . . . . وفرزيد الأمر تحديداً إذا قلنا ان هذا المتدخل ( بنتائجه المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية )

(١) انظر مثلا:

8. Hansen and G. Marzouk, *Development and Economic Policy in the U. A. R (Egypt)* (Amesterdam : North Holland Publishing House, 1975).

الكتاب عرض مهم لامكانيات ونمو القطاعات المختلفة من الاقتصاد المصري منذ مطلع القزن، ويتضمسن بالتالي مقارنة الأداء الاقتصادي ومعدلات ألنمو في مرحلة ما قبل الشورة مع ما تحقق منذ ١٩٥٢ الى قبيل نهاية الخطة الخمسية . وحصيلة التقييم النقدي والمقارنية كانت ايجابية . أشار الكتاب الى علاقة النمو بالتغيرات الاجتماعية ولكن بغير نعمق .

P. O' Brien, The Revolution in Egypt's Economic System from Private Enterprise to Socialism, 1952-1965 (London, New York, Toronto: Oxford University Press, 1966).

الكتاب يركز على دوافع ونتائج التغيرات الاجتماعية ، ويتابع من خلال ذلك أداء التنمية ، ويتوصل الى نتيجة ايجابية .

Robert Mabro, The Egyptian Economy, 1952 - 1972 (Oxford: Clarendon Press, 1974).

يركز على الأداء التنموي اكثر من التغير في العلاقات الانتاجية خلال سلسلة زمنية اطول. يتوصل الى ان الاداء كان ايجابيا في إطار المحددات الموضوعية بسبب هيكل الموارد او التخلف.

على الجريت في م خسة وعشرون عاما ـ دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية في مصر،١٩٥٢ ـ ١٩٥٧ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧). مثل الكتاب السابق، ولكن على ضوء النتائج المستخلصة من الفترة الناصرية، يناقش المفاهيم والممارسات اثناء الفترة الناصرية، مؤيداً للأولى على اسس واقعية.

الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، الاقتصاد المصري في ربع قرن، ١٩٥٧- ١٩٥٧: دراسة تحليلية للتطورات الهيكلية، بحوث ومناقشات المؤتمر العلمي السنوي الثالث للاقتصاديين المصريين، القاهرة ٢٣- ٢٥ مارس ١٩٧٨ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٨). انظر بشكل خاص ابحاث د. محمد رضا العدل، د. احمد حسن ابراهيم، د. هبة احمد حندوسة، د. محمد فخري مكي، ود. جلال احمد امين.

محمود عبد الفضيل ، الاقتصاد المصري بين التخطيط المركزي والانفتاح الاقتصادي (بيروت : معهد الانحاء العربي، ١٩٨٠). الكتاب يعرض عرضا نقديا وبنتيجة ايجابية لاداء عدد من القطاعات الاقتصادية ولتطوراتها المؤسسية. ويلاحظ ان المراجع السابقة كانت لباحثين من مدارس فكرية واقتصادية متباينة.

Mabro, The Egyptian Economy, 1852 - 1972, p. 144.

كان مرتبطاً بهدف دعم الاستقلال السياسي بتنمية مستقلة ، بمشروع تنمية متمحورة حـول ذاتها ، وهذا هو العمق الحقيقي والايجابي للتنمية الناصرية .

كل هذه الانجازات (مصرياً وعربياً ودولياً) كانت تتويجاً لنضال طويل وشاق . لقد مثلت بالقطع نقلة نوعية ، ولكن خبرات النضال من اجل الأهداف نفسها ، عبر أجيال سابقة ، كانت قد مهدت الأرض العربية لتقبل الزعامة الجديدة ، وما استحدثته من صياغة لهدف التحرر القومي والوحدة . كانت زعامة عبد الناصر وأهدافها موضع تراض عام بين الجماهير العربية ، الا ان الزعامة الناصرية وداخل مصر لم تكن مع ذلك بجرد ممارسة سياسية ، او برنامج سياسي واعد ومقبول . كانت الناصرية الى جانب ذلك اقتراباً ملموساً من وضع اجتماعي ناضلت من أجله الجماهير المصرية ومثل تطلعاتها ، بتعبير آخر حققت الانجازات مصالح مباشرة لطبقات وفئات اجتماعية واسعة ، وأصبحت هذه القوى الصاعدة مرتبطة عضوياً بمصير النظام الناصري . ويضاف الى كل ذلك المنظر المهاب للزعيم ، سمته ، وأحبته الجماهير كما لم تحب زعياً سابقاً عليه في العصر الحديث .

كل ما طرحناه في الفقرات السابقة يبرر الحاح التساؤل: كيف ولماذا صفيت الثورة الناصرية بهذه السهولة ؟! ويلاحظ اننا لا نتساءل عن كيف ولماذا هزمت الثورة ، فأي ثورة يمكن ان تنتكس لأسباب من خارجها او داخلها ، وقد حدث هذا كثيراً ولا غرابة في مشل هذه الظاهرة . ولكن ان تقتلع من الجذور دون مقاومة ضارية من القوى التي عبرت الثورة عن مطاعها القومية او المصلحية المباشرة ، فهذه هي الظاهرة التي تشير علامة الاستفهام وعلامة التعجب . إن الجماهير في مصر وفي كل انحاء الوطن العربي ودعت عبد الناصر وداعا سيظل محفوراً في ذاكرة التاريخ ، فكيف حدثت بعد سنوات قليلة ردة كاملة عن كل ما مثله دون صراعات دموية عنيفة ؟! ليس صحيحاً اننا عدنا الى مرحلة ما قبل الناصرية ، فقبل الناصرية كانت بلادنا حبلى بثورة ، وصاغ النضال مسلمات اصبحت مقدسات ، واليوم تداس كل هذه المبادىء والمقدسات ( الاستقبلال السياسي والاقتصادي - وحدة العرب ضرورة المجابهة مع العدو الصهيوني - العدالة الاجتماعية - الديموقراطية . . الخ ) بين ترحيب السؤال بالتحديد - هو كما صغناه : كماذا وكيف صُفيت الناصرية بهذه السهولة ؟!

# ثانيا: الأسباب الشائعة لتفسير الانهيار

هناك اجتهادات عديدة للاجابة عن سؤالنا ، فيقال مثلا ان الناصرية لم تكن راديكالية الى الحد الذي يقطع الطريق تماماً امام اختمالات الردة ، وتتناول هذه التحليلات طبيعة السلطة وكفايتها ، وتستطرد الى نوع وعمق التغييرات الاجتماعية ، وتمتد ايضا الى الدائرة الفكرية والحضارية .

بالنسبة لطبيعة السلطة تركز التحليلات الماركسية المختلفة على ما يسمى المضمون المطبقي هذه السلطة. وقد استقرت تحليلات كثيرة الآن (على مضض) حول ان عبد الناصر مثل سلطة البورجوازية الصغيرة وليس البروليتاريا ، وتسبب هذا في مقتل الثورة (^^). ولا يختلف كل نقاد عبد الناصر بدءاً من فاتيكيوتيس ومصطفى امين وتوفيق الحكيم ، ومروراً بأعضاء مجلس الثورة السابقين ولويس عوض وفؤاد زكريا ، وانتهاء بالاخوان المسلمين والماركسيين حول مهاجمة اسلوب ممارسة عبد الناصر للسلطة (^). اي حول الاستبداد والماركسين حول مهاجمة النقاد يتفقون ايضا حول انخفاض الكفاءة المتنظيمية والمدكتاتورية . واعتقد ان غالبية النقاد يتفقون ايضا حول انخفاض الكفاءة المتنظيمية والادارية لجهاز المدولة نتيجة ابعاد عديد من الكفايات الفنية عن مواقع المسؤولية ، او لغياب رقابة الرأي العمام . ولكن الخلاف الشديد يدور حول الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية ، فالبعض يراها متطرفة ، والبعض يرى انها كانت وقوعاً في ودوامة (الوسطية) في الفكر والتخطيط والتنفيذ » (١٠).

ونبدأ هنا (١١) بالاشارة الى حقيقة ان مصطلح « بورجوازية صغيرة » ليس مفهوماً محدد

( ٨ ) انظر مثلا : رفعت السعيد ، تأملات في الناصرية ، ط ٢ ( بيروت : دار الطليعة ، ١٩٧٩ ) ، ص ٣٩ ـ ٠ ٥ : ١ انهم مثقفون عسكريون من أبناء الفئات العليا للبورجوازية الصغيرة والفئات الدنيا والوسطى من الطبقة المتوسطة . ٣ ؛ ط . ت . شاكر ، قضايا التحرر الوطني والثورة الاشتراكية في مصر ( بيروت : دار الفارابي ، ١٩٧٣ ) ، ص ٢٣ ـ ٢٤ : « في التحالفات التي تتابعت ، ظل النفوذ الرئيسي فيها للفئات الوسطى من البورجوازية الوطنية ، خاصة في المجال الاقتصادي وتوجيه السياسة العامة ، بينها الثقل الأساسي في المجال الفكري للبورجوازية الصغيرة . ٣ ويبدو هذا الكلام متناقضا او على الأقل غير واضح ، وكريم مروّة ، كيف نواجه الأزمة ( بيروت : دار الفارابي ، ١٩٧٤ ) ، ص ٢٠٦ ـ ١٠٩ في تفسير نواقص الناصرية : « فبان وضعها في الأزمة ( بيروت : دار الفارابي ، ١٩٧٤ ) ، ص ٢٠٦ ـ ١٠٩ في تفسير نواقص الناصرية ، عبنب الموقوع في المزالق . . . لن ننظر الى دوره ، بالطبع ، كقائد عمالي محددة مواقعه الطبقية ، لأنه لم يكن عاملا ولا قائدا عماليا ، ولم ينتقل بالصيرورة الى مواقع الطبقة العاملة وايديولوجيتها . . . وفي هذا يكمن كل السر فيها واجمه تجربته من صعوبات . »

Panayiotis J. Vatikiotis, Nusser and His Generation (London : Croom Helm, 1978); : انظر مثلا ( ٩ )

تدوفيق الحكيم ، عودة الموعي (بيروت: دار الشروق ، ١٩٧٤) ؛ لويس عوض ، اقنعة الناصرية السبعة (بيروت: دار القضايا ، ١٩٧٥) ؛ السبعة (بيروت: دار القضايا ، ١٩٧٥) ؛ السبعة (بيروت: يوسف القرضاوي ، الحمل الاسلامي فريضة وضرورة (القاهرة: مطبعة وهبة ، ١٩٧٧) ؛ وندوة المستقبل العربي : أزمة الديموقراطية في الموطن العربي ، ع المستقبل العربي ، السنة ٣ ، العدد ١٩ (ايلول / سبتمبر ، ١٩٨٠) ، ص ١١٧ ـ ١٣٤ وخاصة مداخلات: اسماعيل صبري عبد الله ، نحو نظام عالمي جديد (القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٨) ، ص ٣٥ ـ ٢٣٩.

(١٠) صادق جلال العظم ، النقد المذاتي بعد الهزيمة، ط ٤ (بيروت : دار الطليعة ١٩٧٢) ، ص ١٣٤ .

( ١١ ) تركيزنا على مناقشة التحليلات الماركسية لانهيار الناصريـة ، يرجـع الى انها مثلت نقدا من منـظور راديكالي ، ومحاولة للموضوعية في التقبيم .

المضمون ، انه تعبير اجوف من اي دلالة ، ولا يخدم بـالتالي اي تحليــل علمي . ماذا نقصــد حين نصف نخباً سياسية ما ( او طلائع ) بأنها تعبر عن فئات اجتماعية معينة ؟ اعتقد ان المقصود هو ان هذه النخب تعبر بصيغ متباينة ، ويشكل غير مباشر احياناً ، عن مجموعة من الأفكار والأهداف تتلاءم وميول هذه الفئات الاجتماعية ، ولا يستدل على قيـام هذه العـلاقة من الأصول الاجتماعية لأفراد النخبة في المقام الأول ، ولكن من هيكل الفشات الـواعيـة المكونة لجماهير انصارها . ودون المعيار الأخير يكون تمثيل النخبة لفئات معينـة مجرد ادعـاء . هذا المفهوم كان مستخدما عند ماركس وانجلز ، وعند لينين ( لفترة ما ) . لقد استبعد الفكر السياسي الماركسي ( على المستوى النظري ) مفهوم حزب سياسي يمثل بقدر من التوازن مجموع الطبقات الوطنية في بلد ما ، في ظروف ما ( وهذه مسألة تستحق التأمـل ) ، ولكن ما يهمنا \_ في السياق الحالى \_ هو ان فكرة قيام حزب للطبقة العاملة كانت تشطلب وجود صناعة وطبقة عاملة (١٢) ، وكمان اكتساب حق تمثيل الطبقة العاملة يفترض نجاح همذا الحزب في سعيه لكسب الجماهير البروليتارية . الأمر نفسه كان ينطبق في حال نخبة سياسية او حـزب ، توصف بأنها تعبر عن البورجوازية الصغيرة (١٣) . ولكن حدث اثناء المارسات والصراعات السياسية ان تحور هذا المفهوم كثيرا ، فانفصمت العلاقة الرابطة بين وصف النخبة السياسية بأنها بروليتبارية او بمورجوازية صغيرة ، وبمين حقيقة التشكيل الفعلي والمستمر لاتباعها ، واصبح وصف حزب ما بأنه بروليتاري ( في الأدبيات الماركسية اللينينية ) يعني مجرد امتداح هذا الحزب بأنه ثـوري ، واصبح اطـلاق سمة البـورجوازي الصغـير مجرد تعبـير عن الازدراء

<sup>(</sup>١٢) العطبقة العاملة عند ماركس وانجلز ، ودورها في الانتقال الحتمي الى الاشتراكية ، كانت تعني حرفيا الطبقة العاملة ، طبقة البروليتاريا ذات الياقات الزرقاء المتمركزة في المواقع الصناعية . ونفس المفهوم كان سائدا في أحزاب الاشتراكية الديموقراطية ، وبينها الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي ، وجناحه البلشفي ، ومن هنا كانت الخلافات حول امكانية ثورة اشتراكية في روسيا حيث ترتبط الطليعة بعطبقة عاملة محدودة العدد ( بحكم التخلف الصناعي ) . بدأ لينين في الخروج على هذا المفهوم التقليدي قبل ١٩١٧ ، وتزايد جدا بعد الثورة عدم الاعتراف بدلالة الرابطة الواقعية بين النخب السياسية الاشتراكية المحارضة للبلاشفة وبين الطبقة العاملة ، اي نعت احزاب الاشتراكية الديموقراطية بأنها بورجوازية صغيرة ، بمعنى انها تعوق الشورة البروليتارية ( والمصالح الاستراتيجية للبروليتاريا بالتائي ) ، رضم هيكل عضويتها واتباعها العمالي ، ورضم اعلانها الالتنزام بقضية البروليتاريا والاشتراكية .

<sup>(</sup>١٣) كنان مفهوم البورجوازية الصغيرة وأحزابها عند قادة البلاشفة ، هو مفهوم يدل على الطبقة الاجتماعية الفعلية ، والمرتبطة بالحزب الذي يوصف بانه يمثلها . ظل هذا الفهم سائدا بعد ١٩١٧ فترة طويلة بالنسبة لشعوب المستعمرات وشبه المستعمرات . ويختلف الموقف بين تقييم ايجابي او تقييم سلبي لدور هذه الطبقة واحزابها في الحالات المتباينة ، وحسب الاجتهادات المتعارضة والجديدة على النماذج الماركسية التقليدية . وظل الحديث عن قيام أحزاب للطبقة العاملة في هذه البلاد مرتبطا بالتصنيع ، وبنشأة طبقة بروليتارية بالمفهوم السوسيولوجي . أنظر مثلا : لينين ، حركة شعوب الشرق الوطنية التحررية (موسكو : دار التقدم ، [د. ت.]) . انظر بشكل خاص مقالات لينين عن الصين ، الى الرفاق في أذربيجان وجورجيها . . الخ ، حديث مع وفد منغوليا : ل . تروتسكي ، تقييم وآفاق الثورة الصينية ( بيروت : دار الطليعة ، 1٩٧٥ ) .

وعن انتهازية او خيانة هذا الحزب او ذاك . وقد تأكد هذا المفهوم الجديد مع انتصار الثورات اليوغسلافية والصينية والفيتنامية ، فأصبحت الممارسة الثورية مبرراً لوصف حزب ما بأنه ممثل للطبقة العاملة طالما انه يعلن التزامه بالماركسية اللينينية ، وبغض النظر عن طبيعة القوى الثورية التي يقودها فعلاً هذا الحزب . وحين اعلن ستالين في سنواته الأخيرة ان راية الكفاح . قد سقطت من يد البورجوازية (ولم يستثن البورجوازية الصغيرة) كان يقصد هذا المفهوم الجديد للبورجوازية والبروليتاريا .

ووفقا لهذا المفهوم الجديد ايضا اصبحت كافة النخب الساعية للتغيير، والمختلفة بدرجة او اخرى مع الحزب الشيوعي المعين، بورجوازية صغيرة. في مصر كان « الأخوان المسلمين» « ومصر الفتاة » حزبين بورجوازين صغيرين ، على سبيل الملاح او الله (حسب الحالة). وكل تنظيم شيوعي كان يرى في التنظيمات الشيوعية الاخرى تنظيمات بورجوازية صغيرة انتهازية، وفي الساحة الدولية الحزب السوفياتي يصف القيادة الصينية بأنها بورجوازية على سبيل الملم، وتوصف القيادة الناصرية بانها بورجوازية صغيرة على سبيل الملاح، وإذا انهزمت الناصرية بعد ذلك (رغم زعامة عبد الناصر الى يوم وفاته للبروليتاريا وكل القوى الوطنية) فلأنها ايضا بورجوازية صغيرة، وإذا انهار النظام في المجر او تشيكوسلوفاكيا (دون عدوان خارجي) تظل السلطة هناك هي سلطة البروليتاريا (رغم التمرد الواسع للبروليتاريا ضدها). خلاصة القول ان الذين وصفوا السلطة الناصرية بأنها سلطة البورجوازية الصغيرة، كي يفسروا لنا فشل الثورة، لم يفسروا شيئا في الواقع.

ان فهم الطبيعة الطبقية لنظام عبد الناصر وسلطته مسألة ضرورية في محاولة التوصل الى كشف نقاط الضعف في بنيتها ، ولكن يتطلب هذا اقتراباً مباشراً من النظاهرة ، واسقاط الاصطلاحات الجوفاء التي تعوق الفهم ولا تنفع . وبالاقتراب المباشر ، اعتقد ان فاتيكيوتيس ( رغم كل تحيزاته المغرضة ) شخص الحال بشكل معقول حين كتب . . . « إن الانجاز الفعلي لعبد الناصر تمثل في ايصال جيل جديد من المصريين الى السلطة ، ومن هنا ابرز ( طبقة دولة ) جديدة من البيروقراطيين ، والمخططين ، ونجراء الاعلام والاذاعة ومجموعة صغيرة محظوظة نسبياً من عمال الصناعة وصغار الملاك الزراعيين » ( أن العمال عمال الصناعة وصغار الملاك الزراعيين » ( أن العمال والفلاحين المستفيدين كانوا عدة ملايين ، الا اذا كان يقصد عدد الذين شاركوا في المراكز العليا) . وقد وصلت بعض الاجتهادات الماركسية الى تفسير مشابه لاستفادة المطبقات الفقيرة من النظام الناصري بقيادة ما سمته « البورجوازية البيروقراطية » ، وقيل : إن هذه المطبقة ، احتلت بحكم دورها الجديد في الانتاج مراكز البورجوازية الكبيرة ، وهذا التشكيل الاجتماعي لا ينبغي رد أفراده الى الأصول التي قدموا منها « فالعامل او البورجوازي الصغير اللي ينتقل الى المركز الاقتصادي للبيروقراطية البورجوازية (المرتبطة بملكية الدولة لوسائل الانتاج ) بصورة ثابتة ، إنما المؤرز الاقتصادي للبيروقراطية البورجوازية (المرتبطة بملكية الدولة لوسائل الانتاج ) بصورة ثابتة ، إنما ينتقل الى المركز الاقتصادي للبيروقراطية البورجوازية (المرتبطة بملكية الدولة لوسائل الانتاج ) بصورة ثابتة ، إنما

Vatiklotis, Nasser and His Generation, p. 336.

يصبح بورجوازيا كبيراً بيروقراطياً ۽ (١٥) و والملاحظة التي يمكن ان تذكر هنا هي ان هذا التوصيف الاجتماعي (بشكل عام) يمكن ان يقال ايضا في حق التجارب الاشتراكية كلها . الدراسات الاجتماعية في الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الأوروبية تنكر هذا التطور او تتجاهله ، ولكن التأمل الواقعي في البنية الاجتماعية (دون ضباب ايديولوجي) يؤكد قيام طبقة متميزة لا يلبث نسيجها ان يتماسك (١٦) ، او فئة . . (لا تهمنا التسمية في هذا السياق كثيراً) على رأس السلم الاجتماعي بحكم سيطرتها على مجمل العلاقات في النسق الجديد . وقد سبق ان لمح لينين بداية هذا الاتجاه ودرسه بعد ذلك تروتسكي وجيلاس (١٧) ، وثورة ماو الثقافية

(17) يثور الخلاف لأن تعريف لينين للطبقة الاجتماعية ، (الذي تتبناه الكتابات السوفياتية) يبلور تجربة النظام الرأسمالي والنظام الاقطاعي الأوروبي ، وبالتالي لا ينطبق او لا يتسمع لهذه المجموعة الجديدة المتميزة ، ولكن هذا يتطلب تعديل مفهوم الطبقة لكي يشمل الظواهر الجديدة ، وليس التغاضي عن حقيقة وجود طبقة اجتماعية ذات سمات خاصة .

(١٧)في تشرين الاول/اكتوبر١٩١٧، تصور لينين الحاجة الملحة الى اعداد متزايدة من اصحاب التخصصات المهنية ، وتصور انه سيكون لهم وضع خاص و من المحتمل ان لا نطبق المساواة التامة فيها يتعلق بالأجور ، ولكن تصور ان هذا التعارض مع النموذج النظري تعارض مؤقت ، إذ تحدث عن و الاحتفاظ لهؤلاء الاختصاصيين بأجر مرتفع خلال المرحلة الانتقالية . » ومع هذه الفئة المتميزة أضاف لينين وضع اعضاء الحزب الذين لم يسردد في تصور انهم بمثابة طبقة حاكمة كالطبقات التي سبق ان حكمتروسيا، و بعد ثورة ١٩٠٥ ، حكم روسيا ٠٠٠ ١٣٠ ملاك عقاري ، حكموها عن طريق اعمال العنف المستمرة بحق ١٥٠ مليون إنسان ( . . . ) وبعد هذا ، يزعم بعضهم ان اعضاء الحزب البلشفي الـ ••• · ٢٤٠ لن يتمكنوا من حكم روسيا في صالح الفقراء وضد الأغنياء . » انظر : « هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ ، من : المختارات ( موسكو : دار التقدم ، ١٩٧٧ ) ، ج ٧ . وفي اواخر ١٩١٨ ، اكد لينين . وفق الخبرة العملية ـ على التصورات السابقة ، على ضرورة استخدام الاختصاصيين البورجوازيين لقاء اجور عالية ، وزيادة صلاحيات الادارة في فرض نظم العمل ، واكد على ضرورة ان يتحول الكادر الشيوعي الى اختصاصيين في ادارة الأعمال ومخططين ، وطالب في مقـابل كــل هـذـه التطورات ان«تكون الرقابة متنوعة بغية التطويق المستمر للنمو البيروقراطي». لينين، «المهام المباشرة امام السلطة السوفيينية ، يفي: المختارات، ج٨، وفي اواخر آذار/ مارس١٩٢٢، عبر عن إحساسه بالنتائج التي أسفرت عنها هذه الضرورات ، فمع ما شكله الترابط والتفاعل بين الكوادر الحزبيـة والعناصـر البيروقـراطية التكنـوقراطيـة ، اصبحت القضية عنده هي الحرص على استمرار التماية بين هذين الرافدين لما نسميه طبقة جديدة ، حتى لا يخرج المسار تماما عها كان متوقعا و السيسارة تفلت من الأيدي : فكـأن رجلا يجلس ويقـودها ، ولكن السيــارة لا تسير الى حيث يوجهونها ، بل الى حيث يوجهها شخص ما ، إما شيء غير شرعي ( . . . ) امــا مضاربـون إما رأسماليون خاصون ( . . . ) ولكن السيارة لا تسير تماما بالصورة التي يتصورها ذلك الذي يجلس الى مقودها ، = ·

<sup>(10)</sup> البورجوازية البيروقراطية: يين الفهم الماركسي وشعوذات المتمركسين (بيروت: [د.ن.]، 19٧٧). وقد سبق ان تناول بعض الكتاب المصريين ايام الناصرية تشكل هذه الطبقة على رأس النظام الاقتصادي والاجتماعي. وتناولت التحليلات الدور المحوري لهذه الطبقة في النسق الجديد، واسلوب احتواء الناقضات الجديدة التي تخلقها، واحتمال انحرافها عن التنمية المستقلة في غياب يقيظة سياسية مناسبة. انظر مثلاً: عادل حسين، وحول تناقضات مرحلة التحول، والطليعة، السنة ٢، العدد ١٠ (تشرين الأول / اكتوبر ١٩٦٦)، ص ٧٠ - ٨٠، وعادل غنيم، وحول قضية الطبقة الجديدة في مصر، والمطليعة، السنة ٤ العدد ٢ (شباط / فبراير ١٩٦٨)، ص ٨٠ - ٨٠.

كانت تعلن ان محاربة هذا التشكيل الطبقي الجديد على رأس اهدافها (١٨). ويعني هذا منهجياً اننا نحتاج الى مزيد من التحديد والتعمق للوصول الى سر الأزمة الناصرية ، فتشكل مثل هذه الطبقة مع سيادة الدولة ( بالملكية المباشرة وباجراءات اخرى ) على قىوى الانتاج ، يتلازم ( كهايبدو ) مع مهام إدارة وتنمية المجتمع ، ولا يتسبب بالتالي ( وحده او في حد ذاته ) في انهيار البناء الثوري .

وقد تأتي بعد هذا قضية ممارسة السلطة ، او الديمقراطية ، ولا عجب إذا تحدث الليبراليون عن قضية الديمقراطية بمعنى اطلاق الحريات العامة للمواطنين كافة دون أي قيد ، وحرية المنافسة بين الأحزاب . فسواء بحكم انبهارهم بالثقافة الغربية ، او بحكم قصورهم في تصور مدى المواجهات الخارجية والداخلية التي تنتظر المشروع القومي ، او بحكم دفضهم من حيث المبدأ للمواجهة العنيفة مع الغرب الاستعماري ، او لضرورة ادخال تغييرات اساسية في النظام الاجتماعي ايا كانت الدوافع . . . مفهوم ان ممثلي الاتجاه الليبرالي سيشددون النكير على اسلوب حكم عبد الناصر ، ولكن غير المفهوم ان يقف الثوريون في صف واحد مع الليبراليين وينتقدوا مبدأ استخدام قدر من العنف المنظم او مبدأ ضبط أعمال المؤسسات من خلال قيادة مركزية قوية ، في حال الحرب او التغيير الثوري، الا اذا كانت المطالبة باطلاق الحريات العامة بلا اي قيد ( في اطار التجربة الناصرية ) مجرد تكتيك يهدف الى اتاحة الفرصة امام قوى يعتقد انها أكثر راديكالية وكفاية لكي تنتزع القيادة ، وكان لينين يتحدث عن استخدام ما يسميه ( الديمقراطية البورجوازية ) لهذا الغرض بوضوح وصراحة ،

M. Dillas, The New Class: An Analysis of The Communist System (New York: Praeger, 1975).

تناولت دراسات عديدة في الغرب (ماركسية وغير ماركسية ) التكوين الاجتماعي الجديد في الدول الاشتراكية ، وخاصة هذه الطبقة البيروقراطية ، ولكن الأهمية الخاصة للمرجعين السابقين ان الكاتبين كانا في قمة التجربتين السوفياتية واليوغسلافية (م. ديلاس ركز امثلته على الاتحاد السوفياتي ، ولكن هذا لاعتبارات خاصة به ، وكان حريصا على أي حال على تأكيد ان كلامه ينطبق على التجارب الاشتراكية عموما) . ويالتالي فان الخبرة المباشرة بتطور الأوضاع تتيح لهما النظرة النقدية في غياب معلومات كافية ، وبيانات كمية .

Important Documents on the Great Cultural Revolution in China (Peking: Foreign Languages Publishing House, 1970).

بل كثيرا جدا ما تسير بصورة تختلف عما يتصوره . » وقد صرب مشلا بالجهاز البيروقراطي في موسكو وتساءل « هل يمكن القول ان الشيوعيين يقودون ؟ اذا شئنا الحقيقة فليسوا هم اللذين يقودون ، بل يقادون ( . . . )
 يحدث ان يستولي شعب على شعب آخر ( . . . ) ماذا يحدث نثقافة هذين الشعبين ؟ ( . . . ) اذا كان الشعب اللذي استولي أقبل ثقافة من الشعب المغلوب ، فرض ثقافته عليه ؛ واذا كان العكس ، يحدث ان يفرض المغلوب ثقافته على الفاتح . » لينين ، « المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي ( البلشفي ) في روسيا ، » في : المختارات ، ج ١٠ ، وقد اثبت التطور بعد هذا ان الظاهرة لم تكن استثنائية او مؤقتة . انظر هنا تحليل : ل . تروتسكي ، الثورة المغدورة نقد التجربة الستالينية ( بيروت : دار الطليعة ، ١٩٨٠ ) ، و

<sup>(</sup> ۱۸ ) انظر مثلاً :

ولم يكن يمتدح الديمقراطية البورجوازية كهدف في حد ذاته وفي كل الظروف (١٩٠) ، وقد يرى البعض ان المفاهيم اللينينية حول طبيعة وأساليب السلطة الثورية غير صحيحة ، او لم تعد صحيحة ، ولا مانع طبعا من اعادة التقويم لما يعتبره البعض خبرات تاريخية حول طبيعة النظام السياسي الثوري ، ولكن يظل من حقنا ان نقول ان القبضة المركزية الشديدة على إدارة الصراع السياسي ، وتقديس الزعيم ، لا يعتبران وحدهما تفسيرا لانهيار تجربة ثورية (بدلالة كل التجارب الثورية الحديثة الطافرة) ، بل قد يكون من أسباب الهزيمة ان هذه القبضة المركزية لم تكن مصاغة مؤسسيا على نحو يضمن بدرجة كافية الامتناع على الأعداء ، وانتظام الأداء وتعبئة الطاقات . وتأتي هنا أزمة الناصرية مع الحزب الملاثم في بنيته وعلاقاته لطبيعة المهام . ولكن هذا نقد من داخل المنطق الثوري للتجربة .

إن نشأة طبقة جديدة بيروقراطية تكنوقراطية بقيادة المجتمع لم تكن بدعاً من الناصرية ، بل قد يكون هذا من طبائع الأشياء (وفقاً للتجارب التاريخية) ، ولكن الشروط المطلوبة لكي تقوم هذه الطبقة بمهمتها التاريخية ، هي أولاً : ان تكون مرتبطة مصيرياً ومصلحياً بالمركز الداخلي وليس بحراكز خارج البلاد (اي بالتنمية المتمحورة حول ذاتها) ، وثانيا : ينبغي ان تنشأ بين الزعامة وبقية الطبقات ، وعلى رأسها هذه الطبقة الجديدة ، نخبة سياسية متجانسة ومتماسكة لها عقيدة ورؤية استراتيجية ، وتتألف من عناصر طليعية غير مقيدة بمصالح شخصية او آنية يمكن ان تتعارض مع استمرار المسار الثوري الى أهدافه .

هذا الحزب - بهذه البنية ويتنظيم ملائم - يفترض انه قادر على ترويض الطبقة البيروقراطية التكنوقراطية بحيث تبقى في اطار الخط القومي ، ويفترض انه قادر على معالجة التناقضات بين الطبقات والفئات الوطنية لتأكيد تجاويها وتحالفها حول المسار المشترك . وهو مطالب بتنمية الوعي العام وروح القتال والنضال ، ومطالب بابتداع الآليات والعلاقات المؤسسية التي تمنع تجاوز السلطات الأمنية لحدود صلاحياتها ، وبابتداع أشكال ملائمة للمشاركة الواسعة الايجابية في اصدار القرارات (أو في التأثير عليها) ، في مستوياتها المختلفة .

اعتقد ان بعض المثقفين الثوريين سيلحظ ان ما طرحناه قد لا يختلف في مضمونه على يقصده هذا البعض حين يتحدث عن نواقص التجربة الناصرية ، فقد استبعدنا من التحليل المصطلحات الأيديولوجية فقط (عن البورجوازية الصغيرة والبروليتاريا . . . الخ) كوسيط يمنعنا من الغوص مباشرة في جوهر الديناميات الفعلية للتجارب الثورية ، واستخلاص بعض قواعدها العامة ، لمحاكمة الثورة الناصرية وفقاً لها . وقد أشرنا في عرضنا الى قصود مخل في المؤسسات الناصرية ، وفق المعايير التي اجملناها ، ولكن ينبغي ان نضيف فوراً امرين :

<sup>(</sup> ١٩ ) انظر مثلا كتابي : لينين ، المدولة والشورة والثورة البسروليتارية والمرتمد كاوتسكي ، لهما طبعات عديدة متاحة بالعربية والانكليزية ، وفي مؤلفات مستقلة ، او ضمن مجموعة المختارات .

الأمر الأول: هـو ان هـذه النواقص لا تنفي الجهـود والانجـازات في مجـال اقـامـة مؤسسات ملائمة ، ولولا هذا لما أمكن تحقيق ما تحقق ( في إدارة العلاقات الدولية والعربية والمحلية ) ، ولما أمكن صمود الناصرية ضد مؤامرات لم تنقطع طوال فترة حكم عبد الناصر . استقرار عبد الناصر في موقعه المهاجم لا يفسره قمع أجهزته الأمنية للمتآمرين والمعارضين فقط ( بل قد يكون مدى القمع واتجاهه من أسباب الضعف ) (٢٠) ، فـالى جانب هذا كانت زعامة عبد الناصر ، وحب الشعب له وثقته به ، اهم عوامل الاستقرار ، أي كانت علاقات عبد الناصر المباشرة بالجماهير ، والتي حرص على دوامها وتنميتها ، أهم وضع مؤسسي خلقه لتأمين موقعه المهاجم . وقدرة عبد الناصر على تطبيق اجراءات التغيير الاجتماعي دون طلقة رصاص ، ودون اختلال في إدارة النسق الجديد ، بل مع رفع معدلات التنمية ، يعكس كفاية المؤسسات التي أنشأها ويعكس قدرتها على استخدام الكفايات المتــاحة وتنمية كفايات جديدة . وعلى السادة الذين يتحدثون عن هبوط الانتاجية في بعض الصناعات والقطاعات الا ينسوا الصورة العامة للتنمية الاقتصادية ونتائجها ، ومقارنتها بما تحقق في أغلب التجارب الثورية بعد احداث تغييرات اجتماعية عميقة . وقد نشير هنا ايضا الى كفاية المؤسسة الاعلامية التي دفعت الحركة الثورية العامة ، وأدخلت مفاهيم وتصورات جديــدة ، وأفزعت القوى الاستعمارية ، (٢١) ، ولا بد من عودة ايضا الى المؤسسة الأمنية ، ويخاصة فرع المخابرات العامة . مبدأ قيام جهاز قادر على الحصول على المعلومات او استكمالها ، او على تنسيقها وتحليلهــا ، مسألــة محوريــة لأي دولة مستقلة ، وقــد تشعبت وتعقدت في عصــرنا الحالي مهام مثل هذا الجهاز ، بسبب حجم المعلومات ومعدل تدفقها ( يشمل هذا الكتب والصحف وليس مجرد التقارير الخاصة) ، وسرعة الحركة العامة للأحداث التي ينبغي المشاركة فيها ، واصبحت اجهزة المخابرات من الأدوات الأساسية لتنفيذ سياسة الدولة في الخارج ، وقد اكتسبت الناصرية خبرة انشاء وإدارة وتنمية جهاز مستقل للمخابرات العامة . ومها قيل عن أوجه التصور ، فقد لعب هذا الجهاز دوراً اساسياً في دعم الحركات الثوريـة في الوطن العربي وافريقية ، وساهم بقدر معقول من الكفاية في امداد القيادة السياسيـة بسيل من

<sup>(</sup> ٢٠ ) يشير الكاتب ، بهدف تأكيد محاولته في التزام الموضوعية ، الى انه قضى في السجون ايام عبد المناصر حوالي عشر سنوات . وفي لحظات معينة من فترات التعليب كان مفروضا ان أقضى ، لولا ان مد الله في عصري . وبعد السجن ، لا اعتقد ان النظام كان راغبا في استخدام قدراتي المتواضعة بدرجة ملائمة ، وطاقات الآلاف من أمثالي ، التي كنا نتطلع الى بدلها من اجل الثورة . وهذا الموقف لا تنفرد به على اي حال الثورة المصرية . وصحيح ان الثورة ـ كالحرب ـ يمكن ان تطلق النار بالخطأ على بعض انصارها ، ولكن كها في الحرب ينبغي وضع القواعد والروادع التي تصل باحتمال مثل هذا الخطأ الى الحد الأدنى .

<sup>(</sup> ٢١ ) علوي حافظ ، و مهمتي السرية بين عبد الناصر وامريكا ، » الأخبار (القاهرة)، ١٩٧٦/٨/٣٠ . في هذه المذكرات اوضح الكاتب مدى انزعاج المسؤولين الامريكيين من أثر جهاز الاعلام الناصري في تعبشة الرأي المام العربي ضد امريكا . كان من مقترحات جونسون ان تعيد الولايات المتحدة مساعدات القمح ، وتقدم مساعدات اخرى ، مقابل تغيير قادة الاعلام وسياساته .

المعلومات ساعدها في اتخاذ القرارات ، وساهم ايضا بقدر معقول من الكفاية في حرب الغواصات ، أي ضد أنشطة اجهزة المخابرات المعادية في الوطن العربي . ويفضل العمل المنظم لهذا الجهاز ، كانت المخابرات العامة مركزاً اساسياً لتفريخ الكوادر السياسية الناصرية . وليس مصادفة ان هذا الجهاز بالذات ( ذا الأهمية الاستراتيجية في بنية دولة مستقلة مناضلة ضد الاستعمار ) كان محل الهجوم الأكبر والأكثف من كل الأجهزة المعادية في مرحلة عبد الناصر (٢٢) .

ان بناء المؤسسات الملائمة في إطار المؤسسة إلعامة للدولة المستقلة ( او النسق السياسي المستقل) مسألة مركبة ، لها جوانبها الفكرية والاجتماعية والفنية والتنظيمية ، وهي بالضرورة عملية ممتدة ، وقد حققت الناصرية إنجـازات مهمة في اتجـاهها ، قبـل عام ١٩٦٧ وبعـده . وإنكار هذا او الاقلال منه ، يحقق فائدة كبرى لمخططات الحرب النفسية التي تهدف الى فقدان الثقة بالنفس ، وبقدرة الارادة العربية على تحقيق اي انجاز مستقل . لقد اتمت الناصرية (من خلال الوعي بمهامها ومن خلال صراعات قاسية) قسماً أساسياً من العملية المعقدة لتشكيل بنية مستقلة وارادة مستقلة ، وقد يتفق هـذا التفصيل مع المقصود من قـول بيليايف وبريماكوف إن « عبد الناصر قد قطع خلال سنوات رئاسته للجمهورية شوطاً كبيراً في التحـول نحو اتجاه الاشتراكية ، وذلك لأنـه كان يتمتـع بقدرة لا تنضب عـلى تفهم المصالـح الأصيلة لشعبه ( . . . ) ويـرجع تحول عبد الناصر الى درجة كبيرة ( ايضا ) الى تصادمه العملي مع سياسة الدول الغربية الامبريالية ، (٢٢) . فالمنظرون السوفيات حين يتحدثون عن التحول باتجاه الاشتراكية ، لا يصدرون عن تصورات مجردة للاشتراكية او من الكتب ، فهم يتمثلون ما تحقق في تجربتهم الحيـة والمتعددة الجـوانب لبناء دولة مستقلة ( دولة اشتراكية ) . وحتى بالنسبة لضرورة الحزب الطليعي ، لا اعتقـد ان الشوط المقطوع في بنائه كـان قليلًا ، ومـع كل النـواقص المعروفـة في بنيته وأسـاليب عمله لا اعتقد ان الحزب كان يقل في كفايته على القيام بدوره السياسي عن كفاية بعض الأحزاب التي تقود تجارب اشتراكية ، بل قد يتفوق عليها باستناده الى رصيد شعبي واسع للنـاصريــة (رغم الخلل في القنوات الموصلة الى هذا الرصيد) . يبقى في ختام هذه النقطة فقط ، أن نؤكـد في حديثنا السابق عن انجازات الناصرية انه لا ينبغي ان ينظر اليها كمكونات متفرقة ، ولكن كنسق متكامل ، تتــلاءم وإياه هــذه المكونــات وتتفاعــل داخله . ولا ينبغى ان ننسى لحظة ان

<sup>(</sup> ٢٢ ) يلاحظ ان كافحة حملات التشهير على حملات التعذيب ( في الصحافة والأفلام ) ركزت على المخابرات العامة ، وليس المباحث العامة . ورغم المحاولات الدفاعية لأجهزة المخابرات ( بنشر المقالات عن دورها في المواجهة مع اسرائيل ، وفي انتاج افلام ، وفي دعوة كبار الصحفيين لاطلاعهم على إمكانيات الجهاز وتنوع انشطته الناجحة ) استمرت الحملات في نفس الاتجاه ، وينفس التركيز .

<sup>(</sup> ٢٣ ) بيليايف وبريماكوف ، مصر في عهد عبد الناصر ، ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤ . ويشير المؤلفان ايضا الى تقارب عبد الناصر المتزايد من و الفهم العلمي لـ لاشتراكية ، ص ٢٥٦ ، وإلى أن اقتراب عبد الناصر وصحبه والحثيث من الاشتراكية العلمية جعلهم يصلون الى ابوابها ، انظر : المصدر نفسه ، ص ٢٦٤ .

حيوية هذا النسق وتعلق الجماهير به ، كان مشروعاً بسبب انه موظف لخدمة التحرر العربي والموحدة القومية ، ولاجراء التغيرات الاجتماعية التي يتطلبها هدان الهدفان . وبالتالي يستحيل اقامة مؤسسة اعلامية مؤثرة \_ على سبيل المثال \_ بعيداً عن المكونات الأخرى ، واستكمال بعض المكونات لا يقيم نسقاً ناصرياً اذا لم يكن التوجه نحو الأهداف بالعزم نفسه والكفاية نفسها .

ركزنا في ملاحظتنا الاولى على بطلان وخطورة المبالغة في الحــديث عن أوجه القصــور ، في التجربة الناصرية . وننتقل الآن الى منهج تحديد وقياس ما نعتبره قصوراً . فأحيانا يبـــدو ان الناقدين يقيسون القصور بمقدار ابتعاد نتائج الممارسة الناصرية عن نموذج نظري مجرد . ولكن ما هو هذا النموذج ؟ البعض ينسى ان النموذج النظري ليس مجمل النتائج المباشرة لتجربة معينة ، بل ان التوصل الى صوغ نموذج نظري يهدف بالتحديد الى تجنب الانزلاق نحو المحاكاة والتقليد لتجربة معينة . التوصل الى نموذج نظري هو محاولة الاستفادة من مجمل التجارب السابقة في استخلاص مبادىء اساسية مترابطة منطقياً . وحتى في حال توافس النموذج النظري ( بالمعنى الذي حددناه ) ، تظل مسألة تركيبه وتشغيله في الظروف المحلية المحمدة موضع اشكال كبير ، وتظل المحاولة والخيطأ منهجين اسماسيين لا يمكن الاستغناء عنهها . وفي حساب القصور وتقويمه ، لا ينبغي ان نكتفي بقياس المسافة بمين ما تحقق ويمين الصورة النهائية للنموذج المستهدف ، فالأهم من ذلك هو قياس التباين بين ما تحقق وما كان ضرورياً وممكناً ان يتحقق ، باتجاه النموذج المستهدف ، في لحظة معينة . نـأخـذ مشـالًا للتوضيح : المسألة الـزراعية (٢٤) ـ هـل النموذج النظري المستهدف يتضمن بـالضـرورة ، وكـأساس لاقتصاد مستقل: المزارع الجماعيـة ومزارع الـدولة او كـوميونــات؟ في وقت من الأوقات تصور البعض ذلك ( وخاصة فيها يتعلق بـالمزارع الجمـاعية ـ الكـولخوزات\_ ومـزارع الدولة ـ السوفخوزات ـ ) ، بل ساد الاعتقاد بحتمية الأسلوب الستـاليني لاقامتهـا ، وبالتــالي بادرت قيادات الدول الاشتراكية الأوروبية ـ بعد تسلم السلطة ـ الى اقامة هذا النسق ، وكان من العلامات التي اثبتت بهما القيادة اليـوغسلافيـة مدى اصـالتهـا في الشوريـة ، انها سبقت الآخرين في معدلات الانجاز ( ثم كانت الأسبق بعـد ذلك في مـراجعة المـوقف ) ، وهـدا مــا نسميه محاكاة لتجربة ولأشكالها الظاهرة ، وليس الاستهداء بالمضمون والجوهر ، او النموذج النظري (٢٥) . المضمون المصاغ نظرياً يعني في مثل هذه الحال تبين ان القرار السوفياتي

<sup>(</sup> ٢٤ ) اخترنا المسألة الزراعية لأنها حظيت بأكبر قدر من الاهتمام والهجوم من قبل الناقدين الراديكاليين ، ووفق مناهج خاطئة في أغلب الاحيان ، بدرجة او اخرى . وفي الحقيقة كانت هناك قطاعات ومجالات تستحق نفس الدرجة من الاهتمام النقدي ( وفق المنهج المقترح في المتن ) ، ونقصد تحديدا قطاعي المقاولات وتجارة الجملة ، ومجال انتشار الفساد في نقاط التماس والتفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص المصري والأجنبي ( في التفاعل مع القطاع الخاص الاجنبي نشير بشكل خاص الى قطاع التجارة الخارجية ) .

<sup>(</sup> ٢٥ ) آخر الكتابات المصرية التي يمكن ان نشير اليها كمثال للمنهج الذي نعتبره خاطئا والذي اشرنا اليه

بالاسراع في إقامة شكل الكولخوزات والسوفخوزات كان مجرد قرار سياسي اختاره ستالين ( من بين بدائل اخرى مقترحة ) ضمن مخططه الاستراتيجي المركب للتنمية السريعة المستقلة ، وبخاصة تنمية الصناعة الثقيلة وقدرات الدفاع ( استراتيجية بناء الاشتراكية في بلد واحد ) .

لم يكن المبدأ المتضمن خلف هذا القرار ، رفع الانتباجية عبـر مبدأ التبلاؤم بين شكـل تكنيكياً ) ، ولكن كان المبدأ الاساسى المرتبط منطقياً ببقية مكونات نسقه ، هو ضمان زيادة حجم الفائض الزراعي المسيطر عليه مركزياً ، وضمان انتظام تدفقه لامداد المواقع الصناعية والمدينية المتنامية بـالمدخـلات المختلفة الضـرورية ( بشـرية وعينيـة وماليـة ) . وهذا هــو المبدأ المتضمن والمستخلص من التجربة ، والقابل للتعميم في التجاربالتنموية المستقلة المعاصرة ، مع اختلاف ممكن في نسبة الفائض الـزراعي المطلوب تحويله ، ومع الاختلاف ايضا في الأشكال المؤسسية اللازمة لاجراء هذا التحويل ، حسب الحال المعينة . وبالتحديد لا يشترط بالضرورة من أجل تنمية مستقلة تصفية فئة رجال الأعمال الزراعيين واهدار كفايتهم كمنظمين ، بل ان دورهم ايجابي ومهم اذا كانت دخولهم الأعمل تعتمد عملي المركز الداخملي ومؤسساته وسياساته ، وليس على مؤسسات وسياسات مدارة من الحارج ، وإذا أمكن استخدام ادوات مختلفة مع / او بدلًا من / الاستيلاء العيني (كالأسعار والضرائب) في تحويل الفائض الزراعي المطلوب ، ولمنع اتساع الفجوة بـين الــدخــول ، وإذا أمكن ضبط الدورات الزراعية لحاجات التخطيط الوطني الشامل . بهذا المفهوم لجوهر المطلوب ومنطقه ، يمكن ان نكتشف ان ما حققته السياسة الناصرية في مجال النزراعة مثل اقترابا ملحوظا من جوهر المطلوب ، عبر أشكال عديدة ، وصراعات متواصلة (٢٦) .

<sup>=</sup> في الهامش رقم ( ٢٤) ، هي دراسة : ابراهيم العيسوي ، تطور النظام الاجتماعي ومستقبل التنعية الاقتصادية في مصر ( القاهرة : الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع ، ١٩٨٠ ) ، و استقبرت قاعدة الملكية الخاصة للأرض منذ قيام الثورة حتى الآن ، وسمح للنمو الرأسمالي ان يواصل سيرته في ريف مصر دون أدن اضطراب او مقاومة حتى اثناء موجة التأميمات الكبرى في اوائل الستينات . تم هذا بالفعل ( . . . ) إطرد النمو الرأسمالي للعلاقات الاجتماعية في الريف اذن ، واتسع معه نفوذ طبقة متوسطي وأغنياء الفلاحين المراسمالي للعلاقات الاجتماعية في الريف اذن ، واتسع معه نفوذ طبقة متوسطي وأغنياء الفلاحين الحرب ( ص ١٠ ) . الباحث هنا يعتبر ان كل ما تحقق كان تطورا رأسماليا منتظا ، لأن شكلا لتجربة معينة ، في غيلته ، وقد استخدم نفس المنهج في القطاعات الاقتصادية الاخرى . انظر محاولتين للكاتب لنقد التجربة الناصرية وفق معايير واقعية تتعلق بضرورات الحرب وما أشبه :

عادل حسين ، « الاستمرار في الثورة الاجتماعية هو الحل الأساسي لمواجهة العدوان ، » الطليعة ، السنة ٣ ، العدد ٩ ( ايلول / سبتمبر ١٩٦٧ ) ، ص ٦٩ ـ ٧٤ ، و « خطة مضاعفة الدخل القومي ، » الطليعة ، العدد ١ ( كانون الثاني / يناير ١٩٧٧ ) ، ص ٧٨ ـ ٨٨ .

<sup>(</sup> ٢٩ ) للتذكير بما انجزته الناصرية في عجال محاصرة القطاع الخاص في الريف عبر أدوات غتلفة ، تشير الى ما طالب المجلس القومي بالغاثه واعتقد ان ما طالب به المجلس كان بمثابة برنامج لحزب هذه الفئة الاجتماعية في ظروف الانقتاح:

وفي قياس التباين بين ما تحقق وما كان ضرورياً وعمكناً ان يتحقق ، ينبغي تحديد الضرورات والامكانات ، فعند اختيار الأشكال المؤسسية المناسبة ، وتحديد معدل مناسب لتحويل الفائض الزراعي ، لن تقابل القرارات المتخذة بالترحيب من رجال الأعمال الزراعيين ، حتى مع مراعاة التدرج والاعتدال . ويطرح هذا عدداً من الاسئلة العملية ، مثل : الى أي حد يشكل انتشار رجال الأعمال الزراعيين فئة اجتماعية نشطة وذات نفوذ على امتداد القطر ؟ عديد من الضباط في القوات المسلحة ابناء وأقارب لهذه الفئة ، فكم من الوقت نحتاج الى بذل الجهد الفكري والسياسي لتوحيد القوات المسلحة حول المشروع القومي ومتطلباته الاجتماعية ، في وقت يتعذر فيه ( والعدو على الأبواب ، وبعد ١٩٦٧ بالتحديد ) إعادة تشكيل هذه القوات وفق المعاير الاجتماعية المثلى ؟ وهل سهل ان يتحمل الاقتصاد المصري ـ في كل اللحظات ـ هزة عنيفة في الانتاج الزراعي ؟ (٢٧) .

كل ما قلناه لا يعني ان القيادة الناصرية كانت تتحرك باحكام نحو النسوذج النظري المستهدف ، او بالسرعة الواجبة ، غاية ما نقصده هو محاولة تحديد مفهوم النموذج ( والقصور بالتالي ) ، ثم تذكير بعينة من الاعتبارات التي احاطت بالقيادة الناصرية ، والتي كان من شأنها ان تؤثر على قرارات اي قيادة مها كانت ثوريتها عند تحديد الممكن والضروري ، وقياس درجة التقصير عنه بالتالى .

الزارعين الأسعار المجزية لمحاصيلهم - مراجعة القوانين الخاصة بتحديد الملكية - وتحديد العلاقة بين ملاك المزارعين الأسعار المجزية لمحاصيلهم - مراجعة القوانين الخاصة بتحديد الملكية - وتحديد العلاقة بين ملاك ومستأجري الأراضي الزراعية ، واعادة صياغة القوانين بصورة واضحة محددة - ابعاد الدولة عن التعاون ويقتصر دورها على مد الجمعيات بوسائل التمويل والخلمات ، والى ان يتم إنشاء بنك القرية فإن التعامل بين المزارع وبنك التسليف مباشرة يمثل احد الحلول لتحرير الانتاج الزراعي ، ويوصي المجلس بالتوسع في إسناد عمليات المقاومة الى الزراع أنفسهم - لا بد من استعادة القطاع الخاص لانتاج اللحوم والألبان والأسماك - فتح عمليات المقاطع الخاص ليأخذ دوره المناسب في الأسواق الزراعية لتجنب الخسائر القومية التي تحققت في بعض المحاصيل التي قام القطاع العام بتسويقها - إعطاء الفرصة المتعادلة للقطاع الخاص افرادا أو شركات للمساهمة في المشروعات الخاصة للتصنيع الزراعي كصناعة طحن الغلال وانتاج الخبز ومضارب الأرز وصناعة الأغذية المحفوظة - السماح للقطاع الخاص على قدم المساواة مع القطاع العام بالمساهمة في تنفيذ عمليات التصدير بالنسبة للحاصلات والمنتجات الزراعية . انظر التقرير التالي : المجلس القومي لملائتاج والشؤون الاقتصادية ، الدورة الثانية ، سبتمبر ١٩٧٥ (القاهرة : رئاسة الجمهورية ، المجالس القومية المتخصصة ، الاقتصادية ، الدورة الثانية ، سبتمبر ١٩٧٥ (القاهرة : رئاسة الجمهورية ، المجالس القومية المتخصصة ،

<sup>(</sup>٢٧) يتصور البعض احيانا ان راديكالية الاجراءات الاجتماعية تدعم التماسك بالضرورة قبل الأعداء الخارجين ، وفي التجربة الروسية كان إرث التغيرات الاجتماعية في مجال الزراعة عبثاً على امكانيات تماسك الجبهة الداخلية في المراحل الأولى للغزو الالماني، (خاصة مع الطريقة الدامية التي نفذت بها الكولخوزات . رغم عدم إعلان بيانات رسمية فان الشائع هو حدوث دمار هائل في القوى البشرية والشروة الحيوانية ، وهبوط في الانتاج الزراعي عموماً . ونقلاً عن تشرشل في مذكراته فان ستالين صارحه بان معركة الكولخوزات كانت أحرج اللحظات التي واجهها قبل الحرب .

هناك بعد آخر في تفسير الهزيمة . فالمرحوم ياسين الحافظ ، اعتمد التفسير المريح للبورجوازية الصغيرة ، وأضاف اليه : «هذه الطبقات هي سبب الهزيمة ، هي جذورها . هذا صحيح ، لكنه غير كاف . فلنسأل : من هي الطبقات التي تقود اسرائيل ؟ أليست بورجوازية ، بورجوازية صغيرة ؟! لم تتصر بورجوازيتهم الصغيرة ، وتنغلب بورجوازيتنا الصغيرة ؟ ( . . . ) اسرائيل بلد رجعي ، نخبته السياسية عافظة ليبرائية وضد ثورية ، لكن لأنها عصرية نراها تتفوق ، تغلب نخباً عربية تقول بالثورية ، بالتقدمية ، بالاشتراكية ، الخ » (٢٠٠) . وقد كتب ايضا في الاتجاه نفسه ان التقدم على الصعيد الثقافي بالايديولوجي كان يتحقق ببطء شديد وتردد وصعوبة «اي لم يتحقق الحد الأدني الذي يكفل وضع المجتمع العربي على عتبة العصر الحديث . والانتكاس الذي حدث بعد وفاة عبد الناصر يجلو هذه الحقيقة ويؤكدها » (٢٠) .

اذا كان المقصود من هذا الكلام ان قرارات واختيارات النخبة الناصرية في تحديد الأهداف وادارة الصراع ، لم تكن تخضع للحسابات العقلانية المركبة ، فان التقويم يكون غير صحيح ، فأعلى من الحد الأدنى بكثير كان متوافراً . ولولا ذلك لما انجزت الناصرية ايام انتصاراتها ، وبعد ١٩٦٧ ، ما انجزت . وإذا كان المقصود ان الناصرية لم تحدث ثورة عميقة في الوعي العربي وفي ادراكه العلمي لطبيعة المعارك التي تخوضها الأمة العربية ، فإن في هذا ايضا إهداراً لانجاز ملموس ، ويكفي ان نشير هنا الى القرار الذي اتخذه كل مواطن عربي على حدة ، وفي لحظة واحدة ، كي ينزل الى الشارع ويقول لعبد الناصر في ٩ حزيران / يونيو : لا تتنع . هذا الاجماع على قرار واحد - في لحظة هزيمة - كان دليلا تاريخيا على الانجاز في عال التوعية السياسية .

ولكن المقصود عند ياسين الحافظ كان يمتد الى ابعد من ذلك ايضا ، فالمقصود هو ان اشتراكية عبد الناصر لم تكن اشتراكية حقة لأنها لم ترتكز «على قاعدة بورجوازية في ايديولوجينها وفي علاقاتها الانتاجية . دون هذه القاعدة البورجوازية ، بالمعنى الأوروبي للكلمة ، التي نفتقر البها في الوطن العربي ، ليس ثمة اشتراكية ع . وتتضمن هذه القاعدة البورجوازية إسقاط ايديولوجيتنا السائدة وهي « ايديولوجيا مفوتة ، مماتة ، متيسة ع (۳۰ . وهذه مجرد اعادة لأطروحات تقليدية لمن اخترلوا تاريخ اوروبا ، وعارضوا مفهوم التجدد الذاتي للأمة ، او المعاصرة المؤصلة .

 <sup>(</sup> ۲۸ ) ياسين الحافظ ، اللاعقلانية في السياسة : نقد السياسات العربية في المرحلة ما بعد الشاصرية
 ( بيروت : دار الطليعة ، ۱۹۷ ) ، ص ۱۱٤ و ۱۱۵ .

<sup>(</sup> ۲۹ ) المصدر نفسه ، ص ۲۲ ، \*

<sup>(</sup> ٣٠) المصدر نفسه ، ص ١٦ . تناول ياسين الحافظ نفس الاتجاه في كتاباته الاخرى ، مثلا : التجربة التباريخية الفيتنامية ـ تقييم نقدي مقارن مع التجربة التاريخية العربية (بيروت : دار الطليعة ، ١٩٧٩ ) . ونختلف مع الكاتب تماما في تصوره النالنهضات الفييتنامية والصينية واليابانية مثلت انقطاعا وتجاهلا للتراث الحضاري . والمهم ال المرحوم ياسين الحافظ يمثل في هذا اتجاها طويلا وعريضا يدخل فيه حسين فوزي وتوفيق الحكيم وسلامة موسى وطه حسين في مراحله الأولى . . . المخ . وهو يشمل بالتالي كل الاتجاهات المبهورة بالنمط الغربي الأوروبي ، أي فيه الليبرائي والقومي والمعادي للقومي والماركسي .

ونعترف بالفعل بان عبد الناصر لم يكن في معسكر هؤلاء المعارضين ، ولكن هذه نقطة رسخت أقدام ثورته ولم تكن من أسباب هزيمتها . ولتوضيح هذه النقطة نركز على حقيقة ان الانتهاء العربي لمصر لم يكن ضعيفاً في أي مرحلة كها يتصور البعض ، ولكن كان هذا الانتهاء وفق مفهوم يختلف عن المفاهيم المقابلة التي سادت في المشرق العربي لأسباب تاريخية معينة . فالمفهوم المصري للعروبة (قبل عبد الناصر) لدى الغالبية الساحقة من أبناء الأمة ، ولىدى النخب الفكرية والسياسية ، لم يضع حائطاً صينياً بين الدائرة العربية والدائرة الاسلامية (٣١) . الأمة العربية عند الشعب المصري - هي بالتحديد قلب العالم الاسلامي . هذا المفهوم كان عمشلاً لمدى حركات القرن العشرين السياسية في « الوفد » « ومصر الفتاة » ، كان الاسلام هو الفتاة » (٣١) و « الأخوان المسلمين » . وعند « الوفد » « ومصر الفتاة » ، كان الاسلام هو النسيج الروحي والحضاري للأمة ، ولذا ضم الحزبان بطريقة طبيعية وجوها بارزة من الأقباط ، بلا أي حساسية ، وفي اطار هذا المفهوم لروابط مصر العربية والاسلامية . وقد جاء اندفاع عبد الناصر الى الساحة العربية كامتداد لهذا التراث ، وفهمت الجماهير المصرية نضال دولتها العربي باعتباره نضال الدائرة الأولى الذي يلتقي ويتكامل والدائرة الشانية ( الدائرة الاسلامية ـ فلسفة الثورة ) .

وبالفعل كان نضال عبد الناصر العربي عدر روابطه مع مناطق الحضارات الشرقية المرتبطة والمتأثرة بالتراث الاسلامي ، فتجاوبت الجماهير مع هذا التوجه ، وكان ممكناً ان يكون التجاوب اعمق لو ارتبط النضال الناصري العربي بإطار الحضارة الاسلامية على نحو أوضع . ان بعد الأصالة الحضارية كان متضمناً بشكل جزئي في مشروع النهضة القومية ( بمفهومها المصري ) ، ولكن لم يسلط الضوء على هذا البعد بدرجة كافية ، ولم تتولد عنه بالتالي كل النتائج الكبيرة المتوقعة ، التي تعمق الثقة في النفس قبل العدوان الغربي ( بكل اشكاله ) ، وتنعكس في اسلوب حياة متميز ، وفي نمط استهلاك بغير كثيرا من مفاهيم وتوجهات التنمية الاقتصادية وعلاقاتها الانسانية ( وليس الاجتماعية فقط ) . غياب ( او ضمور ) هذا البعد كان في رأيي عنصر ضعف خطيراً في بنية التجربة الناصرية .

ويدفعنا الحديث عن الارتباط الوثيق بين الجماهير المصرية والأمة العربية ( وفق المفهوم المصري للعروبة ) الى الاشارة الى سبب آخر من أسباب ضعف الناصرية ( باعتبارها مرحلة التأثير المصري النشط في صوغ المستقبل العربي ) . ان الروابط الحضارية التي رسخها التجاور

<sup>(</sup> ٣١ ) انيس صايغ ، الفكرة العربية في مصر (بيروت : مطبعة هيكل الغريب ، ١٩٥٩ ) ، وعواطف عبد الرحمن ، مصر وفلسطين ، عالم المعرفة ( الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ١٩٨٠ ) . رغم خلاف الكاتب مع بعض التحليلات والاستنتاجات ، ولكن يجوي المرجعان معلومات مهمة حول ما نطرحه هنا عن المفهوم المصري للعروبة ، وعن الرابطة التقليدية بين القومية العربية والدائرة الاسلامية في هذا المفهوم .

<sup>(</sup> ٣٢ ) معروف ان مصر الفتاة كانت المدرسة السياسية الأولى التي ارتبط بها عبد الناصر .

الجغرافي، وأكدتها التصورات الايديولوجية المتقاربة، واللغة الـواحـدة، تـربط العقـل والوجدان العربيين منذ عشرات القرون . وكان ممكناً ان تؤدي ثورة النقل والمواصلات الى مزيد من التعارف والتفاعل والترابط ، وكان مفروضا ايضا ان يدفع تــلاحق المعارك المشتركة ضد الأعداء ومن اجل النهضة الى مزيد ومزيد من هذا التفاعل والترابط. ولكن حدث للأسف ان أفرزت التطورات المختلفة قــدراً كبيراً من الحـزازات والمشاحنــات .وهناكــاسبــاب عـديدة خلف هـذه النتيجة . وإذا كنـا ـ في السياق الحـالي ـ نتابـم المصاعب والنـواقص التي صاحبت المرحلة الناصرية وأضعفتها ، فاننا نشير فوراً الى قصور الخبرة لدى القيادات العربية المختلفة في ادارة الصراع المعقد من اجل الوحدة ، وبخاصة امام مخططات وقوى اجنبية قادرة ومـدربة . ويـلاحظ ان ممارسـات القيادة النـاصريـة مع الأقـطار العربيـة الأخرى كـانت محل مراجعة ونقد شديد في مراحل مختلفة (داخل مصر وخارجها) ، ولكن يـلاحظ من ناحية اخرى ان ممارسات الأقطار العربية الأخرى قبل مصر لم تكن موضع تقويم ونقد مشاب. لقد ووجه عبد النياصر ( بكيل وزنه التياريخي ) بحملات من التشكيك والتهجم في مواقف ثبتت بعد فترة صحتها تاريخيا (٣٣٪)، ولكن لم يكن هذا محـلًا لمراجعـة او مؤاخذة (٣٤٪. ويبـدو لنا الآن ان كثيرا من الهجمات غير المبدئية والمزايدات على عبد الناصر كانت تصور مزاحمته ، أو بهدف ابعاد الوزن المصرى عن قيادة الحرب التوحيدية . ويمكن ان نقول هنا ان ما عبر عنه نزار قباني بصدق في قصيدته « قتلناك يا آخر الأنبياء ، لم تعبر عنه ـ بالاخلاص نفسه ـ مواقف السياسيين ودراسات المفكرين.

وفي هذه المعارك ، كانت تتناثر عادة حكاية مدى انتاء مصر العربي ، ومدى ايمان المصريين بالعروبة . وكان طبيعياً ان تصاب الجماهير المصرية بالاحباط امام هذه الأفعال . فالشعب المصري كان دائيا في خط الصدام الأول مع الصهيونية ، لاستعادة فلسطين ، وقدم تضحيات جسيمة في هذا الاتجاه ، والشعب المصري كان بكل امكاناته وحماسته خلف حرب التحرير في الجزائر التي اقتلعت بمليون شهيد مشروع « اسرائيل اخرى ) يقطع المغرب العربي ، والشعب المصري دفع دم شهدائه واستنزف موارده من اجل تحرير اليمن وتقدمها . والطعن بعد هذا في عروبته ، والمزايدة على زعيمه ، من غير اعمال تتناسب مع حجم هذه المزايدات ، كان لا بد من ان يرسب نتائج سلبية (٥٠٠) . وهذه امور لا بد من مواجهتها

<sup>(</sup> ٣٣ ) نشير الى ثلاثة امثلة : التشهير بقضية شرم الشيخ ، والمزايدة المتكررة لدفعه الى حرب مع اسرائيل في ظروف غير مواتية ، إبتزازه لكشف أوراقه وحساباته على عكس ما تقضي المصلحة العامة ( مبادرة روجرز ) .

<sup>(</sup> ٣٤ ) من الاستثناءات هنا انظر: منح الصلح، مصر والعروبة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٩)، وانظر بشكل خاص: و تعريب مصر وتمصير العرب، ، ص ٣٠ ـ ٣٤ .

<sup>(</sup> ٣٥ ) من الكتاب المصريين الذين اشاروا الى هذا الموضوع ، امين هويدي وانور عبد الملك : امين هويدي ، حروب عبد اللك ، و احتجاب مصر . . . وإطلالة على المستقبل ، و المستقبل العربي ، السنة ٣ ، العدد ١٨ ( آب / اغسطس ، ١٩٨٠ ) ، ص ٢ - ٢٧ .

بصراحة ، ولا بد من مراجعتها مراجعة جادة . ان العلاقة بين الأقطار العربية ( بفضل كل التطورات ) لم تعد مرحلة الحب العذري والخيال والرومانسيات . لقد اصبحت بفضل كل التفاعلات كعلاقة الزواج بكل مشاكلها المادية والواقعية ، ولا بد في مثل هذه المرحلة من التعرف الى المشاكل والتناقضات الفعلية اللجمي تتحتويها ونحلها في الوقت المناسب ، وإلا تنفجر .

# ثالثا: السببان الرئيسيان محل التجاهل

عرضنا سابقا عرضاً نقدياً لكل ما قيل عن جوانب القصور في التجربة الناصرية ، والسؤال الآن هو: هل يجيب هذا العرض عن سؤال لماذا اقتلعت الناصرية بهذه السهولة ؟ لا أعتقد . فأوجه القصور التي عرضنا تفسر حال خروج الجماهير للشارع للمقاومة وهزيمتها ، ولكنها لا تفسر عدم خروج الجماهير ، واستقرار السياسات المضادة بهلا مقاومة جادة . فاتيكيوتيس ببكل عدائه لعبد الناصر توقع ان والجيل الجديد ، وووطبقة الدولة ، التي نشأت منه ، لها مصلحة حيوية في هذا النوع من النظام الذي أسسه عبد الناصر ، وستشكل اولوياتهم قيداً على حرية الحركة بالنسبة لن يخلفه ، (۱۳) . ولكن لم يصدق هذا التوقع ، و فالكتلة الأساسية من الانتلجنسيا المصرية تقف مع عملية نزع الناصرية ومع السياسية المصرية الراهنة » (كما لاحظ بحق عام ١٩٧٥ لماسين الحافظ ) ، والواقعة الثانية التي استوقفته كانت استقبال الشعب المصري للرئيس الامريكي نيكسون في أيار / مايو ١٩٧٤ ، و و ما ترمز اليه هاتان الواقعتان كان مدوّعاً » (۱۹۷ . . والفعل فإن كل هذه التطورات وما تلاها مذهلة ومدوّعة .

وأحاول في القسم التالي ان اقدم تصوري للعاملين اللذين حولا الهزيمة المحتملة ، الى تصفية سهلة .

# العامل الأول

نشأ عن كعب أخيل ، او نقطة الضعف القاتلة في بنية النظام الناصري . فأخطر وأفعل من كل ما ذكرنا ، كان الصدع الخطير في قمة السلطة بين عبد الناصر وقيادة القوات المسلحة ، وقد انكشفت الآن وقائع هذا الصدع والصراع . فقد اهتزت العلاقة بين القيادتين السياسية والعسكرية بدءاً من العام ١٩٦١ - ١٩٦٢ ، وثم سرعان ما اصبحت القيادة العسكرية

Vatiklotis, Nasser and His Generation, p. 337.

وابتهاجا بالنتيجة الحاصلة على عكس توقعاته ، لم يهتم فاتيكيـوتس بتفسير فشـل نبوءتـه ( التي كان يتمنى من ناحيته فشلها ) في كتابه التالى :

Vatiklotis, The History of Egypt : from Muhamed Ali to Sadat (London : Weidenfeld and Nicolson, 1980).

. من هـ الحافظ اللاعقلانية في السياسة : نقد السياسات العربية في المرحلة ما بعد الناصرية ، صن

خارج نطاق الاطار التنظيمي للدولة ، وحين اكتسبت لنفسها هذا الموقع رفضت اي نوع من التدخـل او الرقـابة او الحساب او الاشبراف ، وانفردت بأمورها » (٣٨) .

ويـرى البعض ان عبد النـاصر والمحيطين به عـام ١٩٦١ ـ ١٩٦٢ لم تكن لديهم القـوة الكافية للمواجهة الصريحة مع الطبقة العسكرية (٣٩). ولكن امين هويدي ( الأقرب من الصورة ) يرى أنه وكان من الواجب حسم مثل هذه الأمور عند بدايتها وأظن أن ذلك كـَّان سهلًا ومُكنـًّا . ولكن عدم حسم هذا الخطر في وقته أدى الى ان شكلت القيادة العسكرية بروزاً وورماً خطيراً اصبح من الصعب استئصاله ( . . . ) ، وترتب على ذلك موقف خطير للغاية ، اذ جعل القيادة العسكريـة تتفرغ لتعـزيز نفـودهـا للاستمرار في المحافظة عـلى الأرض المكتسبة وعـلى السلطات التي اغتصبتها ( . . . ) . واصبح التأمين الذاتي وليس التأمين القومي هو محل الرعاية والاهتمام . وهنا يتساءل الكثيرون : اذا كان الأمر قد وصل الى مـا وصل اليه ، لماذا لم تتدخل القيادة السياسية لعلاجه ؟ وهو سؤال وجيه ومهم ومصيري ۽ (١٠) . وقد عبر هـويدي عها يشبه الحيرة وهو يحاول الاجابة عن التساؤل . واعتقـد ان عبد النــاصر ــ بثقــل الزعــامة الشعبي ، ويتدبير محكم وضربة مفاجئة \_ كان قادراً على حسم أزمة السلطة . كانت في هذا مخاطرة محسوبة ، ولكنها كانت ضرورية . فالناصرية ( او حركة الثورة العربيـة ) لا تملك ترف انتظار حل مثل هذه النواقص بالتدرج وعلى أمد طويل ، فهي تمارس مشروعها تحت تهديد الضرب من الخارج في اي لحظة . وحتى في اطار الحرب المحدودة ( وهمو الشكل المتوقع في ظروف عالم اليوم ) ، فان الطرف المحلي المرشح لمجابهتنا (حتى دون تدخل امريكي ) ، يملك كما ونوعاً من التسليح ، وقدرة قتالية ، تزيد عن امكانات فرنسا او انكلترا او المانيا الاتحادية في الحروب التقليدية ، ( ودعك من امكانات اي دولة من دول حلف وارسو بــاستثناء الاتحــاد السوفياتي طبعاً ) (٤١) .

إن تفسير موقف عبد الناصر من هذا المأزق صعب على الباحث في غياب المعلومات الكافية ، وهو لا يدخل في دائرة هذا المقال على أي حال ( اذ لسنا بصدد كتابة تماريخ ) . ان ما يعنينا اثباته هنا هو ان التردد الطويل ( او العزوف ) عن حسم هذا الصراع ، كان على صلة بكل أوجه التصور التي تحدثنا عنها ، والنتيجة الكارثة كانت حرب حزيران / يونيو ما حدث بوصف نتيجة الحرب بالمزية في معركة او بالنكسة ، والوصف الصحيح انها اكبر كارثة أصابت النضال العربي ،

<sup>(</sup> ٣٨ ) هويدي ، حروب عيد الشاصر ، ص ٢١٧ - ٢١٨ . انظر ايضا تفاصيل وتطورات هذا الصراع في: احمد حمروش، قصة ثورة ٢٣ يوليو- مجتمع جمال عبد الناصر (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٨)، الفصل ٨.

<sup>(</sup> ٣٩ ) بيليايف وبريماكوف ، مصر في عهد عبد الناصر ، ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup> ٤٠ ) هويدي ، حروب عبد الناصر ، ص ٢١٧ - ٢١٨ ً .

<sup>(</sup> ١١ ) يكفي للتوصل الى هذه النتيجة مجرد مراجعة البيانات الواردة في :

The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 1979 - 1980* (London: The Institute, 1979).

والانسان العربي في العصر الحديث ، واعتقد ان التحليل المتكامل والمكثف والمر الذي قدمه أمين هويدي عن هذه الحرب يبلور ما نقصده (٢٤) . لقد أقضت هذه الكارثة الى انسحاق نفسي رهيب . وقد لا يتصارح الناس بكل ما في صدورهم ، وبخاصة في المناقشة العامة ، ولكن امام ما حدث دار السؤال المميت داخل كل مواطن : اذا كانت هذه القيادة العملاقة ، بكل انجازاتها وضجيجها ، والتي ولدت بعد كل هذا النضال والمعاناة قد سحقت . . . فهل هناك أمل ؟ ان أبعاد الهزيمة لم تكن عادية ، وفاقت اي خيال ، فالمواجهة المباشرة كانت مع اسرائيل وحدها . واداء القوات المسلحة في حرب حزيران / يونيو كان أسوأ من أدائها في أي مواجهة سابقة مع اسرائيل . كانت حرباً من جانب واحد ، وانتهت باحتلال الجولان وما بقي من فلسطين وكل سيناء ، وكان الطريق مفتوحا الى دمشق والقاهرة . وتمت تصفية كاملة للقوات المسلحة كتشكيل منظم ، وجردت من كل سلاحها .

ان مصر لم تخسر قسماً واسعاً من أرضها وأرض العرب فقط ، ولكن اهتز الوزن الكبير للقيادة الناصرية في النسق الاقليمي ، ومن خلال هذين العاملين ( ويخاصة عامل احتلال الأرض بعدوان تسانده الولايات المتحدة ) اصبحت السياسة الامريكية في موقع أقوى - بما لا يقاس ـ في مواجهة الناصرية ، فانهيار القوات المسلحة واحتلال الأراضي ، أعطى الولايات المتحدة فرصة كي تعرض المقايضة : سيناء في مقابل تصفية الناصرية (٤٢٦) .

ومع هذا الضعف في مواجهة الانتصار الامريكي الصهيبوني ، ضعف أيضا هامش المناورة والقرار المستقل مع السوفيات. فطلب عبد الناصر للمستشارين الخبراء العسكريين السوفيات بأعداد كبيرة كان له ما يبرره (بحسابات مركبة) ولكنه لم يكن في كل الاحوال تعبيرا عن تقدم في موقف الناصرية، ولكن كان ضعفا وخضوعا لضرورات فرضتها الهزيمة ورغم الدور الايجابي الذي لعبه الخبراء والمستشارون في اعادة بناء القوات المسلحة، تولدت حساسيات وغاوف لا يمكن تجاهلها او التغافل عن دواعيها(عما) .

 <sup>(</sup> ٤٢ ) هويدي ، حروب عبد الناصر ، الفصل ٤ ، «حرب يونيو، ٢ ص ١٤٩ - ١٩٩ .

<sup>(</sup> ٤٣ ) اعتقـد أن عبد النياصر استـوعب فورا هـذه النتيجة ، ولـذا اقترح ـ في لحيظة ضعف ـ أن يتنحى ويسلم الرئاسة الى زكريا محي الدين .

<sup>( 22 )</sup> معروف ان السلاح سلعة سياسية استراتيجية . بمعنى ان الدولة الموردة للسلاح لا تبيع السلاح من حيث المبدأ الا اذا كان هذا يخدم مصالحها الاستراتيجية بشكل عام . اذا وصلت كميات السلاح الموردة الى من حيث المبدأ الا اذا كان هذا يخدم مصالحها الاستراتيجية بشكل عام . اذا وصلت كميات السلاح الموردة الى بلد ما الى حجم معين ، ونشأ نسق تسليح متكامل ، لا يكتفى بمجرد دخول هذا الوضع في الاطار العام لاستراتيجية الدولة الموردة ، بشكل فضفاض . تصبح هناك ضرورة لضبط التحرك العسكري للدولة المتحرك العسكري للاسلاح ، منعا لانفجارات غير عصوية تخل بالتوازنات الدولية على نحو خطير ، او لتحركات قد لا تتفق في للسلاح ، منعا لانفجارات ألدولة الموردة . وضبط التحرك العسكري لا يعتمد . في هذا المستوى - على مجرد ان الدولة الموردة تملك مفتاح الموقف من زاوية احتكارها لتوريد قطع الغيار والقذائف وتجهيزات الصيانة . ضبط التحرك يتطلب اساسا إنشاء وضع مؤسسي يضمن ان يكون استخدام السلاح قرارا مشتركا . ولا نهدف هنا الى تقييم هذا الموقف ، فقط نحن بصدد فهم قواعد اللعبة كها هي .

هل يمكن ان نعلق كل هذه الكارثة على شماعة « البورجوازية الصغيرة » ؟ يقال هذا احيانا . ولعل هذا امتحان اخير لهذه المقولة الجوفاء . فالتفسير الأوضح والواقعي لكارثة حزيران / يونيو هو ما ذكرناه عن انقسام قيادة السلطة . وقد أمدت جماهير الأمة العربية زعامتها بمدد هائل لاستعادة الثقة بالنفس ، فشرع القائد في إعادة بناء القوات المسلحة وسط نسق من التحركات السياسية \_ عربياً ودولياً \_ وأحسب ان هذه الفترة كانت من أنضج فترات إدارته للصراع (٥٤) ، وفي ضوء هذا الاعداد والتحركات نشبت حرب تشرين / اكتوبر ،

قبل عام ١٩٦٧ ، كان من إنجازات الناصرية \_ بفضل كفاءتها في ادارة علاقاتها الدولية \_ انها حصلت على نسق متكامل من التسليح بغير وضع مؤسسي مجكم علاقتها مع الاتحاد السوفياتي . ولكنها لم تحسن استخدام هذه النتيجة الفريدة ( نتيجة وضع القيادة العسكرية كها أشرنا ) ، والتي قبلها السوفيات على مضض . بعد هزيمة المعرون على إقامة نوع جديد من العلاقة . وقد أدرك عبد الناصر هذا التغير في حقائق الموقف . لم تكن القضية على خبراء او مستشارين ( وهذا اهم ) باعداد كبيرة ، ولكن إقامة مواقع ارتكازية ، وفي إطار ترتيبات او علاقات مؤسسية لا تنتهي بازالة آثار العدوان . قال عبد الناصر لبودغوري و انا عارف انه لا يمكن حضوركم عسكريا طالما انه لم يسبق الاتفاق معكم على الترتيبات العسكرية اللازمة لذلك ( . . . ) علينا ان ننظم التعاون بيننا ( . . . ) إذا كنا نطلب منكم ان تكونوا معنا في وقت الحرب ، فيجب ان نكون معكم ايضا في وقت الحرب ووقت السلم ( . . . ) نحن على استعداد لتقديم تسهيلات لسفن اسطولكم من بورسعيد الى السلوم . وبعد ووقت السلم ( . . . ) نحن على استعداد لتقديم تسهيلات لسفن اسطولكم من بورسعيد الى السلوم . وبعد ذلك من العريش الى غزة . » ( اي بعد الجلاء الاسرائيلي ) . وكان طبيعيا ان يرحب بودغورني بتحقق هذه المطالب ، فقال و نتوجه اليكم بالشكر بشأن هذا الموضوع . » وقال و يصعب جدا ان نجد دولة في هذا العالم عبر منحازة مائة في المائة » ، فقط كان مهتها بان يكون القرار المصري حائزا على موافقة كل القيادة ، وأيد قول على سمعتنا او على مركزنا القيادي في العالم الثالث . »

وقد اوضح بريجنيف بعد ذلك حقيقة ان ما قبله عبد الناصر كان شرطا سوفياتيا حين قال في مناسبة تالية وكان المشير عبد الحكيم عامر يطلب الأسلحة والمعدات منا ويقول ان لمديه المدارس والكوادر الملازمة . لم نتدخل معه . لكن تبين اننا كنا شطئين ، لأننا لم نتأكد لا من كيفية استعمال هذه الأسلحة ولا التدريب عليها قبل إرسالها . ، عبد المجيد فريد ، من محاضر اجتماصات عبد الناصر العربية والدولية ، ١٩٦٧ - ١٩٧٠ ( بيروت : مؤسسة الأبحاث العربية ، ١٩٧٩ ) ، ص ٧٧ - ٧٧ .

(٤٥) لم يغفل عبد الناصر في هذه الفترة ضرورة المحافظة على اتصال منتظم مع الولايات المتحلة عبر عديد من القنوات العربية (انظر: غسان سلامة، ومراجعة كتاب: من محاضر اجتماعات عبد الناصر العربية والدولية، القنوات العربية والدولية والدولية العربي، السنة ٣، العدد ٢٠ (تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٨٠)). ولكن حرص ايضا على استخدام قنوات مصرية. يقول امين هويدي ان فتح عبد الناصر قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة كان سياسة دائمة حتى قبل النكسة. وقد اعاد عبد الناصر فتح قنوات الاتصال بعد النكسة. وقد الاتصالات على الصعيد الرسمي، وكانت كثيرة ومتعددة، وتحت اتصالات على الصعيد الشخصي، وكانت اكثر من ان تحصى، وتحت اتصالات على الصعيد السري.. قامت بها اجهزة المخابرات في البلدين.» هويدي، حروب عبد الناصر، ص١٨٦- ١٨٣. كتب امين هويدي الاخرى مثل: هنري كيسنجر، الأمن العربي والأمن الاسرائيلي، تبلور استيعابه العميق لمفاهيم وخبرة الناصرية في ادارة الصراعات الدولية وفقا لمصالح المشروع القومي.

فهل تفيد مقولة « البورجوازية الصغيرة » في تفسير هذا التحول ؟ على أي حال كان عبد الناصر يسابق الزمن لكي يشأر لكرامة أمته ويستعيد هيبتها وثقتها به ، ولكن الله أراد ان يسترد الرجل قبل ان يكمل مهمته ، فمات عبد الناصر مورثاً للأمة هزيمة بالغة المرارة . لقد جددت الجماهير بيعتها لعبد الناصر في يومي ٩ و ١٠ حزيران / يونيو ، واستقبلته بعد ذلك بالحب والمدعم في كل قطر عربي هبطه ، وودعته حين ذهب كما لم يودع أي زعيم سبقه ، ولكن بالتأكيد كان عبد الناصر عند هذه الجماهير نفسها بعد حزيران / يونيو ١٩٦٧ ، غير عبد الناصر ما قبل حزيران / يونيو ١٩٦٧ ، غير عبد الناصر ما قبل حزيران / يونيو .

### ولتقريب هذه الصورة ، نتخيل سيناريوهين :

السيناريو الأول: إن القوات المسلحة المصرية ، بقيادة عبد الناصر ، كانت في حزيران / يونيو ١٩٦٧ ، في مستوى كفايتها القتالية نفسها في تشرين الأول/ اكتوبر ١٩٧٧ ( وواضح ان هذا لم يكن يعني تغييراً في الطبيعة الطبقية للقيادة السياسية ) ، في هذه الحال تكون القوات المسلحة ، باستعدادها ومواقعها الأفضل ( على الحدود الاسرائيلية ) في وضع عكنها في الحد الأقصى من نقل المعركة الى ارض العدو ، وفي الحد الأدنى من صد هجومه ، وفي الحالين كانت القوات المسلحة ستكبد العدو الصهيوني خسائر موجعة جداً في الافراد والمعدات والمنشآت المدنية . اذا كان تتابع المشاهد هذا منطقياً ، علينا ان نتصور المشهد الأخير : كل القيادات العربية تتسارع للتحالف مع عبد الناصر ، ( صلاح الدين الجديد ) وتتهاوى الأنظمة المعادية ، وتحقق الوحدة قفزات تفوق كل التوقعات السابقة ، وتتسارع المجرة العكسية من الكيان الصهيوني ، وتحدث تغيرات جذرية في بنيته . ( ولا اعتقد ان الميناريو الفعلي بدأ بالهزية الساحقة ، ومات عبد الناصر قبل ان يسترد المبادرة ويشن هجومه المضاد .

السيناريو الآخر الذي يقرب الصورة ، صورة انهيار الزعامة بكل ما تمثله مع موت الزعيم بعد هزيمة عسكرية ساحقة ، هو سيناريو يفترض ان ستالين ـ على سبيل المشال ـ مات في اثناء اقتراب الألمان من موسكو . إن أوجه الشبه عديدة بين مسار ونتائج و الحرب الوطنية العظمى » في مرحلتها الأولى ، وبين مسار ونتائج حرب حزيران / يونيو ، فرغم توافر النذر والمعلومات عن الهجوم الألماني المحتمل ، لم تتخذ الاحتياطات الكافية ، وفوجيء ستالين بالهجوم الخاطف ، وتحطمت الطائرات السوفياتية على الأرض ، وتراجعت الجيوش السوفياتية بلا نظام . بدأت الحرب في ٢٢ حزيران / يونيو ١٩٤١ ، وفي اواخر ايلول / سبتمبر كانت بلا نظام . بدأت الحرب ، وفي ٢٠ تشرين اول / اكتوبر كانت موسكو ايضا في حال حصار .

ولو كانت مساحة الاتحاد السوفياتي مثل مساحة فرنسا ، لحسمت نتيجة الحرب في أسابيعها الأولى ، ولكن اتساع وعمق الجبهة الروسية وغزارة الموارد البشرية ، كانت داثها وتاريخياً من العوامل الأساسية المرجحة لكفة الجيش الروسي . ولكن نفترض مع ذلك ان

ستالين مات بعد خسارة الاتحاد السوفياتي لقسم مهم من مدنه وقالاعه الصناعية وموارده الزراعية ، وبعد أسر مليون ونصف مليون من أفراد الجيش الأحر ، وبعد محاصرة ليننغراد وموسكو . كان هناك احتمال في ظل الادارة الفردية لستالين ان تصاب القيادة السياسية والعسكرية بارتباك تصعب ملافاته ، وفي احسن الحالات ، كان متوقعاً ان تتمكن القيادة التي تخلفه من رص الصفوف واستثناف الحرب حتى النصر . ولكن كيف كان سيوصف ستالين ساعتها ؟ إن امتداد عمر ستالين ، واستمرار قيادته للحرب حتى دخول برلين ، ثم لأعمال التعمير الصعبة ، تغفر له الآن كثيراً من الذنوب التي تؤخذ عليه ، ويهاجم في كل شيء باستثناء دوره في قيادة « الحرب الوطنية العظمى » .

ان غياب عبد الناصر وهـو مهزوم ، تـلاه بثلاثـة اعوام نشـوب حرب تشـرين الأول / اكتوبر ، وهي بكل المقاييس أروع أداء عسكري عربي في المرحلة المعاصرة ( رغم ان السلطة ما زالت « بورجوازية صغيرة » أو أسوأ ) ، وكمان قائمة هذه الحرب من اختاره عبد الناصر لكي يكون نائبه: أنور السادات. ونشير هنا الى لقطتين سجلها بآمانة ياسين الحافظ. ففي تموز / يوليو ١٩٧٣ نقل الحافظ رأي المعلقين العسكـريين الـدوليين عن نتـائج اقتـمـاء الخبراء السوفيات ، وخلص الى انه و أصبح صعبًا جداً ، وياهظاً جداً ، أن يستأنف العـرب حرب الاستنـزاف ، بله الحروب العادية . وبالفعل ، فإن احتمال الحرب النـاجعة ، في أفق منـظور ، وفي ظل بني سيـاسية متخلفـة ومتآكلة ومعزولة عن الشعب ، لم يعد وارداً ، (٤٦) . وفي تشرين الثاني / نوفمبر قال : • لقد فوجئنا بهذه الحرب كليا ، وفوجيء بها الشعب العربي كله ، وبالتالي فان تحليلاتنا التي كـانت تستبعد الحـرب من قبل مصـر وسورية . لم تصدق ، (٧٠) . . ولا اعتقد ان احدنا لم يمر بالموقفين نفسيهما اللذين مر بهما ياسين الحافظ ، ونتيجة ذلك اكتسب السادات سمعة عالية باعتباره قائد الحرب المشرفة ، وباعتباره السياسي القادر على اتخاذ القرارات ، والقادر على التمويه ، وعلى اخفاء بيانه . واصبح مفهوماً \_ في ضوء ذلك \_ ان تساند الجماهير الكثيرة من خطوات السادات واجراءاتــه حتى وان بدت شاذة ، ومعارضة لكل ما يعتبر مسلمات ، سواء بدافع مصداقية القائد المنتصر ، أو بتصور انهم امام جولة جديدة من حملات التمويه والخداع. ان بداية التصفية للناصرية انطلقت من القائد المنتصر ، وكمها اوضحنا فهإن جو الانتصار وحده ، وما سبقه من خداع استراتيجي ناجح ، كان يكفي لتهيئة جو مؤاتٍ لكي تبدأ عملية التصفية في هـدوء ، ولكن حدث ايضا أن السادات لم يعلن في المرحلة الأولى أنه نقيض عبد الناصر . بالعكس ، ذهب في قمة انتصاره لقراءة الفاتحة على ضريح عبد الناصر . لقد لعب الاعلام ( الذي سيطرت عليه بسرعة العناصر الموالية للولايات المتحدة) ، دوراً بارزاً ومنظماً في التضليل والتشهير بالناصرية ، ولكن رغم كل الامكانات التي يملكها الاعلام الحديث ، لم يكن ممكناً تحقيق ما

<sup>(</sup> ٢٦ ) الجانظ ، اللاعقلانية في السياسة : نقد السياسات العربية في المرحلة ما بعد التاصرية ، ص ٨١ .

<sup>(</sup> ٤٧ ) المصدر نفسه ، ص ٨٦ .

تحقق لولا الدور الحاسم والفريد الذي لعبه الرئيس السادات شخصياً في تشكيك الناس في كل المسلمات ، في الذاكرة ، في التاريخ الذي عاشوه ، وفي التجارب التي لمسوها ورأوها . وهذا أسلوب يستخدم مع الأفراد فيصل بهم الى شلل كامل في الارادة ، او الجنون . وقد تم هذا على مستوى شعب بأسره (٤٨) .

# العامل الثاني

الدور السياسي والتضليلي لا يكفي وحده مع ذلك ، فمفعوله كان سيبطل بعد فترة قصيرة ، خاصة ان تصفية الناصرية لا تنحصر في دائرة المواجهة العربية المباشرة مع الاستعمار والصهيونية فقط ، فالتصفية تمتد بالضرورة الى المؤسسات الداخلية ، والى تهديد المصالح المباشرة لفئات اجتماعية عريضة . وهنا يأتي العامل الثاني المدمر : المال النفطي . هذا العامل الذي تضخم فجأة وبطريقة انفجارية هو الاجابة الأساسية عن سؤال : لماذا صفيت الناصرية بهذه السهولة ؟ انه المسؤول الأول عن تصفية الناصرية بكل أبعادها ، وكجزء من التحلل العام في جسد الأمة العربية ومقاومتها. لقد سبق ان عرضنا تحليلاً لآليات هذا التحلل في المستقبل العربي ، ولا نرى داعياً لتكرار ما قلناه مرة اخرى (٤٩) ، ويكفي ان نشير الليالية :

أ \_ حدث اختلال مفاجيء في توازنات النسق الاقليمي لحساب الأقطار النفطية ، واصبح الكل يتسابق على إرضائها من اجل حفنة دولارات ، ويشترك في هذا التسابق بعض حكومات الأقطار غير النفطية قبل افرادها .

ب .. في مصر ، لم يعد سهـ لا تأجيـل انتقال المـواطنين الى مـواقع المـال السهـل عنـ د

<sup>(</sup>٤٨) انظر: محمد حسنين هيكل ، لمصر . . . لا لعبد الناصر - الحملة ضد جمال عبد الناصر ما وراءها ؟ . . ومن وراءها ؟ (بيروت: مطابع دار السياسة ، ١٩٧٦) ، الحديث الأول ، ص ٤ - ١ ا وهوبالغ الأهمية حيث يشير هيكل بتركيز شديد الى قواعد اللعبة بالاعلام ، وآليات و الدور القدر » الذي تلعبه جهات التخطيط المعادي (وكالة المخابرات المركزية في حالتنا) ، في نشر الأكاذيب المموهة ، والاختلاق ، واخضاء الحقائق ، وتشويه سمعة الزعامات الوطنية . . . الخ بطريقة ناعمة . هيكل هنا يقدم تلخيصا مها لما نشر في الخارج حول اساليب عمل المخابرات الامريكية ، وهو يستفيد ايضا من خبرته كقطب بارز للاعلام الناصري ، لم يكن ممكنا ان ينجع في مهمته كاعلام مضاد ، الا من خلال فهم عميق لقواعد اللعبة . باقي الكتاب متاقشة لم يكن ممكنا ان ينجع في مهمته كاعلام مضاد ، الا من خلال فهم عميق لقواعد اللعبة . باقي الكتاب متاقشة مناقشات جادة ، ولكن المناقشة كانت ممنوعة ، والالحاح على نشر الأكاذيب عبر « كورس » يديره صايسترو قدير كان لا بد ان يحدث اثره . دور الاعلام المصري في فترة ما بعد ١٩٧٣ ، موضوع مرشح لدراسة متكاملة بالغة كان هم .

<sup>( 29 )</sup> عادل حسين ، ( المال النفطي عائق للتكامل الاقتصادي ، ، المستقبل العربي، السنة ١ ، العدد ٥ كانون الثاني / يناير ١٩٧٩ ) ، ص ١٦ - ٣١ .

جيرانهم ، لكي يتفرغوا لمهام القتال . ومع مخطط يبدو متعمداً لفتح الأبواب بلا أي إعداد او تنظيم ، تشير مؤشرات عديدة الى ان حوالي ٣٠ ـ ٣٥ بالمائة من قوة العمل المصرية قد شاركت في هذا التحرك منذ ١٩٧٤ ، آخلين في الاعتبار ان الهجرة مؤقنة ، وبالتالي هناك من يعودون سنوياً مقابل الأعداد الأكبر التي تتدفق على الأقطار العربية النفطية . والرصيد المتبقى في هذه الأقطار في عام كعام ١٩٧٨ يبدو انه كان في حدود ١٥ بالمائة من قوة العمل المصرية ، وقد يستنتج من ذلك ان نسبة قوة العمل المصرية التي تعمل في الأقطار المجاورة تصل النسبة الى اكثر من ٣٠ بالمائة تون العمل الحضرية ، وقد تصل النسبة الى اكثر من ٣٠ بالمائة بين اصحاب المهارات المتميزة ، ويكون مشروعاً ايضاً ان نفترض ان النسبة لدى هؤلاء ترتفع الى اكثر من ٤٠ بالمائة في الفئات العمرية من ٢٠ الى ٤٥ سنة (٥٠) .

ج - وقد أدت الهجرة ( بالطريقة التي تمت بها ) الى معاملة مهينة للعمالة في الأقطار المستقبلة تركت توتراً خطيراً في علاقات المواطنين المصريين ( ومواطني الأقطار غير النفطية عموماً ) مع مواطني الأقطار النفطية . ان من تزاحموا على الهجرة واصيبوا بالتشوّه الاجتماعي والتحلل ، لم يكونوا مجرد أصحاب كفايات فنية نادرة ، فهم بضمون ايضا نسبة كبرى من العناصر الديناميكية ( أكثر من ، ٤ بالماقة ) التي كانت مرشحة للقتال ضد العدو ، وللنضال من اجل أوضاع اجتماعية وسياسية أفضل ، ( أي لحماية الناصرية وتطويرها ) ، لو بقي التزامها بمجتمع ووطن ، ومشروع كبير تتم خلاله تنمية قطرية وقومية ترفع المستوى العام للمعيشة . ومع تشوّه هؤ لاء ( وليس مجرد تغيبهم ) يتأكد اتجاه التحلل المجتمعي ، فنحن السنا بصدد كم من البشر يتزاحم على مغادرة البلاد ، ولكن نحن بالتحديد امام تشوه المراكز العصبية الرابطة للمجتمع ( سياسياً وفنياً ) . وفي هذا يكمن التفسير الأول كها قلنا لأن يتحقق كل ما تحقق دون مقاومة مناسبة .

<sup>(</sup>٥٠) معروف ان ظاهرة مغادرة مصر للهجرة في البلاد العربية سابقة على ١٩٧٤ ولكنها لم تكن ابدا بالأبعاد الحالية . الرقم الرسمي لعدد من المغادرين خلال ١٩٧٠ الى كل البلاد العربية لم يتجاوز ٢٩٧ ٩٧ فردا . الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، مرجع رقم ٣ ـ ٢١٥ . وفي عرضنا هذا للتغير النوعي في الحالة لا نتناول استنزاف الكفاءات بشكله التقليدي الى الدول الصناعية رغم ان هذه الظاهرة تمت بدورها بمعدلات خطرة ، ورغم اتساع دائرتها بحيث لم تعد قاصرة على مئات من اصحاب الشهادات العليا ، اذ اصبحت تقدر بعشرات الألوف من العمالة الماهرة وشبه الماهرة في تخصصات مختلفة. ولا توجد ارقام حديثة مؤكدة عن تطور هذه الظاهرة وما وصلت اليه، وهناك تقديرات متباينة جدا أعلنها صندوق النقد اللولي، وتقرير جامعة ديرهام ، ودراسة د . نازلي شكري ود . عمرو محي الدين . وقد اعتمدنا على ما توصل اليه التعداد العام ،

Central Agency for Public Mobilization and Statistics, *Preliminary Results of the General Population and Housing Census*, 22-23 November, 1976 (Cairo: The Agency, 1976).

وتتقارب ارقام التعداد مع الارقام التي توصلت اليها وزارة القوى العاملة لمنهج آخر. الرقم الذي اعلنته الوزارة هو ١,٩ مليون، ويلاحظ ان التقديرات المتضمنة عن العمالة المصرية في العراق تقل كثيراً عن تقديرات مصادر اخرى موثوق بها (مائة الف مقابل المليون). انظر: تقرير سعد محمد احمد (وزير القوى العاملة)، في: الاهرام، ١٨/ ٩/ ١٨.

ويلاحظ اننا لا نتناول هنا ظاهرة مصرية ، فنحن بصدد مرض خبيث ينهش النسيج المجتمعي للأقطار العربية المختلفة ، بدرجة او اخرى . والاقطار النفطية معرضة للاصابة بدرجة اكبر ، وبخاصة في إطار السياسات الغالبة ، حيث يتزايد الميل (في عديد من هذه الأقطار) للعزوف عن العمل المنتج ، اعتماداً على المال النفطي السهل ، وما يوفره من ومنع » استهلاكية مستوردة . وهذا هو التشوه الذي يدمر تماسك المجتمع العربي وقيمه وهذا هو السبب الأعمق الذي يجعل المجتمع العربي اليوم في أدني دركات الحيوية . إرادته مشلولة ، وغير قادر على تحريك أعضائه . المجتمعات التي يضمر عندها الحافز على الانتاج ، يتداعى عندها بالتالي (من باب أولى) حافز القتال . هذا هو السبب الأعمق لما نراه حولنما ، حيث ردود الفعل السياسية لا تتناسب مع حجم ما يحدث وما يمثله من أخطار ، فعشر العشر عما يحدث الآن كان حتى الماضي القريب ، كافياً لكي تقوم الأمة من الخليج الى المحيط ، منظمة او غير منظمة . هذا التحلل هو السبب في تداعي الناصرية امام اعيننا جميعاً ، بكل ما مثلته من ثورة شاملة للتحرر والوحدة ، دون ان نملك الجهد لنتهض للدفاع ومواصلة المسيرة (١٥).

د . ووسط كيل هذا ، لم يحدث داخل مصر ، ان أضيرت من سياسات الانفتاح الاقتصادي الفثات التي كانت مرشحة للاصابة المباشرة ( ومرشحة بـالتالي للقتــال ) في حال مجتمع لا يملك طرق الهرب الى الأقطار المجاورة صاحبة المال النفطي ، والانفتاح (أي التحول للبنية التبايعة ) يعني في هـ أه الحال خسائر ملموسة ومباشرة لمن يسمـون 1 الفئات الوسطى » ، ( ونقصد بهم تشكيلة واسعة تبدأ برجال الأعمال المتوسطين ورجال الادارة في الحكومة والقطاع العام وتنتهي بالعمال في القطاع للنظم وأقسام واسعة من الحرفيين وصغار الفلاحين) ، لأن عملية اعادة توزيع الدخل في الستينات تمت اساساً لمصلحة هذه الدائرة ، وكمان متصوراً ان تتسم الدائرة حال استمرار تنمية مستقلة ( او حمال تغير اكثر راديكاليــة واستقىلالًا في نمط الاستهلاك). والبنية التابعة تنشأ على التوسع في نمط استهلاكي من « عجائب » الانتاج الغربي المستورد ، وبالتالي على اصحاب دخول عالية تسمح باستهلاك هذا النمط، او بالمشاركة في إنتاجه واستيراده . ولذا كان مفروضاً ان تتضمن الانتكاسة الى هـذه البنية \_ بالضرورة \_ عودة الى زيادة درجة الـلامساواة ، وليس عـلى حساب القطاعات الأشـد فقراً فقط ، ولكن ايضا على حساب « الفئات المتوسطة » ، وخاصة في قاعدتها العريضة ، بل قد تكون هذه الفئات المصدر الأول للفائض المحول الى الطبقة التابعة الصاعدة ، ويتصادم كل هذا مع حقائق قائمة ومصالح لا تصفى الا بصراع عنيف او دموي . وقد أشار محمود عبد الفضيل الى ان « الفئات المتوسطة » التي استفادت من إجراءات الستينات اصبح محكومـاً

<sup>(</sup>٥١) يلاحظ اننا نتحدث عن آثار المال النفطي السهـل (من حيث هو مـال نفطي) عـلى تحلل النسيج المجتمعي ، ولم نتطرق الى الاستخدامـات السياسيـة من بعض الحكومـات للمال النفـطي في اربـاك او تـوجيـه النضال القومي ، والتي تفاقم بطبيعة الحال من نتائج هذا المال .

عليها وإما بالانحدار الى مستويات معيشة والفئات الشعبية »، وإما بالهروب المنظم من خلال عمليات الهجرة حتى لا تتعرض لتخفيض ملموس في مستويات معيشتها ورفاهها » (٥٠) . والحادث ان البديل الشاني كان متاحاً من أوسع الأبواب ، وبالتالي نزعم ان تصفية الانجازات الاقتصادية والاجتماعية للناصرية تمت في ظروف ارتفاع في مستويات المعيشة للقسم الغالب من والفئات المتوسطة » التي كان مفروضاً ان تضار (تحت شروط مغايرة ، أي في غيبة المال النفطي ) .

هـ \_ إن هذا العامل ( المال النفطي ) ظاهرة فريدة في محتواهـا ونتائجهـا . وأتصور انـه كان سيسبب إرباكاً شديداً لعبد الناصر لو قدر له ان يعيش حتى هذه الفترة ، (مع احتمال كبر لقدرته على تجاوز هذا الارتباك ، والسيطرة على هذا المتغير ، واحتواء جوانبه السلبية ) ، ولكن يهمنا هنا ان نلاحظ ان الدراسات الاجتماعية والاقتصادية ما زالت قاصرة عن الغوص الى العمق الحقيقي لهذه الظاهرة ، وما زالت الأبحاث حول التحلل العربي وتصفية الناصرية تعزف عن تأكيد الرابطة بين هذه النتائج وبين المال النفطي ، واعتقد ان هذا القصور يمثل نمطأ عربياً خاصاً لتحيز العلوم الانسانية وابتعادها عن الموضوعية . إن التحيز في العلوم الانسانية له أسباب عديدة ، من بينها الأثر الواعي او غير الواعي لترابط ( او تفاعل ) الذات الباحثة مع طرف من الموضوع محل البحث ، فهذا الترابط يصعُّب الحيدة ، والنظرة الموضوعية . والحال عندنا ان عدداً كبيراً من الباحثين مرتبط بالمال النفطي ، بـل أدمن المال النفطي وما تولد عنه ( في ظروفنا الحالية ) من نمط استهلاكي ، فأصبح صعبـاً ان يقف موقفـاً نقدياً حاداً من نمط الحياة التابعة الذي يوفره هذا المال السهل الذي لم يصدر عن عمل منتج . وقد أشير الى نموذج واضح لهذا التحيز ، فأغلب الدراسات الاقتصادية العربية لاستخدامات المال النفطي يركز على معدلات انتاج النفط، ومستويات الأسعار، والتوظيف الأمشل للأرصدة البترودولارية ، ومخاطر التضخم والتبادل غير العادل على قيمة هذه الأرصدة . وتشير الدراسات الى حقيقة ان النفط سينتهي في يوم ما ، والى ضرورة الاستفادة من عائده في الاستثمار المنتج ، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط . ولكن قليلًا ما تـركز دراسـاتنا الاقتصـادية حول المفهوم الصحيح للمال النفطي ، وهل يعامل باعتباره دخلًا او ثروة ، وبالتالي هـل يستخدم في استيراد سلع استهلاكية او أصول انتاجية . ولا اعتقد ان إغفال هذه النقطة المحورية ( والبدهية فنيا ) هو على سبيل السهو . . . فالكل مستمتع باستخدام المال النفطي كإيراد جار ، والاغفال انحراف مفهوم سببه عن د حيدة ، البحث . .

إن المطالبة بموقف نقدي حاد من اسلوب استخدامنا الحالي للمال النفطي ، ليس مجـرد مطالبة بتعديل في صوغ الأوراق المقدمة في المؤتمرات العلمية ، ولكنه دعوة في الحقيقة للتمـرد

<sup>(</sup> ٥٢ ) محمود عبد الفضيل ، و اثر هجرة العمالة المصرية للبلدان النفطية على العمليات التضخمية ومستقبل التنمية والعدالة الاجتماعية في الاقتصاديين المصريين ، في: المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين ، الحامس ( القاهرة : الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع ، ١٩٨٠ ) .

على نمط مشوه للحياة والاستهلاك . والدعوة لهذا التمرد أفضل ألف مرة من الحديث عن والبورجوازية الصغيرة » وما أشبه ، لتفسير الحال التي نحياها . ينبغي ان نكشف بشجاعة دور الاستخدام الحالي للمال النفطي من نسف قيمة العمل ، وأثر ذلك في إشاعة التحلل المجتمعي ، وفي تصفية الناصرية والثورة . ان الهروب من مواجهة النفس وما أصابها من تشوهات ، بتضخيم أخطاء الناصرية ، منهج يهد العزائم ويزيد احوالنا سوءاً لقد حققت الناصرية انجازات تاريخية ضخمة ، والتصفية تحت أساساً لأسباب من خارجها ، وبالعدوان . وإذا كنا نتطلع اليوم الى استعادة الحيوية الثورية ، فإن الناصرية ، كتجربة ومؤسسات محددة ، لن تتكرر ، فالتاريخ لا يعيد نفسه ، وثحن الآن أمام مرحلة جديدة ، ولكن سيظل النضال العربي امتداداً لما مثلته الناصرية ، والجوهر الايجابي لما دعت اليه وأنجزته سيظل اساس النموذج المستهدف للنهضة ، مع استيعاب للمتغيرات الجديدة ، وعلى رأسها المال النفطي ، ومع وعي اكبر ببعد الأصالة الحضارية ، والاستقلال الحضاري .

# الفصل التالث عشر العالم العسر وب قد "

# محب درضا محب دم

في ١٩ تشرين الثاني / نموفمبر عمام ١٩٧٧ م زار الرئيس المصمري القدس التي اعلنهما الصهيونيون في ٣٠ تموز / يوليمو ١٩٨٠ ، من باب التكييف المدستوري لمواقع مفروض من قبل ، العاصمة الأبدية الموحدة لدولة اسرائيل .

وفي ١٧ ايلول / سبتمبر ١٩٧٨ وقع الرئيس المصري مع رئيس وزراء اسرائيل ، عباركة الرئيس الامريكي ، ويصفة الأخير شاهداً وضامناً ، وثيقتين عرفتا بإطار السلام في الشرق الأوسط وإطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر واسرائيل ، واشتهرتا باتفاقات كامب ديفيد . وفي ٢٦ آذار / مارس ١٩٧٩ وقع اطراف كامب ديفيد ما سمي « معاهدة السلام بين مصر واسرائيل » .

ومنذ بدأت الأحداث تتداعى وتتتابع على هذا النسق الدرامي ، أثيرت مسالة عروبة مصر ، وثار لغط كثير حول وضعية مصر في إطار الصف والموقف والحدف العربي . وتحدث عرب كثيرون خارج مصر ( وداخلها ايضا ) عن عزلة مصر عربياً ، وواجههم البعض من داخل مصر مرددين مقولة ان « العرب هم الذين عزلوا انفسهم عن مصر » . وسواء صح ، لغوياً ، ما قرره الفريق الأول ، او ما ادعاه الفريق الثاني ، فالنتيجة المؤلمة ان مصر تتحرك ، او قل تتشرنق ، وحدها بعيدا عن الفعل العربي المشترك ، رغم نقائصه وعثراته ، وليست « بهلوانية » اللغة بقادرة على ان تغير من هذا الواقع الموضوعي المؤلم ملمحاً بغيضاً واحداً .

إن القطيعة بين مصر العربية وبين المحيط العربي المواسع لا تـزال تتعمق منذ زيـارة الرئيس المصري للقـدس. تتعمق بالفعـل الحكومي المصري ، وتتعمق برد الفعـل العربي ،

<sup>(\*)</sup> نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ٤، العدد ٢٨ (حزيران/ يونيو ١٩٨١)، ص ٢٣ ـ. ٣٣.

رغم منطقية حدوث هذا الأخير ومشروعيته. ويدفع الوطن العربي الكثير نتيجة هذه القطيعة، ولكن شعب مصر، ويبدو ان هذا قدره، محارباً او متوقفاً عن الحرب، لا يزال يدفع اكثر!.

ولأن عودة مصر الى الصف العربي ، وليس خروجها على الموقف العربي او إخراجها منه ، هي المستهدف المباشر لهذه الدراسة ، فانه غير ذي جدوى ان نركز على إقامة الموازنات ، اللغوية او الموضوعية ، بين مواقف طرفي الخصومة ، او على إعداد كشوف الربح والخسران لقطبي القطبية .

### اولا: الأسس المهدة للعودة

الفرق بين خروج مصر على العروية وبين عودتها اليها ، ليس فرقـاً شكلياً يجـوز إدراجه ضمن أصناف التحايلات اللغوية المبتذلة ، كها قـد يتوهم البعض ، ولكنـه على النقيض من ذلك فرق جوهري ، له أبعاده الموضوعية والاجرائية بل والزمنية ايضا .

فوجود مصر خارج الصف العربي هو الشذوذ بعينه ، بكافة المعايير التاريخية والحضارية والجغرافية والسياسية ( الجيوبوليتيكية ) ، بينها قيامها بدورها العربي ( المتداخل نسيجياً مع مسؤ ولياتها الوطنية ) هو حقيقة الحقائق في التاريخين القديم والحديث ، كها انه أكمل وانضج وأوضح المؤشرات التي تحكم الحركة والتغيرات المستقبلية على امتداد الأرض العربية . وبالتالي فان الوقوف عند وجود مصر خارج الصف العربي إنما هو توصيف للشذوذ لا جدوى منه ، مها كان إتقانه ومها كانت مصداقيته ، بينها السعي لاعادتها الى الصف العربي حركة من اجل التغيير تضع عينيها على سلامة المستقبل ، وتوظف جهدها لاصلاح ما أفسدته المغامرات المضادة .

والنهج العقابي الذي يستهوي بعض العرب، إن لم يكن الكثيرين منهم ، فيمارسونه بالقول والعمل تجاه مصر ، إنما يؤدي الى تعميق الخصومة ، وتأكيد القطيعة ، وتكثيف حواجز العزلة بين مصر وبين عالمها العربي . وليس يشفع لهؤلاء حسن النية ولا صدق الحس القومي . كما ان دأبهم على تأكيد تفرقة يقيمونها بين مصر الرسمية ومصر الشعبية لن يخفف من التأثيرات السلبية ، التي يستحيل تجنبها ، للأفعال . ذلك لأن الكلام ان بدا مبصراً ، أو ادعى بصراً ، يميز بين هذا وذاك ، فان الاجراءات ، خاصة الاقتصادي منها ، على نقيض ذلك ، صهاء عمياء لا تميز بينها . بل ان مصر الشعبية تدفع الثمن العاجل لمثل هذه الممارسات بينها الثمن الآجل لا احد يتيقن ممن سيتم اقتضاؤه . . . ودعك من الآمال ، ثورية كانت ، او انتهازية ، او حتى حالمة ! . ان السعي من اجل عودة مصر الى الجمع العربي يستوجب ترشيد أي اجراء يطرح او يوظف في هذا السبيل ، ويستلزم تدقيق معايرته ، ويحتم التنبيه الى امكانات القتل الكامنة في أي من حديه . وهكذا فان التركيز على عودة مصر الى التنبيه الى امكانات القتل الكامنة في أي من حديه . وهكذا فان التركيز على عودة مصر الى التنبيه الى المكانات القتل الكامنة في أي من حديه . وهكذا فان التركيز على عودة مصر الى العرب

الصف العربي قد يرتب انقلاباً جذرياً في النظر الى ، وفي تقويم ، الممارسات العربية التي تستهدف وقف التقارب المصري \_ الاسرائيلي \_ الأمريكي \_ حتى تعود الى العمل بالايجاب بدلاً من إغراقها في العمل بالسلب .

إن تدهور الرابطة العضوية بين مصر والوطن العربي ينتسب الى الماضي (حتى ولوكان قريباً ومردوداً الى ١٩ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٧٧)، ويتخبط في الحاضر، بينها عودة مصر للقيام بدورها التاريخي، ببعديه الوطني والقومي، في إطار التوجه العربي تنتسب الى المستقبل . . . ومن واجب كافة الأطراف العربية داخل مصر وخارجها ان تتيقن ان مجمل الحسارة العربية يزداد طردياً كلما بعد ذلك المستقبل، أي كلما تأخرت العودة المصرية الى الصف العربي .

# ثانيا: أبعاد العودة

العودة الى العروية التي أعنيها هي عودة فعالية لا عودة انتهاء . فانتهاء مصر العربي ثابت بأدلة الانثروبولـوجيا ، وبتـراكمات التـاريخ ، وبـوضعيات الجغـرافية ، وبمعـطيات الحضـارة السائدة في المنطقة ، وبالحاحات تحدي الوجود اللذي يعيشه العرب جميعهم بغير استثناء ، وبغض النظر عن تفاوت الاحساس به ، وتباين الادراك للتبعات المترتبة عليه ، لدى كل فرقة منهم . إن إدراك الانسان المصري \_مهما كانت بساطته وفـطريته \_ لعـروبته واحسـاسه بهـا ، عميقان للغاية ، وهو الأمر الذي يلمحه العابر ، ويرصده المقيم ، في أسماء الناس ، وتسميات الشوارع، ومنطوق الألسنة، وعشق القدوة والمثل في شخوص، حقيقية او اسطورية ، لا تنتسب الى مصر بالجغرافية ، وتمتـد في عمق التاريـخ العربي الى سيف بن ذي يزن في اليمن ، وعنترة بن شداد في الجزيـرة ، وأبي زيد الهــلالي والّزنــاتي خليفة في المخــرب . ولكن تيقن الانتهاء ( ولا أقول الاحساس به ) شيء ، والعمـل على اســاس منه شيء آخــر . وهي مشكلة كما تبدو على المستوى القـومي قد تتجسـد ايضا عـلى المستوى الـوطني في حالات كثيرة . ذلك لأن الفعالية تتطلب الى جانب اليقين الشعبي ظروفاً مواتيـة ، ومناخــاً مناسبـاً ، وطليعة تاريخية تتقدم الحركة الشعبية ، وتقودها ، وترشدها ، وتستمد منها قدراتها التــاريخية . وهكذا فإن السكوت العربي او الارتباك القومي اللذي قد يسجله بعضهم الآن في مصر، ليس نكوصاً عن العروبة ولكنه في حقيقته افتقاد للظرف المواتي وللمناخ المناسب وللطليعة التاريخية .

والعودة الى العروبة لا يمكن ان تتحقق عن طريق فعل ، او مجموعة أفعال عربية واحدية الاتجاه ، تستهدف التأثير على المواطن المصري ، وبالتالي الموقف المصري ، بقصد استعادة الفعالية المصرية في المجال العربي ، واعادة توظيفها لخدمة المواقف والتوجهات القومية . بل ان الأفعال والفعاليات العربية يجب ان تتعدد ، مقداراً واتجاهاً ، لتغطي كافة المواطن والمؤسسات والواجهات العربية التي تبدأ منها ، وتنفَّذ من خلالها ، وتعلن باسمها

كافة الممارسات العربية والانجازات القومية التي يؤكد اصحابها انها مكرسة من اجل القضايا العربية وفي سبيل التوحيد العربي. إن إعادة بنياء الصورة العربية ، في القول والفعل والانجاز ، مسألة اساسية ، بل انها مطلب أوَّلي لاقناع المواطن المصري بجدوى العمل العربي وجديته . ذلك لأن اهتراء الصورة العربية الجماعية يقدم التغطية الدعائية للاعلام غير الرشيد الذي يقع المواطن المصري في مجال تأثيره المباشر . وغيبة الـرشاد ، وربمــا الرشــد ايضا ، التي يتصف بها هذا الاعلام ـ وهذا اغلب ظنى ـ لا تنشأ عن قناعات فكرية ، حتى ولوكانت متدنية ، بقدر ما تنشأ عن الاحساس بالوقوع في مأزق . ويتجسد هذا المأزق في بعدين ، أولها : إضطرار هذا الاعلام الى الدفاع عن ممارسات وتوجهات لا يمكن الدفاع عنها حتى ولو تبريراً ، وثانيهها : عمل هذا الاعلام في مواجهة مجموعة من الحقائق السياسية التي تنشأ عن ظاهرة العروية ، فكرة ومؤسسات ودولًا وشعوباً وتبادل علاقات . ولما كانت هذه الحقائق السياسية تعز على الانكار ، لأنها بالحقائق الكونية أشبه ، فان امكانية تجاوزها ، وإمكان تبادل القصف الاعلامي من فوق رؤ وسها ليس بالأمر الهين . ولست أقول ان هذا التجاوز يحتاج الى جهمد خارق ، بـل اقول انـه يحتاج الى مجهمود اخرق فقط ! . وفي ظروف همذا المأزق. المستنقع قد يصير كل شيء مبرراً ، ويصبح التوظيف الاعلامي للصورة العربية التي تبدو في بعض الاحيان متشاظية ( من الشظايا ) غطاء شبه منطقى « للبرويا غندا ، القدرة . فاذا اضفنا الى ذلك غيبة القدرة لدى المواطن العادي على تحليل ما يلقى اليه ، اما بسبب العجز الثقافي وإما بسبب استنزاف قدراته على صليب حاجات المعاش اليومي ، لأدركنا كم هو ضروري ان يواكب التوجه القومي نحو الشعب المصري ، توجه آخر ، بل توجهات اخرى ، لترشيد كافة الأفعال العربية ، ولاعادة تكوين الصورة العربية الجماعية ، حتى يمكن وقف التأثيرات السلبية التي يفرزها الاعلام المغرض ، والتي تؤدي الى تفكيك الأربطة المصريـة ـ العربية ، والى تأخير اعادة توظيف الفعاليات المصرية في إطار التوجهات والتحركـات العربيـة القومية .

والعدودة الى العروبة وان كانت تخص مصر « الشعبية » بصفة اساسية ، الا انها لا تستبعد مصر « الرسمية » . وترتيب اولويات الاختصاص هدا لا تنشأ عن مواقف مؤقتة يتخدها العرب ضد الحكومة المصرية ، ولكن ينشأ عن ان مصر « الشعب » هي الوجود المستمر ، بينا مصر « الحكومة » ، مها كان تقويم الآخرين لها ، مجرد وجود عارض . ومن هنا فإن التعامل العربي مع الشعب المصري يجب ان ينطلق من نبع المطلق ، بينا هذا التعامل مع الحكومات المصرية قد تحكمه النسبية ، في النظر والعمل . وهده النسبية في التعامل مع نظم الحكم في مصر تضبطها ، اقتراباً او ابتعاداً ، التوجهات الحكومية المصرية في كل او بعض ما يخص الوجود العربي .

إن تخلف نظام حكم مصري ، او تقاعسه ، عن العمل على الساحة العربية لا يقلل من اهمية مصر كقوة كامنة تبقى مدرجة ضمن الرصيد الاحتياطي الاستراتيجي للطاقات العربية ، غير ان تقدم نظام الحكم هذا ليتحمل مسؤ ولياته الجزئية في اطار العمل الجماعي

العربي يحول هذه القوة الكامنة الى قوة فاعلة . ومن هنا فان العمل على المستويبين و المستويبين و و الحكومي ، حتى وان قام على أسس تفضيلية ، من اجل عودة مصر الى العروبة يصبح ضرورة لا مهرب منها . لقد آن الأوان ان نتصارح ، حتى ولو غُصَّت حلوق أقوام فغضبوا واستعدوًا غضب آخرين كثيرين ، إن العمل على النطاق الشعبي ، حتى بفرض نجاحه ، لا يؤدي الى اكثر من المحافظة على ارصدة قوة عربية متبطلة ، مثلها يؤدي قصر العمل على المستوى الحكومي وحده الى خلق زعامات موهومة العروبة ، مغامرة في بعض الأحيان ، وورقية في اكثر الأحيان .

إن السعي المتبصر الى مزاوجة العمل على المستويين الشعبي والحكومي يستوجب اقامة مراجعة متقنة لأساليب الاقتراب العربي ـ العربي . لقد درج عرب كثيرون على ان يتعاملوا بأسوأ ما فيهم مع اسوأ من فيهم ، والمطلوب الآن ان ينضج فعل هؤلاء فيتعاملون بأحسن ما فيهم مع اسوأ من فيهم . إن اسلوب الاقتراب هذا قد ينجح في استغلال او توظيف اي عناصر ايجابية ، مها كانت ندرتها ومها كان ضعفها ، لخدمة العمل العربي الجماعي وإقالته من العشرات التي قد يوقعه فيها حمق البعض عمن يتصدرون مواكب الفعل العربي ، او ما يتوهمون انه فعل عربي .

إن تزكية نهج كهذا في الاقتراب العربي \_ العربي لا يعني السكوت على تجاوزات اي نظام عربي ، كما لا يعني القبول بالتورط في حماقاته ، كما انه لا يعني اطلاق الضوء الأخضر تصريحاً له بالتمادي فيها هو مندفع فيه من غي . ولكن هذا النهج يعني اضافة مجهودات استعادة النظام الشارد الى الجماعة العربية الى اجتهادات المقاومة التي تستهدف كفه عن الاندفاع في تجاوزاته غير المقدرة على اساس الحساب العربي .

أبعد من هذا فان اي تعاقدات قانونية تقوم بين الدول لا تظل عالقة في الفراغ ، بل إنها لا بد مؤدية الى تغييرات في الواقع ، سوف ينشأ عنها تداعيات وتعقيدات كثيرة جديدة ، قد تمس جملة الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والفكرية . ويفرض ان النظام الذي تورط في ابرام هذه التعاقدات قد زال ـ او ازيل ـ وحل محله نظام جديد ، فإن ذلك لن يؤدي تلقائيا الى إعادة الأمور الى نصابها ، ذلك لأن هاتيك التداعيات والتعقيدات لا بد آخذة بخناق النظام الجديد ، الى حد انه قد يكون في الالغاء الآلي لمثل هذه التعاقدات مخاطر اضافية يصعب احتمالها ، او يستحيل القبول بها .

إن تيقن اهمية المطلب السابق ، والسعي الى استيعابه ، والقدرة على تقبله ، وإمكان تساسيس وانتهاج خطة عمل متوافقة معه ، كلها امور من الصعوبة بمكان . وترجع هذه الصعوبة اساساً الى ان تحقيق ذلك المطلب يستدعي جمعاً شاقاً - وعسى ان لا يكون مستحيلاً - بين النقائص ويتطلب إقامة علاقات عمل بين المتضادات ، ويحتم إعادة بناء قانون جديد للمواءمة بين الممكن الذي تدنى الى مستوى التفريط الممتهن لدى البعض ويين المأمول الذي ينطلق عالياً متفائلاً بغير حدود لدى البعض الآخر . ومن امثلة هذه المتقابلات المتضادة

التي قد تحكم امكانية اللقاء العربي - العربي مستقبلاً: الاقتراب على طريق الرفض ، والمصالحة من موقع الادانة ، والقبول الذهني ببعض تداعيات الأمر الواقع من منطلق الاصرار المبدئي والمسبق على تغييرها . ولست احسب تحقيق هذا بمكنا دون تغيير جوهري ، وربحا قسري ، في كل من العقلية والمنهجية العربيتين . واني لازعم انه ، بالاضافة الى ضرورته ، اكثر جدوى من المراهنة على تغييرات ، طبيعية او منشطة ، في اشكال الحكم في هذا الركن او ذاك من الوطن العربي . ذلك لأن انتظار مثل هذا التغيير ، او الترتيب له ، قد يستغرق وقتاً ليس بالقصير ، وهو الأمر الذي يمكن العدو من إحكام قبضته على بعض المواقع العربية ، خاصة انه من شقوق وتصدعات القطيعة العربية يصبح تسلل العدو اكثر يسراً ، وفي بعض الاحيان اكثر اغراء ، وربما أشد اغواء . هذا اضافة الى ان أي نظام حكم ، حتى ولو صدقت نياته ، لن يكون قادراً على إتيان ضربة معجزة تهدم اي اطار قانوني ، وتغير الواقع المرتبط به ، لمجرد وصوله الى سدة الحكم ، ولا لمجرد وجود توافق مبدئي بينه وبين نظم حكم اخرى مساندة او محرضة .

وينتهي بنما التحليل السابق لمظروف وشروط وأبعاد ظاهرة ( العودة المصرية الى العروبة » الى ان هذه العودة تتطلب عملاً عربياً مشتركاً ، واعياً ومكثفاً ، على محاور ثلاثة ، لها الأولوية .

وقبل ان احاول تناول كل واحدة من هذه القضايا السالفة الذكر بشيء من التفصيل يحسن ان أثبت عدة أمور تتعلق بالمنهجية التي أتبعها ، وبالافكار التي اطرحها في إطار هذا التناول . اول هذه الأمور أنني لا أدعي صحة لكل او حتى بعض ما اعرضه هنا من تصورات ، فأنا لا اقدم غير إجتهادات قد تخطىء وقد تصيب . وثانيها انني لا ازعم انني اقدم افكارا مكتملة استقرت عليها قناعاتي بقدر ما احاول التفكير بصوت عال ، وأملي ان يشاركني مفكرون عرب آخرون علانية التفكير وصراحته . وثالثها انني امارس محاولتي تلك وانا محاصر بحساسيات مصرية من خلف ، ويحساسيات عربية من امام ، واخشى ما أخشاه ان تحترق سفائني قبل ان يبدأ النقاش الذي أبغيه ، لو انني استشرت الأولى او اغضبت الثانية . اما رابع هذه الامور فيرتبط بالصعوبة المتناهية للقضايا المطروحة للنقاش والتي تنشأ عن حدة التناقضات آلتي تتضمنها هذه القضايا ، وبالتالي فان اي جهد فردي ، مها كانت درجة إخلاصه ، وأيا كانت كفايته ، ومها بلغت عقلانيته ، يستحيل ان يصل الى نهايات مقبولة مع مثل هذه القضايا . والفضل الوحيد الممكن تسجيله لمثل هذا الجهد - ان نجح - انه يضع هذه القضايا الشائكة ، بكل تناقضاتها الصارخة ، وبكل خباياها الشائكة ، على مائدة الحوار العلني .

# ثالثا: العلاقات الشعبية المصرية ـ العربية

كان من ابرز الشواهد الايجابية المترتبة على التداعيات التي اعقبت كامب ديفيد وتوابعها

ان العمالة المصرية الموجودة في كافة الاقطار العربية لم تطلها صراعات النظم ولا ردود افعــالها الغاضبة او المنتقمة . فرغم كون الخلاف الأخير الأشد قسوة في تاريخ الخلافات العربية ـ العربية . فقد امتنع القطر المصدر ( مصر ) وكذلك الأقطار المضيفة ( بقية الأقطار العربية ) عن اللعب بورقة العمالة المصرية الكثيفة المنتشرة في كافة بقاع الوطن العـربي . وقد يكـون صحيحا ان كثافة العمال والخبراء المصريين في الأقطار العربية اصبحت عالية للغاية مما يمثل صعوبة ، ان لم يكن استحالة ، الاستغناء عنها او توفير البديل لها ، وقد يكون صحيحاً ايضـاً ان العلل « الهيكلية » التي يعانيها الاقتصاد المصري تجعل من اللعب الحكومي المصري بهذه الورقة شيئاً هو بالانتحار اشبه ، إلا ان هذه التفسيرات او التبريرات الاقتصادية للعقلانية العربية في هذا الخصوص تبدو غير كافية . فالخبرة التاريخية ، القريبة والبعيدة ، تكشف ان الاعتبارات الاقتصادية تأتي عادة في مؤخرة العوامل التي تبني عليهـا الزعــامات العــربية (ومــا اكثرها عددا وما أشدها حساسية ) مواقفها وخياراتها الآنية ، بينها تأتي الاعتبارات السياسية ، الملطخة بالاحساس الذاتي والمختلطة بالرؤى الفردية ، في المقدمة . ولعله لم يخب من الأذهان بعد ذلك التلاعب بالعمالة المصرية المذي جرى بين مصر وبين بعض جاراتها العربيات في منتصف السبعينات ، والذي تدنى الى حد تجميع العمال المصريين ودفعهم الى عبور الحدود في جماعات مطرودة او مهانــة ! ! . واذا اضفنا الى ذلـك ان الثراء النفـطى السهل ، والمتحقق في بقاع عربية كثيرة ، يقتل الاحساس الواعي بالخسارة المادية وبالهدر الاقتصادي ايا كانت صوره ، فاننا قد ننتهي الى اقتناع مؤداه ان الإدراك القومي ، شعوريا كان ام غير شعوري ، قد بلغ غايته عندما ووجهت الأمة العربية بـأعتى الموجـات التي دفعها التحـالف الامبريـاليــ الصهيوني الى الشاطيء العربي ، مما أثـار فعاليـة المكون الحضـاري في البناء القـومي العربي ، فكان هذا الفصل الواعى بين التصرفات الحكومية وبين الحقوق الشعبية القومية للمواطن العربي. أي ان الاحساس الجماعي بالخطر قد نشط عقلانية التحدي لدى الأمة العربية ، بينها ساعدت الظروف والضغوط الاقتصادية على ترشيد ردود الأفعال القومية لوقف ذلك الاختراق الرهيب للصف العربي الذي نشأ عن الاقتراب الحكومي المصري من امريكا الامبريالية واسرائيل الصهيونية .

إن هذا التصرف العقلاني تجاه الخبرة والعمالة المصرية في الوطن العربي قد أرسى قاعدة جديدة للتعامل الشعبي العربي - العربي ، كها انه تبرك قنوات التدفق والاتصال والاختلاط المصري - العربي مفتوحة ، وكلها امور ايجابية لازمة لتعميق الانتهاءات العبربية في مصبر من جهة ، ثم لمقاومة الدعياية الصهيبونية ( او المتصهينة ) التي لا بد من انها ستتخذ من انهيار العلاقات الشعبية المصرية - العربية حصان طروادة ثانيا يتسلل في جوفه التآمر الصهيوني الى الميادين الشعبية بعدما تسلل في إطار الاتفاقيات الحكومية الى الدواوين الرسمية . بل إن هذه الدعية المضللة قد تتخذ من العمالة المصرية العائدة من الوطن العربي الى احتمالات التبطل و السافر او المقنع » في مصر ، أداة لدعم وتنشيط عمليات تطبيع العلاقات ، المتوقفة تماماً على المستوى الشعبي والمتعثرة على المستوى الحكومي ، عن طريق الأغواء بضرص عمل لدى

العدو ، او الاغراء بممارسة الاتجار ، الشرعي او غير الشرعي ، مـع المغامـرين والأفاقـين في دولة العدو وعبر الحدود المصرية معه .

غير ان استقرار العلاقات الشعبية المصرية \_ العربية على المستوى الجماهيري ( مستوى عامة الناس) قد يهدده الخطر اذا لم يتواصل توثيق هذه العلاقات على مستوى الطلائع الشعبية ( الخاصة المثقفة المرتبطة بقضايا الوطن والمواطن ) ، وهو الامر الذي تعرض لانكماش واضح وانحسار كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة . إن اهمية النوجمه الى النخبة المثقفة تصدر عن اعتبارات رئيسية ثلاثة أولها ان الحركة الجماهيسرية تنتقل من العفوية والتلقائية الى الانتهاء المرشد والفعالية المبصرة بفعل طلائع الشعب المثقفة . وثانيها أن ارتباط النخبة المثقفة بالمبدأ العربي يجمع صفتي الاستمرار والاستقرار ، وهو بالتـالي لا يتأرجـح صعودا وهبـوطاً ، او قـوة وضعفاً ، مع الرابطة الـوظيفية او الحـرفية او المهنية التي قد تنشأ بين الـواطن العادي وبـين مصدر رزقه الذي قد ينفتح عن سعة او عن ضيق في أي موطن عربي . ويترتب على هـذا ان تكون فاعلية المثقفين ( القوميين ) هي مصدر التأجج الدائم للشعلة العربية القومية في اعماق الجماهير من شعب مصر . اما ثالث هذه الاعتبارات فينشأ عن الاصرار المستبسل ( بل والمتهـور ) الذي تمــارسه اجهـزة العدو الصهيـوني التي وجدت فـرصة العمــل في أرض مصــر الـطاهرة لاختـراق صفوف المثقفـين المصريـين بقصد احتـواء البعض منهم ، وتطويـع البعض الآخر ، خدمة لأهداف العدو في استكمال سيطرته على العقلية المصرية والانحراف بها بعيـداً عن التوجهات العربية القومية ، وخروجاً بالتطبيع من المخازن الحكومية الخانقة المعتمـة الى الشوارع الشعبية الرحبة المنطلقة .

ان التوجه العربي الى النخبة المثقفة في مصر يجب ان يتم في إطار مجموعة من الضوابط العقلانية التي تأخذ في الاعتبار الظروف التي تحيط بهذه النخبة في الوطن الأم . إن عاولة التعامل مع المثقفين المصريين دونما تقدير واقعي لهذه الظروف يمثل إجهاضاً مسبقاً لكافة المساعي المبذولة لتمتين ارتباطاتهم العربية . وتأتي في مقدمة هذه الضوابط ضرورة تجنب الصخب السياسي عند التعامل مع هؤلاء المثقفين . لقد آن الأوان لأن يتيقن العرب جميعاً انه ليس شرطاً ان يتبنى موقفك من يتحدث لغتك ، فلكل لغة حديث واسلوب اقتراب من المشكلات يتوافق مع تكوينه الذاتي كها يتوقف على تقديره للظروف المحيطة به والتي يعمل من خلالها . ان الوصول الى تحقيق بعض الادانات الفردية للتوجهات الحكومية قد لا يزن شيئا النوجه الأول قد لا يتجاوز حدود التأثير في اللافتات المعلنة ، بينها التوجه الثاني يعمل التوجه الأول قد لا يتجاوز حدود التأثير في اللافتات المعلنة ، بينها التوجه الثاني يعمل بغير شك في أعماق الأعماق حفاظاً على جوهر الارتباطات العربية والانتهاءات القومية . اما الضابط الثاني فيتمثل في ضرورة إرساء انماط تعامل جديد مع الأفراد (مثقفين او مهنيين او الضائدة جامعات او شخصيات عامة ) تتجاوز الاصطدام بصفاتهم الوظيفية او حزبيين او أساتذة جامعات او شخصيات عامة ) تتجاوز الاصطدام بصفاتهم الوظيفية او

اوضاعهم التنظيمية داخل المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية (كالنقابات مثلاً). ويتأتى ذلك بفتح الأبواب عن سعة لهؤلاء في كافة المؤتمرات واللقاءات الفكرية والمهنية والفنية التي تنظم على اتساع الوطن العربي، بل ومساعدتهم على الالتحاق بهذه المؤتمرات والمشاركة في تلك اللقاءات، مع تجنيبهم المشقات التي تنشأ عن تغييب الأهداف الثقافية او المهنية لمشل فذه المنتديات الجماعية لحساب التصورات السياسية البحتة. اما الضابط الثالث للعلاقات الشعبية بين النخب المثقفة المصرية والعربية فيتعلق بضرورة ترشيد وحسن استخدام سلاح المقاطعة المثقافية العربية ضد مصر. إن الحرص المتناهي في استخدام هذا السلاح يجب ان المقاطعة الثقافية العربية من المفكرين الذين يكون راثد الجميع. ان القضية الأساسية هنا يجب الا تتبلور حول القلة من المفكرين الذين العربية بين مصر والأقطار العربية جميعها. ذلك لأن انقطاع هذا التيار او توقفه يأتي في مقدمة المستهدفات الصهيونية ـ الامبريالية التي ينبني عليها امكان تحقيق القطيعة الأبدية بين مصر وبين بقية الكيان العربي .

# رابعا: اعادة تكوين الصورة العربية

امكانات ثلاثة الجابية تولدت عن المخاض الأليم الذي عاشته الأمة العربية وسط ما تمناه البعض حطاما قومياً عقب توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في ايلول / سبتمبر ١٩٧٨ . وقد تم إرساء هذه الامكانات الثلاثة في قمة بغداد عام ١٩٧٨ . وجرى تطويرها في مؤتمر القمة العربية في تونس ( ١٩٧٩) . وهذه الامكانات تتحدد حصرا في الآثي :

١ = إمكان تجميع موقف عربي صامد في وجه الغزوة الصهيبونية - الامبريالية رغم التداعي الموقوت لبعض حصون المواجهة . بل حتى لو كان هذا الحصن اكبر قلاع المقاومة والصمود على الاطلاق .

Y - إمكان ، بل وضرورة ، تصدر منظمة التحرير الفلسطينية ( ممثلة لحركة المقاومة وللشعب الفلسطيني داخل وخارج الأرض المحتلة ) لحركة النضال العربي ، على اعتبار ان المشكلة الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي - الصهبوني ، ومن منطلق ان أمانة الحفاظ على القضية لا يمكن إهدارها . او الالتفاف حولها ، ما دامت قائمة في أيدي اللين لا تتحقق مطالبهم الوطنية الا ببلوغ الصراع منتهاه والوصول الى الحل العادل الشامل الذي يستوعب الحقوق الوطنية الفلسطينية الى جانب التطلعات القومية العربية . ومثلها برزت اهمية المقاومة الفلسطينية ( مجسدة في ممثلها الشرعي منظمة التحرير ) عقب الانهيار العربي ( الجزئي ) الأول عام ١٩٦٧ ، تأكدت هذه الأهمية عقب الانهيار العربي الثاني ( اللذي تمناه البعض شاملًا )

٣ ـ امكانية بلورة استراتيجية قومية يـدار على أسـاسها الصـراع العربي ـ الصهيـوني ،

وتأخذ في الاعتبار كافة المتطلبات والتداعيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية في الوطن العربي وعلى جبهات الالتحام الساخن مع فيالق العدو الصهيوني المدعومة بالقوى الاستعمارية والامبريالية الطامعة في الموارد والامكانات الاقتصادية العربية . وقد أكدت هذه الامكانية حقيقة ان العداء العربي للصهيونية اوسع مساحة وأعمق فعالية من العداء العربي للاستعمار (خاصة الامبريالية) . وهي الحقيقة التي يجب القبول بها والانطلاق منها وصولاً الى اي توحد موقفي عربي ضد العدو المباشر (الصهيوني) بين أنظمة تتضاوت ، تفاوتاً غير هين ، في نظمها وفي توجهاتها الاقتصادية ـ الاجتماعية .

غير ان ثالث مؤتمرات القمة العربية بعد كامب ديفيد ( مؤتمر عمان ١٩٨٠ ) قد رافقته سلبيات كثيرة ، كونت مادة اعلامية غثة ، بالغ في استخدامها الأعداء والموتورون والمنبوذون لتشويه الصورة العربية ، ولإيهام الشعب العربي (خاصة القطاع المصري منه ) بعبثية العمل الجماعي العربي وعدم جدواه ، بل وحاولت هذه القوى ان توظف مفهوم المخالفة لمصلحتها فاتخذت من تعثر العمل العربي الموحد في هذا المؤتمر قرينة على صحة توجهاتها الخاطئة . ان الوصول الى درجة الكمال في المواقف العربية الموحدة ليس امراً سهلًا على الاطـلاق ، بل هـو امر غير ممكن ايضا . ويحول دون بلوغ درجة الكمال تلك ، الفقر النسبي في الثقافـة العربيـة المعاصرة ، والنقص الظاهر في الخبرة المرتبطة بالعمل الجماعي ، وحيوية بعض مخلفات عصر الاستعمار التي تثير صراعات ومواجهات ، وحروباً ، بـين جزئيــات الوطن العــربي المتعددة . غير ان هذه العوامل السلبية جميعها لا تنفى امكانية العمل الجماعي ، ولا تصادر واجب توحيد الجهد لمواجهة العدوان الشامل ، البين الملامح والقسمات والتوجهات ، الـذي تشنه الصهيونية ( بدعم امبريالي ) على الأمة العربية جمعاء ، وعلى الوطن العربي بأكمله . وامكانية الاستمرار في العمل العربي الجماعي وتطويره ، بما يؤدي الى تجويد الصورة العربية المعلنـة ، وتمتين العلاقات العربية التحتية التي تحكم الفعل العربي الرشيد ، يمكن ان تتحقق لو التزمت كافة الاطراف المشاركة في تصور وصوغ وتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة الغزوة الصهيونية ـ الامبريالية بمجموعة من الضوابط يتعلق اولها باقامة التوازن العاقـل المتبصر بـين ما هو قومي وبين ما هو قـطري من الاعتبارات ، بحيث لا تتحـول التناقضـات الثانـوية التي تنشأ بين الكيانات الجزئية العربية ( رغم موضوعيتها في بعض الأحيان ) الى تناقضات أولية قد تطغى ، بالانفعال والافتعال ، على التناقض الرئيسي الحاكم لحركة الصراع الدائم على أرضنا العربية بين القطب العربي صاحب الحق وبين القطب الصهيوني المعتدي . اما ثاني هذه المضوابط فيستوجب تغليب المقتضيات الموضوعية على المشاعر الذاتية ، خاصة فيها يتعلق بتعامل القيادات السياسية العليا مع بعضها البعض . ويندرج ضمن هذا الباب ضرورة التغلب على الاحساس المرضى بالذات الذي يحكم تصرفات بعض الشخصيات القيادية بل وبعض النظم الحاكمة العربية التي تتوهم كونها محور العمل العربي المشترك ، والتي تتخيل انــه دونها لا تقوم لمثل هذا العمل قائمة . إن الاحساس بالخطر العام الـداهم ، مثله مثل الادراك العقلاني لمتطلبات ذلك الصراع العربي ـ الصهيوني المر ، والمتأجج أبــــ ، يجب ان يرقى دوسا بالتصورات القومية وبالفعاليات العربية ، من اجل توظيف الممكن الأقصى وصولاً الى المطلوب الأقرب ، ثم انطلاقاً من هناك بممكن جديد اقصى وصولاً الى مطلب آخر أبعد . إن الدرس الايجابي العظيم الذي تمخض عنه مؤتمر عمان مفاده ان محورية العمل العربي لا تتبلور حول هذا القائد او ذاك ، ولا تدور في فلك هذا النظام او ذاك ، ولكنها تتمحور حول ذلك التناقض العدائي القائم بين العروبة من جهة وبين الصهيونية المدعومة من الاستعمار والامبريائية من جهة ثانية . بل وأفاد هذا الدرس ايضا ان فعالية العمل العربي تظل ممكنة ، حتى بعد طرح جديد وقتي . يضاف الى الطرح الاكبر والأخطر الذي عقب كامب ديفيد وتداعياتها المباشرة . ثم انه افاد اخيرا ان التحاور والتشاور والتفاهم داخل قاعات المؤتمرات ومن فوق منصات الاجتماعات ، وحتى في كواليسها ، إنما هي كلها امور اجدى وأنفع ، بل وأكرم ، من التنادي او التشاتم او التهجم باليكرفونات من وراء الحجرات ! .

## خامسا : عن التعامل الحكومي المصري ـ العربي

في العلوم الطبيعية والهندسية تتدرج الأسئلة في الصعوبة انتقالاً من «كيف؟» الى «لماذا؟» اي ان توصيف الطواهر وتشخيصها بل حتى تشكيلها يكون عادة أهون من تفسيرها . ولكن يبدو ان الترتيب ينعكس مع القضايا السياسية حتى تسبق « لماذا؟ » السؤال الأكثر صعوبة «كيف؟» .

وفيها يتعلق بضرورات وإمكانات عودة التعامل الحكومي المصري ـ العربي بعد القطيعة المرة التي تولدت عن اتفاقيات كامب ديفيد عام ١٩٧٨ وما سمي معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية في آذار / مارس ١٩٧٩ ، فقد قدمنا في القسم، من هذه الدراسة، المعنون «أبعاد العودة» الحيثيات والأسباب التي تستوجب اعادة وصل الخيوط الرسمية المصرية ـ العربية ، وبذلك نكون قد استوفينا الاجابة عن السؤال الأول : لماذا هذه العودة ضرورية وواجبة ؟ . اما حين الانتقال الى السؤال الثاني : كيف تتم هذه العودة ؟ ، فانني اشعر بالقصور ، بل على الدقة اشعر بالعجز المهين ! . ذلك انه فيها بين التبسيطين المدمرين ، أحني محاصمة مصر او اتباع خطاها ، تتداخل الألوان ، وتتعقد الخيوط ، وتتوه المطرق ، ويضل العقل السبيل .

وإني وان كنت عاجزاً عن تأطير كيفية العودة الرسمية لمصر الى عالمها العربي ، بل وعاجز ايضا عن تسمية او حصر الشروط والضوابط التي يجب ان تحكم هذه العودة الضرورية والحتمية في آن واحد ، إلا انني لدي قناعة تامة ان الواجب يقضي الا اخيلي الساحة قبل ان اضع «هي الوطني» على طاولة « المتفاهم القومي » امام الأخوة والمفكرين العرب على امل الوصول الى ارضية وسط مشترك ، إن جاز ان يكون لمثل هذا الأمر وسط ، قد يفتح باباً للقاء رسمى مصرى ـ عربي ان لم يكن حالاً ففي المستقبل غير البعيد .

إن ﴿ هُمِّي الـوطني ﴾ ، وأحسبه سوف يكون هم المصـريـين جميعـاً ان لم يكن الآن ففي المستقبل القريب، ينشأ عن الضمانات العسكرية ( الاستراتيجيـة ) التي عبرت عنهـا معاهـدة. الصلح المصرية \_ الاسرائيلية المعقودة في ٢٦ آذار / مارس ١٩٧٩ . لقد تحدث كثيرون خارج مصر ( وداخلها ايضا ) عن تلك المعاهدة وعن اتفاقي كامب ديفيد التي مهدت لها ، وعددوا المثالب الكثيرة في كل هـاتيك الاتفاقيات . وقـد واجههم الاعلام المصـري الرسمي بتعديد المزايا ، وإن كانت عيونه مركزة على الشعب المصري على أمل ان تحلو في عينيه تشوهاتها . وقد انشغل عرب كثيرون ، يضمهم الفريق الأول ، في تبغيض الاتفاقين الى الشعب العربي (شاملًا القطاع المصري منه) ، وانهمكوا في مطاردتها ، وآلوا على انفسهم ان يسقطوا هذه الاتفاقيات . وبينها هم مشغولون في مطاردة النصوص ولعنها ، فقـد كان التنفيـذ المرحلي لبنود معاهدة الصلح المصرية \_ الاسرائيلية يخلق واقعاً عسكرياً وامنياً جديداً ، يتأكد يوماً بعد يوم ، في شبه جزيرة سيناء . فعنـ دما ينتهي الانسحـاب المرحـلي الثاني من سينـاء في نيسان / ابريل ١٩٨٢ م ، بفرض سير الأمور وفق ما تمناه المفاوض المصري ، فسوف تكون المنطقة فيها بين قناة السويس وخليج السويس حتى حدود مصر الدولية منطقة شب خالية من القوات ، اللهم الا قوة عسكرية محدودة في الشريط الملاصق للقناة والخليج ، ثم قوات حدود مسلحة تسليحاً خفيفاً في الشريط الأوسط ، تليها وحدات شرطة في الشريط الثالث الملاصق لحدود اسرائيل . وهكذا فان اول وجود عسكري مصري فعال سوف يكون موجوداً غربي القناة وخليج السويس ، ويصبح هـ ذا الخط الذي يبعـ بحوالي ٢٠٠ كيلومـ تر عن الحـ دود تضمنت معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية ان تطلب الأطراف الموقعة عليها من الأمم المتحدة تزويدها بقوات ومراقبين للاشراف على تنفيذ الملحق العسكري للمعاهدة ومنع خرق بنوده وتشغيل نقاط تفتيش ودوريات استطلاع ومراقبة على شريط من الأرض المصرية عرضه ٣٣ كلم تقريباً يقع غربي الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة . وقد استخدم الاتحاد السوفياتي حق الفيتو عند عرض امر مراقبي الأمم المتحدة على مجلس الأمن بعد تبادل وثائق التصديق على المعاهدة المذكورة . ويترتب على ذلك أنه حتى ذلك الحاجز الدولي الواهي اللذي كان يمكن ان يضفي نوعاً من الحماية الأدبية للتراب المصري ، يفرض انها قد تكون صالحة لحماية الأمن الوطني المصري ولمواجهة استراتيجية عـدوانية وعنصـرية كـالصهيونيـة ، لم يعد ممكنـاً . ومن المرجح ان مسألة تدبير قوة المراقبة الدولية هذه لا تعني اسرائيل ولا تشغل بالها ، بل انها قد ترى مصلحتها في عدم تشكيلها . وذلك لأن اسرائيل ، وذلك بهجها دائها ، لا تبحث عن ضمانات دولية ، ولكنها تنقب دائما عن ضمانات عملية تفرضها على اساس الأمر الواقع الــــلـــي تكيفه مـــوضوعيـــاً لمصلحتها ، ثم تحتمي وراء حصــونه . ولست احسب ممـــاحكــاتهــا ، ودعاواها ، وصخبها بشأن ضرورة تشكيل هـنه القوة المتعـددة الجنسيات ، غـير استطرادٍ في النهج الابتزازي المذي اختطته لنفسها منمذ بدأت المسيىرة المشتركة بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية ، وحققت من وراثه الكثير ، حيث تشير الى او تصطنع أزمة في اتجاه ما او على موقع ما ، وقصدها ان تحقق كسباً صهيونياً في اتجاه آخر او على موقع خخالف . يترتب على التحليل المتقدم ان التوازن العسكري ( الاستراتيجي ) الذي ترتبه معاهدة الصلح المصرية ـ الاسرائيلية يضع شبه جزيرة سيناء ، في إطار الـظروف الدولية والمحلية القائمة ، رهينة اكيدة في قبضة العسكرية العدوانية الصهيونية ، كما يعرض عمق مصر ايضا ان تطوله هذه العدوانية . ومن هنا فان الذين يضعون التحلل المصري الآلي والصريح من هذه المعاهدة مقابلًا مباشراً ، يستحق الدفع فوراً ، للتعامل الحكومي المصري ـ العربي ، إنما يتعجلون وضع مصر امام نكسة جديدة رهيبة لا تتحملها حال الجنزر العامة التي تسود الشاطىء العربي ، وعلى وجه التحديد القطاع المصري منه ، خاصة انه ليس هناك « عبد الناصر » آخر في مصر ( ولا في الـوطن العربي ) قـادر على تجـاوز مثل هـذه النكسة وتخـطيها والخروج بمصر ، وبالوطنِ العربي ايضا ، من إسارها . . . هل أوشكت ان أزعم ان بقاء هذه المعاهدة ضرورة . . . كلَّا والف كلُّا . . . ولكنني اضع امام نفسي ، وامام الـذين يتداعـون الى إسقاطها ، تحدِّي الأمر الواقع ، الذي شغلهم عنه وعن جهامته وقسوته تعقبهم لـوريقات المعاهدة ونصوصها . كما اطالبهم ان يقدموا امن مصر على نبزعة تصفية الحسابات ، وان يكون حرصهم على سلامتها أسبق وأبصر من دأبهم على اعاقبة فعل هنا او إدانة انحراف هناك . . . وأزعم ان الوصول الى صوغ عملية لكيفية عودة التعامل الرسمى المصري ـ العربي قد يكون بداية تحول حقيقي لوقف فعالية هذه المعاهدة بكل ما يراه البعض مترتباً عليها من إفــرازات سلبيــة . . . ثم انني احــذر من ان الشعب المصــري لن يغفــر ، لا للذين صــاغـــوا المعاهدة ولا للذين طاردوها بالسلب دون مساعدته على توقيها بالايجاب ، ان هو وجد نفسـه في الوضع الأليم ذاته الذي كان فيه عشية التاسع من حزيران / يبونيو ١٩٦٧! ، مع فارق جوهري ، ينشأ عن كون تلك المحنة المقبلة « نكسة ولا ناصر لها » !

# الفصب لالابع عشر

# احتاب مصر ـ واطلالة على المستقبل"

د . انورعب الملكت

و إرفع رأسك يا اخي ! ؟

( جمال عبد الناصر ، ٢٣ تموز / يوليو ١٩٥٢ )

د[...] إن إله مصر لقوي، وهو من القوة بحيث لا يسمح لمؤلاء البرابرة بالاقتراب من طريقه، أدعوك يا أبي آمون، إني الآن وسط أعداد لا تحصى من البرابرة الذين لا أعرفهم وقد تحالفت جميع البلدان ضدي، وأنا الآن بمفردي ولا احد معي [...]. وها أنذا اصلي لك من اعماق أرض البرابرة [...].

\_ [آمون] تقدم، تقدم، إني معك، إني أبوك. ويدي معك، وسأناصرك وأشد من ازرك بأقوى من مئات الألوف. وإني هنا لرب الانتصار، واني لأعجب بالشجاعة.

. (رمسيس) ها هي شجاعتي تعود الي من جديد. وها هي الفرحة تداخل قلبي. وكل ما اتصدى اليه يكتب له النجاح. وها انا مثل «مُنتو» اطلق السهام عن يميني وآخذ الأسرى عن يسارى. وإنى الآن اواجههم، مثل « بعل » عندما تحين ساعته .

[من صلاة رمسيس الثاني في معركة قادش ١٢٧٠ قبل الميلاد]

\_ إن ٢٦ آذار / مارس ١٩٧٩ يمثل ، أولاً وقبل كل شيء ، « التأسيس الثاني لـدولة إسرائيل » ، ونهاية « الرفض العربي » ، على حد تعبير اثنين من كبار المفكرين الصهاينة التقدميين الليبراليين . اذ هو يضفي الشرعية على الدولة العنصرية ، ويكسب قـدسية وحرمة

<sup>(\*)</sup> نشر هذا البحث في : المستقبل العربي ، السنة ٣ ، العدد ١٨ (آب / اغسطس ١٩٨٠) ، ص ٦ - ٢٧ . وقد ترجمت المستقبل العربي هذا البحث عن الانكليزية باذن خاص من د . انور عبد الملك ، العنوان في الأصل :

لسيطرتها العسكرية على أرض فلسطين ، وأراضي عَدة أقطار عربية ـ ومعناه إنكار كامل لمجرى التاريخ الحديث والمعاصر للأمة العربية .

ويمثل يوم ٢٦ آذار / مــارس ١٩٧٩ ، في المقام الثــاتي ، إنشاء حلف عسكــري جديــد تحت السيطرة الرسمية للامبريالية الامريكية ، والهيمنة الفعالة لقيادة الامبريالية الصهيونية العنصرية . في وقت يتداعى فيه الحلف المركزي (سنتو) تحت ضربات الثورة الوطنية الايرانية ، وحلف جنوبي شرقى آسيا الذي تفكك إثر انتصار الاشتراكية في الصين وفيتنام ... ولا يعكس هذا اليوم واقعاً للسلام لدى الأمة العربية بحال من الأحوال .

اذ ان الفلسطينين أصبحوا الآن ، اكثر من اي وقت مضي ، محرومين من وطنهم ، واصبحت سورية والأردن محرومتين من أجزاء كبيرة من أراضيهما الوطنية ، ويماتت الأمة العربية ممزقة جغرافياً ، وصارت جامعة دولها دون فعالية ، واصبح قلبها عنـد سيناء والحـدود الشمالية الشرقية لمصر مفككاً ومفتوحاً عـلى مصراعيـه امام الغـزوات عبر الـطريق التاريخي . وعلى الصعيد الأوسع ، تقف جبهة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ، وجبهة القارات الثلاث ، ومجموعة دول عدم الانحياز ، في موقف يتمييز ، بالعنف الشديد ، واصبحت الأراضي الافريقية اشبه بفريسة مقدمة الى حلبة الصراعات المتزايدة بين الدولتين الأعظم ، مع استمرار بقاء آسيا التي يمثل سكانها ٥٧ في المائة من الجنس البشرى ، بعيدة عن دائرة الصراع. إنها عملية تؤدي الى تمزيق أوصال الدائرة العربية الوطنية المباشرة ، وتهدد الدائرتين المحيطتين بها ـ افريقية والاسلام ، فقد تنشىء في الوقت نفسه عـداء مع مجموعة البلدان الاوروبية الاشتراكية المتحالفة مع القوة العظمي الثانية في العالم والاشتراكية : الاتحاد السوفياتي.

وما من احد يختار زمانه عبر التاريخ .

وزماننا ، أي المرحلة الحالية من زمان جيلنـا عبر التـاريخ (١) ، هــوــ بلا شــكــ زمان احتجاب مصر.

<sup>(</sup> ۱ ) حول د الجيل الذي على موعد مع التاريخ ، ، انظر : Anouar Abdel - Malek, Egypte: Société militaire (Paris : Edition du Seull, 1962).

ومن الأفضل مراجعة الطبعة الثانية الموثوقة : انور عبد الملك ، المجتمع المصري والجيش، ط ٢، ترجمة محمود حداد وميخاتيل خوري (بيروت، دار الطليعة، [١٩٧٤]). وعلى المدى الاطول:

Anouar Abdel - Malek, Idéologie et renaissance nationale : L'Egypte moderne (Paris : Editions Anthropos, 1969).

الهضل تاريخ موثوق لحروب مصر هو ذلك الذي جرى بحثه ونشـره من قبل : حسن البـدري ، الحرب في ارض السلام: الجولة العربية الاسرائيلية الاولى ، ١٩٤٧ ـ ١٩٤٩ ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٦ ) ؛ وحسين البندري ، طه المجذوب وضياء المدين زهدي ، الجمولة العربية الاسرائيلينة الرابعة ، اكتوبر ١٩٧٣ ، ط ٤ ، معدلة ومزيدة ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٥ ) .

## اولا: الديالكتيك الاجتماعي: الدائرة الخارجية

لقد فقدت الجيوبوليتيك مكانتها لدى الغرب خلال فترة ١٩٢٩ ـ ١٩٤٥ ، كما فقدت مكانتها ايضا لدى جيلين من المفكرين ومقرري السياسة العرب ـ باستثناء جمال عبد الناصر وجمال حمدان (٢) . ومع ذلك ، فإن الجغرافية السياسية هي وحدها التي تقدم مفتاح الاجابة عن السؤال لماذا حدث ؟ ولماذا هنا ؟ ولماذا الآن ؟

يسود احدث موجات التفكير العربي نوع من النزعة الايديولوجية Ideologism . فهناك تساؤ لات مثل : ما هي علاقة فييتنام بنضالنا من اجل التحرير الوطني ، وهل يمكننا السير في هذا الطريق على نحو ما ؟ وهناك تساؤ لات اخرى من بينها ادراج أبعاد مثل « الجيفارية » ، فضلاً عن الأوهام المستمرة للدولية الداتية Subjective internationalism ، لا تزال تحدث مفعولها بشيء من القوة لدى بعض القطاعات التقدمية الراديكالية من مثقفينا ٣٠ . وذلك لأن اعطاء الاولوية للتأثير السياسي والمحوري للجيوبوليتيك ، كما يحدها « عمق مجالنا التاريخي » ، معناه التخلي عن الذاتية ، اي عن إعطاء الأولوية للمعالجة الايديولوجية لمشكلة القوة . ومن ثم لا يبقى مجال كبير امام المفكرين -حسب هذا الرأي ـ ناسين ان الطريق العظيم الذي اختطه افلاطون وابن خلدون وماوتسي تونغ وآخرون ، يمثل الربط بين الثقافة والقوة ، بين الفكر والفعل ، بين عالم الأفكار والطريق الصعب للسياسة الواقعية .

لقد اجتمعت النزعة الايديولوجية من جميع الأشكال في عصرنا الحديث على تزييف وتشويه وضع مشكلتنا القومية National Problem . فحتى ( يالطا ) وما بعدها ، ومنذ الجزء الأخير من القرن التاسع ، كان ينظر دائيا الى وضع مشكلة العرب في التاريخ في ضوء الديالكتيك بين مختلف الحضارات في الشرق والغرب . وقد كان ذلك هو معنى الحملة الحضارية المضادة للصليبين للعشرة قرون ولملكة القدس التي أنشئت في قلب المشرق العربي لمنع أي امكانية لتوحيد أراضيه حول مصر في عهد صلاح الدين . وقد كان ذلك ولا يزال هو معنى الاستعمار والامبريالية التقليدية في القرنين الشامن عشر والتاسع عشر ،

 <sup>(</sup>٢) خاصة العمل الرائع لـ: جال حمدان ، شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان ( القاهرة : دار النهضة المصرية ، ١٩٦٠ ) ؛ جال حمدان ، ٦ اكتوبر في الاستراتيجية العالمية ( القاهرة : عالم الكتب ، ١٩٧٤ ) ؛

Anouar Abdel - Malek, «Geopolitics and National Movements: Essay on the Dialectics of Imperialism,» Antipode, vol. 9, no. 1, pp. 23-36, and Anouar Abdel Malek, «The Civilizational Significance of the Arab National Liberation War,»in: Nasser Aruri, Middle East Crucible: Studies on the Arab - Israeli War of October 1973 (Wilmette, Ill.: Medina University Press, 1975), pp. 347-365.

<sup>(</sup>٣) في اعمال المرحموم ياسمين الحافظ ، وبخاصة التحليـل الواعي لاحمـد بهاء الـدين في افتتاحيتــه في المستقبل عام ١٩٧٩ .

والامبريالية الامريكية المهيمنة في عصرنا . وهذا ، قبل كل شيء ، هو معنى الامبريالية الصهيونية ، العنصرية والتوسعية والعسكرية في منطقتنا ، وفي أيامنا هذه . وبمكن القول بالطبع إن و الامبريالية » باعتبارها مقولة نظرية ، ترتبط بالتجارب الحياتية لمجتمعات دول مثل فييتنام وموزامبيق وشيلي والبرازيل بطريقة عمائلة . وهي ترتبط دون شك ، وفي كثير من النواحي ، ولكن في إطار نظري بحت . والمهم هو قراءة تاريخ تحول العالم منذ نزوع الغرب الى السيطرة في القرن الخامس عشر الى أيامنا هذه ، بالأبعاد العامة والواسعة لهذا التحول . ومن ثم يصبح من الأيسر ، دون شك ، فهم وادراك دلالة المنطقة الحضارية العربية ومن ثم يصبح من الأيسر ، دون شك ، فهم وادراك دلالة المنطقة الحضارية العربية وشاملة ، وقد تكون صاحبة التأثير التشكيلي الأقوى في تركيب ميزان القوى في المدى الطويل لعصرنا الحديث .

إن وضع المشكلة ، المشكلة العربية في عصرنا ، ينظر اليه بالتالي مثلها نظر اليه عمد على في اوائل القرن التاسع عشر ، أي كيف يمكن إنهاء الانحطاط ؟ وكيف يمكن تحقيق النهضة ؟ وهذه التحديات كانت أجاباته عنها بوضوح عبر توحيد اراضي العرب والاسلام حول دولة واحدة حديثة وقوية ، وتقلمية ، اي حول مصر تحت حكمه ، ومن ثم الامساك بمفاتيح الشرعية التاريخية الاسلامية ) . وبهذه الطريقة وحدها ، يمكن للمنطقة القومية - الحضارية العربية - الاسلامية ان تحقق النهضة ، وان تواجه هجمات الغرب وتخترق مجال تأثيره الناجم عن الجهود المشتركة للثورة الصناعية والثورات الديمقراطية - البورجوازية ، والتحالف الوثيق بين الدول الأوروبية الحديثة . وقد دخلت دول اوروبا جميعا البورجوازية ، والتحالف الوثيق بين الدول الأوروبية الحديثة . وقد دخلت دول اوروبا جميعا دون استثناء في تحالف استراتيجي بعد سقوط نابليون لمواجهة التحديات التي تمثلها مصر في عهد محمد علي ، وذلك لمحاصرة هذا المركز الناشيء من مراكز القوة العالمية . وكانت معاهدة لمندن في عام ١٨٤٠ ، وتدمير الأسطول المصري ، في نافارين ، والاندار الموجه المحيوش المصرية في قونية ونصيبين على أبواب اسطنبول - هي الخطوات المباشرة التي أدت الى انكسار مصر في حوالى عام ١٨٤٠ ، ومن ثم امكانية التهام الاراضي العربية والاسلامية النكسار مصر في حوالى عام ١٨٤٠ ، ومن ثم امكانية التهام الاراضي العربية والاسلامية بسهولة ، وهي الأراضي التي كانت مرتبطة في ذلك الوقت في اطار واه بالامبراطورية العثمانية المتحللة .

وعليه فان « بداية المراحل المعاصرة للتاريخ الدولي » كانت ضد القوة الصاعدة لملأمة العربية ، قبل ستين سنة من التدخل الجماعي للدول الأوروبية ضد شورة « البوكسر » في الصين عام ١٩٠٠ .

وبعد مرور حوالى قرن او اكثر بقليل ، حطمت مصر من جديد أغلال التبعية : واصبحت الثورة الوطنية بقيادة جمال عبد الناصر من ٢٣ تموز / يوليو ١٩٥٧ الى ٢٨ ايلول / سبتمبر ١٩٥٠ مركز اقتلاع جذور الامبريالية في مصر وفي معظم الأقطار العربية ، وبداية الوحدة العربية الأولى ، واعادة توجيه الحركة الوطنية العربية نحو الاشتراكية ، ضمن إطار

مشروع ناصر الدولي الكبير، أي اعادة توجيه المسار الدولي لمصر وللأمة العربية نحو الشرق، والدوائر الثلاث للهوية ( العربية والافريقية والاسلامية ) وحركة التضامن الافريقي الآسيوي التي أرسيت أسسها في باندونغ مع شو إن لاي ونهرو وسوكارنو عام ١٩٥٤، وحركة القارات الثلاث. وقد حدثت هذه الانتفاضة الهائلة لمصر في الأيام الخطرة للحرب الباردة، وكان مقدراً لما ان تستمر حتى بداية المرحلة الثانية - مرحلة « التعايش السلمي » من العلاقات الدولية بين الدولتين الأعظم فيها بعد « يالطا ». وكان هذا يعني، بالضرورة، انه من غير المتوقع ان يلقي ذلك قدراً كبيراً من التعاطف من جانب الأوساط الدولية، بل على العكس قوبل بهجوم عدواني ممتد: وكان لحرب ١٩٤٨ و ١٩٥٦ وخاصة حرب ١٩٦٧ ان تلعب ذات الدور الذي لعبته العمليات العسكرية والسياسية ضد محمد علي بين عامي ان تلعب ذات الدور الذي لعبته العمليات العسكرية والسياسية ضد عمد علي بين عامي وخصوصا الثورة الجزائرية مقرونة بالتطورات التي حدثت في اعقاب حرب اليمن، وبروز وخصوصا الثورة الجزائرية مقرونة بالتطورات التي حدثت في اعقاب حرب اليمن، وبروز حزيران / يونيو ١٩٦٧ - عندما هب الشعب المصري كله « كبيت من لحم» (يوسف ادريس) لابقاء « الريس» » .

هذه هي الظروف السيكولوجية التي أدت بقطاعات كبيرة من المثقفين والرأي العام على السواء الى قبول فهم مشكلة الحركة الوطنية العربية على نحو باطل . وبدلاً من إدراك ان عصرنا هو عصر المرحلة المعاصرة من المواجهة الحضارية بين الشرق والغرب والتي تتخذ الآن شكل الأمة العربية والدولة الصهيونية - اتجهت المعالجة نحو الوضع الايديولوجي للمشكلة : بدءاً من تسمية الصراع العربي - الصهيوني بانه «مشكلة الشرق الأوسط» او مراع الشرق الأوسط» ، الى التركيز المحوري الاسطوري لهذا الصراع الاقليمي حول عامل واحد يسمى « الثورة » الفلسطينية - ثورة وليست حركة تحرير وطني او مقاومة - مثلها كانت الحال في الجزائر وفييتنام على سبيل المثال . وابتداء من ذلك فتح الباب على مصراعيه لمهاجمة سلية التجربة المصرية (ك) ، وتجاهل الطابع المحوري للحركة الوطنية العربية في عصرنا حول مصر ، وفهم الصراع على انه مشكلة دبلوماسية مقرونة بالأعمال العدائية ، يكن معالجتها بالطرق الدبلوماسية الواعدة ، والدولية الذاتية ، والايديولوجية الانفعالية .

وأدى هذا السلوك بقطاع كبير من طبقة السياسيين العرب الى ان يسمحوا لأنفسهم بان يستحوذ عليهم الوضع الايديولوجي للمشكلة .

وهكذا بدأت عملية احتجاب مصر لدى عدة أوساط من طبقة السياسيين والمثقفين

<sup>( \$ )</sup> ان متابعة الصحافة في المشرق العربي على اختلاف اتجاهاتها ، من عام ١٩٥٧ الى عام ١٩٧٣ مثلاً ، تكون مفيدة في هذا الشأن ، والجزائر ، من ناحية ، وتونس والكويت من ناحية اخرى ، توفر مناخاً صحياً لتفييم الفترة .

العرب. ومن ثم أمكن تنفيذ هذا الاحتجاب بيننا طبقاً للمقدمات الموضوعية التي تم وضعها . وعندما قال كيسنجر : « نحن نحاول التوصل الى تسوية في الشرق الاوسط على نحو يدعم النظم المعتدلة لا النظم الراديكالية » ، فسر ذلك ، من خلال النهج الايديولوجي ، على انه دعوة للمحللين العرب الى حساب مدى « إعتدال » او « راديكالية » النظم العربية .. كانت فترة ازدهار لنظرية المعرفة ( ما معنى مفهوم « التقدمية » ؟ ما هي النظم العربية .. . . الخ ) ، وللتحليل الوظيفي الكمي ( يجمع بين المعالجات الأساسية للناتج القومي الاجمالي و « اسلوب الانتاج » . . . الخ - كما لو كنا نعيش في ارض بلا صاحب وعلينا ان ننظر الى عمليتنا التاريخية من خلال المنظار المشترك للنزعة الايديولوجية والصهيونية . ومن الممكن ان تستمر المناقشات الايديولوجية ، حسب هذه النظرة ، حول درجة الاعتدال في مقابل الراديكالية في مصر الناصرية ، ويجري حساب دلالتها التاريخية على انها « النسبة المئوية » للمتغيرات التقدمية والمحافظة في التحليل الجاري .

ويتمثل البعد الثاني ، لهذه الدائرة الخارجية للديالكتيك الاجتماعي لأمتنا العـربية ، في تركيب النظام العالمي وتطوره المعقد منذ « يالطا » .

وهنا ايضا نجد ان القالب التاريخي لقطاعات كبيرة من القطاعات المحدثة ، وذات الاتجاه الغربي اساسا ، من صفوة المثقفين والسياسيين العرب ، قد تشكل خلال الحرب العالمية الشانية ١٩٣٩ ـ ١٩٤٥ ، وما بعدها مباشرة ، مع ارتداء الاتحاد السوفياتي صورة الدولة الكبرى المناهضة للفاشية والعنصر الأكثر تقدمية من عناصر التحالف ضد الهتلرية الألمانية وشركائها . وقد عزز هذا الموقف الموضوعي الاعتقاد القائل بان الاستراتيجية اللينينية ـ اي التحالف العالمي بين حركات الطبقة العاملة في الغرب وحركات التحرير الوطني في الشرق ـ ما زالت نافذة المفعول بالكامل .

وقليلون هم الذين لاحظوا ، واهتموا بتقويم حقيقة ان تقسيم فلسطين قد تم تدبيره من خلال اقتراح مشترك تقدم به الاتحاد السوفياتي وبريطانيا العظمى الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول / ديسمبر ١٩٤٧ . وتفننت قبطاعات كبيرة من اليسار التقدمي في الوطن العربي ( أغلبية من الأحزاب الشيوعية مفضية الى انقسام الحركة الشيوعية في مصر ) في تقديم مبرراتها في ضوء « الحقائق الموضوعية للنضال الدولي » لابتكار شروط مسبقة من اجل « الاعتراف بكيانات وطنية ثنائية » . . . الخ . . . وأدرك قليلون ، في ذلك الوقت ، ان هذه المواءمة المبسطة بين الحركات السياسية التقدمية الوطنية العربية المسؤولة ، وبين السياسة الرسمية للاتحاد السوفياتي ، قد انطوت على فقدان قوة الدفع للشيوعية كقوة اساسية في حركة الرسمية للاتحاد السوفياتي ، قد انطوت على فقدان قوة الدفع للشيوعية كقوة اساسية في حركة التحرير الوطني العربية وعمليات الوحدة الوطنية ، من ناحية ، وعلى العمليات المعترف بها الآن ، من ناحية اخرى ، حيث اصبح عدد من كبار اعضاء اليسار العربي في مصر ، بعد عام ١٩٦٧ بصفة خاصة ، المفاوضين مع الدولة الصهيونية من خلال وسطاء معروفين في عام ١٩٦٧ بصفة خاصة ، المفاوضين مع الدولة الصهيونية من خلال وسطاء معروفين في

غرب اوروبا (°). وقليلون هم الذين قبلوا اعادة تقويم تحليلاتهم للسياسات العالمية عند هذا المنعطف.

الا ان الموجات الصاعدة للصراعات والحروب ، مقرونة بالثورات الوطنية والاجتماعية ، بدأت تجتاح المناطق الاسلامية العربية وفي غربي آسيا ، بدءاً من عام ١٩٤٦ . وما بعده ، فشهدنا فترة مملوءة بالانجازات غير المتوقعة ، ثم فقدان قوة الدفع ، وبعد ذلك نهضة قوية ، وظهور الاثتلاف الجديد بين الاسلام السياسي والتيارات الراديكالية الوطنية ، الذي اصبح مهد الناصرية في قلب التوجهات العربية المعاصرة . الله الناصرية في قلب التوجهات العربية المعاصرة . الله المناصرية في قلب التوجهات العربية المعاصرة . الله الله التوجهات العربية المعاصرة . المعاملة المعاملة المعاملة الله التوجهات العربية المعاملة المعاملة

وكان النظام العالمي الذي أدى الى ذروة الهيمنة الغربية على العالم في «يالطا» عام 1980 يدخل بسرعة مرحلة اعادة تقويم حرجة . ففي مواجهة القوة العسكرية السوفياتية ، والسياسة الواقعية المتقدمة لستالين في تقسيم اوروبا من حيث الأمر الواقع وانشاء منظومة من الدول الاشتراكية حول موسكو ، اختارت الولايات المتحدة اعادة بناء اوروبا الغربية خلال مشروع مارشال ، وتقوية جبهة الدول الرأسمالية الاستعمارية السابقة في غربي اوروبا تحت قيادتها خلال حلف الاطلنطي ، ومنظماته السياسية والعسكرية . وهكذا بدأت المرحلة الأولى بعد «يالطا» ، وهي مرحلة الحرب الباردة من عام 192۷ الى ايام السويس عام والشيوعية الوطنية ، وشهدت قيام أكبر ثورة في التاريخ في الصين بقيادة ماوتسي تونغ والشيوعية الوطنية ، وشهدت الحرب الصعبة في كوريا ، والحرب الفيتنامية الأولى ، وقيام الثورات الوطنية في مصر وسورية والعراق بالتوازن مع ثورة التحرير الوطني في الجزائر ، ومع ابتعاد كوبا عن الهيمنة الامريكية . وقد فسر الانتقال من الحرب الباردة الى التعايش السلمي الغرب على انه نتيجة الاستراتيجية السياسية التي رسمها خروشوف وبريجيف للحاق بالسرعة المكنة ، بالمسترى الوطنية العظمى . وهذا عامل جوهري دون شك . غير ان هناك الناجم عن حرب التحرير الوطنية العظمى . وهذا عامل جوهري دون شك . غير ان هناك عاملاً اكثر اهمية ، كها يعتقد الآن ، هو بزوغ قارتي افريقية وآسيا ـ الشرق ـ نحو المعاصرة عاملاً اكثر اهمية ، كها يعتقد الآن ، هو بزوغ قارتي افريقية وآسيا ـ الشرق ـ نحو المعاصرة المعاشرة المية من حرب التحوير الوطنية العظمى . وهذا عامل جوهري دون شك . غير ان هناك عاملاً اكثر اهمية ، كها يعتقد الآن ، هو بزوغ قارتي افريقية وآسيا ـ الشرق ـ نحو المعاصرة المعاشرة المحدير الوطنية المعاشرة عامل عن حرب التحوير الوطنية العظمى . وهذا عامل جوهري دون شك . غير ان هناك عمل عن حرب التحوير الوطنية المحدير الوطنية قارتي افريقية وآسيا ـ الشرق ـ نحو المعاصرة المحدير الوطنية والمعارف المحدير الوطنية والمعارف المحدير الوطنية المحدير الوطنية المحدير الوطنية المحدير الوطنية والمحدير الوطنية المحدير الوطنية المحدير الوطنية المحدير الوطنية المحدير الوطنية والمحدير الوطنية المحدير الوطنية المحدير الوطنية المحدير الوطنية والمحدير الوطنية المحدير الوطنية المحدير المحدير الوطنية المحدير الوطنية المحدير الوطنية المحدير الوطنية ا

 <sup>(</sup> a ) انظر السياقات المتكررة في Le Nouvel Observateur والصحافة الصهيونية اليسارية ، التي تأكدت الآن في منشور اخير ، والمقال المسموم لـ:

Joseph Kraft, «A Divided Opposition to Sadat,» International Herald Tribune, 11/4/1979.

وثمة دراسة اجتماعية \_ تاريخية جيدة لـ: احمد محمد غنيم واحمد ابوكف، اليهود والحركة الصهيونية في مصر ، ١٩٦٧ ـ ١٩٤٧ ، تقديم احمد بهاء الدين ( القاهرة : دار الهلال ، ١٩٦٩ ) .

في حين يقدم عبد الوهباب المسيري رواية تفصيلية مصرية ـ عربية متطورة للدفعة الحضارية في كتابه الرائع : عبد الوهاب المسيري ، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية : رؤية نقدية (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، ١٩٧٥) .

وقـد نشير من جهـة اخرى الى عـرض ثقافي لـتـاريـخ اليســار المصــري نختلف معــه تمــامــا ، في : رفعت السعيد ، تاريخ المنظمات اليسارية المصرية ، ١٩٤٠ ـ ١٩٥٠ ( القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٧ ) .

ومن بعدهما امريكا اللاتينية ، اي بروز الشرق الحضاري من جديد ، مزاوجاً بين التحرير الوطني والثورة الاشتراكية ، في كثير من الأنماط نحو النهضة الحضارية . وهذه الدفعة القوية الهائلة ـ حول محوريها الرئيسيين الصين ومصر ـ اخدنت تدريجا تلزم كل قطاعي الغرب بالتكيف مع الواقع وتخفيف مستوى المواجهة العسكرية والسياسية ، مخافة ان يؤدي نشر الصراعات والتوترات المتصاعدة على نحو غير متوقع او موضوعي ـ بسبب نهوض الشرق على وجه التحديد ـ الى مواجهة بين الدولتين الأعظم .

وهكذا نعتقد ان التعايش السلمي باعتباره خطوة نحو الرشد السياسي ، يدين الى تأثير حركات التحرير الوطني ـ والى نهوض الشرق ـ اكثر مما يـدين الى مجرد تحليـل سياسي لتجنب المواجهة النووية ، واعادة تكييف المواقف المتعارضة للدولتين الأعظم في اطار الردع النووي .

غير ان المحللين بدأوا تدريجا يدركون ان التحدي الكبير لنظم الهيمنة الغربية الثنائية القطب بعد « يالطا » إنما يأتي من الصين . وقد أدى قرار الاتحاد السوفياتي ، باخضاع ماوتسي تونغ والقيادة الصينية وارغام الصين على اتباع الطريق السوفياتي للتنمية ، الى سلسلة من السياسات التي قدر لها ان تحطم الحلقات الاخيرة من التقليد ، والارتباط الموضوعي : وهذا هو معنى « القفزة الكبرى الى الأمام » وفترة « المائة زهرة » والمرحلة الاولى من « الثورة الثقافية » وهذا هو معنى « التحديثات الأربعة » التي نادى بها شو إن لاي ، لأن جعل الصين دولية اشتراكية قوية حديثة في نهاية القرن الحالي لا يمكن ان يعني الا تغيير كل نسق القوة العالمي بنيوياً ، ولأول مرة منذ القرن الخامس عشر بمساعدة ديناميكية من اليابان ـ الدولة الثانية في النظام الرأسمالي من حيث التقدم الصناعي والتكنولوجي ، وهي خطوة تتمثل في معاهدة السلام والصداقة الموقعة بين الصين واليابان في آب / اغسطس ١٩٧٨ والتي تمثل فتحاً لعصر جديد .

وقبل ذلك ، اقتربت القوة المتزايدة لزخم حركة الوحدة الوطنية العربية ، بشكل خطير ، من تحقيق حلم صلاح الدين ومحمد علي وجمال عبد الناصر ، ولم يكن ذلك خلال الفترة القصيرة من حياة الجمهورية العربية المتحدة فقط ، ولكن ربحا اكثر من ذلك عقب الأيام الرهيبة من حرب حزيران / يونيو ١٩٦٧ . وذلك لأن الرئيس عبد الناصر كان قمد بدأ يعيد صوغ سياساته الوحدوية العربية بشكل كونفدرالي وشعبي وواقعي ، وعلى نحو يجعلها اكثر قبولاً لدى مجموعات واسعة من المصالح والاتجاهات والقوى السياسية في الوطن العربي عامة . ونحن نعلم الآن القصة الحقيقية للعلاقات بين الاتحاد السوفياتي وكل من جمال عبد الناصر وحركات الوحدة العربية في ذلك الوقت ، من خلال وثائق مدعومة بالأدلة ، من فترة تجربة الوحدة العربية الأولى حتى الأيام الحرجة في حرب تشرين الأول / اكتوبر ١٩٧٣ . وتدل تلك الوثائق بشكل قاطع على ان السياسة الرسمية للاتحاد السوفياتي لا يمكنها ان تـوطن فينم دولة عربية وموحدة وقوية ومتقدمة بـزعامة نفسها باي طريقة ملموسة على قبول قيام دولة عربية حديثة وموحدة وقوية ومتقدمة بـزعامة مصر ، في منطقة يعتبرها الاتحاد السوفياتي حساسة لأمنه القومي . فقيام دولة عربية مـوحدة مصر ، في منطقة يعتبرها الاتحاد السوفياتي حساسة لأمنه القومي . فقيام دولة عربية مـوحدة محربة موركة عربية مـوحدة محربة من مناه المحربة محربة محربة مدينة مـوحدة محربة مـوحدة مـوحددة مـوحددة مـوحدة مـوحددة مـوحدة مـوحدة مـوحدة مـوحدة مـوحددة مـوحدة مـوحددة مـوحددة

وحديثة وقوية وتقدمية حول عاصمتها القاهرة ، يمكن ان تسيطر على الولاءات العاطفية والسياسية لمجموع المنطقة الأفريقية الآسيوية : اذ ان المنطقة الاسلامية الممتدة من المغرب حتى الفليبين ، تقع على حدود الاتحاد السوفياتي والهند والصين ـ فضلًا عن حقيقة ان المنطقة الغنية بالنفط على نحو فريد في السعودية وايران يمكن ان تمزق التوازن الواهي للانفراج الدولي الثنائي القطب من خلال هذه القوة العظمى الصاعدة (٦) . ومن ثم بذلت الجهود كلها لتطويق هذه العملية ، وإن كان ذلك بأسلوب يختلف تماماً عن الامبريالية الامريكية . اذ هي عملية تطويق وليست عملية تدمير . والتطويق معناه التحييد والحد من فعالية هذه العملية وامكاناتها الهائلة ، مم البقاء دائمًا في تحالف مع القطاعات الراديكالية العربية ، دون إعطائها ، في اي وقت وتحت أي ذريعة ، الوسائل الكفيلة ، باتخاذ عمل رئيسي لتغيير ميـزان القوى في هذه المنطقة . وكان معنى التطويق ايضا التصرف في كل مكان حيول هذه المنطقة الرئيسية على نحو يتيح تحييد منطقة النفط العربية ـ الايرانية بعد جمال عبد الناصر مثلما حدث في افغانستان واثيوبيا وانغولا وموزامبيق والعمليات الجارية في روديسيا والقطاعات الاخرى من افريقية . وهي حملة عالمية استراتيجية متقدمة ومعدة باتقان ، وتساعد موضوعياً ، القضايا التقدمية في كثير من الحالات ، وتخلق في أغلب الأحيان توترات رهيبة بين البلدان الشقيقة لدرجة الحاق الضرر الشديد بالمصالح الوطنية لبعض هذه الدول (اريتريا، الصومال في أوغادين ) إنها عملية ذات أبعاد عالمية ، تواصلت واصبحت ممكنة عن طريق السيطرة على المحيطات خلال الاسطول السوفياتي الجبار ، بقيادة وهندسة الأميرال جورشكوف ، وبمساعدة كافة القيادات السوفياتية وإلهامها من ستالين الى خروشوف (٧).

(٦) القصة الكاملة تروى الآن من جديد وتدعمها وثائق مفضلة ومحققة بدقة في : قضايا الخلاف في المحتوب الشيوعي السوري (بيروت: دار ابن خلدون : ١٩٧٧)، وفي مذكرات سكرتبر الرئيس عبد المجيد فريد في: الدستور، ١٩٧٨-١٩٧٩.

Muhammed H. Heikal, The Sphinx and the Commissar: The Rise and Fall of Soviet Influence in the Middle East (London: Collins, 1978),

وفي : سعد الدين الشاذلي ، « أين أخطأت موسكو واين أصابت ، » الفصل ٥ ، القسم ٤ ، «الحلقة الرابعة عشرة من مذكرات العريف الشاذلي، » الوطن العربي ، ٢٤/٩/٤/٦ ، ص ٤٦ - ٤٩ .

(٧) انظر العمل المهم له:

Sergei Georgievich Gorshkov, ed., Atlas of the Oceans (Oxford: Pergamon Press, 1976).

والذي لا يقل اهمية عن أعمال كلاوزفيتر . وتفيد الحقائق المستمدة من التاريخ القريب ان : « اضافة (حاملة الطائرات) ومنسك والسفن المرافقة لها يزيد من قوة البحرية السوفياتية في منطقة المحيط الهندي مؤقتاً على الأقل ، الى نحو ٢٤ سفينة ، ولذى البحرية الامريكية التي احتفظت بقوة بحرية في منطقة المحيط الهندي بحر العرب منذ تشرين الثاني / نوفمبر ، نحو ١١ سفينة الآن هناك . وتكمن قوة (حاملة الطائرات الامريكية) وكونستلشن » من المقاتلات في طائراتها التي يبلغ عددها قرابة ٨٠ من المقاتلات من طراز ف - ١٤ والقاذفات من طراز إله - ٧ وايه - ٣ . وكل من الحاملة « مينسك » و « كييف » مزودة باسلحة متعددة الاستعمالات بدرجة »

وبالنسبة للأمة العربية ، فإن مثل هذا الموقف ينذر بالخيطر ، خاصة بعد وصول دعاة الحرب الباردة الجديدة والأجهزة الصهيونية ـ الى السلطة عقب ووترغيت ( الرئاسـة الامريكيـة حول اللجنة الثلاثية ، ويريجنسكي ) . هذا التطور كان معناه ان ايام الانفراج الدولي تتلاشى تدريجياً . حتى مع توقيع اتفاقية سالت ـ ٢ كأمر حتمي الأسباب استراتيجية . وقد ظهرت سريعاً مرحلة جديدة من المواجهات السياسية في الوقت الحالى . وقد يكون ذلك مرحلة جديدة في فترة ما بعد ( يالطا ) ؟ لقد اصبح الموقف بالغ الخطورة بالنسبة للحركة الوطنية العربية في كل مكان . وسرعان ما بات من الصعب تحمله بسبب انفجار الثورة الايرانية وما احدثته من آشار ، وانهيار النموذج الهش المصطنع للنظم الحديثة الموالية للغرب ، ووصول الاسلام السياسي (^) الى السلطة في الدولة النفطية الثانية في العالم ( بعيدا عن الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة) ، والتي حدث ان كانت احدى اقدم ثلاث أمم في التاريخ الي جانب مصر والصين . لقد اصبحت الظروف مناسبة لتحقيق الوضع المثالي اللذي من خلالم يمكن للدولة الصهيونية العنصرية الامبريالية ان تضرب وإن تؤكد سيطرتها على المنطقة العربية . فمن ناحية ، هناك الهجوم المضاد الامريكي والغربي العالمي الاستراتيجي الحضاري ضد نهوض منطقة النفط العربية - الاسلامية بعد حرب أكتوبس . ومن ناحية اخرى ، هناك القرار السوفياتي بكسب الوقت ، وتجنب المواجهة في هـذا التحدي القـاسي ، مـع انتهـاج سياسة متقدمة للحصار والاحتواء ، تعطي الاتحاد السوفياتي ميزة استراتيجية في المدى الطويل ، وتحدث في هذه الاثناء مجموعة من المشاكل ذات أبعاد غير منضيطة .

ومن الواضح ان العالم يتحرك الآن ، ومفتاح الحرب والسلام لا يكمن ـ كها قلد يستفاد من النهج الايديولوجي ـ في الاشتباكات المسلحة في جنوب شرقي آسيا ، او تدخل كوبا في افريقية ، او اكتشاف النفط في المكسيك او في اي مكان آخر . بل يكمن ، وسيظل يكمن فترة تاريخية طويلة ، حيث يكمن دائها في اللحظات التي يصل فيها الديالكتيك بين الحضارات

٠ ٦

<sup>=</sup> اكبر من تلك الموجودة على متن الحاملات الامريكية ، بما في ذلك الصواريخ البعيدة المدى المضادة للسفن . كما ان الحاملات السوفياتية هي ايضا بمثابة السفن الأم للطائرات النفائة من طراز « ياك ، التي ترتفع وتهبط عمودياً » .

International Herald Tribune, 13 /4/1979.

<sup>(</sup>٨) لقدعملنا على تحديد هذه الفكرة ، في :

Anouar Abdel - Malek, «Introduction à la pensée arabe, contemporaine, »in: Anouar Abdel - Malek, Anthologie de la littérature arabe contemporaine, préf. Jacque Berque (Paris: Editions du Seuil, [1964])

<sup>(</sup>الكتاب المطبوع لرسالة الدكتوراه التي قدمناها عام ١٩٦٤ في علم الاجتماع)؛ مروراً بـ:

Anouar Abdel-Malek, La Pensée politique arabe contemporaine (Paris: Editions du Seuil, 1970); Anouar Abdel-Malek, «Islam et marxisme,», «I Problemi di Ulisse?» L'Islam, vol. 14 (July 1977) pp. 114-122; Anouar Abdel-Malek, «Political Islam - Positions,» In: Socialism In the World, Third Round Table Conference, Caviat, 1978 (Unpublished).

وانور عبد الملك ، والمد الاسلامي هو الرد العربي ، ي النهار العربي والدولي ، ١٩٧٢/٢/١٥ ، ص ٥ \_

الى مستوى المواجهة: في المنطقة العربية ـ الاسلامية ، حلقة السربط بين الشهرق والغرب ، نقطة التحول بين القارات الثلاث ـ اوروبا ، وآسيا وأفريقية ، موضع القرارات بمين الدول الكبرى والمذاهب العالمية في التاريخ .

إن العرض السابق ، والسريع جدا للعناصر التحليلية ، يمكن ان يساعد في الاجابة عن الأسئلة التي تدور حول التساؤل الرئيسي : لماذا حدث ؟ لماذا حدث يوم ٢٦ آذار / مارس ١٩٧٩ ؟ لماذا قبلت مصر عزل نفسها ، فترة من الوقت ، عن الأمة العربية التي تشكل اطارها الأوسع (٩) ؟ . لماذا أمكن حدوث احتجاب مصر التي ابتعدت عن مركز القرار في قلب الأمة العربية ؟

هذا عرض عام جداً للدائرة الخارجية . ومع ذلك لا يشكل بحال من الأحوال الاجابة عن السؤال ، وتفسيراً مناسباً للتراجيديا التاريخية التي تشهدها حالياً .

# ثانيا: الديالكتيك الاجتماعي: الدائرة الداخلية: العودة الى ابن خلدون

المستوى الثاني ــ لسؤ النا ـ لماذا أمكن حدوث هذا الاحتجاب ؟ ـ يؤدي الى العوامل التالية ، التي ترتبط ارتباطاً عضوياً بالعوامل المبينة في القسم الأول :

- إن فهم الانقسام المفروض على الدولة والمجتمع في مصر بعد عام ١٩٧٠ يعتبر امراً عورياً في تحليلنا . وتبين المدراسة المقارنة المتبعة لمختلف قوالب الانتاج وسلطة الدولة في المجتمع المصري ، منذ بدايته حتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر ، ان هناك استمراراً ملحوظاً في خصوصية العلاقة بين الدولة والمجتمع . فقد تولدت في مصر - وهي اكثر المجتمعات القائمة على الري تماسكاً - أقدم دولة مركزية في تاريخ البشرية وذات تاريخ متصل استمر نحو سبعين قرناً ، فضلاً عن القرون السابقة . وكان من شأن الوحدة المركبة التحكم في المسلطة من خلال الجيش الوطني ، والتحكم في الكيان الابديولوجي - اللاهوي ، ان بات للقطر المصري وزنه الفريد في عمليات المجتمع ، عما جعل الدارسين المصريين يتساءلون باستمرار عها اذا كان تاريخهم يعتبر نقمة او نعمة .

<sup>(</sup>٩) من الاهمية بحكان في هذا الشأن تعريفا و للأمة ذات المستويين التوأم ٤ :

Anouar Abdel-Malek, « Introduction à la pensée arabe contemporaine,» in : La Pensée politique arabe contemporaine, pp. 23-25;

انور عبد الملك، دراسات في الثقافة الوطنية (بيروت: دار الطليعة، ١٩٦٧)، وأنور عبد الملك، الفكر العربي في معركة النهضة، ترجمة واعداد بدر الدين عرودكي (بيروت: دار الأداب، [١٩٧٤]).

وعلى طول التاريخ اقامت الدولة ، على رأس المجتمع المصري ، سلطتها على فائض القيمة ، وكان مستمداً من السيطرة على مياه النيل واستخدامها في الري والصرف ، وبناء السدود ، وفي توزيع أنصبة الحياة من إنتاج الغذاء ، والتكاثر البشري ، والرفاهية . وهذا التركيب الخاص للأساس المادي الموضوعي لسلطة الدولة المصرية اعطاها طابعاً مستمراً وفريداً باعتبارها دولة قومية ، دولة الأمة ، وإن كان ذلك تحت هيمنة الطبقات القيادة ومجموعات السلطة في البلاد ، حول المثلث المكون من ملاك الأرض - قادة الجيش - القادة الدينيين والايديولوجيين . ولا بد من الاعتراف في أغلب الأحيان ، عن خطأ او صواب ، بانه من اجل الحفاظ على مصر كأمة ، عمدت الدولة القومية في مصر الى توحيد المصالح الطبقية المحدودة لقيادتها مع مصالح الوجود القومي عامة : ذلك هو تاريخ الجيش المصري من سوقنن رع الى عبد المنع، رياض وسعد الدين الشاذلي ، وتاريخ الدولة المصرية في مركز دائرة نفوذها ، من رمسيس وتحتمس ، حتى جمال عبد الناصر ، والمهندسون وخبراء الحري ، والرياضيون ، والأطباء ذوو التقاليد العريقة ، منذ عهد الاهرامات حتى القصر العيني ، والرياضيون ، والأطباء ذوو التقاليد العريقة ، منذ عهد الاهرامات حتى القصر العيني ، والمية الزعاء الدينين وقادة الفكر في الحياة السياسية الوطنية حتى يومنا هذا .

وبقدر ما حافظ هذا الهرم المشيد عـلى تماسكـه ، إستناداً الى اقتصــاد وطني موحــد ، لم يكن من المكن في الواقع القيام بأي شيء من الداخل .

وبالتالي ، فان الهجمة الحضارية الاستراتيجية الشاملة المضادة للامبريالية والصهيسونية ، استهدفت تفكيك هذه الوحدة الراسخة عن طريق هجوم مشترك عبر خطين رئيسيين :

1 - اولاً وقبل كل شيء ، استخدمت عائدات النفط ، البترودولارات ، بطريقة مكتفة ، وموضوعية لاقامة قطاع مواز للاقتصاد الوطني المصري التقليدي ، حول قطاعه العام الناصري ، قطاع جديد به كثير من الموارد والوفرة ، (حيث يمكن لسكرتيرة تجيد لغتين ان تحصل على مرتب وزير) - وأدى هذا تدريجا الى إنشاء اقتصاد موازٍ كومبرادوري ، من القاعدة الى القمة ، هرم مقلوب . وقد استخدم الاقتصاد الموازي لاضعاف قاعدة الاقتصاد الوطني ، وافساد كوادره المذين اجتذبتهم الامتيازات الهائلة ، ولاضعاف معنويات البيروقراطية المصرية التي استمرت آلاف السنين ، والتي تهتم اهتماما اصيلاً بالحفاظ على مصر واستقلالها وسيادتها ، كما تشهد بذلك مقاومتها لما يعرف بسياسة الانفتاح - وبعبارة موجزة ، كان الهدف إحداث نزف من اللاخل ظهرت خطورته عند هذا المنعطف .

Y - واقترن ذلك بافقار مصر ، وخاصة بعد الحروب الاربع والضغوط الهائلة على الاقتصاد الذي لا يستند الى موارد نفطية . ( وتلك حقيقة مذهلة ، من وجهة النظر الجيومورفولوجية ، اذ عمد المرء الى التدقيق في دراسة الخريطة النفطية من شرق المغرب الى إيران ، والتي تكشف وجود فراغ لا تفسير له من السلوم حتى السويس ) ، في وقت اصبح النفط فيه سلاحاً ، بسبب قرار مصر وسورية ، الدولتين العربيتين المحرومتين من النفط ، خوض الحرب في ٦ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٣ ، بعدما كان مجرد سلعة مهمة تكمن في

باطن الأرض تنتظر من يشتريها باسعار تافهة ، حتى الساعة الواحدة والدقيقة ٥٩ من بعد ظهر يوم السبت ٦ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٣ . . . وقد اقترن النزف الداخلي بالهجرة الجماعية لمثات الألوف من خيرة كوادر المجتمع المصري - من تيار المهندسين وعلماء الفيزياء الى خيرة الصناع - سعياً وراء موارد كافية لملتغلب على التضخم المحيق في وطنهم ، وحتى يستطيعوا بعد سنوات من العمل في الخارج ، تأمين شقة متواضعة لأسرهم وأطفالهم .

وكان المدف ثابتا وهو عدم السماح على الاطلاق بحرب تشرين الاول / اكتوبر جديدة ، وعدم السماح على الاطلاق باعادة تشكيل الوحدة المقدسة للجبهة الوطنية المتحدة حول الجماهير الشعبية ، والجيش الوطني . ويوماً بعد يوم ، وتشهد بذلك كيل القرائن والأدلة ، اصبحت مشاكل الوجود بالنسبة لرجال مصر ونسائها امراً لا يطاق تدريجا . فقيد تكالبت مشاكل النقل والمواصلات والتليفونات والمجاري ، مقترنة في الأغلب مع مصاعب في توفير الخذاء ، بحيث اصبحت الحياة غير محتملة بالنسبة للغالبية الساحقة من المجتمع المصري ، باستثناء المجتمع الكومبرادوري الموازي . ويوماً بعد يوم أدى النزف المزدوج الى اثارة القطاعات العريضة من الشعب ، وبدأت الدعاية الذكية تحدث أثرها عن سوء استخدام اصحاب الملايين العرب لمواردهم النفطية ، وانكار المساعدات الضخمة الموازية والمقدمة الى مصر من جانب اشقائها العرب في الأقطار الغنية بالنفط .

وهكذا وضع الأساس للبدء في سياسات نحو السعي الى ترتيبات منفصلة مع الدولة الصهيونية ، حلم القيادة الكومبرادورية في مصر ، التي أدركت ، أفضل من البورجوازيات الوطنية ، والقوى الشعبية ، الاسلامية والاشتراكية على السواء ، آثار الوفاق . وذلك لأنه اذا كان للاتحاد السوفياتي ان يحصل على تكنولوجيا الحاسبات الالكترونية المتقدمة من الولايات المتحدة ، فليس بوسعه ان يفعل ذلك الا بالتغلب على اعتراض الجهاز الصهيوني المسيطر في قلب الكونغرس الامريكي . وينتج عن ذلك منطقياً انه ما دام من غير المنتظر حدوث اي تدخل مباشر من الاتحاد السوفياتي في هذه المرحلة من التاريخ ، فان الطريق الوحيد للوصول الى المعجزة الامريكية هو الاذعان للامبريالية الصهيونية ، لا بصفتها عميلة ووسيلة للامبريالية الامريكية ، بل بصفتها القوى المنافسة الصاعدة داخل الجبهة العالمية للامبريالية الغربية ، والتي تنزع نحو تركيز القيادة في يديها ولحسابها . ومن شأن عقد سلام منفصل ان يدخر فترة راحج للجماهير المصرية المتعبد وتهدئتها وحملها على الاعتقاد بانها سوف تحصل سريعاً على دراجة للعمام الافطار » ، وهذا السلام المنفصل سيلفى الاستحسان الواسع لمدى الرأي العام الغربي ، ويتبح للمجموعات الغنية الانضمام الى الكومبرادورية ، وشركة كاملة في نادي الأغنياء على حساب عزلة مصر داخل قالبها الوطنى .

وقد لعبت تجربة اول محاولة لتوفير إطار موحد للأمة العربية ، ولا تزال تلعب ، في العمق ، دوراً قوياً في العمليات وردود الأفعال المستمرة . ولم تكن الدعوة الى الوحدة العربية ، دعوة مصرية بالذات . وما من شك ان حزب الوفد هو الذي دشن جامعة الدول

العربية عام ١٩٤٥ ، انطلاقاً من توجهات القيادة القوية لمجمـوعة مصــر الملتفة حــول طلعت حرب ، والموالية للعرب . ولكن الدعوة الى الـوحدة العـربية ظلت امتيـازاً للقيادات الـوطنية العربية في المشرق العربي ، وبخاصة حزب البعث في سورية . وكان نهج الـرئيس جمال عبــد الناصر نحو الوحدة العربية حضارياً واستراتيجياً منذ البداية ، أكثر منه نهجاً مؤسسياً بـطريقة مباشرة . وقد حدد الدائرة العربية بانها الدائرة الاولى بين الدوائر الشلاث للهوية المصرية ، ومشروع مصر الوطني ، وذلك في كتابه و فلسفة الثورة » ، وقدم دعماً قـ وياً ومباشراً للقـ وي المناهضة للامبريالية والتي كانت تعمل في أجزاء عدة من الوطن العربي ، وخصوصاً في الجزائر واليمن ، مقابل ثمن باهظ في الواقع : فقد كانت حرب السويس في عام ١٩٥٦ انتقاما من سياسة عبد الناصر الجزائرية ، اما القضاء على الاقطاع في اليمن فقد كلف مصر ٢٦ الفا من الشهداء بذلوا ارواحهم في معارك شرسة عند مدخل باب المنــدب مما كفــل بقاء البحــر الأحمر ماموناً وودياً ايام حرب تشرين الاول/ اكتوبر . وفي عام ١٩٥٨، كانت القيادة القومية العربية تمسك بزمام الموقف في سورية ، وقبل الرئيس عبد الناصر ، بتأييد عارم داخل مصر ، انشاء الجمهورية العربية المتحدة ، التي فقدت مصر فيها إسمها لأول مرة في تـاريخها واصبحت تعرف باسم و الاقليم الجنوبي ، للجمهورية العربية المتحدة ، ورغم ان المبادرة لم تكن مبادرته ، فها من دولة موحدة ، حسب التقاليد السياسية المصرية ، الخاصة يمكن ان تؤدى وظيفتها باسلوب غير محكم الروابط، بالأسلوب الاقليمي للنظم الايـديولـوجية. فقـد عمل الجهاز الحكومي الأوتـوقراطي المصـري في سوريـة ، مثلها عمـل بـالضبط في مصـر في ذلـك الوقت ، وخلق صعاب ومعارضات حتمية من جانب فئات مختلفة . والخاصية الملحوظة لهـذه الفترة ، فترة قيام أول دولة عربية موحدة في التاريخ الحديث ، هي أن كل فشات الاتجاهـات السياسية العربية تقريبا قد تحالفت ضد الدولة المركزية بـزعامـة مصر بينـما كانت تنشـد بقوة القيادة المصرية لأول دولة عربية موحدة .

وأدى انهيار الجمهورية العربية المتحدة بالرئيس جمال عبد الناصر الى إدراك ان نهجه ، الواقعي البراجماني الأول ، كان أكثر ملاءمة للحقائق السياسية في عصرنا على حد ما جاء في تحليلات الشيوعيين المصريين في ذلك الوقت . وكان النقد الذاتي الذي مارسه عام ١٩٦١ معناه ان مصر قد اختارت شكلاً اكثر دقة للوحدة العربية \_ ربما إتحاداً فيدرالياً يأخذ في اعتباره الخصائص الاقليمية ، وان كان يحتفظ بسيطرة مركزية قوية على الشؤ ون السياسية الداخلية والخارجية وعلى القوات المسلحة .

وكان من الواضَح ، عند هذا المنعطف ، ان تحفظ بعض الاتجاهات السياسية في مصر ، بل ومعارضتها احياناً ، لاشتداد موجة الوحدة العربية سوف تجعلها تقف ضد إشكالية الوحدة العربية في ذاتها . وهي اذ تفعل ذلك فإن ، هذه الجماعات ( التي تمثل أقلبة ) يمكن ان تدافع عن تضحيات مصر ورئيسها ، الزعيم الذي لا ينازع للأمة العربية ، والشخصية العملاقة من شخصيات هذا القرن ، في مواجهة الانقسامات والمؤامرات

والمؤامرات المضادة ، والمناورات الايديولوجية ، والامتيازات الاقليمية الغريبة عن مفهوم الدولة العربية الواحدة . وعلى أي حال ، فإن كلاً من المانيا وايطاليا الحديثة لم تصبح موحدة من خلال سلسلة من الحلول الوسط بين الجماعات الايديولوجية والأقاليم المتناحرة ، وكذلك الحال بالنسبة لفرنسا وانكلترا قبل ذلك بفترة طويلة . اذ ان الوحدة معناها وجود قيادة سياسية موحدة قوية . وقد دعيت مصر لتوفير مثل هذه القيادة . وكان من الصعب للغاية بالنسبة لقطاعات عريضة من سكان مصر ان يقبلوا اشتداد موجات النقد ضد الهيمنة المصرية . ويات التساؤل مطروحا : لماذا ، اذن ، لا يعتد بالواقع ، فنعمل داخيل الأراضي المصرية ؟ ان مصر هي موقع التحدي والحسم .

وقد مهدت الجماعات الايديولوجية العربية والقوى الطاردة الاقليمية ، الطريق نحو التباعد الناشيء بين مصر ودائرتها المباشرة المتمثلة في الأمة العربية ، وبأكثر مما تنظن . وما من شك في ان حرب تشرين الأول / اكتوبر ١٩٧٣ لعبت دوراً قوياً في استعادة روح الموحدة ودفعها الى المقدمة ، خلال الحرب نفسها وعقبها عندما تكاتفت الأقطار العربية الغنية بالنفط لمساندة مصر وسورية ، واستخدمت النفط في ممارسة الضغط ضد الهيمنة الغربية . غير ان الجروح سرعان ما نزفت جميعها من جديد ، ومنذ الساعات الأولى ليوم ٦ تشرين الأول / اكتوبر ١٩٧٣ انهال السباب والانتقادات ضد جند مصر كما لمو كانت العملية كلها خطة منظمة . ومرة اخرى لم يكن من شأن قوى الطرد المركزية الا ان تقدم المبرر للاتجاهات الأكثر حذراً ومحافظة في مصر ـ لكى تنحو الى عزلة جديدة .

ولم تكن دلالة هذه العملية غير الايجابية بينة بذاتها للوهلة الأولى . غير ان المراقبين يمكن ان يلاحظوا العملية الموازية التي كانت تعمل بالطريقة نفسها ايام ابن خلدون . ذلك انه خلال القرن الرابع عشر المشؤوم انتقلت السلطة السياسية من أيدي الأسرة العسكرية المتماسكة في مراكش الى ايدي جماعات اكثر انفتاحا وضعفا وهامشية في الجزء الشرقي من المغرب ، في تونس المواجهة لأوروبا . وقد كان ذلك هو الاطار التاريخي المذي اضعف الوحدة القومية ، وأوجد العصبية الشهيرة التي جعلت مجرد وجود قيادة قوية للدولة في ذلك الوقت مسألة متعذرة ، حسب رأي ابن خلدون . ومن ثم قرر الهجرة الى مصر حيث امضى الوقت مسألة متعذرة ، حسب رأي ابن خلدون . ومن ثم قرر الهجرة الى مصر حيث امضى الاجتماع . وبعد مرور قرون ، وللمرة الثانية .. بعد محمد على عام ١٨٤٠ ـ حدث إنكار الاجتماع . وبعد مرور قرون ، وللمرة الثانية يعض القيادات البالغة الثراء حول منطقة لسلطة الدولة ودعامتها مصر ، بالنسبة لدورها في تشكل الأمة العربية الموحدة ، من جانب لقوى الطرد المركزية الهامشية كها تبدو مثلاً في بعض القيادات البالغة الثراء حول منطقة الخليج . وكيف يمكن تحقيق سلطة الدولة حيث يتوجب ان تتحقق إذا أمكن تجميع وصف مثل هذه القوى في كثير من الحالات ، لكي تيسر إنشاء قطاع مواز كومبرادوري في الاقتصاد والمجتمع المصريين عن طريق مناورات وألاعيب الغرب ؟ ومن غير المكن تحقيق أي وحدة عربية في هذه المرحلة طالما ينكر على المركز الوحيد الهيأ للتوحيد دوره الموضوعي في تحقيق عربية في هذه المرحلة طالما ينكر على المركز الوحيد المهيأ للتوحيد دوره الموضوعي في تحقيق عربية في هذه المرحلة طالما ينكر على المركز الوحيد المهيأ للتوحيد دوره الموضوعي في تحقيق

شرعيته التاريخية التي تطالب بها الأقطار العربية المحيطة بمصر في المقام الأول . . . كهـذا أعد المسرح للانكماش .

وكان العامل المحوري عندئذ هو ان تظهر قيادة مصرية قادرة ومستعدة لتحديد الطرق والوسائل اللازمة لقيام أغاط جديدة من الوحدة العربية ، وتجمع بين القوة المركزية والامكانات المصرية وبين الموارد النفطية المكتشفة حديثاً والديناميكيات الشاملة لحركة التحرير الوطني العربية ، بعد تشرين الأول / اكتوبر ١٩٧٣ ، والمقاومة الفلسطينية . ولكن ذلك لم يحدث ، بسبب الترتيبات الشاملة للوفاق ، وأيضا بسبب الخصائص الذاتية للقيادة السياسية في مصر بعد عبد الناصر ، والتي وطنت نفسها بالكامل على قبول الأوامر ، بأن تصبح شريكا صغيرا في عالم التبعية المحدثة .

وهكذا عدنا الى ابن خلدون خلال فترة الوفاق والأنماط المتغيرة للقوى العالمية . وهـذا موقف محفوف بالمخاطر . ويمثل تحدياً تاريخياً لا يمكن مواجهته الا على مستوى رجـال دولة من النمط الذي أعطى العالم محمد على وجمال عبد الناصر .

من المألوف لدى المثقفين الليبراليين ذوي التوجه الغربي ، انتقاد قيادة عبد النــاصر من حيث الأوتوقراطية ، وحقوق الانسان . ومع ذلك فقد اثبت التاريخ وسوف يثبت ، ان ضعف مصر الناصرية كان من طبيعة مناقضة ، على وجه التحديد .

ذلك لأن الثورة المصرية التي اعتمدت الاشتراكية العلمية عام ١٩٦٧ وأنهت عام ١٩٦٤ «حرب الظلام» التي كانت قد فصلت القوى الوطنية الرئيسية عن حلفائها اليساريين ، قد انتهجت سياسة رسمية ذات اتجاه إشتراكي راديكالي ، وذلك خلال المرحلة الأخيرة من فترة قيادة الرئيس عبد الناصر التي استمرت ١٨ عاما ، والتي تعتبر قصيرة للغاية . وأدى انشاء التنظيم السياسي في قلب الاتحاد الاشتراكي العربي الى الجمع بين الضباط الراديكاليين والتقدميين القوميين Sational progressives والنقابيين والوطنين Patriots لأول مرة منذ تنظيم « الوفد » السري في الفترة بين ١٩١٩ و ١٩٢٣ ، والوطنين المتلاف احمد عرابي مع الحزب الوطني في ١٨ - ١٨٨٧ . وسرعان ما اقترنت هذه السياسة بتحول جلري في الاصلاح الزراعي بما يعيد صيغته حسب التنظيم الزراعي التعاوني السياسة بتحول جلري في الاصلاح الزراعي بالزراعية المحدودة « جدا » في مصر . وفي ذلك الوقت بالتحديد ، أي عام ١٩٦٦ ، قررت الدولة الصهبونية شن حرب حزيران / يونيو الوقت بالتحديد ، أي عام ١٩٦٦ ، قررت الدولة الصهبونية شن حرب حزيران / يونيو خطراً عيناً يهدد سياستها التوسعية العنصرية في المنطقة العربية .

كان الوقت قصيراً ، قصيراً جداً ، ولم يتسع لاقامة بنية ملائمة ، ناهيك عن نشرها . وحين شن الهجوم المضاد الشامل الاستراتيجي لم تتمكن المؤسسات والتقاليد الناصرية ، في مصر من الصمود في وجه عواصف الـزمن ـ لفترة من الـوقت على الأقـل ـ واصبحت مضطرة

للعودة الى النفي 'لداخلي او للمعارضة العاجزة او حتى قبول الحلول الوسط الحتمية . ومن ثم فإن انجازات عملية إضفاء الطابع الراديكالي على الثورة الوطنية المصرية هي التي سوف تدفع \_ اكثر من أي مجال آخر \_ ثمناً باهظاً للغاية .

وهناك عوامل وقوى مهمة اخرى تعمل داخل المدائرة العربية المداخلية للديالكتيك الاجتماعي ، وهي تحتاج الى تحليل اكثر تفصيلا . مثل السياسات المتجهة للداخل في عـدة أقطار عربية ، راديكالية ، ومحافظة على السواء . والمحاولات المتكررة للسخريـة من المبادرات المصرية ، ومحماصرة مصر لاختطاف قيادة ليس بوسعهم ادراكها . وقد نضيف ايضا سوء استخدام إمكانات النفط الى حد كبير ولفترة طويلة بين عـامي ١٩٥٧ و ١٩٧٣ ـ رغم وجود قيادة عربية قوية ، وجاذبة مركزياً في مصر . تلك هي العوامل والقوى المهمة التي أضعفت بشكل حتمى الموقف المؤيد للعرب لدى قطاعات من الرأي العام المصري والقيادة المصريـة . إلا ان النقطة الأخيرة تبدو محيرة بصفة خاصة : ذلك ان بنية المشروع الـوطني المصري بقيـادة عبد الناصر كانت بالتحديد العمل على جذب النفط الواقع في محيط المدائرة للتفاعل الوثيق مع الجهاز القوى للدولة في مركز الدائرة بغية تعزيز النهضة العربية الموحدة . غير ان ذلك قوبل بالرفض مراراً وتكراراً وموجة بعـد موجـة ، على اعتبـار انه هيمنـة ومغالاة في المركزيـة وفرض للأوتوقراطية ،وغير ذلك ، على نحو ما بين محمد حسنين هيكل واحمـد بهاء الـدين في كتاباتهما في ذلك الـوقت (١٠٠) . واصبح ظـاهراً للجميـع ان هدف بعض الاوسـاط هو إعـادة انشاء الحلف المقدس ، حلف الدفاع الشرق اوسطى ، وهيمنة الهلال الخصيب في زمن حلف بغداد وتحوله الى الحلف المركزي . وعندما اصبح واضحا ان الوقت وقت محاصرة فعلية ، إشتد الأسى الذي أدى بدوره الى إمكان تحبيذ التراجع داخل الأراضي المصرية .

تلك كانت العوامل التي أدت الى يوم ٢٦ آذار / مارس ١٩٧٩ ، والى انهيار الوحدة العربية نتيجة تغييب مصر .

## ثالثا: الاستراتيجية الحضارية

يتعين الآن طرح توجهات اساسية نحـو مستقبل عـربي له مغـزاه خلال هـَـذه الفترة من التحولات العالمية .

الفكرة المحورية في هذا المستقبل هي الفكرة القائلة بان التخطيط الاستراتيجي بنبغي

Abdel - Malek, La Pensée politique arabe contemporaine.

ويوجد عرض مستنير في : عدلي حسن سعيد ، الأمن القومي العربي واستراتيجية تحقيقه ([القاهرة]: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧) ، في مواجهة :

Yehoshafat Harkabi, Arab Strategies and Israel's Response (New York: Free Press, 1977).

<sup>(</sup> ١٠ ) راجع النصوص الرئيسية من تلك الفترة في :

ان يكون ذا طبيعة مختلفة بشكل أساسي عن التخطيط السياسي المألوف القصيرة او المتوسط المدى ، وذا الطبيعة التكتيكية او الاستراتيجية . وما نحن بحاجة اليه هـو استحداث رؤية عربية للتاريخ تنبثق من خصائصنا القومية ـ الحضارية المحددة تاريخياً ـ ومن فهم جديد للديناميات الجدلية للتحولات العالمية في عصرنا هذا ، وهـو امر مختلف كل الاختلاف عن الشروح التي يقدمها المفكرون الغربيون لمجموعات مختلفة من التحليلات (١١) . والهـدف من الشروح التي يقدمها المفكرون الغربية هو إعطاء الأمة العربية عمقاً امامياً للمجال التاريخي ، ومنظوراً متوسطاً او طويل الأجل ، وادراكاً للمجال الجغرافي ـ السياسي الذي يمكن ان تعمل فيه هذه الاستراتيجية بشكل مثمر ، وفها للتوقيت الذي يمكن عنده نشر هذه الامكانات اذا فهمت بموضوعية . ونتيجة ذلك ، توفر رؤية للمستقبل حيث تتصدى الأمة العربية لانجاز مهام النهضة غير المستكملة في القرن التاسع عشر ، عن طريق المساهمة في مشروعها الحضاري وتقديمه للعالم ، في زمن الأزمة العميقة للنموذج الحضاري للانتاج والاستهلاك والاخلاق المدمرة للنفس في مجتمعات الغرب الصناعية المتقدمة والقائمة على الاقتناء .

- والتحليل المستقبلي للدوائر الخارجية والمعالم الخارجية ، يفرض معالجة مجموعة من التساؤ لات المهمة :

أ ـ الاختلاف بين الأزمة الاقتصادية العالمية ١٩٣٩ ـ ١٩٣٢ من ناحية والبطء الراهن للنمو الاقتصادي ، وما يعرف « بالركود » من ناحية اخرى وعلاقته بالتجمعات المجتمعية وهياكل القوة ، المختلفة كل الاختلاف في غرب اوروبا وامريكا الشمالية ، بل في غرب اوروبا عينها ، الموزعة على اكثر من أمة ـ دولة مختلفة .

ب ـ التطور الديالكتيكي للمجتمع السوفياتي والقوة السوفياتية في أواخر هذا القرن ومناحيه المرتقبة المختلفة: التحول البنيوي للديموغرافيا لمصلحة الجمهوريات الآسيوية

(١١) انظر:

Edward Mortimer, «Making Zionism Acceptable to the Arabs,» The Times, 2/1/1975.

حول اوراق اعتماد م . رودنسون لمنحه جائزة اسحق دويشتر التذكيارية لعام ١٩٧٤ . وفي هذه الاثناء وبعدما جرؤت صحيفة Times على ادانة لجنة محلفي جائزة نوبل ، و توقفت عن الصدور » بسبب خلاف بين نقابة العمال والمكننة ، وهذه حال فريدة في عالم الصحافة البريطانية دون اي شك بينها كان منافسوها من الصحف ( اليسارية ، اليومية والاسبوعية ) يقودون حملة و تضليل » لتقديس يوم ٢٦ آذار / مارس ويربطون العرب بجيش التحرير الايرلندي الذي النبي بقتل نائب محافظ في وايتهول في ٣١ آذار / مارس ١٩٧٩ .

حول الطابع الحقيقي للهجوم و العلمي ، السياسي الاشتراكي الجديد ، راجع المجموعة الغنية من الادب النقدي في :

Anouar Abdel - Malek, «L'Orientalisme en crise,» Diogéne, no. 44 (1963), pp. 109 - 142,

الى العمل الكبير لد:

Edward W. Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978).

الاسلامية في آسبا الوسطى وسيبيريا ؛ وصول الجيل الجديد من الكوادر المدربة تدريباً عالباً الى مواقع السلطة والنفوذ في زمن السياسة السوفياتية العالمية والانفراج الدولي ؛ التفاعل بين التناقض الأساسي (أي بين الميزة الاستراتيجية من ناحية ، والوتيرة الأقل سرعة باستمرار للنمو الاقتصادي بالمقارنة مع الولايات المتحدة من ناحية اخرى) وبين طريقة تحليل وفهم ومعالجة التحديات الأساسية التي يطرحها قيام مركز ثالث للقوة والنفوذ العالمين في الصين ؛ الموقف من الاسلام السياسي في افريقية وآسيا والعلاقات معه ، وما الى ذلك .

ج \_ المجرى المرتقب لبلورة مركز ثالث للقوة والنفوذ العالميين في الصين ، وبصفة اساسية بالتحالف مع اليابان ، في قلب آسيا ، مع عوامل الالتقاء والاختلاف في كوريا وفييتنام والهند وجنوب شرقي آسيا . ومن الأهمية بمكان ، في هذا الميدان ، آفاق إشكالية العلاقات بين النفط العربي \_ الايراني من ناحية ، والحاجات الحيوبة لليابان الى هذا النفط ، مع ملاحظة ان اليابان هي العامل الرئيسي لتحديث الصين ، وهذا جانب ما زال قليل الاستخدام في المنطقتين العربية والاسلامية .

د ـ تطور اوروبا ـ بقطاعيها الغربي والشرقي على السواء ـ وبخاصة آفاق اعادة توحيد المانيا التي لا تبدو بعيدة جدا ، في شكل اتحاد كونفدرالي ألماني ، عما يخلق مركزاً هائلًا للمقوة الاقتصادية في قلب اوروبا ، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتحاد السوفياتي ، من خلال سياسة الانفتاح على الشرق . ويتعين دراسة هذه الآفاق المرتقبة لأنها ترتبط بالمجرى المستقبلي الممكن لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومناطق اخرى .

هـ ـ ظهور افريقية جنوب الصحراء ، إما بالاتصال مع النفط والتكنولوجيا والتحالفات السياسية العربية ، او من خلال قيام مواقف من عدم التوازن والعنصرية مع جنوب افريقية ، في تحالف عسكري استراتيجي مع الدولة الصهيونية ـ وهو موقف بالغ الخطورة بالنسبة للسلام العالمي ، ناهيك عن خطورته بالنسبة للأمة العربية والمنطقة الاسلامية .

و ـ الامكانات الصاعدة لامريكا اللاتينية ، وبخاصة البرازيل ، والوفرة النفطية في المكسيك القابلة للتطويق من جانب الولايات المتحدة ، ومن ثم القليلة الاستخدام من الناحية السياسية . ويمثل البعد البرازيلي رابطة مهمة مع القارة الافريقية ، ومن ثم تستطيع البرازيل تقديم إمكانات متقدمة في الميادين الصناعية والعلمية والتكنولوجية واللرية ، مقترنة بعمق جغرافي مما يجعلها منافسا كبيرا على مركز القوة العالمية الرئيسية في السنوات العشر المقبلة ، على المستوى العالمي ـ ومن ثم يصبح لها تأثير مهم جديد على الصراع العربي الصهيوني .

ز\_مشكلة السيطرة على البحار والمجيطات والاحتياطيات الهائلة من الموارد الغذائية ، واهمية القوة البحرية التي يمكنها ان تفتح او تخنق الطرق البحرية للمواصلات ونقاط الاتصال ونقل النفط ، الخ ، من والى المنطقة الجغرافية السياسية العربية الايرانية الاسلامية المحورية .

ح - إن البنود الأخيرة (هـ) - (و) - (ز) تسرتبط ارتباطا مباشرا بأبعاد دور الأمة العربية في قلب الكفاح المناهض للامبريالية في هـذا القرن ، من خلال حركات التضامن الافريقي الآسيوي وتضامن القارات الثلاث ، حسب تقاليد باندونغ العظيمة ، التي تتخذ الآن شكل مجموعة دول عدم الانحياز . وهي تقف في كثير من المناطق موقفاً نشطاً مثلها كان الحال أيام الحياد الايجابي لمصر الناصرية .

- الأداة الرئيسية لتحقيق استراتيجية حضارية عربية هي الجبهة الوطنية الموحدة باعتبارها استراتيجية تاريخية ، والعامل التجميعي الأمثل لتعبشة الامكانات الوطنية في كل دولة داخل الاطار الأوسع للأمة العربية . وننقل عن صيغتنا لهذه الفكرة ، عام ١٩٧٧ ، ما يلى (١٢) :

### أ ـ بنية الجبهة المتحدة: البعدان

(١) يبدو ان مشكلة بنية الجبهة المتحدة تختلف إختالافاً كبيراً عن الممارسة السائدة حتى الآن. ويكمن هذا الاختالاف في مجالين: مجال إنشاء بنية الجبهة المتحدة (Structuration) نفسها ؛ مجال قدرة الجبهة المتحدة على الاستمرار والتواصل (Durability) ، وما إذا كانت مشكلة تكتيك سياسي او استراتيجية سياسية ، او مشكلة اوسع .

وسنحاول هنا ان نبدأ بمعالجة البعد الأول ، اي بنية الجبهة المتحدة .

وفي رأينا ان التشكيل الـداخلي الأمثـل لبنيـة الجبهـة المتحـدة يتـألف من الجمـع بـين مجموعتين مختلفتين او مستويين مختلفين من العناصر المكونة على النحو المبين أدناه .

(٢) المجموعة الأولى ، أكثر تقليدية ، وهي من العوامل المكونة التي يمكن ان يتشكل منها المستوى الأول للجبهة المتحدة ، وهي المجموعة التي تنشأ في جميع الجبهات السياسية المطروحة بواسطة قوى التحول والاشتراكية ، بل بواسطة جميع القوى السياسية في الواقمع . وهي تنظلق من حقيقة ان الهيئة السياسية التي تعبر عن تباين اي تشكيل مجتمعي لأي أمة ، تتألف من مجموعات مختلفة : طبقات اجتماعية ، مجموعات اجتماعية ، مجموعات فرعية وقطاعات ، مجموعات مهنية وسياسية ، الخ . . . وهذا هو مكان الأحزاب السياسية ، والمنظمات النقابية ، والمنظمات المهنية ، والتعاونيات ، ومنظمات التعبئة الشعبية والجماهيرية ، الخ . . . ولا توجد هنا مشكلة تتصل بصيغة خاصة بتحليلنا على مستوى تشكيل البنية نفسها . وسوف تنشأ المشكلة عندما نناقش قدرة الجبهة المتحدة عينها على

<sup>«</sup>The United Frout as Historical Strategy - Positions,» Socialism in the World, no. 7, pp. 59 - 74. ( 1 Y )

الاستمرار والتواصل ، وما اذا كانت تكتيكية او سياسية ، او استراتيجية تاريخية ـ على نحو ما نطرح في هذا المجال .

(٣) والمجموعة الثانية من عوامل تكوين البنية ، والتي يتشكل منها المستـوى الثاني من بنية الجبهة المتحدة ، تتسم بأنها أكثر مراوغة واختفاء ، كما لو كانت كامنة في الجزء الخفي من جبل الجليد . وهي مجموعة العوامل التي تكمن خلف السبطح السياسي النظاهر مباشرة من العناصر النشطة ، ولكنها ملتصقة بالجذور التاريخية للاستمرارية المجتمعية العاملة في الوحدة ( Unit ) التي ذكرنا انها المكوّن المهم الوحيد للديالكتيك الاجتماعي بمجرد الدخـول الى عصر ايجاد اطار واحد للعالم ( Globalization or the world ) ، أي الأمم والمناطق الوطنية ـ الثقافية في العالم . \_ National cultural areas ) ، وقد اوضحنا اعلاه الطريقة التي تـرتبط بها عـوامل الاستمرار المجتمعي ، في الأمم والمناطق الوطنية ـ الثقافية ، ارتباطا وثيقاً حول مـزيج القـوة السياسية والثقافة الوطنية باعتباره محور الاستمرار المجتمعي عبىر القرون ، من خملال تتابع الأشكال المختلفة للانتاج والنظم الاجتماعية \_ السياسية والايديولوجية . وانه لمن حقائق الحياة وحقائق السياسة والتاريخ ، أننا نلاحظ في الأمم والمناطق السوطنية ـ الثقافية المهمة اتجاهات رئيسية للفكر والعمل ، ( المجموعات الروحية الكبرى ) ( Les grandes familles spirituelles ) \_ على حد التعبير الفرنسي الدقيق \_ التي تمثل الرؤى الأساسية التشكيلية للفكر والحس الـوطني ، والمعبر عنهما باستمرار في عالم العمـل السيـاسي ـ والتي فيهـا قبلت مختلف الجماعات البشرية \_ اجتماعية وعرقية \_ التي عملت على قيام امة معينة ، ان تربط مصيرها فيها بينها وإن تتكاتف معاً وتعمل على قيام هذه الوحدة المجتمعية البالغة التعقيد والتي اصبحت تعرف باسم الأمة.

ومن ثم فان هذه المجموعة الثانية ، او المستوى الثاني ، لتشكيل بنية الجبهة المتحدة سوف تتكون من التشكيلات الممثلة لهذه الاتجاهات الثقافية الرئيسية للتقاليد القومية ـ الثقافية . وعلى سبيل المثال ، اذا دققنا النظر في الحركات الاشتراكية في عدد كبير من الدول في الشرق ، امس واليوم على السواء ، صنجد انه من الممكن تقسيمها ، بالتأكيد ، الى قطاعات اكثر عافظة واخرى اكثر راديكالية ، والى قطاعات اكثر ميلاً للحلول الوسط واخرى اكثر نزوعاً نحو الثورة ، ولكن سنجد ايضا ، في أعماق هذه التقسيمات ، تقسياً رئيسياً بين الجماعات التي تنتمي لمختلف التقاليد القومية - الثقافية : جماعات ترتبط بالقطاعات المحدِّثة ذات النزعة الغربية داخل الاتجاهات الثقافية للحياة الوطنية الأصلية بهذا بلد من البلدان ، في حين جماعات اخرى ستكون اعمق ارتباطا بالتقاليد الوطنية الأصلية بهذا البلد . ومن ثم يمكن ان يكون لدينا دعاة تحديث في اليسار ، وتقليديون ايضا في اليسار . وسنجد ايضا هذا النمط نفسه من التقسيم بين القوى اليمينية الرجعية . وعلينا ان نسلم بأنه صوف توجد ، في البلدان ذات التقاليد المسيحية ، جماعات رئيسية بين قوى الاشتراكية التي تستلهم وستظل تستلهم فترة طويلة في الواقع ، الفلسفة المسيحية واللاهوت المسيحي ، والاخلاق الاجتماعية ، على نحو ما يمكن ان تشهده في بلدان مثل ايطاليا واسبانيا وفرنسا ووالاخلاق الاجتماعية ، على نحو ما يمكن ان تشهده في بلدان مثل ايطاليا واسبانيا وفرنسا والاخلاق الاجتماعية ، على نحو ما يمكن ان تشهده في بلدان مثل ايطاليا واسبانيا وفرنسا

والمانيا وامريكا اللاتينية ، السخ . وفي الوقت نفسه ، نجد الطواهر نفسها في البلدان ذات القالب الحضاري الاسلامي في آسيا وافريقيا . والأمر نفسه ينطبق على البوذية في القارة الآسيوية . وهكذا فان التقليديين والمحدّثين ، من جميع الأديان والعقائد ، لهم كلمتهم في هذا المستوى التشكيلي ، مستوى تشكيل بنية الجبهة المتحدة ، بقدر تأصلهم وتمثلهم للتقاليد الوطنية ـ الثقافية .

ومرة اخرى ، نؤكد ان هذا المستوى الثاني ، او مجموعة العوامل المكونة ، قد طرحت كاعتبار رئيسي في تحليلنا ، حسب الواقع الموضوعي ، للديالكتيك الاجتماعي في عصرنا ـ وليس من خلال تحليل ابستمولوجي (قائم على نظرية المعرفة) : اي من خلال تحليل الممارسات الفعلية للنظم الاجتماعية ـ السياسية ، وليس من خلال تفسير تعاليم القرن التاسع عشر عن الاشتراكية في الغرب .

( ٤ ) ومن المهم في هذا الشأن فهم ان الجمع بين هاتين المجموعتين من العوامل المكونة للبنية ، وهذين المستويين من التركيب البنيوي ، سوف يبين وجود تداخل بالغ التعقيد بين القوى ، وتأثيرات وتفاعلات متبادلة بين مختلف الوحدات لكل عامل من هذين العاملين ولكل مستوي من هذين المستويين . وعلينا ان نفهم كيف نتعايش مع هذا النوع من التفاعل الديالكتيكي . لأن التناقض الديالكتيكي هو بطبيعته تناقض يخلو من العداوة ولا يؤدي الى الثنائية او الانقسام ولكن الى تكامل ديالكتيكي في الفكر والعمل على السواء .

وبعرضنا لهذه الشبكة البالغة التعقيد ، من الديالكتيك الاجتماعي في الجبهة المتحدة ، نعترف بأننا نواجه ، فيها يعرف باسم « اليسار » وكذلك فيها يعرف باسم « اليمين » ، قوتين رئيسيتين تعملان على ايجاد الاختلاف الرئيسي والتناقض في كل معسكر من هذين المعسكرين .

(أ) يمكن ، بل وينبغي ، تسمية القوة الأولى بانها قوة المحافظة سواءاً كانت المحافظة تندرج تحت راية التحديث ام مسايرة ما يعرف باسم الثورة العلمية والتكنولوجية ، ام بمعنى الحفاظ على التقاليد القديمة .

( ب ) ومن ناحية اخرى ، نجد القوى الراديكالية ، قوى الاتجاه السراديكالي ، التي تسعى دائها الى التنقيب عن جذور الديالكتيك الاجتماعي وتوفير سياسات راديكالية قادرة على إعادة تشكيل بنية Restructuring ، الأثر الناجم عن هذه الجذور نفسها في الحياة السياسية .

( o ) اما الجيش فانه يقف كهمزة وصل بين هاتين المجموعتين من العوامل التشكيلية التي بينها التقاء ديالكتيكي ، وذلك في الدول القديمة العهد والدول الجديدة على السواء . وبينها تعكس الأغلبية العريضة من الضباط التوازن بين القوى الاجتماعية ـ السياسية في أي

بجتمع ، وتهتم بصفة رئيسية بالحفاظ على نظام المجتمع واستقلاله في مواجهة الهيمنة الخارجية ، فانه يصبح من الواضح بشكل متزايد ان القوات المسلحة تكتسب تدريجاً دوراً اقتصادياً وعلمياً وتكنولوجياً اكبر ، واستقلالاً ذاتياً سياسياً متزايداً ، الى الدرجة التي تعمل عندها أحياناً باعتبارها « الطبقة السياسية » لأمة بأكملها ، وبخاصة عندما تواجه تهديدات وغزوات اجنبية مباشرة ومتكررة ، مثلها هي الحال في مناطق التوتر الشديد ( وبخاصة منطقة غربي آسيا - الشرق الأوسط : افريقية - جنوب الصحراء ؛ المحيط الهندي ) ، وعلى أي حال ، فان مد نطاق الخدمة العسكرية ليشمل السكان كلهم ، بما في ذلك غالبية العمال والفلاحين والموظفين الكتابيين والبورجوازية الصغيرة ، يطرح مشكلة المدى الذي يمكن ان تتطور اليه القوات المسلحة لتصبح جيش الأمة ، رغم ان المجموعات الاجتماعية - السياسية المهيمنة هي التي تتولى قيادتها بشكل رئيسي . وعلى أي حال تلك هي تركة الناصرية امام تساؤ لنا النظري والسياسي المشترك . ولكن يمكن للمرء ان يستذكر أمثلة البونابرتية ، والمسيرة السطويلة ( الصينية ) وتركيا الفتاة بقيادة أتاتورك ، والمقاومة المسلحة للفاشية في اوروبا ، وبيرون ( الارجنتين ) ، وجبهة التحرير الوطني الجزائرية ، والاثار السلبية للرفض ، العنيد لاعادة التكيف مع الواقع في شيلي والبرتغال وغيرهما .

إن القوات المسلحة \_ شئنا ام أبينا \_ تقف في مركز الأنماط النامية الجديدة لاستراتيجيات الجبهة المتحدة في آسيا وافريقية وامريكا اللاتينية ، في نسق بالخ التنوع من الطرق والأشكال التي لم يتم إدراجها بعد في النظرية الاجتماعية والسياسية .

وعلى العموم ليس هناك طريق ملكي ، او وصفة ، او منهج ذهبي ، أو لاهوت سياسي ، كفيل بأن يميز بوضوح وبشكل قاطع بين هاتين المجموعتين من العوامل ، غير ان هناك قاعدة رئيسية في السياسة هي قاعدة الخط الجماهيري : اي الطريق والمدى اللذان يمكن عندهما ان تكون السياسات التي يجبذها كل اتجاه رئيسي قوة تعبوية في التحول الملموس لحياة ومصير الغالبية من السكان العاملين ، على نحو لا يشوه الشخصية الوطنية كما يحددها التاريخ والعوامل المكونة للخصائص الوطنية ، بل على العكس يساعد على تطورها وإدهارها .

### س ـ حول التحديات التاريخية والحضارية

(١) نتصدى الآن لبحث العامل الثاني ، المجموعة الثانية ضمن إشكالية الجبهة المتحدة ، أي مسألة قدرتها على الاستمرار والتواصل ، وحتى الآن ينظر الى الجبهة المتحدة في التقاليد الاشتراكية الغربية على انها وسيلة تكتيكية ، او استراتيجية في أحسن الأحوال ، لتحقيق نوع من المقاومة القصوى او تحقيق قدرة استمرار وطني لهيمنة القيادة الاشتراكية داخل العملية السياسية .

ومع ذلك فاننا نشهد في آسيا وافريقية وأمريكا اللاتينية ، وفي جميع الحالات التي لم تتمكن فيها قوى الاشتراكية من تأكيد هيمنتها وقيادتها في جبهات التحرير ، ان الجبهات الوطنية المتحدة هي إما مؤسسة قائمة كأمر واقع او مؤسسة رسمية مستمرة وطويلة المدى . وثمة شعور هنا بأن الجبهة المتماسكة الوحيدة ـ سواء بالنسبة للمقاومة او البناء الوطني او التحول الاجتماعي ـ هي في الواقع تلك التي توفرها الجماعات والصراعات الطبقية وعبرها ، تلتقي في ذات المعسكر الواسع الذي يواجه الأمبريالية والهيمنة والكومبرادوريين .

هذه هي أبعاد الجبهة الوطنية الموحدة في الوقت الحالي ، باعتبارها استراتيجية سياسية . وهل يمكن ان يكون هناك بعد آخر ؟

(٢) علينا ان نعود هنا ، مرة اخرى ، الى الاطار الواحد للعالم والتحديبات التي يطرحها امام جميع الوحدات الوطنية National units ، وجميع الحركات السياسية ، وجميع المبادرات الفكرية والعملية لتغيير وضع البشرية نحوحياة اكثر عدلا وانسانية وحرية وثراء والتي اصبحت تعرف باسم الاشتراكية . وعلى الفكر والعمل السياسي على السواء ان ينعم النظر في الآتي : اذا كان ينظر الى الجبهات المتحدة لا على انها عامل سياسي تكتيكي ، بل استراتيجية سياسية طويلة الأجل ، أليست الوحدات المختلفة التي تشكل مستوبي هذه الجبهات المتحدة الجديدة ترتبط فيالعمل والكفاح وفي تفاعل وتبادل مستمرين ، في معارضة ديـالكتيكية غـير متنافـرة ، في تكامـل من حيث الأمر الـواقع ؟ الا تـرى ان وعود وبـرامـج الاشتراكية يمكن تحقيقها على نحو أفضل من خلال جبهة من القوى أوسع من مجرد هيمنة الطبقة العاملة التي تتحالف في أحسن الأحوال مع مجموعات الفلاحين والبورجوازية الصغيرة المدنيا ؟ الا تمرى ان تعبئة أوسع قطاعات السكان ، عبر الخطوط الطبقية ، ومن خلال الثقافات والأيديولوجيات الوطنية ، ومن خملال الأديان والفلسفات ـ ولتؤكد هنا من جديمه انها تنتمي كلهـا الى التقاليـد الوطنيـة ـ الثقافيـة التكوينيـة للأمـة ، و ( مجموعـاتهـا الـروحيـة الكبرى » ـ سوف تكون ميزة هائلة يمكنها الى اقصى حــد تخفيف الصعاب والآلام والمعــاناة ، التي تنطوي عليها عمليات التحول الاجتماعي الكبري ؟ وباختصار ، الا تؤدي الجبهة المتحدة ، منظوراً اليها ومقبولة على انها استراتيجية سياسية طويلة الأجل ، الى اعتبار هذه الجهات المتحدة ضمن التيار الرئيسي لمنطق التاريخ ؟ أليس من الصواب بالنسبة لنا اعتبار ان الجبهة المتحدة ليست استراتيجية سياسية \_ ﴿ حلاُّ وسطاً تاريخياً ﴾ ضمن حـدودها المحـدودة بالضرورة ولكنها استراتيجية تاريخية حسب هذا الخط من التفكير؟

إن الاختيار هنا هـو في الواقع بين اتجاهين : إما ان نختار الـطريق المختصر للتـآمـر السياسي ونشاط وهيمنة الأقلية ـ ولكن انصار هذا الاتجاه يجب ان يدركـوا انهم يسيرون ضـد التقاليد الجماهيرية للحركات الشعبية في التاريخ ، وايضا ضد الاسار الحديدي للجيوبوليتيك

ولترابط العالم . وكلما بذلت محاولة في هذه الاتجاهات ، فانها تساعد اعداء الشعب فقط ، كها يشهد بذلك بعض التجارب المأساوية الأخيرة ، وبخاصة في شيلي . وإما ان نختار ، \_وهذا هو رأينا على الدوام .. الطريق الأوسع لتخفيف المعاناة البشرية والحد من تعاظم المعاناة والتوتر والمصاعب ، في الاتجاه العريض للتقدم الاجتماعي والسعادة العامة وتولي الشعوب دور توجيه مصائرها . هذا هو سبيل الجبهة المتحدة وهذه هي وعودها باعتبارها استراتيجية تاريخية [ . . . ] » .

والجبهة الوطنية المتحدة بهذا الفهم تختلف عن اسلوب الطبقة ضد الطبقة المرتبط بالديالكتيك الاجتماعي الطارد مركزياً الذي يميز التقاليد والأيديولوجيات السياسية الغربية . إن الجبهة الوطنية ترتبط مباشرة - من ناحية اخرى ، بأشكال موازية للتعبئة الجماهيرية المجتمعية في قلب الأمم الناهضة في الشرق : المفهوم الاسلامي للأمة ، المسيرة الطويلة للثورة الصينية ، العروة الوثقى للأفغاني وعمد عبده - الجبهة الوطنية المتحدة في تقاليدنا العربية السياسية المعاصرة .

انها وحدها التي ستمكن الأمة العربية من الاستفادة الطوعية من الثروة الهائلة من المرارد الثقافية والبشرية بغية شن الشورة الثقافية في قلب عملية تصميم وتنفيذ استراتيجيتنا الحضارية العربية . وهي وحدها التي ستمكننا من إحياء « العصبية » التي هي عامل حيوي للقضاء على إحتجاب مصر واستئناف مسارنا القومي العربي المشترك .

ـ ان أمتنا العربية تقع في قلب المنطقة الحضارية الاسلامية الافريقية الآسيوية ، من المغرب حتى بحر الصين . وإحتجاب مصر يحرم الأمة العربية من مركز قوتها الفعالة ووحدتها .

وفي مواجهة المد الصاعد للقارات الشلاث .. وبصفة رئيسية الشرق: آسيا وأفريقية .. يعمل الهجوم الحضاري المضاد المشترك للامبريالية ، بقيادة الامبريالية الصهيونية العنصرية ، على اختراق ارادتنا السياسية في العمق والمركز ، وليس اختراق هياكلنا السياسية فقط . وكها رأينا فإن الدولتين الاشتراكيتين الكبيرتين بعيدتان الآن عن العمل الفعال في المنطقة العربية . ومن ثم فإن خطر الانحطاط المقيم يخيم في الأفق المباشر .

غير ان تعمق النظر في الخريطة الجيوبوليتيكية والجيوثقافية يكشف ما يبشر به وبالكتيك تغييب مصر الذي يتحقق حالياً . ففي انحاء المنطقة الحضارية الاسلامية الأفريقية الآسيوية ، هناك موجة هاثلة من الثورات الوطنية التي تقترن أحياناً بثورات اجتماعية ، وهي قادرة الآن على الانتفاع بأهم مصدر للشروة في العالم المعاصر لأول مرة منذ العصر الذهبي للإسلام والشرق . وهذه المنطقة ليست على ما يبدو في وضع من شأنه تمكين الدول الكبرى من إقامة دولة تابعة خانعة فترة طويلة وبطريقة مستديمة . اذ تكمن في أعماق البشر وفي أعماق الحركات الوطنية في المنطقة ، إرادة الاستقلال والتحرر ، والرغبة في النهضة ، وإمكانات قيام انتفاضة جادة من خلال وحدة قومية ، ومن خلال الجمع بين السلطتين الزمنية والروحية ،

بين الجماهير الشعبية والجيش ، نزعة نحو الروحية ، نحو رسم مسارات جديدة للعلاقات بين البشر وداخل المجتمع - وباختصار ، فان جميع العناصر اللازمة لنهضة حضارية ذات أبعاد هائلة ، وبعبارة اكثر تحديداً ، فإن النسبة الكبرى من الجماهير الاسلامية تقع في نقطة الالتقاء بين الاتحاد السوفياتي والصين والهند ومناطق النفط العربي - الايراني ويكن لأمتنا العربية - اكثر من أي وقت مضى - ان تقوم بدور الحلقة الوسيطة بين مختلف الثقافات الوطنية ، ومختلف الدول والتشكيلات الاجتماعية - الاقتصادية التي تبدو انها منفصلة الواحدة عن الأخرى .

ويمكن لأمتنا العربية - اكثر من أي وقت مضى - ان ترسم الطريق لجمع القوى الأخرى من أجل التحرير الوطني والتقدم الاجتماعي في الشرق ، وبصفة رئيسية في آسيا وأفريقية ، مقترناً برابطة عضوية مع الجزء الأكبر من سكان الكتلة القارية في أوراسيا ، الذين يعيشون الآن تحت راية الاشتراكية ، وبهذا تعمل موضوعياً على التوسط بين الصين والاتحاد السوفياتي .

إن تفتح النهضة العربية ، وتصفية تغييب مصر ، من الممكن ان يعمل ، اكثر من أي «حل وسط تاريخي» ، على شق طريق نحو تحول شامل للقوى العالمية في عصرنا ، ومن ثم مصير البشرية عينه .

وما من احد يختار زمانه في التاريخ .

ولمواجهة التحديات الحيوية لعصرنا في التاريخ ، وللبحث عن المطريق المفضي الى إنهاء احتجاب مصر : ليتكاتف جميع الوطنيين ، وليعملوا على انقاذ وطننا الحبيب « مصر ام الدنيا » ا .

# ملحق وقسم (۱) أَهُمَةً يُومِيَّات التُورَةِ المصربيَّة : ١٩٧٢ - ١٩٧٠ (\*)

يجد القارىء في هذه الصفحات موجزاً ليوميات ثورة يوليو، يبرز تفاعلات هذه الثورة وأهم الاحداث التي شهدتها. وقد توخينا اظهار المنعطفات الاساس التي اتخذتها ثورة يوليو بالاضافة الى الدور الذي لعبته مصر في تلك الفترة المصيرية على مختلف الاصعدة، محلياً ودولياً.

وقد اعتمدنا في اعداد هذه اليوميات على المصادر التالية:

١-الابحاث. بيروت: الجامعة الامريكية في بيروت.

٢-السياسة الدولية. المقاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الاهرام.

٣- فهمي فتحي ، محرر ، يوميات الثورة ١٩٦٢-١٩٦٢ [القاهرة: مصلحة الاستعلامات ، لا . ت . ] .

٤ ـ الموقائع العربية. بيروت: دار الدراسات السياسية والادارة العامة: الجامعة الامريكية في بيروت، ١٩٦٣ ـ ١٩٦٦.

Keesing's, Contemporary Archives: Weekly Diary of World Events with Index Continually Kept Up-to-Date. London.

Mansoor, Menahem. *Political and Diplomatic History of the Arab World*, 1900- - \7 1967. Englewood, Colo.: Information Handling Services, 1978. 16 vols.

وقد ذكر في نهاية كل خبر من هذه اليوميات المصدر الذي استقي منه. ونامل أن يكون في هذا الموجز فائدة للقارىء الكريم.

<sup>(\*)</sup> اعد هذا الملحق قسم التوثيق في مركز دراسات الوحدة العربية.

#### 1904

- ٧/٢٣ ، تمرد كبار ضباط الجيش المصري بقيادة اللواء محمد نجيب باشا واعتقلوا عددا من الموالين للملك فاروق وارغموه على اعادة ماهر باشا الى رئاسة الوزارة . ( الابحاث ) واعلنوا الأهداف الستة التالية لحركتهم : ١ - القضاء على الاستعمار واعوانه . ٢ - القضاء على الاقطاع . ٣ - القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم . ٤ - على الاحتكار وطني قدوي . ٥ - اقامة عدالة اجتماعية . ٢ - اقامة حياة ديمقراطية سليمة (فهمى) .

٧/٢٦ ، نـودي بالملك احمــد فؤاد الشاني عاهلًا لمصر والسودان خلفا للملك فاروق المذي تسازل عن العرش وغادر البلاد بناء على طلب من القوات المسلحة ( الابحاث ) .

- ١/٨ ، اعلن محمد نجيب القائد العمام للجيش المصري ، ان الجيش سينسحب من الحياة السياسية ويعود الى ثكناته تاركا الامور في ايدي الوزارة الجديدة (الابحاث) .

. ٧/ ٩ ، استقال علي ماهر من رئاسة الوزارة وقام اللواء محمد نجيب بتشكيل وزارة جديدة . وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد اجرت حركة اعتقالات واسعة في اوساط الزعماء السياسيين ورؤساء الأحسزاب ورجال الحاشية الملكيسة (الابحاث) .

 ٩/٩ ، وافقت الوزارة المصرية على قانون تحديد الملكية الزراعية وقانون تنظيم الاحزاب السياسية ( الابحاث ) .

- ١١/٢، بعث محمد نجيب رئيس الوزراء بملكرة الى السفير البريطاني السير رالف متيفنسون يقترح فيها ان تباشر حكومتا البلدين مفاوضاتها حول منح السودان الحكم الذاتي ومن ثم الحق في تقرير المصير (منصور).

- ۱۹۲۱/ ، اعلن اللواء محمد نجيب بوصفه قائد ثورة الجيش ، سقوط دستور عام ۱۹۲۳ وتأليف لجنة لوضع دستور جديد للبلاد (الابحاث).

#### 1904

- ١/١٦ ، اصدر اللواء محمد نجيب امسرا بحل جميع الأحزاب في مصر ومصادرة اموالها لصالح الشعب ، وأعلن عن قيام فترة انتشالية لمدة ثلاث منوات لاقامة حكم ديمقراطي دستوري سليم ، كيا اعتقل خسة وعشرين ضابطا من الجيش وبعض السياسيين بتهمة التآمر لقلب الوزارة ( الابحات منصور ) .

- ١/١٩ ، اعلن اللواء محمد نجيب تشكيل عكمة من مجلس قيادة الثورة لمحاكمة كل من يعرض سلامة الوطن للخطر (الابحاث).

- ۱/۲۳ ، أعلن اللواء محمد نجيب ، بمناسبة مرور ستة أشهر على الانقلاب العسكري ، تشكيل هيئة التحرير ، وأذيع ميثاقها واهدافها ونظامها الاساسي . وتهدف هذه الهيئة على الصعيد القومي الى اجلاء القوات الاجنبية عن وادي النيل دون قيد او شرط وتحريره من اي استعمار وتمكين السودان من تقرير مصيره . وعلى الصعيد الخارجي دعم الصلات مع الشعوب العربية وتعزيز ميثاق جامعة الدول العربية ، والتمسك بجادىء ميشاق الأمم المتحدة ( الابحاث ) .

- ٢/١٠ ، أصدر محمد نجيب اعلاناً دستورياً يعطي فيه نفسه صلاحية الحكم في مصر على رأس مجلس عسكري مؤلف.من ثلاثة عشر عضواً لفترة انتقالية تستخرق ثلاث سنين ، وذلك وفقا لدستور موقت (منصور) .

- ٣/٢٨ ، اجتمع في القاهرة اللواء محمد نجيب مع سلوين لويد وزير الدولة البريطاني للبحث في تنفيذ اتفاقية السودان المعقودة بين مصر وبريطانيا ( الابحاث ) .

- ٢٧/ ٤ ، بدأت في القاهرة مفاوضات الجلاء عن منطقة قناة السويس بين الجانبين المصري والبريطاني برئاسة اللواء محمد نجيب والسير رالف ستيفنسون السفير البريطاني بالقاهرة ( الابحاث ) .

٤/٢٨ ، قررت لجنة الخطوط الرئيسية لمشروع الدستور المصري بالاجماع النظام الجمهوري البرلمائي ( الابحاث ) .

٦/٥، توقفت المفاوضات المصرية البريطانية
 حول جلاء القوات البريطانية عن قناة السويس الى
 اجل غيرمسمى ( الابحاث ) .

7/18 ، اعلن السرئيس محمد نجيب قسائد مجلس قيادة الثورة ، الغاء النظام الملكي في مصر ، وقيام الجمهورية ، وتوليه رئاسة الجمهورية طوال فترة الانتقال ، كما عين البكباشي جمال عبد الناصر نائبا لسرئيس مجلس السوزراء وزيسراً للداخلية ( الابحاث ) .

 ٧/٣٠ ، بدأت الاتصالات غير الرسمية بين الجانبين المصري والبريطاني لايجاد حل لمشكلة قناة السويس ( الابحاث ) .

- ٨/٥ ، نشرت نصوس مشروع المستور المصري الجديد كما وضعته اللجنة التشريعية (الابحاث).

 ٩/٣٠ ، اعلن الصاغ صلاح سالم وزير الارشاد القومي ، ان القوات الاسرائيلية احتلت منطقة العوجة المجردة من السلاح والتي تقع تحت اشراف هيئة الرقابة الدولية ( الابحاث ) .

- ١٠/٤، تم تعمين البكباشي زكسريا عي الدين رئيس المخابرات العسكرية ، وزيرا للداخلية مكان جمال عبد الناصر الذي احتفظ بمنصبه كنائب لرئيس الوزراء ( منصور ) .

- ۱۱/۲۰ ، صرح جمال عبد الناصر نائب رئيس الوزراء انسه رغم ما رددتمه الصحف الامريكية ، لم تتلق مصر اي مساعدة مالية من الولايات المتحدة الامريكية منذ قيام الحكم الجديد (منصور).

۱۲/۳۰ ، استؤنفت المحادثات غير الرسمية
 بين مصر ويسريطانيا حول مستقبل منطقة قناة
 السويس بعد توقف دام عشرة اسابيم (منصور).

### 1908

- 1/17 ، قرر بجلس قيادة الثورة حل جماعة الأخوان المسلمين واتهمهم بالتآمر لقلب نظام الحكم . وقد تبلا ذلك حملة اعتقالات واسعة في صفوف الجماعة استمرت بضعة ايام (الابحاث، منصور) .

- ۲/۲۷ ، استقال الرئيس اللواء محمد نجيب من جميس المناصب التي كان يشغلها ، وتسولى البكباشي جمال عبد الناصر رئاسة الوزراء ورئاسة بجلس قيادة الثورة ، ويقي منصب رئاسة الجمهورية شاغرا . وقد أعلنت حالة الطوارىء في جميع انحاء القطر (الأبحاث) .

- ٢/٢٧ ، صدر عن مجلس قيادة الثورة البيان التالي : «حرصا على وحدة الأمة يعلن مجلس قيادة الثورة عودة اللواء اركان حرب محمد نجيب رئيسا للجمهسورية وقد وافق سيسادته عسلى ذلك » ( الابحاث ) .

٣/٥ ، قسرر مجلس قيادة الشورة الجراء انتخاب جمعية تأسيسية ، والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين والغاء الرقابة على الصحف (الابحاث).

- ٨ - ٣/٩ ، تم الغاء جميع التغييرات الحكومية التي أجريت منذ ١٩٥٤/٢/٢٥ وتنحى البكباشي جمال عبد الناصر عن رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس قيادة الشورة الى اللواء محمد نجيب ( الابحاث ، منصور ) .

 ٣/١٠ ، تم توقيع اتفاق تجاري بين مصر وروسيا ينص على أفضلية المعاملة ( الابحاث ، منصور ) .

ــ ٣/٢٥ ، اصــدر مجلس قيــادة الثـــورة قــراراً بتحويل حق السيــادة الى الجمعية التأسيسية في ٢٣

تموز / يوليسو ١٩٥٤ بعد ان يحل المجلس نفسه . وسمع القرار بتأليف الأحزاب السياسية على ان لا يشكل مجلس قيادة الثورة نفسه حزباً . ونص القرار على ان يتمتع جميع الموظفين بحقوقهم السياسية كاملة وان تكون الانتخابات حرة ومباشرة . وصدر قرار ينيط بالجمعية التأسيسية مهمة انتخاب رئيس الجمهورية (الابحاث) .

- 1/8 ، أعلن الصاغ صلاح سالم وزير الارشاد القومي ان محمد نجيب استقال من منصب رئيس الوزارة وكلف جمال عبد الناصر ناثب رئيس الوزارة تشكيل الحكومة الجديدة (منصور).

- 4/ 4 ، تم اعتقال ١٧ ضابطا وحزالي ٤٠ مدنيا لمحاولتهم القيام بانقلاب ضد الوضع الحاضر في مصر ( الابحاث ) .

. ١٩٥٤/٥/٣٠ ، استلم جمال عبد الناصر رئيس الوزراء منصب رئيس المجلس الأعلى لحركة التحريس الملذي كمان يشغله محمد نجيب رئيس الجمهورية (منصور).

- ١٩٥٤/٦/٢٠ ، طلبت اليمن في اجتماع بين البكباشي جمال عبد الناصر وعبد الرحمن ابو طالب وزير اليمن المفوض في القاهرة مساعدة مصر والدول العربية لصد اعتداءات بريطانيا عليها (الابحاث).

٧/٢٧ ، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر ان
 مصر وبريطانيا توصلتا الى الاتفاق على الأسس التي
 ستقوم عليها اتفاقية الجلاء ( الأبحاث ) .

٨/٣٠ ، أعلنت وزارة الخارجية في لندن ان الحكومة البريطانية رفعت الحظر الذي كان مفروضاً على تصدير السلاح الى مصر ( الابحاث ) .

ـ ٧/ ٩/ ١٩٥٤ ، رفعت بلجيكا الحظر عن تصدير السلاح الى مصر ( الابحاث ) .

- ١٠/١٩ ، وقعت مصر وبريطانيا انفاقية الجلاء ، وهي تنص على الغاء اتفاقية ١٩٣٦ ، وجلاء الجنود البريطانيين قبل تساريخ وجلفائه ، ١٩٥٦/٦/١٨

ولسبع سنين لإحقة ، العودة ان حصل اعتداء على الأقطار العربية وتركيا ، وتشدد على حرية الملاحة في قناة السويس وفقا لاتفاق القسطنطينية الموقع سنة المممد ( منصور ) .

١٠/٣٦ ما اطلق عامل ينتمي الى جماعة الأخوان المسلمين ثماني رصاصات على الرئيس جمال عبد الناصر الذي لم يصب بأذى ( الابحاث) .

- ١١/١٤ ، أعفى مجلس قيادة الشورة اللواء محمد نجيب من جميع مهامه ووضعه تحت الاقامة الجبرية . وتولى جمال عبد الناصر مهام رشاسة الجمهورية مع بقاء المنصب شاغراً ( منصور ) .

- ١١/١٧ ، استلم جمال عبد الناصر منصب رئيس الدولة في مصر ومنصب رئاسة مجلس الثورة بتقويض من المجلس نفسه ( منصور ) .

. ٧/ ١٢ ، نفذ حكم الاعسدام بأقطاب الاخوان المسلمين ( الابحاث ) .

#### 1900

م ١/٢٦ ، اقترحت الحكومة المصرية على مجلس جامعة الدول العربية المنعقد حاليا في القاهرة مشروع قرار من اثنتي عشرة مادة بشجب مشروع الحلف العراقي التركي . ووافقت على هذا الاقتراح كل من السعودية واليمن وسورية ، وبقي موقف سائر الأقطار العربية غامضاً . (منصور) .

- ٤ / ٢ ، اجتمع جمال عبد الناصر بالماريشال تيتو في السويس ، ودارت مباحثات هامة لتوطيد الصداقة بين مصر ويوغسلافيا ( الابحاث ) .

- ٢/١٦ ، صدر في القاهرة بيان مشترك عقب اجتماع الرئيسين نهرو وعبد الناصر . جاء فيه ان المحادثات اظهرت اتفاقها في شأن المسائل الدولية الهامة ، وفي وجوب بلل كل الجهود لمنع الحرب وحل المشكلات الدولية بالوسائل السلمية ، وفي ان الاحلاف العسكرية وتكتيل القوى لا تكفل السلامة لأية دولة ( الابحاث ) .

ـ ٣/١، وقسع في دمشق صلاح سالم وزير

الارشاد القومي المصري على اتفاق مصري - سوري يحتوي على عريضة لحلف عربي جديد يحل محل اتفاقية الدفاع المشترك وتستثني العراق منه . وقد وجهت الحكومتان نداء لسائر الدول العسربية للاشتراك في هذا الاتفاق ( منصور ) .

- هاجمت اسرائيل القوات المصرية في منطقة غزة . وارسلت الحكومة المصرية شكوى مستعجلة الى مجلس الأمن واحتجاجا شديدا الى لجنة الهدنية المشتركة . وقد استدعى وزير الخارجية المصري سفراء الدول الاعضاء في مجلس الأمن واكد لهم ان حكومته تنظر الى هذا الحادث بكثير من القلق ( الابحاث ، منصور ) .

- ٣/٦ ، اذيع في الرياض بيان مشترك عن المباحثات المصرية - السورية - السعودية تضمن موافقة السعودية على اتفاق مصر وسورية وتم تشكيل قيادة عسكرية مشتركة لقوات الأقطار الثلاثة (الابحاث ، منصور) .

- ١٨- ٢٥/٤ ، تم انعقاد مؤتمر دول عدم الانحياز في باندونغ ، اندونيسيا . وقد نص البيان الختامي الصادر عنه على تأييد حقوق الشعب الفلسطيني ودعا الى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص ، كما دعا الحكومة الفرنسية لايجاد حل سلمي لمشكلة حقوق واستقلال شعوب المغرب العربي (الابحاث) .

. 14/0 ، اعلن الرئيس جمال عبد الناصر ، انه في بداية العام الجديد سيقوم في مصر برلمان شعبي قومي يعمل للوطن ولا يعمل لرأس المال والاقسطاع او تحت ضغوط أي قوة خارجية ( الابحاث ) .

- 3/ 7 ، اقترح الرئيس جمال عبد الناصر على الجنرال بيرنز كبير مراقبي الهدنة ، انشاء منطقة عايدة ، ينزع سلاحها ، على طول جانبي خط الهدنة بين مصر واسرائيل ( الابحاث ) .

- ٧/١٢ ، صدر في نيودلمي بيان مشترك عن عادثات جمال عبد الناصر مع جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند ندد بالاحلاف العسكرية واصفاً إياها

بأنها تشكل خطرا على السلام ( منصور ) .

. ٨/٩ ، وجهت حكومة موسكو الدعوة الى الرئيس جال عبد الناصر لزيارة الاتحاد السوفياتي زيارة رسمية في أي وقت يحده . وقد قبل عبد الناصر الدعوة على ان تتم في الربيع القادم (الابحاث) .

- ٩/١١ ، بدأت مصر تمارس حق السيطرة على حركة الابحار في مضائق تيران في خليج العقبة (منصور) .

\_ 4/78 ، ألغت الحكومة المصرية المحاكم الشرعية وسائر المحاكم الدينية في البلاد (منصور).

. ٩/٢٧ ، ذكر الرئيس جمال عبد الناصر في خطاب له بالقاهرة ، ان مصر عقدت اتفاقا مع تشيكوسلوفاكيا ينص على تنزويد الجيش المصري بكل ما يلزمه من اسلحة ( الابحاث ) .

\_ ٣٠/ ٩ ، تــم اعــلان الجــلاء المصــري ـ البريطاني عن السودان ( منصور ) .

. ۱۰/۲۰ ، تم في دمشق التوقيع على اتفاقية عسكرية مصرية ـ سورية تنص على توحيد قيادة الجيشين ( منصور ) .

\_ ٢٠/٢٧ ، تم في القاهرة توفيع اتفساقية عسكرية دفاعية بين مصر والسعودية تقضي بتوحيد قيادة الجيشين ( الابحاث ) .

- ١١/١٢ ، اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية استئناف شحن السلاح الى مصر بسبب التحسن في للحجة التعليقات الصحافية المصرية حول قضايا المغرب العربي ( الابحاث ) .

ـ ۱۲/۱۹ ، وافقت كمل من مصر وبريطانيا عمل اعلان مجلس الأمة السوداني استقملال البلاد (الابحاث).

. 1/0 ، أصدر الماريشال تيتو زعيم يوغسلافيا ، والبكباشي جمال عبد الناصر بيانا شجبا فيه الاحلاف العسكرية التي تؤدي الى التسابق الانتحاري في التسلح وتشيع مسوء التفاهم بين الدول ( الابحاث ) .

- ١/١٦ ، أعلن البكباشي جمال عبد الناصر رئيس الحكسومة ، دستور مصر الجديد (الابحاث).

 ٢ / ٢ ، تم الاتفاق بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للانشاء والتعمير على تمويل مشروع السد العالي ( الابحاث ) .

- ٣/١٧، اختم في القاهرة المؤتمر الشلائي الذي ضم كلاً من الرئيس جمال عبد الناصر والملك معود بن عبد العزيز عاهل السعودية وشكري القوتلي الرئيس السوري ، باقرار جميع الاجراءات الضرورية لاقامة جبهة موحدة ضد اسرائيل . وكان المؤتمر قد بدأ يسوم ١٩٥٦/٣/٣ ، وتناولت المناقشات مستقبل الاردن وسبل تشكيل جبهة عربية موحدة . ويتاريخ ١٩٥٦/٣/٨ ، صدر عن المؤتمر ببان مشترك يشجب حلف بغداد قائلا ان هذا الخلف يضعف الموقف العربي . وفي اليوم ذاته انتقل سعيد الغزي رئيس الوزراء السوري الى عمان حاملاً رسالة خاصة من المؤتمرين الى الملك حسين العاهل الاردني (منصور) .

٥/ ٤، قدمت مصر شكوى الى الامم المتحدة
 حول الاعتداء الاسرائيلي على قطاع غزة ومقتل وجرح
 عدد من المواطنين والجنود المصريين (الابحاث).

۲۱ (۵) اعلنت الحكومة المصرية اعترافها بحكومة الصين الشعبية (الابحاث).

- 7,1 ، أعلن الرئيس جال عبد الناصر حل قيادة مجلس الثورة ابتداء من ٢٣ حزيران / يونيو وهو موحد اجراء الاستفتاء الشعبي على رئاسة الجمهورية والدستور الجديد ( الابحاث ) .

۲/۷ ، أممت الحكومة المصرية بنك مصر
 ( الابحاث ) .

. - 7/۲۱ ، صدر في القاهرة بيان مشترك عن زيارة ديمتري شيبيلوف وزيار خارجية الاتحاد السوفياتي الى مصر ، اشار الى تفاهم الطرفين على جميع المسائل التي بحثت ، والى موافقتها على ضرورة انماء علاقاتها السياسية والثقافية والاقتصادية بالاستناد الى ميثاق الأمم المتحدة ومقررات باندونغ ( الابحاث ) .

- ٧/٧٤ ، صرح الرئيس جال عبد الناصر في القاهرة ، ردا على رفض امريكا وبريطانيا المساعدة في تمويل مشروع السد العالي بقوله ، ان مصر تستمر في طريقها لتحقيق اهدافها معتمدة على عزيمتها وقوتها ومواردها وابنائها . وسوف تسعى لتحقيق الاستقسلالين السياسي والاقتصادي (الابحاث) .

ـ ٧/٢٦ ، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس ( الابحاث ) .

٧/٣٧ ، قدمت حكومتا بريطانيا وفرنسا
 مأكرتي احتجاج الى مصر ، على تأميم قناة السويس
 واعلنتا عدم اعترافها بشرعيته ( الابحاث ) .

٧/٢٨ ، اعلنت الحكومة البريطانية في لندن تجميد ارصدة الاسترليني لمصر والأموال المصرية العامة والخاصة ( الابحاث ) .

- ٧/٣١ ، أذاع الرئيس جمال عبد الناصر بيانا اكد فيه حرص مصر على حرية الملاحة في قناة السويس . وقال ان مصر واثقة من شرعية الخطوة التي اتخذتها لتأمين القناة باعتبارها شركة مصرية تخضع للسيادة والقوانين المصرية (الابحاث) .

۲۸ ، دعت فرنسا وبريطانيا وامريكا ، ٢٤ دولة الى عقد مؤتمر في لندن يوم السادس عشر من آب لإنشاء وجهاز دولي الرقابة قناة السويس ( الابحاث ) .

- ٨/١٤ ، أعلن سلوين لويد وزيـر الخارجيـة البـريطانيـة ان استعمال القـوة هو آخـر الحلول التي

تلجأ اليها حكومته ، وإن فرض الرقابة الدولية على القناة عن طريق المفاوضات السلمية هو ما تحرص عليه بريطانيا كل الحرص ( الابحاث ) .

م ١٩٦٦ ، اقترحت السولايسات المتحسلة وبريطانيا وفرنسا في الجلسة الثانية التي عقدها مؤتمر لندن ، ان تكون ادارة قناة السويس تحت مسؤ ولية مجلس دولي يشتمل على مصسر ويسرتبط بسالأمم المتحدة . وقدم المستر شبيبلوف وزير خسارجية الاتحاد السوفياتي مشروعا آخر يدعو الى عقد مؤتمر جليد لدرس المشكلة تحضره مصر وتكون لجنته التحضيرية مؤلفة من مصر والهند والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفياتي (الابحاث) .

- ٨/٨٨ ، أعلن الرئيس جال عبد الناصر في حديث أدلى به الى وكالة الانباء العربية ان مصر ترفض الاشراف الدولي على القناة وأكد ان بلاده مستعدة لتأمين حرية المرور في القناة وانها تتمسك بما نصت عليه معاهدة سنة ١٨٨٨ ، بهذا الصدد (الابحاث).

- ٨/٢٣ ، أنهى مؤتمر لندن أعماله بالتصويت بأكثرية ١٨ عضوا من أصل ٢٧ على تأليف لجنة خاسية لمفاوضة مصر برئاسة روبرت مانزيس رئيس حكومة استراليا . وتضم اللجنة عثلين عن استراليا وايران والحبشة واسوج والولايات المتحدة ، اما الدول المعارضة لتأليف هذه اللجنة فهي الهند واندونيسيا والاتحاد السوفيات ( الابحاث ) .

 ٢/٩ ، عقد في القاهرة الاجتماع الأول بين الرئيس جمال عبد الناصر وأعضاء اللجئة الخماسية (الابحاث).

٩ ، رفض الرئيس جمال عبد الناصر القبول بشروع الدول الثماني عشرة القاضي بانشاء ادارة دولية لقناة السويس ( الابحاث ) .

- ٩/٩ ، غادرت اللجنة الخماسية القاهرة الى لندن بعد ان فشلت في مفاوضاتها مع الرئيس جمال عبد الناصر ( الابحاث ) .

- ١١/ ٩ ، سمحت شركة قناة السويس الليلة لموظفيها في القنال بمن فيهم حوالي ماثني مرشد بترك

عملهم في مصر بعد ١٥ ايلول / سبتمبر الجاري (الابحاث).

- ٩/١٢ ، عقد مجلس العموم البسريسطاني جلسة ، أعلن فيها انطوني إيدن رئيس الوزارة عن تأليف هيئة دولية من بريطانيا وفرنسا وامريكا تقوم بالاشراف على المرور في القناة وتقبض هي رسوم المرور (الابحاث) .

- ٩/١٣ ، أبلغت مصر الولايات المتحدة بأن تطبيق نظام هيشة مستعملي القناة سيكون معناه الحرب . وأعلنت امريكا انها لا تنوي شق طريق لسفنها بالقوة اذا ما منعت مصر مرور البواخر فيها ، لكنها دعت مصر الى اعادة النظر في رفضها العنيف للمشروع الرامي الى انشاء هيئة لمستعملي القناة ( الابحاث ) .

. ٩/١٥ ، اذاعت الحكومة السوفياتية بياناً رسمياً جاء فيه ان تشكيل هيئة مستعملي الفناة استفزاز خطير قد يؤدي الى نشوب نسزاع مسلح (الابحاث).

- ١٩/٢١ ، اختتم مؤتمر لندن الثاني الخاص بقناة السويس أعماله باصدار ثلاث وثائق: الأولى بيان عام حول أبحاث المؤتمر ، والثانية مشروع لتشكيل هيئة مستخدمي القناة والثالثة كتاب موجه من نباظر الخارجية الامريكي الى وزير الخارجية البريطانية بصفته رئيس المؤتمر يبلغه فيه انضمام المولايات المتحدة الى الهيئة الجديدة (الابحاث ،

 ٩/٢٤ ، رفعت بريطانيا وفرنسا قضية قناة الســويس الى مجلس الأمن ، ووافقت الــولايــات المتحدة على هذه الخطوة ( الابحاث ) .

ــ اصدر مؤتمر الرياض ـ الدمام الذي حضره رئيسا مصر وسورية وعاهل السعودية ،بلاغا مشتركا يدعو الى المدخول في مفاوضة مع مصر د صاحبة هذه القناة ، كوسيلة لضمان مصالح الذين يهمهم امر الملاحة في القناة (الابحاث) .

- ١٠/١، أعلن مؤتمر لندن الشالث تشكيل دهيئة مستخدمي القناة ، مؤلفة من ١٥ دولة تشمل

ايران وتركيا . ورفضت الباكستان والحبشة الاشتراك ( منصور ) .

١٠/٦ ، اجتمع عجلس الأمن للنظر في قضية قناة السويس . وقد تقدمت بريطانيا وفرنسا بمشروع قرار أيدته الولايات المتحدة من شأنه ان يضع القناة بعدد مفاوضة مصر تحت سلطة هيئة المستخدمين الدولية ( الابحاث ) .

- ١٠/٨ ، رفضت مصر مشروع القرار البريطاني ـ الفرنسي المقدم الى مجلس الأمن ، واقترحت بدورها تشكيل هيئة للمفاوضات تبحث عن حل للأزمة . وقد أيد الاتحاد السوفياتي الاقتراح المصري ( الابحاث ) .

. ١٠/١٤ ، عقد مجلس الأمن جلسة سرية تبنى فيها مشروع قرار بريطاني - فرنسي جديد مؤلف من ٢ نقاط ، ينص على حرية الملاحة في الفناة واحترام السياحة المصرية وابعاد القناة عن السياسة وتحديد رسوم المرور وفقا لاتفاق يعقد بين مصر ومستخدمي القناة مع تخصيص قسم عادل من دخل القناة للقيام بأعمال التحسين ، واحالة جميع الخلافات التي تنشأ بين مصر ومستخدمي القناة الى هيئة تحكيم دولية ( الابحاث ) .

- ۱۰/۳۰ ، بدأ الاجتياح الاسرائيلي لسيناه ، ووجهت الحكومتان البريطانية والفرنسية انذاراً الى مصر واسرائيل بايقاف العمليات الحربية خلال اثنتي عشرة ساعة والا تدخلت قواتها لفصل المتحاربين وحماية قناة السويس . ورفضت الحكومة المصرية الانذار البريطاني ـ الفرنسي ، اما الولايات المتحدة فقد دعت بجلس الأمن الى الانعقاد للنظر في الهجوم الاسرائيلي على مصر (الابحاث) .

- ١٠/٣١ ، صدر في نيقوسيا بلاغ رسمي عن مقر القيادة البريطانية \_ الفرنسية جاء فيه ان القوات الجوية للبلدين بدأت بقصف الاهداف العسكرية في مصر ( الابحاث ) .

١١/٢٠ أبلغت السفارة السسورية في واشنطن ، نظارة الخارجية الامريكية ، ان سورية وضعت قواتها المسلحة تحت قيادة موحدة مع مصر ،

وقررت تنفيذ الميشاق الدفاعي المصري ـ السوري المشترك ( الابحاث ) .

- 11/٣ ، أعلنت مصر موافقتها على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1907/11/٢ ، بشأن ايقاف النار (الابحاث ، منصور) .

- تقدمت الولايات التحدة الى الأمم المتحدة بمشروع يدعو الى تشكيل لجنتين لمعالجة الوضع في الشرق الاوسط: الاولى تسعى لفتح قناة السويس للملاحة، والثانية تسعى الى ايجاد حل دائم وصادل للأزمة العربية ـ الاسرائيلية (منصور).

- ١١/٦ ، أعلنت اسرائيل بان القتال توقف على الجبهة المصرية وإن جيوشها قد انتهت من احتلال سيناء وقطاع غزة . أعلن في نيويورك المستر داغ همرشولد الأمين العام للأمم المتحدة ان بريطانيا وفرنسا وافقتا على وقف النار اعتبارا من الساعة الثانية من صباح ٧ الجاري ( الابحاث ) .

- ١١/٧ ، اقسرت الجمعية العسامة لسلامم المتحدة مشروع القرار القاضي بانشاء بوليس دولي . ولم يعارض احد ، انما امتنعت الكتلة الشيوعية عن التصويت وعددها ١٢ دولة ( الابحاث ) .

- ١٢ - ١١/١٥ ، عقد في بيروت مؤتمر لملوك ورؤساء وعمثلي المدول الاعضاء في الجامعة العربية لبحث الاعتداء الثلاثي على مصر وتقرير ما يجب اتباعه من تدابير لحل المشاكل القائمة في منطقة الشرق الأوسط. ودعا في ختام اجتماعاته الى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن العدوان على مصر (الابحاث).

۲۲، ۱۱ ، عبرت قوة دولية مؤلفة من ۲۲۰ جنديا نروجيا خطوط القوات المصرية الى المنطقة التي يحتلها الجنود البريطانيون والفرنسيون حول بمور سعيد ( الابحاث ) .

- ۱۱/۲۲ ، تبلغت الأمم المتحدة رسميا ان بريطانيا وفرنسا واسرائيل بدأت بسحب قواتها من الأراضي المصرية ( الابحاث ) .

- ١٢/٥ ، رحبت الحكومة المصرية بقسرار الانسحاب الفوري من مصر وأعلنت أنه أذا تم هذا الانسحاب فليس ما يمنع استئناف المفاوضات حول مصير قناة السويس على اساس النقاط الست التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول / اكتوبر الماضي ( الابحاث ) .

- ١٢/١٢ ، أعلن في تـل أبيب عن انسحاب معظم القوات الاسرائيلية من شبه جزيرة سيناء ( الابحاث ) .

١٢/٢٧ ، أعلن الجنرال ريموند ويلر ، مدير عمليات تنظيف قناة السويس ، ان الحكومة المصرية وافقت على المباشرة بتنظيف المدخل الجنوبي للقناة (الابحاث).

#### 190V

- ٣/ / ، اذيع في القاهرة ان قاعدة السويس السريطانية قد و تحت تصفيتها ولم يعد لها وجود في مصر » ( الابحاث ) .

- ۲/۲ ، أبلغت مصر الأمم المتحدة بعسلم موافقتها على توسيع مهمات قوات الطوارىء الدولية بعد انسحاب اسرائيل من سيناء وأصرت على حقها بتحديد عمل هذه القوات وتوزيعها ( منصور ) .

- ٣/١ ، أعلنت اسرائيل اليوم ، أمام الأمم المتحدة انها وافقت على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وخليج العقبة دون قيد او شرط (الابحاث).

- ٣/١٤ ، تسلمت الادارة المصرية رسميا مهام ادارة تطاع غزة ، بينا أعلن وزير الخارجية البريطاني اصرار حكومته على رأيها بضرورة تدويل القطاع ( الابحاث ) .

- ٣/١٩ ، سلمت الحكومة المصرية مذكرة بخصوص قناة السويس الى جميع الدول والمذكرة تتجاهل المبادىء الستة التي أقرها مجلس الأمن الدولي بتاريخ ١٩٥٦/١٠/١٤ (الابحاث).

 ٣/٢٩ ، بدأت السفن البحرية تعبر قناة السويس من جهتيها ( الابحاث ) .

- ٢٦ - ٢٧ / ٤ ، قام شكري القوتلي الرئيس السوري بزيارة الى السعودية للبحث مع المسؤ ولين السعوديين حول الأوضاع في الأردن ، وعاد بعدها الى مصر لاطلاع المسؤ ولين المصريين على نتيجة عادئاته ( منصور ) .

- ٥/١٧ ، صرح عبد القادر حاتم مدير الاستعلامات المصرية ، ان مصر ستمنع بالقوة مرور السفينة الاسرائيلية التي تعتزم اسرائيل إرسالها عبر قناة السويس ( الابحاث ) .

- ٥/٢٠ ، اجتمع مجلس الأمن بطلب من فرنسا لمناقشة مسألة حرية الملاحة في قناة السويس (الابحاث).

- ۱۹/۵، أعلنت الحكومة المصرية رفع جميع القيود المفروضة على السفن البريطانية والفرنسية التي ثمر في قناة السويس. ورفع مجلس الأمن جلساته الى أجل غير مسمى دون اتخاذ قرار بعد ان ناقش المذكرة المصرية حول قناة السويس ( الابحاث ).

- ٢٩/٥، أصدر الرئيس جال عبد الناصر مرسوما بتشكيل حزب الاتحاد القومي، العامل على تحقيق اهداف الثورة وصيانة الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وسيكون هذا الحزب برئاسته (الابحاث).

. 7/11 ، سحبت مصر نمثلها لـدى القيادة المشتركة في عمان ( الابحاث ) .

- 3/18 ، سمحت الحكومة المصرية للسفن الفرنسية بعبور قناة السويس و الابحاث ، .

\_ ٧/١٧ ، اغلقت الحكومة الاردنية سفارتها في القاهرة (الابحاث) .

٧/٣ ، انتخبت مصر مجلسها النيابي الاول منذ الثورة ، وقد ساهمت فيه المرأة لأول مرة بعقها كناخبة ومنتخبة ( الابحاث ) .

٧/١٠ وصل الى القاهرة البنديت نهرو
 رئيس حكومة الهند ، وسيجري مباحثات مسع
 الرئيس جمال عبد الناصر ( الابحاث ) .

-٧/١٩ ، أعلن في القاهرة انه تم في شهر نيسان / ابريل الماضي اكتشاف متوامرة لاغتيال الرئيس عبد الناصر وجميع الوزراء . وبلغ عدد المتهمين الموقوفين ١٤ ، منهم ٩ ضباط . وقد عرفت همله الحركة انصار الحق ٤ همله الابحاث ) .

- ٧/٢٧ ، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر في خطاب القاه بالقاهرة بمناسبة افتتاح دورة مجلس الأمة الجديدة و ان مصر لا يمكنها الا ان تتجاوب مع رغبة سوريا في الاتحاد معها » [ مشيرا الى الحشد المعسكري التركي على حدود سورية ] ( الابحاث ) .

- ٨/٢٥ ، عداد شكري القوتسلي رئيس الجمهورية السورية الى دمشق بعدد ال أجرى عساد شات مع السرئيس جمال عبد الناصر (الابحاث).

- ٣ / ٩ ، أعلن بيان مصري - سوري مشترك ، ان البلدين وقعا اتفاق وحدة اقتصادية بينها (الابحاث).

- ١٠/١٣ ، نزلت الى البر السوري في اللاذقة قوات مصرية لتعزيز دفاع سورية ضد أي اعتداء محتمل من تركيا او اسرائيل ، وذلك بموجب اتفاق القيادة الموحدة السورية \_ المصرية ( الابحاث ) .

- ١١/١٨ ، وانق مجلس النواب السوري في جلسة مشتركة مع وفد يضم ٤٠ عضوا من مجلس الأمة المصري يزور سوريا حاليا ، على قرار تقدمت به لجنة الشؤون الحارجية بالمجلس بالاشتراك مع نظيرتها المصرية ، ويقضي باعلان رغبة المجلسين القدوية في اقسامة اتحاد فيسدرائي بين البلدين (الابحاث).

- ١٢/١٦ ، عقد في القاهرة مؤتمر التضامن الأسيوي ـ الافريقي ( الابحاث ) .

#### 1901

-۱/۱۱ ، وصل احمد سوکارنو رئیس جمهوریـــة

اندونيسيا ، الى القاهرة في زيارة رسمية ( الابحاث ) .

- ١/١٦ ، وصل الى القاهرة صلاح المدين البيطار وزير خارجية سورية لاجراء محادثات مع المسؤولين المصريين قيل انها هامة ( الابحاث ) .

- ۱/۳۱ ، وصل الى القاهرة شكري القوتلي ، رئيس الجمهورية السورية ( الابحاث ) .

٢/١ ، وقع رئيسا الجمهوريتين السورية والمصرية وأركان حكومتيها وثيقة توحيد سورية ومصر في د الجمهوريسة العسربيسة المتحدة )
 ( الابحاث ) .

٣ / ٢ ، أعلن راديو القاهرة ، ان الرئيس
 جال عبد الناصر قال انه تقرر حل جميع الأحزاب
 السياسية ( الابحاث ) .

- ٢/٥ ، وافق مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري بالاجماع على المبادىء الاربعة عشر التي ستكون بمثابة المستور الموقت للجمهورية العربية المتحدة وعلى ترشيح جمال عبد الناصر لرئاسة المدولة الجديدة . وسيجري الاستفتاء على الرئيس يوم الجمعة في ٢١ الجاري ( الابحاث ) .

- ٢/١١ ، أعلن في القاهرة ، ان اتفاقية انضمام اليمن الى الجمهورية العربية المتحدة سيتم بعد الاستفتاء في ٢١ الشهر الجاري (الابحاث) .

- ٢/١٤ ، أعلن في القاهرة ان الرئيس جال عبد الناصر هنأ الملك فيصل بقيام دولة الاتحاد العربي التي تضم العراق والاردن والتي كنان عاهلي البلدين قمد وقعا الاتفاق عليها اليوم . ولم يصدر عدا ذلك أي تعليقات مصرية رسمية عن هذا الحدث (الابحاث).

- ٢/١٩ ، تفاقم النزاع على الحدود بين مصر والسودان وقامت قوات البلدين ببعض التحركات على جانبي الحدود . لكن مصر أكدت للسودان رسميا انها لم تقم ولن تقوم بأي هجوم على السودان (الابحاث) .

- ۲/۲۱ ، تم انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا

للجمهورية العربية المتحدة بـاستفتـاء الاقليمـين ( الابحاث ) .

\_ ۲/۲۷ ، قررت الحكومة المصرية ارجاء تسوية موضوع الحدود مع السودان الى ما بعد الانتخابات السودانية ( الابحاث ) .

- ٣/٣٧ ، صدر اول مرسوم جهوري يقضي بشرفيع الفريق عبد الحكيم عاصر الى رتبة مشير وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة في الجمهورية المتحدة (الابحاث).

\_ 4/0 ، اعملن نص المدستور الموقست للجمهورية العربية المتحدة .

- أعلن الرئيس جمال عبد الناصر عن اكتشاف مؤامرة جديدة تتناول وحدة مصر وسورية ، وأتهم الملك سعود بمحاولة رشوة المقدم عبد الحميد السراج لقتل عبد الناصر واحداث انقلاب في سورية ( الابحاث ) .

- ٣/٦ ، أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بتأليف الوزارة الاتحادية ، وقد تضمنت الوزارة اربعة نواب لرئيس الجمهورية ، اثنين من الأقليم السوري واثنين من الأقليم المصري وثلاثين وزيرا ، ١٨ منهم من الأقليم المصمري و ١٢ وزيسرا من الأقليم السوري ( الابحاث ) .

\_ ٣/٨ ، انضمت اليمن اتحادياً الى الجمهورية العربية المتحدة ( الابحاث ) .

ـ ٣/١٢ ، اصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بحل الاحزاب والهيئات السياسية القائمة حاليا في الأقليم السوري وبحظر تشكيل احسزاب او هيئات سياسية جديدة (الابحاث).

. ٣/١٧ ، عاد الرئيس جمال عبد الناصر الى القاهرة بعد ان امضى ثلاثة أسابيع في الأقليم الشمالي للجمهورية العربية المتحدة (الابحاث) .

\_ 4/ 4 ، أفرجت الولايسات المتحدة عن أرصدة مصر المجمدة في امريكا ( الابحاث ) .

\_ ١٦/٥، أعلى الرئيس جمال عبد الناصر في

خطاب له لدى عودته من زيارة الى روسيا استغرقت ١٨ يـــومــا ، احتــرامــه لاستقــلال لبنــان ونفى تهمــة التدخل في شؤ ون لبنان ( الابحاث ) .

- ٢١ - ٢٧ - ٥/٢٧ ، قدمت الحكومة اللبنانية شكوى الى كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ضد الجمهورية العربية المتحدة ( الابحاث ) .

- ٥/٢٦ ، أجل مجلس الأمن جلسته سنة ايام تاركا لمجلس جامعة الدول العربية الفرصة لحل الأزمة اللبنانية ( الابحاث ) .

- ٣١ - ٥ - ٣/٦، اجتمع مجلس جامعة الدول العربية في بنغازي للنظر في شكوى الحكومة اللبنانية ضد الجمهورية العربية المتحدة، ولم يتوصل الى اتخاذ قرار (الابحاث).

- ٣/٢٢ ، اجتمع داغ ممرشولد الأمين العام للأمم المتحدة الى الرئيس جمال عبد الناصر وبحث معه في الأزمة اللبنانية ( الابحاث ) .

\_ ٧/٣ ، عقد داغ همرشولد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا صرح فيه انه لم يجد اي برهان على دخول قوات الجمهورية العربية المتحدة الى لبنان ( الابحاث ) .

- ٤/١٤ ، صدر قرار جمهوري في العراق ، هو الأول عقب الانقلاب العسكري اليوم بقيادة النزعيم الركن عبد الكريم قاسم ، يعترف بالجمهورية العربية المتحدة ، وبادلت الجمهورية العربية المتحدة هذا الاعتراف بالمثل . وقطع الرئيس عبد الناصر زيارته الى يوغسلافيا التي كان قد بدأها بتاريخ ٢/٧/٧/٢ ، عائدا الى القاهرة (منصور) .

- ٧/١٦ ، صرح الرئيس جمال عبد الناصر ، بأن نزول القوات الامريكية في لبنان تهديد للدول العربية ، وانه يعتبر كل اعتداء على الجمهورية العراقية اعتداء على الجمهورية العربية المتحدة التي سنتقيد بتعهداتها وفق ميشاق الضمان الجماعي العربي . [ وكان الاصطول السادس الامريكي قد

- انـزل قبل يـوم قوات الى البـر اللبناني تلبيـة لـطلب عــاجـل من كميــل شمعـون الــرئيس اللبنــاني ] ( الابحاث ) .
- ۷/۱۸ ، وصل الرئيس جمال عبد الناصر الى دمشق آتيـا من زيارة سـريـة لمـوسكــو حيث اجــرى مباحثات عاجلة مع خروشوف ( الابحاث ) .
- ٧/١٩ ، عقد اتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية يستهدف تقوية الروابط السياسية والثقافية والاقتصادية بين البلدين ( الابحاث ) .
- ٧/٢٠، قررت الحكومة الاردنية قسطع
   علاقاتها السياسية مع الجمهورية العربية المتخدة
   لانها اعترفت بالجمهورية العراقية ( الابحاث ) .
- ١٥ ٨/١٨ ، اجرى في القاهرة الامير فيصل آل سعود رئيس الوزارة السعودية ولي العهد محادثات مع الرئيس جمال عبد الناصر صدر على اشرها بلاغ مشترك يؤكد تعاون البلدين وتمسكها بسياسة عدم الانحياز (الابحاث).
- ٨/٢٧ ، ظهرت بوادر توتر في المعلاقات بين
   الجمهورية العربية المتحدة والسودان بسبب الحلاف
   حول مياه النيل ( الابحاث ) .
- ٩/٤ ، افتتح الرئيس عبـد الناصـر مصنعـاً للذخيرة الثقيلة ( الابحاث ) .
- ٩/٢٧ نشر في دمشق قانون الاصلاح النزراعي للاقليم السوري والغي قانون العشاشر (الابحاث).
- ١٠/١٥ ، قسطعت تسونس عسلاقساتها المدبلومامية بالجمهورية العربية المتحدة . وكان حبيب الشطي مندوب تسونس الى جامعة الدول العربية قد القى بتاريخ ٢١/١٠/١٠ كلمة في اجتماع مجلس الجامعة اتهم فيها الجمهورية العربية المتحدة بمحاولة السيطرة على الجامعة (الابحاث) .
- ۱۰/۲۳ ، قرر الاتحاد السوفياتي تقسديم قرض ماني الى الجمهورية العربية المتحدة قدره ٤٠٠

- مليون روبل لتنفيذ مشروع السد العالي ( الابحاث ) .
- ٣١/ ١٠ ، رفعت الجمهورية العربية المتحدة الحظر عن مرور المطائرات الاردنية فوق اراضيها ( الابحاث ) .
- ١١/١٢ ، دعا الرئيس جمال عبد الناصر ، عبد الله خليل رئيس وزراء السودان لاجراء محادثات بصدد المشاكل المعلقة بين البلدين وخاصة التي تتعلق بميله النيل والتبادل التجاري (الابحاث).
- ١١/١٥، طلبت الحكومة اللبنانية في مجلس الأمن الدولي شطب الشكوى ضد الجمهسورية العربية المتحدة من جدول اعماله [ وكان فؤاد شهاب الرئيس اللبناني الجديد قد تسلم مهام الحكم من سلفه كميل شمعون بتاريخ ١٩٥٨/٩/٢٣] ( الابحاث ) .
- ١١/١٦ ، وقعت الجمهورية العربية المتحدة والعراق اتفاقـا خاصـا بالتبـادل في ميـادين التجـارة والصناعة والمساعدات الفنية ( الابحاث ) .
- ۱۱/۱۹ ، تبادل الرئيس جمال عبد الناصر والفريق ابراهيم عبود الذي تسلم الحكم بالسودان عقب انقلاب عسكري ، الرسائـل الوديـة مؤكدين عنومهها عملى التعاون لتسوية المشاكل المعلقـة بـين البلدين (الابحاث) .
- ۱۲/۲۲ ، تم توقيع اتفاق جديد بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيات يقضي بمساهمة السوفيات في تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية وانشاء خمسة مطارات في الأقليم المصري (الابحاث).
- ١٢/٢٣ ، ألقى الرئيس عبد الناصر خطابا في بورسعيد بمناسبة عيد النصر حمل فيه على الحزب الشيوعي السوري ، وأعلن فيه عن ايضاده لجنسة ثلاثية الى الاقليم السوري للامسراع بتنفيذ مشاريع الانحاء الاقتصادي ( الابحاث ) .

#### 1909

- ١/٧ ، تقرر تبادل التمثيل القنصلي بين الجمهورية العربية المتحدة والمانيا الشرقية (الابحاث).
- ١/٢٦ ، وقع بالاحرف الأولى الاتفاق المالي
   بين الاقليم المصري وبريطانيا ( الابحاث ) .
- ١/٢٠ ، اشتدت الحملة الصحفية بين القاهرة ويغداد عنفا (الابحاث) .
- ١/٣١ ، قام راديو موسكو بالرد على حملات القاهرة على الشيوعيين العرب ، ومسافر كيسيلوف السفير السوفياتي في القاهرة الى موسكو بعد ان قابل الرئيس عبد الناصر مرتين متتاليتين ( الابحاث ) .
- ٢/٤ ، عادت الى الأقليم السوري القوة الجوية التابعة للجمهورية العربية المتحدة التي كانت ترابط في العراق والتي أرسلت اليه في مطلع الشورة العراقية ( الابحاث ) .
- ٢/١٣ ، أقر عجلس التضامن الافريقي الاسوي بالقاهرة انشاء منظمة دائمة تدعى المنظمة الدائمة لتضامن الشعوب الافريقية الاسيسوية (الابحاث).
- ٢/٢٣ ، أقيم في دمشق عرض عسكري كبير بمناسبة زيارة الرئيس عبد الناصر والماريشال تيتو الرئيس اليوغسلافي للاقليم السوري . وتم توزيع سندات تمليك الاراضي على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي ( الابحاث ) .
- ٢/٢٧ ، اختتمت في الفاهرة المحادثات بين عبد الناصر والماريشال تيتو الرئيس اليوغسلافي والتي كسانست قد بسدأت بستساريسخ ١٩٥٩/٢/٢١ ( الابحاث ، منصور ) .
- ٢/٢٨ ، وقع بالاسهاء الكاملة الاتفاق المالي
   بين الجمهبورية العربية المتحدة وبسريطانيا
   (الابحاث).
- ـ ٣/١٣ ، ألقى الرئيس جمال عبد الساصر خطابا في جماهير من المتظاهرين بدمشق عمل فيه على

- اللواء عبد الكريم قاسم وكشف النقاب عن نخطط شيوعي لحلق هلال خصيب أحمر ، وقد اشار في خطابه الى انه دعا عبد الكريم قاسم اربع موات للاجتماع به وتصفية الجو بين البلدين لكنه قوبل بالصد .
- ٣/١٨ ، اشتكت اسرائيل الى الأمم المتحدة من ان حكومة الجمهورية العربية المتحدة صادرت بضمائع اسمرائيليمة ممارة في قنساة المسمويس (الابحاث).
- ٣/٢٥ ، اجتمع الرئيسان جمال عبد الناصر وفؤاد شهاب على الحدود السورية اللبنانية وصدر على الاثـر بـلاغ مشتـرك يـؤكـد تضـامـن البلدين (الابحاث).
- 4/1۷ ، أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بسحب اوراق النقد من فتتي الخمسين والمشة جنيه من التداول لانها من العملة المهسرية الناء الاعتداء الثلاثي على مصر ( الابحاث).
- ١٩/٥ ، منعت الجمهورية العربية المتحدة باخرة دانمركية من اجتياز قناة السويس لأنها تنقل شحنة من البضائع الاسرائيلية ( الابحاث ) .
- ٦/١٨ ، اكدت السلطات المصرية انها لن تشراجع عن مسألة مصادرة الشحنات المرسلة من والى اسرائيل عير قناة السويس ( الابحاث ) .
- ٧/٨ ، جرت في الاقليمين الجنوبي والشمالي للجمهورية العربية المتحدة الانتخابات العامة لاعضاء اللجان المحلية للاتحداد القومي (الابحاث).
- ۲۱/ ۸ ۱/۶ ۹ ، قام الملك سعود بن عبد العزيز بزيارة الى القاهرة تلبية للحوة من عبد الناصر ، صدر عنها بلاغ مشترك اكد فيه الملك والرئيس عبد الناصر القرارات والمبادىء المشتركة التي صدرت عقب اجتماعها في القاهرة في ۱۲ آذار/مارس ۱۹۵۱ ، والمتعلقة بتشكيل جبهة موحدة ضد اسرائيل ، وشجب حلف بغداد . كيا اجتمعا الى الامير غالب بن علي امام عمان ، وأكدا تأييدهما الكامل لاستقلال شعب عمان ( الابحاث ) .

- ٨/ ١٠ ، قال الرئيس عبد الناصر في مقابلة مع مراسل الصحافة المشتركة بالقاهرة ، انه مستعد لقبول لجنة دولية تنفذ كافة قرارات الأمم المتحلة المتعلقة بالعرب واسرائيل بما فيها القرارات التي تقضي باطلاق حرية الملاحة في قناة السويس (الابحاث).

- ۱۰/۲۱ ، خوّل المشير عبد الحكيم عامر ، نائب رئيس الجمهسورية العربية المتحدة سلطات راسعة في الاقليم الشمالي ( الابحاث ) .

- ١٩/٨، تم في القاهرة توقيع الاتضاق بين الجمهورية العربية المتحدة والسودان بشأن توزيع مياه النيل وتنظيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وقد ترك الباب مفتوحاً لتسوية نهائية بشأن مياه النيل مع الدول المعنية الاخرى . وكانت الاتصالات حول هذا الموضوع قد بدأت بين القاهرة والخرطوم بتاريخ ١٩٥٨/١١/٢٦ (الابحاث) .

- ۱۲/۱ ، اعلن في القاهرة ولندن ان حكومتي الجمهورية العربية المتحدة وبريـطانيا اتفقتا على استئناف العلاقـات الدبلومـاسية بينهـا على مستـوى قائم بالاعمال ( الابحاث ) .

- ١٢/٩ ، بدأ العمل في بنـاء السد العـالي في مصر ( الابحاث ) \_

- ۱۲/۱۳ ، أعسلن السرئسيس ايسزنهاور ان الولايات المتحدة تفكر بمساعدة الجمهورية العربية المتحدة في تنفيذ المراحل الباقية من مشروع السد العالي ( الابحاث ) .

- ۱۲/۱۸ ، تم الاتفاق بـين الجمهـوريــة العربية المتحدة والاتحاد السوفياتي حول بناء المرحلة الثانية من مشروع السد العالي ( الابحاث ) .

- ١٢/١٩ ، اذبع في القاهرة والرباط بالاغ مشترك اثر انتهاء زيارة الملك محمد الخامس للقاهرة والمحادثات التي اجراها مع جمال عبد الناصر الرئيس المصري ، جاء فيه ان الجانبين يرغبان في تعزيز جامعة الدول العربية ويعلنان عن تأييدها لحقوق شعبي الجزائر وفلسطين وحق شعب موريتانيا في

تقرير مصيره . واعرب الجانبان عن استنكارهما لاصرار فرنسا عل تفجير قنبلتها الذرية في الصحراء الجزائرية ( الابحاث ) .

- ۱۲/۲۱ ، اذيسع في القساهرة ان سلطات الجمهورية العربية المتحدة احتجزت في الشامن عشر من الشهر الجاري السفينة اليونانية و استباليا ، عند بور سعيد في طريق عودتها من حيفا الى الصومال الفرنسي لوفضها تفريغ حمولتها (الابحاث) .

- ۱۲/۲۲ ، أعلن البنسك الدولي لسلانشاء والتعمير موافقته على منح الجمهورية العربية المتحدة قرضا بمبلغ ٥٦ مليونا ونصف المليون من الدولارات لتوسيع قناة السويس وتحسينها ( الابحاث ) .

- ۱۲/۳۰ ، قبل جمال عبد الناصر استفالة اربعة وزراء ينتمسون الى حسزب البعث العسربي الاشتراكي ، بمن فيهم اكرم الحوراني نسائب رئيس الجمهورية ( الابحاث ) .

#### 197.

 ٣- ١ /١ ، قبل الرئيس جمال عبد الناصر استقالة خليل كــــلاس وزيـــر الاقتصاد والتجــــارة لـــــلاقليم السوري ( منصور ) .

• ٢/٤ ، ابلغ وكلاء الباخرة الداغركية ( انفه تعوقيت ، دوائر الجمارك المصرية انها سوف تفرغ حولتها . وكانت الباخرة قد اوقفت منذ ٢١ ايار / مايو ١٩٥٩ في بور سعيد فيها كانت مسافرة من حيفا لل الشرق الأقصى وعلى متنها بضائع اسرائيلية ( الابحاث ) .

- ٣/٢٦ ، تم في القاهرة توقيع ثلاثة اتفاقات بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية تحصل الجمهورية العربية المتحدة بمقتضاها على قروض مجموعها و ١٦، مليون جنيه لتمويل بعض المشروعات الانشائية واستيسراد متتجات زراعية امريكية (الابحاث) .

- ۲۹/ ۳ - ۱۰/۵ ، زار جمال عبد الناصر نیودلحی ، وصدر بالاغ مشترك عن محادثاته مع

الرئيس نهرو جاء فيه انه من الواجب حل مشكلة فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادىء مؤتمر باندونغ بصورة سليمة . واحرب الرئيسان عن أسفهسها للحوادث الاخيرة في جنوب افسريقيا والتجارب الذرية الفرنسية . واكدا الهانها بسياسة عدم الانحياز (الابحاث) .

- ١٠ - ١٠ / ٤ ، زار جمال عبد الناصر الباكستان وصدر بلاغ مشترك عن محادثاته مع ايوب خان الرئيسان ايمانها بمبدأ عدم تدخل اية دولة في الشؤ ون الداخلية للدول الاخرى ، كما اعربا عن تأييدهما لنضال الجزائر وحقوق العرب في فلسطين ووجوب حل قضية فلسطين حلا سلميا وفقا لقرارات ومبادىء الأمم المتحدة . كما شجب البلاغ اعمال العنف التي وقعت في جنوب افريقيا (الابحاث) .

- 2/٢٦ صدر في القاهرة بلاغ مشترك عن المحادثات التي اجراها جمال عبد الناصر مع احمد سوكارنو الرئيس الاندونيسي. جاء فيه ان الدولتين تؤيدان حقوق شعوب فلسطين والجزائر وايريان الغربية. وانها مصممتان على المضي في سياسة. الحياد ودعم مبادىء الأمم المتحلة ومقررات باندونغ (الابحاث).

- ٢٤/٥ ، اصدر جال عبد الناصر قرارين يقضي الأول باستيلاء الاتحاد القومي على صحيفتي الاهرام والاخبار وعلى دارين للنشر هما : دار روز البوسف ودار الهلال . اما القرار الشاني فيقضي بتشكيل مجالس ادارة المؤسسات الصحفية التي آلت ملكيتها الى الاتحاد القرمي . وجذين القرارين تصبح دار النشر الحكومية تمتلك جميع الصحف في الأقليم المصري في الجمهورية العربية المتحدة (الابحاث) .

- اصدر المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس المجمهورية العربية المتحدة المشرف على تنظيم الاتحاد المقومي في الاقليم السوري قرارا بتشكيل اتحاد قومي للاجئين الفلسطينيين في الأقليم السوري على غرار الاتحاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة (الابحاث).

- ٧ / ٣ ، وقعت الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة اتفاقا تحصل فيه مصر على قرض صناعي بمبلغ ثمانية ملايين جنيه من الأموال الناجمة عن بيع بضائع المريكية في الجمهورية العربية المتحدة ( الابحاث ) .

- ۷/۲۱ ، افتتح جمال عبد الناصر اول مجلس للأمة . وقد انتخب المجلس انور السادات رئيسا له ، وفؤاد جلال وراتب الحسامي نائبين للرئيس . ويتألف المجلس من ٦٠٠ عضو منهم ٢٠٠ من الاقليم السوري (الابحاث) .

٧/٢٦ ، أعلن جال عبد الناصر في خطاب بالاسكندرية عن اغلاق سفارة الجمهورية العربية المتحددة في ايسران لانها اصتسرفت بساسسرائيسل (الابحاث).

م 9/9 ، تلقت الحكومة الاردنية مذكرة من حكومة الجمهورية العربية المتحدة تعلمها فيها انها قررت الغاء اتفاق تبادل المجرمين الـذي عقد بـين الاردن وسورية عام ١٩٥٣ . وعزت ذلـك الى قيام الوحدة بين سورية ومصر (؛ الابحاث) .

- ٩/٢٠ ، عين جمال عبد الناصر ، عبد الخميد السراج وزير الداخلية ، رئيسا للمجلس التنفيذي في الأقليم السوري ( الابحاث ) .

- ۱۰/۱۲ ، قدم جمال عبد الناصر تقريرا الى مجلس الأمة عن زيارته الى نيويورك ونشاطه في اجتماعات الجمعية العامة لسلامم المتحدة (الابحاث).

- ١٤ - ١١/٢٥ ، زار جمسال عبد النساصر السودان وصدر عن محسادثات مع المسؤ ولين السودانين بيان مشترك أعلن تماييد البلدين لكفاح الجزائر في سبيل حريتها واستقلالها ودعا الى ضرورة المسرداد حقوق عرب فلسطين وصيانة دعوة الحياد وعدم الانحياز وتقويتها (الابحاث).

- ١١/٢٦ ، اصدر جمال عبد الناصر قرارا بتشكيل لجنة للتخطيط والتنمية في الاقليم السوري برئاسة نور الدين كحالة نائب رئيس الجمهورية

وزير التخطيط المركزي ( الابحاث ) .

- ١٢/١ ، قطع جوزيف كاسافوبو رئيس الكونغو العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية المتحدة وطلب الى سفيرها وجميع موظفيه مغادرة الكونغو فورا . وقد اعتبرت الجمهورية العربية المتحدة ان هذا العمل مدبر من قبل بلجيكا فأعت المصالح البلجيكية في الجمهورية العربية المتحدة (الابحاث) .

#### 1771

- ١/١٥ ، تم الاتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة وبريطانيا على استثناف التمثيل الدبلوماسي بينها على مستوى السفراء ( الابحاث ) .

- ۱/۲۳ ، طلبت الجمهورية العربية المتحدة من داغ همرشولد الأمين العمام للأمم المتحدة وضع الترتيبات الملازمة لسحب كتيبة الجمهورية العربية المتجدة من الكونغو وتأمين عودتها الى القاهرة قبل نهاية شهر كانون الثاني الجاري .

- ٧/٥ ، صدر في القاهرة قرار جهوري يقضي بترتيبات نقدية جديدة في الأقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة . وهذه الترتيبات تخضع عملية الصرف في الأقليم السوري لمراقبة السلطات المختصة مباشرة وتمنع ايا كان حمل نقود سورية او اجنبية او مصرية او حوالات سياسية او ارباح أسهم اخرى تفوق قيمتها المئة ليرة سورية . كما يمنع القرار فيام غير المقيمين في الإقليم السوري بعمليات التحويل النقدي الاعن طريق مراقبة مكتب التصويل النقدي الاعن طريق مراقبة مكتب القطع . وينص القرار كذلك على منع المصارف في الاقليم السوري من بيسع اي كمية من النقود الإحنبية الموجودة لمديها الاضمن الشروط التي المحدود التجارة (الابحاث) .

- ٢/١٤ ، اعلنت الجمهورية العربية المتحدة اعترافها بحكومة انطوان جيزنغا كحكومة شرعية للكونغو (الابحاث) .

- ٧/٢٥ ، قطعت الحكومة البلجيكية علاقاتها

الدبلوماسية مع الجمهورية العسربية المتحدة ( الابحاث ) .

" ٣/٣ ، صدر في دمشق قانسون يقضي بتعريب جميع مصارف الاقليم السوري أسوة بما حدث في الاقليم المصري في الجمهورية العربية المتحدة (الابحاث).

- ٣/٢٥ ، افتتح في القاهرة مؤتمر الشعوب الافريقية الثالث . ويشترك فيه ممثلون عن ٦٩ منظمة سياسية في ٣٧ دولة افريقية ( الابحاث ) .

- ١٦٠ / ٤ ، وصل الرئيس اليوغسلافي تيتو الى الاسكندرية في زيارة رسمية للجمهورية العربية المحددة ( الابحاث ) .

ـ فتحت الحـدود بين العـراق والاقليم السـوري رسميا لاول مرة منذ ستتين ( الابحاث ) .

٥/٣٠ ، قطعت حكومة الجمهورية العربية المتحلة علاقاتها الدبلوماسية مع اتحاد جنوب افريقيا احتجاجا على التمييز العنصري الذي تعتمده هذه الاخيرة (الابحاث).

- ١ / ٢ ، عاد الرئيس القبرصي مكاريوس الى بلاده بعد زيارة رسمية قيام بها الى الجمهورية العربية المتحدة وبعد اصدار بلاغ مشترك عن عادثاته مع الرئيس جمال عبد الناصر اعلن فيه انها اتفقا على ان قضية فلسطين يجب ان تحل وفقا لميثاق الأمم المتحدة (الابحاث).

- ٦/١٧ ، صدر بيان مشترك عن الجمهورية المعربية المتحدة وجمهورية مالي اثر انتهاء زيارة الرئيس المالي الى الجمهورية العربية المتحدة وأعلن رئيسا البلدين عن توصلها الى وحدة في الرأي حول موضوعات عالمية بينها شجب اسرائيل باعتبارها « رأس جسر الاستعمار » . ( الابحاث ) .

- ٦/٣٠ ، أعلنت الجمهورية العربية المتحدة التابع بأسف وشعور عميق من عدم الرضا التحركات العسكرية للاسطول البريطاني الذي يتجه نحو الكويت لصد خطر العراق على الكويت (منصور).

 ٧/٤ ، اصدرت الجمهورية العربية المتحدة مرسوما يقضي بأن تتم جميع اعمال الاستيراد في الأقليم المصري عن طريق المصالح التجارية التي تملكها الدولة ( الابحاث ) .

• ٧/٥ ، حذر وزير الدولة لشؤون الدعاية والانباء في الجمهورية العربية المتحدة في بيان رسمي من و العمليات الحربية الواسعة النطاق ، التي تقوم بها بريطانيا في الخليج الفارسي والكويت و منتهزة فرصة الازمة الناجة هناك ، ( الابحاث ) .

- ٧/١٠ ، تم تسوقيع صفقة تجارية بين الجمهورية العربية المتحدة ويريطانيا تبيع بريطانيا بجوجبها الجمهورية العربية المتحدة سفنا وطائرات ومعملا للسماد وآلات ثقيلة للنسيسج بقيمة . ٠٠٠ ، ٥٠٠ ، ٧٠ , ٠٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ،

مساهمة او مؤسسة عامة في اقليمي الجمهورية مساهمة او مؤسسة عامة في اقليمي الجمهورية العربية المتحدة ، حق في ٢٥ بالمائة من الارباح العربية المتحدة ، حق في ٢٥ بالمائة من الارباح يقضي بأن يكون للمستخدمين في كل شركة مساهمة او مؤسسة عامة عضوان في مجلس الادارة بحيث يكون للعمال عضو واحد وللموظفين عضو واحد والمدوظفين عضو واحد المائة من ارباح الشركات للخدمات الاجتماعية والاسكان طبقا لقرار مجلس ادارة الشركة بالانفاق مع نقابة عمالها ، وتخصص ١٠ بالمائة لخدمات الاجتماعية مع نقابة عمالها ، وتخصص ١٠ بالمائة لخدمات الجماعية مع نقابة عمالها ، وتخصص ١٠ بالمائة لخدمات الجماعية اجتماعية مركزية للموظفين والعمال (الابحاث) .

- ٧/٢٠ ، اصدر جمال عبد الناصر قانونا بتأميم جميع البنوك وشركات التأمين العاملة في اقليمي الجمهورية العربية المتحدة . ويقضي الفانون بالتعويض على حاملي الاسهم بسندات اسمية على الدولة لمدة ١٥ عاما ويفائدة قدرها ٤ بالمائة سنويا (الابحاث) .

ـ ۷/۲۵ ، اصدر جمال عبد الناصر قرارات بقوانین بتحدید حد أقصی جدید ( ۹۰۰ فدان )

للملكية الزراعية في الاقليم المصري وياعفاء المتفعن بقانون الاصلاح الزراعي في الاقليمين من نصف ثمن الأراضي ونصف الفوائد المستحقة عليهم ويفرض ضرائب تصاعدية على الايراد العام للدفراد في الاقليم السوري وبوضع ضرائب تصاعدية على عائدات المباني السكنية في الاقليم المصري (الابحاث).

- ٨/١٦ ، اعلن في القاهرة أن النظام الاداري في الجمهورية العربية المتحدة قد أعيد. تنظيمه بحيث تصبح هناك وزارة واحدة لكل حقل من حقول الادارة بدلا من ثلاث وزارات ، فتألفت وزارة موحدة للاقليمين . كيا اعلن ان القاهرة متكون مقر المجلسين التنفيذيين السوري والمصري (الابحاث) .

۸/۲۵ ، قرر جمال عبد الناصر ان يجمل دمشق مقرا لحكومة الجمهورية العربية المتحدة من شباط / فبرايسر الى ايار / مايو من كل منة ( الابحاث ) .

ـ ٩/١٩ ، اصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا باعادة تنظيم الاتحاد القومي ، وذلك بالغاء اللجان التنفيذية الاقليمية وتشكيل لجنة تنفيذية عليا من رئيس الاتحاد وعشرين عضوا ( الابحاث ) .

.. ٧٢/ ٩ ، اصدر جمال عبد الناصر قرارا بتكليف عبد الحميد السراج نائب رئيس الجمهورية للشؤون الداخلية ، رئاسة اللجنة التنفيذية الوزارية للاصلاح الاداري ( الابحاث ) .

٩/٢٩ ، قالم عبد الحميد السراج ، قائب
 رئيس الجمهورية العربية المتحدة استقالته رسميا
 للرئيس جمال عبد الناصر فقبلها ( الابحاث ) .

- ٩/٢٨ ، قام الجيش السوري بحركة انقلابية ضد الحكم الوحدوي القائم . واحتلت وحدات منه دار الاذاعة في دمشق وشرعت تبث منها بيانات ثورية . وأعلن الرئيس عبد الناصر ان وحدات الجيش الأول في جميع انحاء سورية أمرت بالتوجه نحو دمشق . وظهرا أعلن راديو دمشق عن الموسول الى اتفاق بين قيادة الشوار والمشير عبد

- الحكيم عامر ، نـائب رئيس الجمهوريـة الذي وعـد بـدرس مطاليب الشـورة . ولكن دمشق عـادت في المساء والغت بيانها حـول الاتفاق واعلنت انفصـالها عن مصر ( الابحاث ) .
- 9/۲۹ ، اعلنت القيادة الثورية العربية العليا للقوات المسلحة في سورية عن تكليف مسأمون الكزبري بتشكيل الحكومة . واعلنت عن انهاء مهمتها وعودة الجيش الى ثكناته ( الابحاث ) .
- اعلنت قيادة الثورة في سورية ان قوات مظلية مصرية حاولت الهبوط في الـالاذقية فقبض عليها الجيش السوري ( الابحاث ) .
- ١٠ / ١٠ ، اوقسف وزارة السداخسلية في الجمهورية العربية السورية نشاط الاتحاد القومي في سورية اللذي حل محل الاحزاب في عهد الوحدة (الابحاث).
- ١٠/٢ ، أبلغ الدكتور مأمون الكزبري رئيس وزراء سورية الجديد رسميا رئيس الجمعية العمومية للأمم المحدة بأن حكومته ستقدم طلب الانضمام الى الأمم المتحدة (الابحاث).
- ١٠/٥ ، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر ان الجمهورية العربية المتحدة لن تعارض في قبول سورية عضوا في الأمم المتحدة او الجامعة العربية . واعلن انه سيتسرك سسورية تقرر مصيسرها (الابحاث).
- اعلن الدكتور مأمون الكزبري موافقته على
   اقتراح الرئيس عبد الناصر بتأليف لجنة للتفتيش في
   بعض النتائج التي تمخضت عن وحدة سورية ومصر
   ( الابحاث ) .
- ٧٠ / ١٠ استقال الوزراء السوريون الأربعة
   عشر في وزارة الجمهـوريـة العـربيـة المتحـدة
   ( الابحاث ) .
- ١٠/٩، قدم الاعضاء السوريون في بجلس الامة للجمهورية العربية المتحدة استقالتهم (الابحاث).
- ۱۰/۱۲ ، طلبت الجمهورية العربية المتحدة

- من الجامعة العربية سحب القوات التابعة لها الموجودة في الكويت ( الابحاث ) .
- . ١٠/٢١ ، صودرت ممتلكات عـدد كبير من الاغنياء المصريين والاجانب في الجمهـورية العـربية المتحدة ( الابحاث ) .
- ١١/٤ ، تم في الجامعة العربية الوصول الى الفاق بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السوريين السوريين السوريين الموويين الموويين ألوجودين في مصر وسورية (الابحاث).
- ۱۱/۷، اصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا جمهوريا بالغاء مجلس الأمة الحالي، وقرارا آخر بالغاء قرار رئيس الجمهورية القاضي بتحديد عدد اعضاء مجلس الأمة والقرار الخاص باختيار اعضاء مجلس الأمة لسنة ١٩٦٠ ( الابحاث).
- الدامر وتيتو وتيتو بيد الناصر وتيتو وتهرو في بلاغ صدر عقب محادثاتهم في القاهرة الى مزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول المتطورة (الابحاث).
- ١١/٢٣ ، استدعت السعودية سفيرها في القاهرة احتجاجا على الحملة التي تشنها صحف الجمهورية العربية المتحدة واذاعاتها ضد الملك سعود . كما استدعت الجمهورية العربية المتحدة سفيرها في جدة (الابحاث) .
- ١١/٢٥ ، اعتقالت سلطات الجمهورية العربية المتحدة تسعة اشخاص فرنسيين اعضاء البعثة الرسعية المعتمدة لديها لتصفية الاملاك الفرنسية بتهمة الاشتراك في مؤامرة تجسس ضد الجمهورية العربية المتحدة واغتيال عبد الناصر (الابحاث).
- ۱۲/۲۳ ، تم الافراج عن جميع ممتلكات السرعايا البريطانيين التي كانت قد فرضت عليها الحراسة اثر العدوان الشلائي على قناة السويس ( الابحاث ) .
- ۱۲/۲٦ ، أعلن عبد الفادر حاتم وزير الدولة المصري ان الجمهورية العربية المتحدة قررت

انهاء اتحاد الدول العربية اللذي يضم مصر واليمن لأن فكسرة الاتحاد و استغلت ضمد الشعب اليمني لاستمرار الوضع الرجعي هناك و ( الابحاث ) .

- ۱۲/۲۸ ، قسطعت اليمن عسلاقاتها المدبلوماسية مع الجمهورية العربيسة المتحدة (الابحاث).

#### 1977

 ١/٣١ ، اختتم في القاهرة مؤتمر اجهزة فلسطين [ والذي بدأ اعماله في ١٩٩٢/١/٢٤ ] .
 وقد اتخذ المؤتمر توصيات سرية تتعلق بفلسطين وسياسة الدول العربية تجاه اسرائيل ( الابحاث ) .

- ٢/١٣ ، اعلنت الوكالة الامريكية للاغماء الدولي موافقتها على تقديم قرض بمبلغ ١٧ دولار للمساهمة في المرحلة الاولى من اختزان الحبوب وتوزيعها في جميع الجمهورية العربية المتحدة (الابحاث).

- ٣/٩ ، اصدر جال عبد الناصر مرسوما باعلان النظام الدستوري في قطاع غزة القلسطيني . وينص المرسوم على ان يؤلف الفلسطينيون في غزة اتحادا قوميا يضم جميع الفلسطينين اينها كأنوا وذلك لاسترداد اراضيهم المغتصبة في فلسطين ع ( الابحاث ) .

- ٣/٣١ ، وصل الى القاهرة في زيارة رسمية احمد بن بيلا نـاثب رئيس الوزارة الجزائرية الموقتة الذي اطلقت فرنسا سراحة مؤخرا يرافقه ثـالاثة من رفاقه ( الابحاث ) .

- \$ 1/ \$ ، رفع حظر الدخول على الرعايا الفرنسين الى الجمهورية العربية المتحدة الذي كان قد فرض في كانون الاول / ديسمبر ١٩٦١ بعد القاء القبض على بعض اعضاء السفارة الفرنسية بتهمة التجسس ( منصور ) .

- ٧٢١ ، افتتح جمال عبد الناصر ، مؤتمر الفوى الله عبد الناصر ، مؤتمر المقوى الله والله قدام بساعداده والله يعلن عن نقل السلطة المحلية للمنظمات الشعبية تدريجيا (الابحاث).

- ٦/٦، وقع رؤساء وفود الجمهورية العربية المتحدة وسورية والاردن والمغرب والكويت في القاهرة ، اتفاقا للوحلة الاقتصادية العربية يدعو الى وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية في غضون عشر سنوات ( الابحاث) .

- ۷/۲۱ ، أعلن رسميا ان الجمهورية العربية المتحسدة اطلقت بنجاح نسوعين من الصسواريخ و القاهرة و ٣٧٠ و ٢٠٠٠ كلم ( الابحاث ) .

 ٨/٨ ، منحت الحكومة البريطانية الجمهورية العربية المتحدة قرضا بمبلغ ثلاثة ملابين ونصف مليون جنيه استرليني لشراء بضائع بريطانية (الابحاث).

 ٨/٣٧ ، صدر مرسوم جمهوري في دمشق يقضي باعادة تأميم مصرفي مصر والقاهرة وجميع فروعها في سورية (الابحاث).

- ۲۲ - ۲۷ ، عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا في شتورة ، لبنان ، لبحث الشكوى التي وجهتها سورية ضد جمال عبد الناصــر متهمة اياه بالتدخل في شؤون سورية الداخلية والتحريض على الاعمال التخريبية والقيام بحملة دعائية ضد النظام القائم هناك بقصد اثارة الفتنة. وجاء في رد الحكومة المصرية على هذه الشكوى ان الحكم السوري قبد انقاد الى قبوى الاستعمار والرجعية ويقوم باضطهاد وتعذيب العناصر الوطنية في البلاد . وقد انسحب وفند الجمهورية العربية المتحدة من الاجتماع بتــاريخ ١٩٦٢/٨/٢٨ . وفي تاریخ ۱۹۳۲/۸/۳۰ قرر مجلس الجامعة باجماع الاراء ومعارضة وفد سورية وعملا باحكام ميشاق الجامعة عدم استطاعته النظر في الشكوى السورية على الجمهورية العربية المتحدة بسبب انسحاب الاخير . من المجلس ، وابقاء الـدورة الاستثنـائيـة مفتوحة على ان يعقد الاجتماع الثاني في أقرب وقت ممكن (منصور، الابحاث).

۔ ۱۹۳۲/۹/۲٤ ، كلف جمال عبد الناصر ، على صبري بتشكيل الوزارة الجديدة ، كها اجرى

بعض التعديلات على نظام الحكم في مصر شدد فيها على تحقيق الزعامة الجماعية . وسيرأس علي صبري ايضا المجلس التنفيذي لمجلس الوزراء يضطلع فيه بالمهام الادارية التي كان يقوم بها عبد الناصر اللي سيرأس بسدوره مجلسا للرئاسة (منصور) .

الدرب على السعودية واعلنت القاهرة مساندتها الحرب على السعودية واعلنت القاهرة مساندتها الكلية لحكومة اليمن في هذه الحسرب . [ وكان الجيش اليمني بقيادة الزعيم عبد الله السلال قد اطساح بحكم الامسام عمسد البدر بتاريخ عبد الامير ميف الاسلام الحسن عم الامام المخلوع عاد من الولايات المتحدة الى اليمن بتاريخ ٢/١٠/١٠) ، ويمساندة من السعودية ، ليتولى قيادة الفئات الموالية لعائلته السعودية ، ليتولى قيادة الفئات الموالية لعائلته ]

.. ١١/١٤ ، اعلن عبد الخالق حسونة الامين العام لجامعة الدول العربية بعد مقابلة له مع محمود فوزي وزير الخارجية ، ان الجمهورية العربية المتحدة تصر على الاستمرار في مقاطعة جامعة الدول العربية ونشاطاتها ( منصور ) .

- ١٢/٢ ، قررت الجمهورية العربية المتحدة تقديم قرض قدره عشرة ملايين جنيه الى الجزائر بدون فوائد يسدد على ١٢ عاما تبدأ بعد عامين من تاريخ تقديمه ( الابحاث ) .

#### 1974

-١/١٣ ، تم تمليك ٢٥ الف فدان للعممال المزراعيين وخريجي المدارس الاعدادية ( الوقائع العربية ) .

- ٢/٨ ، اعترفت الجمهورية العربية المتحدة بالانقلاب الذي اطباح اليوم بحكم الفريق عبد الكريم قاسم وبعث الرئيس عبد الناصر ببرقية تهنئة الى الحرثيس عبد السلام عارف رئيس الجمهورية العراقية الجديد ( الوقائع العربية ) .

- ٣/٨ ، أيدت الجمهورية العربية المتحدة

والعـراق الانقلاب الـذي أطاح اليـوم بوزارة خـالـ العـظم واعتبرت كـل منها ان أي عـدوان خـارجي على سورية هو عدوان عليها ( الوقائع العربية ) .

- ٣/٩ ، قررت الجمهورية العربية التحلة ان تعود الى الجامعة العربية ، وان تمارس نشاطاتها بعد ان قاطعتها [ منذ الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة في شتورة ، لبنان ، في تاريخ ٢٢/٣٠ آب ١٩٦٢ ] ( الوقائم العربية ) .

بين وفود الجمهورية العربية المتحدة والعراق وسورية بين وفود الجمهورية العربية المتحدة والعراق وسورية وصفها طالب حسين شبيب وزير خارجية العراق ورثيس وفد بلاده بانها تستهدف وضع د الخطوط العامة للوحدة العربية الشاملة ع . وبتاريخ عبد الله السلال الرئيس اليمني يطلب انضمام بلاده لقرارات الوحدة . واذيع في القاهرة بتاريخ لقرارات الوحدة . واذيع في القاهرة بتاريخ تستوجب رجوع وفدى العراق وسورية الى حكومتيها على أمل العودة ثانية الى القاهرة (الوقائع العربية) .

- 19 - ٣/٣١ ، جرت في القاهرة محادثات بين الرئيس جمال عبد الناصر وصلاح الدين البيطار رئيس الوزراء السوري للتمهيد للمرحلة اللاحقة من المحادثات الثلاثية التي تشمل العراق . وقد أعلن في نهايتها ان الجانبين اتفقا بعد استعراض تجربة الماضي ، على التلاقي وعزما على الا يسركا ثغرة يمكن ان ينفذ منها اي ضعف او خطاً في البناء الاتحادي الجديد (الوقائع العربية) .

- \$/\$ ، تم الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية العربية المتحدة وفرنسا بعد ان ظلت مقطوعة طيلة سبع سنسوات منذ العدوان الثلاثي على مصر ( الوقائع العربية ) .

 ٧ - ١ / ٤ ، بدأت في القاهرة مباحثات الوحدة بين وفود الجمهورية العربية المتحدة والعراق وسمورية . وأعلن عملي صبري رئيس المجلس التنفيذي المصري في نهايتها انه تم الاتفاق على ان

القاهرة عاصمة لدولة الوحدة التي اطلق عليها د الجمهورية العربية المتحدة » على ان تضاف نجمة ثالثة الى علم الجمهورية العربية المتحدة رمزاً للعسراق . وستضم الدولة الجديسدة : مصر ، العراق ، وسورية ، وستتولى الدولة الاتحادية المثر ون الخارجية والدفاع والامن القومي والتخطيط الاقتصادي والتنمية . وقد اتفق على ان تكون الجنسية واحدة في الدولة الاتحادية (الوقائسع العربية ) .

- 1/13 ، صدر قرار جمهوري بانشاء السوق الافريقية المشتركة وتشمل الجمهورية العربية المتحدة والجنزائر وغانا وغينيا ومالي والمغرب (الوقائح العربية).

- ٢/١٣ ، صدر قرار جمهوري يقضي بتأميم جميع منشآت تصدير القطن الى جانب محالج القطن التي تقرر تأميمها في الاسبوع الماضي (الوقائع العربية).

- ٢/٧٤ ، اتفقت الجمهورية العربية المتحدة وتركيا على استئناف الحلاقات الدبلوماسية بين الملدين ، بعد ان قطعت في العام ١٩٦١ اشر اعتراف تركيا بالحركة الانفصالية في سورية ( الوقائع العربية ) .

- ٧/ ٥ ، علقت بعض الدوائر المطلعة في القاهرة على قرار الحكومة السورية تسريح بعض الضباط المعروفين بمبلهم الوحدوي ان هذا وعمل يتنافى مع اعلان القاهرة الذي وقعت عليه جميع القوى الوحدوية في سورية ٤ واضاف المصدر ان القاهرة متمسكة تماما باعلان الوحدة نصا وروحا ( الوقائع العربية ) .

ـ ٦/١٦ ، صـدر قـرار جمهــوري بتـأميم ١٤ شركة للأدوية ( الوقائع العربية ) .

- ٢ - ٢ / ٦ / ٢ ، جرت في القاهرة مباحثات بين الرئيس عبد الناصر والمشير عبد الله السلال الرئيس الميني صدر في نهايتها موافقة القاهرة على انضمام اليمن لميثاق القاهرة اللذي وقع في ١٧ نيسان / ابريل الماضي ( الوقائع العربية ) .

- ٧/٢٠ ، ثم في موسكو توقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفياتي اللذي يقدم بمرجب هذا الاتفاق قرضا لمصر قيمته ٤٠ مليون رويل لتمويل بعض المشاريع الصناعية . ويأي توقيع هذا القرض عقب المباحثات التي اجراها المشير عبد الحكيم عامر في موسكو . واللذي كان قد سافر الى العاصمة السوفياتية بتاريخ ١٩٦٣/٦/٧ ] (الوقائع العربية) .

- ٧/٢٧ ، ألقى الرئيس عبد الناصر خطابا عناسبة عيد الثورة الحادي عشر وجهه الى الأمة العربية كلها ، واعلن فيه بأن اتفاقية الوحدة قد وقعت مع الشعب السوري كله وليس مع قيادة حزب البعث ، وإنه لا وحدة مع البعث (الوقائع العربية ) .

- ٨/٨ ، تم الاتفاق بين المؤسسة المصرية العامة للبنوك وبين وزارة المالية والصناعة بالكويت على انشاء بنك عربي افريقي يهدف الى تتميسة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والافريقية . وسيكون هذا البنك شركة مساهمة ومركزه الرئيسي في القاهرة (الوقائع العربية) .

- ١ / ٨ ، خطب الرئيس عبد الساصر بالاسكندرية في القوات العائدة من اليمن وقال د ان مسؤ ولياتنا لا حدود لها في الأمة العربية ٤ ، ونريد ان نقيم وحدة مع الشعب العربي كله ولا نقبل وحدة مع حزب البعث ٤ ( الوقائع العربية ) .

- ٢١/ ٨ ، صدرت قرارات بتأميم ٢٢٨ شركة ومنشأة صناعية ، واصبح بذلك القطاع العام مالكا لـ ٨٠ بالمائة من القطاع الصناعي ملكية كاملة . وكذلك انهيت عقود تنقيب واستغلال المناجم الممنوحة للافراد وأعت رؤ وس اموالها (الوقائع العربية) .

- ٧١ - ٧٦ - ٨/٢٦ ، جرت في القاهرة محادث ابين الرئيس عبد الناصر والمشير عبد السلام عارف الرئيس العراقي صدر في نهايتها بيان مشترك ، أعلن فيه عن اتفاق وجهات النظر على وقف التدهور في الموقف العربي ، والعمل على تهيئة الظروف الجديدة المناسبة لتحقيق الوحدة العربية ( الوقائع العربية ) .

. 9 / 9 ، قطعت الجمهورية العربية المتحدة علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع البرتغال وكانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع البرتغال منذ ٢٩ حزيران/يونيو الماضي (الوقائع العربية).

- ١٠/٨، صدر قرار جهبوري يسر على صغار المؤاتع الموقاتع الموقاتع (الوقاتع العربية).

- ١٠/١٢ ، اعترفت حكومة الجمهورية العربية المتحدة بحكومة جمهورية انجولا في المنفى التي يرأسها هولدن روبرتو والتي تتخذ مقرا لها في ليوبولدنيل عاصمة الكونغو (الوقائع العربية).

- ١١/٦، صدر في القاهرة بلاغ مشترك عن عادثات الامبراطور هيلاسيلاسي والرئيس جمال عبد الناصر اكد على ضرورة اجتماع وزراء منظمة الدول الافريقية في اقرب وقت لايجاد حل سلمي لمشكلة الحدود الجزائرية ـ المغربية ( الوقائم العربية ) .

 ١١/١١ ، أذيعت تسعة قرارات جمهورية بالتأميم الكامل لبعض الشركات التجارية وشـركات النقل الداخلي والبحري والادوية ومصانع الاسلحة والذخيرة ( الوقائع العربية ) .

- ۱۱/۱۷ ، صدر قرار جمهــوري بتـأميم ٦ شــركات زراعيــة تشرف عليهــا المؤسســة التعــاونيــة الزراعية العامة تأميها كاملا ( الوقائع العربية ) .

. ١ ٢ / ٢٣ ، دعا الرئيس عبيد الناصر في خطاب القاه في بور سعيد بمناسبة « يوم النصر » الى اجتماع الرؤساء والملوك العرب لبحث قضية تحويل اسرائيل لمياه نهر الاردن ( الوقائع العربية ) .

#### 1978

- ۲/۱۸ ، اصدر الرئيس عبد الناصر قرارا بتعيين انور السادات وحسن ابراهيم نـائبين لـرئيس الجمهورية ( الوقائع العربية ) .

- ٢/٢٢ ، ألقى الرئيس عبد الناصر خطابا بمناسبة عيد الوحدة طالب فيه بازالة القواعد البريطانية من ليبيا وقبرص ( الوقائع العربية ) .

- ٢/٢٨ ، أذيع بيان مشترك عن عدودة المعلاقات الطبيعة بين الجمهورية العربية المتحدة والمغرب وتبادل السفراء بين البلدين (الوقائع العربية).

 ٣/٧، اذاع احمد زندو وزير الاقتصاد بيانا أعلن فيه ان جميع الشركات والمنشآت العاملة في التجارة الخارجية قد اصبحت تحت الاشراف الكامل للشعب (الوقائع العربية).

- ٣/٩ ، صدرت ٣ قرارات جمهورية أممت بموجبها ١١٩ شركة مقاولات تأميها كاملا ( الوقائع العربية ) .

 ۳/۲٤ ، اصدر الرئيس عبد الناصر قرارا بتأميم شركة شل وشركة النصر لآبار الزيت ( انجلو اجيشان اويل فيلدز ( ( الوقائم العربية ) .

- ٣/٢٦ ، - انتخب مجلس الأمة بالاجماع ، انور السادات رئيسا له ( الوقائم العربية ) .

- 1/4 ، تم الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على ان تحصل الجمهورية العربية المتحدة على قرض قيمته ٤٠ مليون دولار لزيادة حصتها في الصندوق من ٩٠ الى ١٢٠ مليون جنيه ( الوقائم العربية ) .

- ٢٣ - ٢٨ / ٤ ، قام الرئيس عبد الناصر بزيارة مفاجئة لليمن ( الوقائم العربية ) .

- ٩ - ٥/٢٥ ، قام نيكيتا خروشوف رئيس الوزراء السوفياتي بزيارة الى مصر . ووقع الرئيسان عبد الناصر وخروشوف قبل انتهاء الزيارة بيوم واحد بيانا مشتركا اعربا فيه عن اتفاق وجهتي نظرهما بالنسبة لكثير من القضايا العربية والافريقيسة والدولية ، ومنح الاتحاد السوفياتي الجمهورية العربية المتحدة قرضا بمبلغ ٢٥٢ مليون روبل (الوقائع العربية) .

- ٧٦٦) ، وقع في القاهرة الرئيسان عبد الناصر وعبد السلام عارف الرئيس العراقي اتفاقية تنص على تشكيل مجلس رئاسة مشترك يتألف من رئيسي البلدين ويتولى تخطيط وتنسيق سياسة

البلدين في جميع المجالات ( الوقائع العربية ) .

- 7/17 ، اصبحت الجمهسورية العسريية المتحلة أول دولة عربية وافريقية تصدر الى الخارج المواد الذرية المشعة اللازمة للعلاج الطبي والابحاث والزراحة والصناعة وهي المواد التي يجري تشعيعها في الفرن الذري المصري في انشاص ( الوقائع العربية ) .

- ٧/١ ، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر في خطاب القاه في حفل لتخريج دفعة من الضباط والطيارين والمسلاحين الاداريين في كلية بلبيس الجوية ، نهجا جديدا ، هو توحيد الجيوش والطيران بين البلاد العربية دون وحدة دستورية بينها لأن لهذه العربية مصاعب ( الوقائع العربية ) .

- ٧/١٣ ، وقع الرئيسان جمال عبد الناصر والمشير عبد الله السلال الذي وصل الى القاهرة يوم المشير عبد الله السلال الذي وصل الى القاهرة يوم مشترك من رئيسي البلدين يجتمع مرة كل ثلاثة اشهر ويختص بدراسة وتنفيذ الخطوات اللازمة الأقامة الوحدة بين البلدين . وقد القي الرئيس عبد الناصر خطابا اثر توقيع الاتفاق قال فيه و ان التنسيق قد تم بين القاهرة ويغداد وصنعاء ، ونحن على اتصال مستمر بثورة الجزائر ، ويذلك تلتقي كل الثورات العربية » ( الوقائم العربية ) .

 - ١٧ - ٧/٢١ ، حقد في القاهرة مؤتمر القمة الافريقي برئاسة حبد الناصر وحضور ٣٣ رئيسا وملكا افريقيا ( الوقائع العربية ) .

٢٩ - ٢٩ ، جرت في القاهرة محادثات بين السرئيس عبد الناصر والاسقف مكاريوس الرئيس القبرصي صدر في اثرها بيان اكد تأييد الجمهورية العربية المتحدة ومسائدتها لحقوق شعب قبرص ، واثفاق الجانبين في موقفها من القواعد و الاجنبية ، التي تشكل تهديدا مباشوا للسلام العالمي وأمن المنطقة » ( القوائم العربية ) .

- ٩/٢٥ ، اكتشفت المخابرات العربية وحملة ارهابية جديدة ، موجهة الى العلماء الالمان اللذين يعملون في الجمهورية العربية المتحدة تنفذ عن

طريق الرسائل والطرود البريدية الملغومة ( الـوقائــع العربية ) .

- ٥ - ١٠/١، عقد في القاهرة المؤتمر الثاني لدول عدم الانحياز ( الوقائع العربية ) .

- ١٠/١٦ ، أذيع في القاهرة وبغداد نص اتفاق انشاء القيادة السياسية الموحدة بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق . وقد جاء في البيان انه قد و استقر رأي الطرفين المتعاقدين على ان الموحدة المستورية بين البلدين امر حتمي لا بد من تحقيقه في أقصر وقت ممكن ٤ . (الوقائع العربية) .

- ۱۲/۱۱ ، تم الاتفاق بين الاتحاد السوفياتي والجمهورية العربية المتحدة على الا تتحمل هـذه الاخيرة في تجارتها مع روسيا اية مـذفرعـات بالعملة الحرة ( الوقائع العربية ) .

#### 1970

- ١ / ١ ، تم في القاهرة الانفاق على اعادة العلاقات التجارية بين الجمهورية العربية المتحدة والسودان ( الابحاث ) .

- ٢/٢٢ ، صدر بلاغ رسمي عن مباحثات الرئيسين عبد الناصر وبورقيبة أكد ايمان شعبي البلدين بالوحدة العربية [ وكان بورقيبة قد وصل الى القاهرة يوم ٢/٢/١٦] ( الوقائم العربية ) .

. ٣/١٥ ، أعيد انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية بنسبة ٩٨ بالمانة من مجموع الذبن يحق لهم الاقتراع ( الوقائع العربية ) .

لا / 2 ، اقترح الحبيب بورقيسة الرئيس التونسي ، في خطاب القاه في اجتماع للطلاب من اعضاء حزب الدستور الحاكم ، حلا وسطا لقضية فلسطين يقوم على اساس ان تعترف الدول العربية باسرائيل مقابل قبول اسرائيل باعادة اللاجتين الفلسطينيين والموافقة على قبول قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (الوقائم العربية) .

ـ ٢٣٣/ ٤ ، أعلن عبد الناصر في القاهرة اثناء حفل العشاء الذي اقامه ملك ماليزيا تكريما لـه ان

و القضية الفلسطينية تواجه اليوم تحديات ضخمة سببها سوء النية من جانب اعداء الأمة العربية » . واضاف ان تحديا من هذا النوع « يجب ان لا يواجه الا بارادة الحياة ذاتها وبكل ما تملكه هذه الارادة من قدرات وطاقات » هذا وقد نفى محمد حسنين هيكل رئيس تحرير صحيفة « الاهرام » في مقاله الاسبوعي ان يكون بورقيبة قد اطلع عبد الناصر مسبقا على رأيه في قضية فلسطين او ان يكون عبد الناصر قد وافق على هذا الرأي ( الوقائع العربية ) .

- \$ / \ \$ ، هاجمت تسظاهرة من السطلبة الفلسطينيين مبنى سفارة تونس في القاهرة احتجاجا على تصريحات بورقيبة حول الحل الوسط للقضية الفلسطينية وصدتها قوات الأمن المصرية (الوقائع العربية).

\_ 4/٢٥ ) ذكرت صحيفة والاهسرام » ان التنظيم السياسي السري الذي كان يتخذ لنفسه اسم و الحزب الشيوعي المصري » قد اتخذ قرارا بحل نفسه ( الوقائم العربية ) .

- ٤/٢٧) م قررت الجمهورية العربية المتحدة محب سفيرها في تونس و نظرا للموقف الذي اسفرت عنه التصريحات الاخيسرة للملطات التونسية ، والاتجاهات المرية المشبوهة التي ظهرت في الاعمال العدائية الموحى بها ازاء الجمهورية العربية المتحدة والقضية الفلسطينية ، (الوقائع العربية).

- ٢٩/٤ ، اتخذت لجنة ممثلي الملوك والرؤساء العرب اثر اجتماع عقدته في القاهرة بغياب ممثل تسونس ، قرارا بسرفض ابنة دعسوة الى الاعتراف باسرائيل او التعايش معها ( الوقائع العربية ) .

. ٢١/٥، أعلن قادة الحركة العمالية و دستور العمل في مرحلة الانطلاق الذي ينص على التزام العمال بالتبرع لمدة خس سنوات بنسبة ٥ بالمائدة من الحصسة المخصصة لهم في الارباح للخدمات الاجتماعية لاستثمارها بما يحقق زيادة الانتاج ورفع مستوى الكفاية ، والالتزام بعدم التقدم بأي مطالب اقتصادية جديدة في العامين المقبلين ، والتبرع بما لا

يقل عن ساعة عمل اضافية يـوميا لمن يعملون ٢٢ ساعة ( الوقائع العربية ) .

- 3/4 0 ، ذكرت صحيفة و الاهرام » ، ان الرأي قد استقر في مباحثات القيادة السياسية الموحدة بين العراق والجمهورية العربية المتحدة [ والتي بدأت في القاهرة بتاريخ ١٩٦٥/٥/١٩ ] على تعيين امين عام للقيادة برتبة وزير ومعه امينان مساعدان . وقد صرح عبد السلام عارف الرئيسي العراقي الى عجلة « روز اليوسف » القاهرية ، بانه يرى « ان قيام الوحدة بين القاهرة وبغداد امر حتمي » ( الوقائم العربية ) .

- 7/٩ ، ابدى عبد الناصر خلال اجتماعه مع بهادور شاستري رئيس وزراء الهند الذي يزور مصر حساليا ، رأيسه بضرورة تجنب المؤتمس الافريقي الاسيوي و جميع المنازعات بين الدول المشتركة به والا فان المؤتمر سوف يتحول الى معرض للخصام بدل ان يكون بجالا للقاء و ( الوقائع العربية ) .

- ٦/١٧ ، أقر مجلس الوزراء السياسة الجديدة للتعليم العالي التي تضمنت تطبيق المبادىء العامة حول امتداد سلطة الرقابة الشعبية الى اجهسزة الجامعات والمعاهد العليا عن طريق تعيين اعضاء عثلون الاتحاد الاشتراكي العربي والاجهزة الشعبية ، واعادة تشكيل مجالس الجامعات والمعاهد بصورة مديدة تحقق مبدأ ديمقراطية الخدمات ، واجراء تغيير شامل في الفلسفة التعليمية عن طريق تحويل الجامعات والمعاهد العليا الى جامعات تخدم وتحقق المداف النظام الاشتراكي (الوقائع العربية) .

- ٦/٢٣ ، صرحت مصادر مطلعة بأن الرئيس عبد الناصر قرر في ضوء التطورات القائمة في الجزائر الغاء الزيارة التي كان مقررا ان يقوم بها الى الجزائر في اعقاب مؤتمر القمة الافريقي الآسيوي . ويشير هذا التصريح الى التبدلات التي اجريت في الاوساط الحاكمة في الجزائر بعد ان اطاح هواري بومدين بالرئيس الجزائري احمد بن بيلا] (الوقائع العربية ، منصور) .

ـ ٧/٦ ، تم وضع قانون الاحوال الشخصية

في صيغته النهائية تمهيدا لاصداره . وهذا القانون يوحد الاحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين ( الوقائع العربية ) .

- ٧/١٣ ، ادلى الرئيس عبد الناصر بحديث الى عطة تلفزيون واذاعة كولومبيا قال فيه أن اهداف الجمهورية العربية المتحدة تجاه الجزائر ( ان تكون بيننا علاقات طيبة وصداقة ، ولم يكن لدينا أي اتجاه لطلب الوحدة معهم » ( الوقائع العربية ) .

- ٧/٧٧ ، القى الرئيس عبد الناصر خطابا عناسبة الدكرى الثالثة عشرة للشورة المصرية ذكر فيه ، ان هناك خطة لانسحاب القوات المصرية من اليمن خلال ستة اشهر اذا ما تحقق السلام هناك . اما اذا فشلت عادثات السلام الحالية الجارية مع السعودية فان الجمهورية العربية المتحدة ستجد و نفسها مضطرة الى عمل أوسع لتصفية قواعد العدوان ، وهذا سوف يؤدي الى اتساع الصدام مع السعودية ، (الوقائع العربية ) .

- ٨/٢٨ ، بدأت في موسكو المحادثات الرسمية بين الزعماء السوفيات والرئيس جمال عبد الناصر والوقد المرافق لمه الذي وصل امس الى الاتحاد السوفياتي . وقد اعلن انه جرى تبادل واسع وصريح لدلاراء حول الوضع الدولي وزيادة انماء علاقة الصداقة بين البلدين (الوقائع العربية) .

- ٩/١ ، صدر بيان مشترك في كل من القاهرة وموسكو عن محادثات الرئيس عبد الناصر في الاتحاد السوفياتي [ التي بدأت بتاريخ ٢٩/٥/١٦] . قدر الجانبان فيه اهمية الدور الذي تقوم به الدول غير المنحازة في سعيها لتخفيف حدة التوتر الدولي وتنمية التعاون بين الدول ( الوقائع العربية ) .

- \$ / 9 ، صدر بيان عن محادثات الرئيس عبد الناصر في بلغسراد [ التي بدأت في اول الشهسر الجندي ] ، جاء فيه ان الجانبين قبد و لاحظا ان مسؤ ولية الدول غير المتحازة في المحافظة على السلام الدولي قد اصبحت مسؤ ولية متزايدة الاهمية » ( الوقائم العربية ) .

ـ ۱۰/۲۱ ، صدر بيان عسراقي ـ مصري

مشترك عن المحادثات التي جرت بالقاهرة بين زكريا عي الدين رئيس الوزراء المصري ونظيره العراقي عبد الرحمن البزاز جاء فيه و ان الوحدة الوطنية هي الاساس الطبيعي للوحدة القومية المساملة ... لذلك تساند الجمهورية العربية المتحدة شقيقتها الجمهورية العراقية في مسعاها للحضاظ على وحدة اراضيها والقضاء على جميع المحاولات التي ترمي الى المساس باستقلال العراق وحريته ووحدة اراضيه علمالواق ] ( الوقائع العربية ) .

- 1 / 0 ، عاد الرئيس جمال عبد الناصر الى القاهرة من « رحلة الصداقة » لـ دول غرب افريقيا استغرقت ٦٦ يوما وحضر في بـ دايتها مؤتمر القمة الافريقي في اكرا ( الوقائع العربية ) .

۱۲/۲۹ ، وقع في القاهرة اتفاق تجاري بين مصر والاتحاد السوفياتي مدته خمس سنوات ( الوقائع العربية ) .

#### 1977

 ٣- ١ / ١ ، تم توقيع اتفاقية القمح الجديدة بين المولايات المتحدة الامريكية والجمهورية العربية المتحدة ( الوقائم العربية ) .

بيان مشترك عن الاجتماع الثاني للقيادة السياسية بيان مشترك عن الاجتماع الثاني للقيادة السياسية الموحدة بين مصر والعراق. وقد اكد البيان وحدة في التراب العراقي ووقوف القيادة السياسية الموحدة في وجه أية محاولة خارجية او داخلية لفصل اي جزء منه . وأكد اتفاق البلدين على المدعم الكامسل للجهود المبذولة لاحلال السلام في اليمن ، ورفض البلدين لسياسة الاحلاف (الوقائع العربية) .

- ٢/٢٧ ، ألقى الرئيس عبد الناصر خطابا في عيد الوحدة قال فيه ان مصر لن تنسحب قواتها من اليمن ان لم تؤلف حكومة انتقالية تقوم بالاستفتاء وانه لن يضير القوات المصرية ان تبقى هناك حتى خس سنوات وحول الحلف الاسلامي قال: ان مصر لن ترفض ابدا التعاون الاسلامي ولكن هذا التعاون يجب ان يكون فعلا لوجه الاسلام وليس

نتيجة لسياسة امريكية انكليزية . [ وكانت المساعي الى تشكيل حلف اسلامي قد توضحت بعد ان صدر بيان مشترك عن الملك فيصل عاهل السعودية وعسمد رضا بهلوي شاه ايسران بستساريسخ 1470/17/18 يدعو الى عقد قمة اسلامية للعمل على تأسيس حلف اسلامي ] ( الوقائع العربية ) .

- 4/8 ، صرح عمود رياض وزير الخارجية لدى وصوله الى القاهرة قادما من اديس ابابا ، ان الجمهورية العربية المتحدة انسحبت من مؤتمر وزراء منظمة الوحدة الافريقية و بعد ان تأكد لها ان استمرار حضورها اصبح غير ذي فائدة » ( الوقائع العربية ) .

- ٣/١١ ، تم تسوقيع انفساق جديسد بسين المجمهورية العربية المتحدة وفرنسا ينص على ان تمنح الحكومة الفرنسية المجمهورية العربية المتحدة قرضا طويل الامد لتمويسل مشروعات التنمية (السوقائع العربية).

- ٢/١٦ ، صدر بيان مصري كويتي مشترك اثر الزيارة التي قام بها الشيخ صباح السالم الصباح امير دؤلة الكويت الى القاهرة في ١٩٦٦/٤/١٢ . اكمد على ضرورة اتحاد كلمة العرب للقضاء على المؤامرات الاستعمارية في الوطن العربي ( الوقائع العربية ) .

- ٥/١٨ ، صدر بيان مصري سوفياتي مشترك عن محادثات الرئيس عبد الناصر والكسي كوسيغين رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي في القاهرة اعرب الجانبان فيه عن ارتياحها لسير التعاون بيزا البلدين ودعوا فيه الى ضرورة وقف الشدخل في شؤون الدول الاخرى ( الوقائع العربية ) .

- ٨/ ٦ ، وقسع في القاهسرة اتفاق للتجسارة والمدفوعات لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وسورية ، وهو الأول منذ انفصال الوحدة في ايلول / سبتمبر ١٩٦١ ( الوقائع العربية ) .

- 7/۱۶ ، صدر في كل من القاهرة ودمشق البيان المشترك لمحادثات ابراهيم ماخوس نائب رئيس الموزراء السوري والوفد المرافق لـه مـــع

المسؤ ولين المصريين ، اكد الجانبان فيه على ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين في جميع الميادين ، كما اتفقا على ضرورة تلاحم القوى التقدمية ، ووصفا الحلف الاسلامي بأنه محاولة لوقف « المد الثوري العربي » ( الوقائع العربية ) .

- ٦/٢٦ ، تم في القاهرة تـوقيع اتفـــاق جديــد مع فرنسا يوســع علاقــات التعاون الفني والتجــاري بين القاهرة وياريس ( الوقائع العربية ) .

- ٦/٣٠ ، شجب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المصرية قيام طائرات امريكية بضرب هانوي ( الوقائع العربية ) .

٧/١١ ، ذكرت صحيفة د الاهرام ، ان الجمهورية العربية المتحلة رفضت احتجاجا امريكيا غير رسمي على انشاء مكتب دائم في القاهرة لجبهة التحرير الوطني في فيتنام ( الوقائع العربية ) .

- ٧/٢١ ، أعلن علي صبري الأسين العام للاتحاد الاشتراكي العربي ، قيام و منظمة الشباب الاشتراكي ، من اجل تحقيق خمسة اهداف اساسية اهمها تمكين الجيل القادم من تحمل مسؤ ولياته باعداده ليكون اكثر صلابة ووعيا وطموحا من اجل حماية الثورة ( الوقائع العربية ) .

- 4 / 8 ، تم بوزارة الخارجية بالقاهرة تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية المعربية المتحدة والكويت في آذار / مارس الماضي حول تشجيع انتقال رؤ وس الاموال والاستثمارات بهن البلدين ( الوقائع العربية )

- 9/1 ، وصلت الى بسورسغيد مسدمرتان امريكيتان تابعتان للاسطول السادس في زيارة رسمية . وهي اول زيارة لسفن امريكية لمصر منذ اكثر من ١٢ سنة (الوقائع العربية) .

- ٩/٩ ، تم التوقيع على اتفاقيــة للتعــاون الافتصــادي والمعلمي والفني بـين مصـــر والمــانيـــا الديمقراطية ( الوقائع العربية ) .

- ١٠/٢٠ ، قام الرئيس عبد الناصر بزيارة للهند حيث بحث مع الرئيس اليوغسلافي تيتـو

واندبرا غاندي رئيسة وزراء الهند القضايا والمشاكل الدولية التي تهدد السلام العسالمي ( السياسة الدولية ) .

- 14 / 4 ، تم في القاهرة توقيع اتفاق للدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة وسورية ينص على تشكيل مجلس دفاع وقيادة مشتركة ( السياسة الدولية ) .

١٢/٨ ، وقع الرئيس عبد الناصر قرارا
 بانشاء سفارة لمصر في سورية ( السياسة الدولية ) .

- ۱۲/۲٦ ، قررت وزارة الخارجية اغلاق جميع القنصليات المصرية باستثناء ست قنصليات في هونغ كونغ ويسرلين الشسرقية واليمن ويسومباي ويسور مسودان والقدس وذلك توفيسرا للنفقات ( السياسة الدولية ) .

#### 1977

 ٢ / ١ ، عقدت الجمهورية العربية المتحدة اتفاقا مع الاتحاد السوفياتي لشراء صفقة قمح قدرها
 ٢٥٠ الف طن ( السياسة الدولية ) .

- ١/١٩ ، تم تــوقيع اتفـــاق بــين الجمهــوريــة العربية المتحدة واسبانيا لدعم التعاون الفني والثقاني والثقاني والتكنولوجى ( السياسة الدولية ) .

- 11 - ٢/٢٣ ، صدر في القاهرة بيان مشترك عن المساحثات الاقتصادية بين الجمهورية العربية المتحدة ويوغسلافيا والهند ، اكد أهمية التوسع التجاري وتنسيق السياسة المالية ووسائل الدفع وقدعيم التسهيلات الجمركية بين الدول الشلاث (السياسة الدولية).

 ٣/٤ ، تم توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهورية العربية المتحدة والمجر ( السياسة الدولية ) .

- ٣/٩ ، تم تسوقيسع اتفساق تجساري بسين الجمهورية العربية المتحدة والصومال لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ( السياسة الدولية ) .

- 70 - 74 / 74 ، وصلت الى القاهرة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالجنوب المحتل قادمة من لندن ، وقد عرضت الجمهورية العربية المتحدة قرارات الأمم المتحدة وتؤيد تأييدا كاملا جبهة تحرير اليمن المحتل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لشعب الجنوب وعلى بريطانيا ان تتفاوض مع الجبهة حول تنفيذ قرارات المنظمة الدولية (السياسة الدولية).

- ٤ - ٢/ ٤ ، عقد في القاهرة مؤتمر القمة الافريقي المحدود الذي حضره الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس الجزائري هواري بومدين والرئيس التازائي جوليوس نيريري والرئيس الموريتاني غتار ولمد داده وليون كاما الممسل الشخصي للرئيس الغيني ، وصدر بيان عن المحادثات (السياسة الدلية).

المرزراء على رأس وفد مصري بزيارة رسمية لسورية الوزراء على رأس وفد مصري بزيارة رسمية لسورية اجرى خلالها عادثات مع المسؤولين في دمشق . وصدر في كل من القاهرة ودمشق بيان مشترك عن هذه المحادثات (السياسة الدولية) .

- ١١/٥، رفضت الجمهورية العربية المتحدة الطلب الرسمي الذي تقدمت به الحكومة الامريكية لكي تزور بعض قطع الاسطول الامريكي السادس في البحسر الابيض المتسوسط والمسوان، المصسريسة (السياسة الدولية).

- ٧ / ٥ ، هدد المسؤولون في اسرائيل بالقيام بعملية عسكرية واسعة لاسقاط الحكومة القائمة في سورية ووقف نشاط الفدائيين الذين ينشطون داخل اسرائيل بمساندة منها . هذا وقد قامت السلطات الاسرائيلية بحشد قواتها على طول خطوط الهدنة بين سورية واسرائيل (السياسة الدولية) .

- ٥/١٥ ، تم اعلان حالة السطوارىء في القوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة واصبحت القدوات المسلحة ابتداء من الساعة السادسة صباحا في حالة « الاستعداد القصوى » ( السياسة الدولية ) .

- ١٩ / ٥ ، وجه الفريق اول محمد فوزي رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة خطابا الى ج. أ. ريكي قائد قوة الطوارىء الدولية يطلب اليه سحب القوة من نقط المراقبة على الحدود المصرية وتجميعها خلف خطوط الهدنة في قطاع غزة ، وذلك تنفيذا للتعليمات التي صدرت لقوات الجمهورية العربية المتحدة بالتجمع في سيناء على الحدود الشرقية لتكون مستعدة لعمل ضد اسرائيل فور قيامها بأي عدوان على احدى الدول العربية (السياسة الدولية).

١٧٠٥، اعلنت الحكومة السورية حالة
 الاستعداد الكامل ، لقواتها المسلحة
 (السياسة الدولية).

- 0/10 ، وجه وزير خارجية الجمهورية العربية المتحدة خطابا الى يوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة بقرار حكومة بلاده انهاء وجود قوة الطوارىء الدولية في اراضيها واتخاذ الاجراءات اللازمة لترحيل هذه القوات في اقرب وقت (السياسة الدولية).

- 9/19 ، اصدر يوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة امرا الى الجنرال ريكي قائد قوة الطوارىء على خط الحدود المصرية وقطاع غزة بالاستجابة رسميا لطلب الجمهورية العربية المتحدة (السياسة الدولية).

- ٧٢/ ٥ ، اعلن الرئيس عبد التاصر رسميا اغلاق خليج العقبة بوجه الملاحة الاسرائيلية وحظر مرور المواد الاستراتيجية فيه الى اسرائيلي ولوكانت منقسولة على سفن غير اسسرائيلية (السياسة الدولية).

- ٢٤ - ٢٩ ٥ ، قام يوثانت السكرتير العام المتحدة بزيارة الى الجمهورية العربية المتحدة وبحث مع الرئيس عبد الناصر الأزمة في الشرق الاوسط ( السياسة الدولية ) .

- ٢٧/ ٥ ، طلبت الجمهورية العربية المتحدة من مجلس الأمن ان يسدرج في جدول اعمالـــه و السياسة العدوانية التي دأبت اسرائيل على اتباعهــا

ومخىالفاتهما لقرارات الأمم المتحدة » ( السياســة الدولية ) .

. ٧٥ - ٧٨/٥ ، قام وزير الحربية المصري مع وفد رسمي بزيارة لموسكو واجرى محادثات مع المكسي كسوفياتي المكسي كسوسيجين رئيس السوزراء السسوفياتي والماريشال جريشكو وزير الدفاع (السياسسة الدولية).

- ٧٣/٥، قام الملك حسين عساهل الاردن بزيارة القاهرة وبحث مع عبد الناصر التهديدات الاسرائيلية للدول العربية . كها تم تصفية الجو بين الملك حسين ومنظمة تحرير فلسطين (السياسة المولية) .

- ٧٩/ ٥ ، بعث صندوق النقد الدولي برقية الى حكومة الجمهورية العربية المتحدة ثفيد ان الصندوق اصبح يرى ( انه على ضوء الظروف الحاضرة لا يستطيع البت في مشروع الاتفاق الذي تم الموصول اليه مع المسؤ ولين في القاهرة ، وانه يرى ان تسافر بعثة احرى من خبراء الصندوق يرى ان تسحب الجمهورية العربية المتحدة عملات على ان تسحب الجمهورية العربية المتحدة عملات حرة بقيمة ٢٠ مليون دولار من حصتها في الصندوق ( السياسة الدولية ) .

ـ قسررت حكومة الاردن اعادة العسلاقسات الديلوماسية مع سوريا . ومن ناحية اخبرى وصل قائد الجيش الاردني الى بغداد واجبرى مباحثات حول نقل القوات العراقية الى الاردن ( السياسة الدولية ) .

 ١٦ ٢ ، تم تبادل وثائق التصديق على اتفاقية المدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة والاردن ( السياسة الدولية ) .

- 3/7 ، انضمت العراق الى اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والاردن ( السياسة الدولية ) .

. ٥ - ٩/٦ ، قامت اسرائيل بعدوان على الجمهورية العربية المتحدة دام خسة ايام وأسفر عن احتلالها لمعظم صحراء سيناء ، وعلى اثر ابتداء العدوان ، اعلن الاردن دخول قواته الحرب تحت

امرة القيادة المشتركة المصرية - الاردنية - العراقية . واستمرت العمليات الحربية على الجبهة الاردنية اربعة ايام انتهت بسقوط الضفة الغربية تحت الاحتلال الاسرائيلي . اما سووية ، فقد دخلت الحسرب بدورها في اليوم الأول من العدوان ، واستمرت العمليات الحربية على جبهتها خسة ايام اسفرت عن سقوط مرتفعات الجولان في يد اسرائيل (السياسة الدولية) .

- 7/٦ ، اصدرت القيادة العليا للقدوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة انه ثبت لديها بطريقة كاملة ان الولايات المتحدة وبريطانيا مشتركتان في العدوان العسكري الاسرائيلي بالنسبة للاعمال الجوية ولقد قررت قطع العلاقات المدبلوماسية مع الولايات المتحدة (السياسسة الدولية).

ـ اذاعت القيادة العليا للقوات المسلحة بيانا جاء فيه ان اسرائيل كررت غاراتها ضد السفن العابرة للقناة الأمر الذي يفرض ويدافع الحرص على سلامة هذا الممر المائي اخلاءه حتى لا يتعرض الى عوائق قد تعطله الى زمن طويل ( السياسة الدولية ) .

- قطعت حكومة سورية علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وبريطانيا لمساندتها العدوان الاسرائيلي على الدول العربية . كما قررت الحكومة السورية وقف شحن البترول او تحميل أي ناقلة بترول بناء على قرار الرئيس العراقي عارف بوقف ضخ بترول العراق (السياسة الدولية) .

 ٨ - ٨ - ٢ ، اعملن الاردن والجمسهسوريسة العربية المتحدة على التوالي قرارهما بقبول وقف اطلاق النار ( السياسة اللولية ) .

- 7/٩ ، أدلى عبد الناصر بخطاب اعلن فيه عن تنحيه عن منصب الرئاسة ، وكلف زكريا عي الدين نائب الرئيس بان يتولى رئاسة الجمهورية وفقا للمادة ١٩٠ من الدستور . وبعد انتهاء خطاب الرئيس خرجت جماهير الشعب في مظاهرات شملت كل مدن وقرى الجمهورية تصر على بقاء الرئيس عبد الناصر . وعقد مجلس الأمة جلسة طارئة وقرر

رفض تنحي الـرئيس، كها اذاع زكـريا همي الـدين بيانا قال فيه، لا انني لا اقبل كها لا تقبل جماهير امتنا قيادة غير قيادة عبد النـاصر، وقـد قرر المشـير عبد الحكيم عـامـر اعتـزال جميع منـاصبه ( السيـاسـة الدولية).

 - 1/1٠ ، بعث الرئيس عبد الناصر ببيان الى بجلس الأمة قرر فيه ان يبقى في منصبه الى ان تنتهي د الفسرة التي نتمكن فيها جميعا ان نـزيـــل آشار العدوان، ( السياسة الدولية ) .

- 7/19 ، تولى الرئيس عبد الناصر رئاسة الوزراء وصدرت مراسيم تشكيل الوزارة الجديدة التي تضمنت اربعة نواب للرئيس هم زكريا عي الدين وحسين الشافعي وعلي صبحري وصدقي سليمان كها ضمت الوزارة ٣٣ وزيرا (السياسة الدولية).

- ٦/٢٦ ، طلبت وزارة الخارجية من جميسع البعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة في الفاهرة اغلاق القنصلية الفخرية والمكاتب التابعة لهذه البعثات والوكالات في مدن القناة (السياسة الدولية).

- ٧/١٣ ، أوضحت القاهرة بصورة محددة رأيها في مهمة واختصاصات ووضع المهراقيين في النطاق التالي و ان وضع المراقبين اجراء مؤقت ومهمتهم عصورة في تنفيذ قرار وقف اطلاق النار فقط ولا يسرتبط بأي وضع معين ) ( السياسة الدولية ) .

القاهرة التي التقى فيها الرؤساء هواري بومدين القاهرة التي التقى فيها الرؤساء هواري بومدين ونرر الدين الاتاسي وعبد الرحمن عارف واسماعيل الازالة العدوان . وأجمع الرؤساء على ضرورة تحديد علاقات الدول والشعوب العربية مع الدول الاخرى في ضوء موقفها تجاه العدوان والاثار المترتبة عليه (السياسة الدولية) .

- بدأ المراقبون الدوليون عملهم على خط وقف اطلاق النار بين القوات المصرية والقوات الاسوائيلية ( السياسة الدولية ) .

- ٧/٢٧ ، صدر بيان مشترك عن المحادثات الاقتصادية بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق أعلن الغاء الرسوم الجمركية بين البلدين واتفاقها على تنسيق سياستها الاقتصادية والتجارية تجاه دول السياسة الدولية ) .

- ٨/٢١ ، أبلغت الجمهورية العربية المتحدة مؤتمر وزراء المال والاقتصاد ببغداد أنها اتخذت قرارا قاطعا باستمرار اغسلاق قناة السمويس الى ان تزول اثار العدوان ( السياسة الدولية ) .

- ٨/٢٩ - ١/٩، عقد مؤتمر القمة العربي السرابع في الخسرطوم للبحث في أثسار العمدوان الاسرائيلي عمل مصر والاردن ومسورية ، وقسرر المؤتمرون العمل على ازالة آثار العدوان في نبطاق المبادىء الاساسية التي تلتزم بها الدول العربية وهي عدم التفاوض مع اسرائيل او الصلح معها او الاعتسراف بها اضافة الى تمسكهم بحق الشعب الفلسطيني بوطنه . كما قرر المؤتمرون العودة عن قرار مؤتمر وزراء المال والاقتصاد العرب المنعقد في بغداد بتاريخ ١٥ ـ ١٩٦٧/٨/٢٠ والقاضي بـاللجوء الى مــلاح النفط، باعتبــار البترول طــاقــة عربية يمكن ان توجه لدعم اقتصاد الدول العربية التي تأثرت مباشرة بالعدوان لتمكينها من الصمود في المعركة , وتم على هامش هذا المؤتمر الاتفاق بين عبد الناصر والملك فيصل على حل مشكلة اليمن وانسحاب الفوات المصرية منهما (السياسة الدولية ) .

- 4 / 9 ، جرت اشتباكات بحرية وبرية بين مصر واسرائيل تجاه مدخل قناة السويس وعلى عدة نقاط من خط وقف اطلاق النسار (السياسة الدولية).

- ١٩/١٤، تم تسوقيح اتفساق تجساري بسين الجمهسورية العسربية المتحسدة والاردن لمزيسادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ( السياسة الدولية ) .

- ٢٤ - ٢٧/ ١٠ ، قام زكريا عمي الدين نائب السرئيس المصري بزيارة الى الجنزائر للبحث مع هواري بومدين حول إزالة آثار العمدوان الاسرائيلي ( السياسة الدولية ) .

- ١ / ١ ... صدر بيان مشترك عن محادثات حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية مع الملك فيصل ، اكدا فيه التزامها باتفاق الخرطوم وهبرا عن ارتياحها للنتائج التي توصلا اليها في تنفيذ هذا الاتفاق ، كما ناقشا الجوانب المختلفة للموقف العربي والتطورات التي تمر بها قضية فلسطين ، واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى الوزراء بين الدولتين لتسوية أية موضوعات على النحو الذي يحق نحو هذه العسلاقات واطرادها في مختلف المجالات ( السياسة الدولية ) .

- صدر في كل من موسكو والقاهرة بيان مشترك عن زيارة على صبري نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة الى الآتحاد السوفياتي اعلن فيه ان السلام لن يسود الشرق الاوسط ما لم تتم تصفية آثار العدوان الاسرائيلي على الدول العسربية ، وان الاتحساد السوفياتي سوف يواصل تقديم المساعدات الملازمة لمساندة نفساً لل الشعب الفلسطيني ( السياسة الدولية ) .

- ١١/١٩ ، صدر في كل من القاهرة ولندن بيان رسمي يعلن استثناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في النصف الأول من كانون الاول / ديسمبر [ وكانت هذه العلاقات قد قطعت الر العدوان الاسرائيل على الجمهورية العربية المتحدة وسوريا والاردن] (السياسة الدولية).

- ٢٩ / ١١ ، ألقى الرئيس عبد الناصر خطابا سياسيا في الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد العادي الخامس لمجلس الأمة أكد فيه ايحانه بالمبدأ القائل دما يؤخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة ، وقال ان المشروع البريطاني الذي أقره مجلس الأمن [ رقم المشروع البريطاني الذي أقره مجلس الأمن الانسحاب الكامل من كيل الأراضي المحتلة في الجمهوريسة المحرية المتحدة والاردن وسورية وأعلن انه لا مرور للسفن الاسرائيلية في قناة السويس ( السياسة للدولية ) .

١٩٤/ ١٩ ، قررت الجمهورية العربية المتحدة الاعتراف بحكومة جمهورية اليمن الشعبية (السياسة الدولية).

- ١٢/١ ، صدر بيان مشترك عن المحادثات التي اجراها حسن عباس زكي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مع المبؤولين في السعودية اعرب عن اتفاق البلدين على اعادة العلاقات بينها الى عراها الطبيعي في كافة المجالات (السياسة اللولية).

\_ وقع اشتباكان فوق منطقة السويس عندما دخلت اربع طائرات اسرائيلية نفاثة المجال الجوي للجمهورية العربية المتحدة ( السياسة الدولية ) .

- ١٢/٨ ، تم الانسحاب الكامل للقوات المصرية من اليمن ( السياسة الدولية ) .

#### 1171

- 1/4 ، تم الاتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة والسودان على عدة مشروعات تهدف الى زيادة ايراد مياه النيل وتوزيعها مناصفة بين الدولتين على ان تساهم كل منها بنصف تكاليف المشروعات التي تقرها اللجنة المشتركة من خبرائها (السياسة الدولية).

- ١/٣٠ ، اعلنت الجمهورية العربية المتحدة وقف العمل في اخراج السفن المحتجزة في قناة السويس نتيجة للتطورات الخطيرة التي حدثت بسبب العدوان الاسرائيلي على القاطرات التي تقوم بفتح عرى القناة (السياسة الدولية).

 ٢/٨ ، تم توقيع بروتوكول ثقافي بين الجمهورية العربية المتحدة وسورية ( السياسة الدولية ) .

٢/١٤ ، تم توقيع اتفاق اعلامي ثقافي بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية اليمن الشعبية (السياسة الدولية).

٣/٦ على الرئيس نيريس الرئيس التنزاني بزيارة الى القاهرة صدر في نهايتها بيان مشترك اكد فيه الرئيسان المصري والتنزاني ضرورة

انسحاب القوات الاسرائيلية انسحابا كاملا من الأراضي المحتلة كما اكد البيان الأهمية الحيسوية لسياسة الدولية).

- 12 - ٣/١٧ ، قام عمود رياض وزير الخارجية المصري بزيارة الى تركيا صدر في الرها بيان مشترك اكدت فيه الدولتان وجوب انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة (السياسة الدولية).

٣/٢٠ ، تم تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة
 جال عبد الناصر ( السياسة الدولية ) .

س ٣/٣٠، القى الرئيس عبد الناصر خطابا أعلن فيه عن برناج عمل لتحقيق الأهداف القريسة والبعيدة لنضال الشعب المصري، يتناول حشد كل القوى العسكرية والاقتصادية والفكرية ولتحريس وتحقيق النصر، وتعبثة كل الجماهير لهذا الغرض، كما أعلن عن نيته في اعادة بناء الاتحاد الاشتراكي عن طريق الانتخاب ومن القاعدة الى القمة عن طريق انتخاء الشعب المصري الى الأمة العسريية في هذا الخطاب على انه تم اعادة بناء القوات في هذا الخطاب على انه تم اعادة بناء القوات المسلحة بعد نكسة ١٩٦٧، وتم تحقيق الصمود أسل السلحة بعد نكسة ١٩٦٧، وتم تحقيق الصمود أمسل السلام بفير المقوة ضائع وأن امسلام بفير المتحانية للدفاع عنه استسلام و (\*).

٦ - ٧ / ٤ ، اجرى الرئيس عبد الناصر
 محادثات حول القضايا العربية الراهنة مع الملك
 حسين عاهل الاردن الذي يزور الجمهورية العربية
 المتحدة ( السياسة الدولية ) .

 ٩ ٥ ، صدر القائنون الاساسي الجديد للاتحاد الاشتراكي العربي ( السياسة الدولية ) .

١٠ - ٦/١٣ ، صدر بيان مشترك عن زيارة
 عمود رياض وزير الخارجية الى المانيا الشرقية .
 وافق فيه الجانبان على توقيع معاهدة لحظر انتشار

 <sup>(\*)</sup> الوثائق العربية، ١٩٦٨، بيروت: الجامعة الامريكية، ص١٥٧- ١٦١ (الوثيقة رقم ١١٦).

الاسلحة النووية ( السياسة الدولية ) .

- ٤ - ٧/١١ ، قام الرئيس عبد الناصر بزيارة الى الانحاد السوفياتي صدر عنها بيان مشترك اعرب فيه الجانبسان عن استنكارهما لسياسة القوى الاستعمارية التي لا تزال تستخدم اسرائيل كاداة لها ضد الأقطار العربية ، ودعوا الى انسحاب القوات الصهيونية من الأراضي العربية المحتلة ، كها أعربا عن تأييدهما لشعب فيتنام (السياسة الدولية).

م ١٠ م ٧/١٢ ، قام الرئيس عبد الناصر بزيارة ليوضلافيا صدر في الرها بيان مشترك اكد رفض اسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن وامتناعها عن سحب قواتها من الأراضي العربية هو انتهاك مستمر لمشاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الدولية (السياسة الدولية).

- ٧/٢٣ ، القى الرئيس عبد الناصر خطابا في مناسبة افتتاح المؤتمر القسومي الأول للاتحساد الاشتراكي العربي اكد فيه ان السلام لا يتحقق بمجرد ازالة العدوان بل يرتبط بالحقوق المشروعة لشعب فلسطين ( السياسة الدولية ) .

 - ١٤ - ١٤ - ١٢٩ ، عقد المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي دورته الاولى . وتم انتخاب اعضاء اللجنة المركزية المائة والخمسين (السياسة الدولية) .

- ٢٠ / ٢ ، عقدت اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي اول اجتماع لها ( السياسة الدولية ) .

- ١١/١٢ ، تم التوقيع على اتفاق ثقافي بين الجمهورية العربية المتحدة وموريتانيا (السياسة الدولية).

- ٢ / ٢ ، استقبل الرئيس عبد الناصر ويليام سكراندون مبعسوث المرئيس الامسريكي المنتخب ريتشارد نيكسون واطلعه على وجهة نظر الجمهورية المتحدة في مشكلة الشرق الاوسط ( السياسة الدولية ) .

- ١٢/١٥ ، قررت قيادة المنظمة الفدائية

لتحرير سيناء ان ترفع السرية عن قيامها لتتحمل مسؤ وليات المقاومة ضد الوجود الاسرائيلي ( السياسة الدولية ) .

 ١٢/١٦ ، قسدمت اسرائيل شكسوى الى عبلس الأمن ضسد مصر تقسول فيهنا ان القسوات المصرية تشن هجمات على قوات اسرائيل شرقي القنال ( السياسة الدولية ) .

#### 1979

 ١/٢٩ ، صدر قرار جمهوري بتشكيل مجلس الدفاع الوطني وتحديد اختصاصاته ( السياسة الدولية ) .

" ٢/١٣ ، اعلنت الجمهورية العربية المتحدة النه ليس لديها اعتراض على ما عرضه اصحاب السفن المحتجزة في قناة المعويس باجراء قحص لقاع القناة على حسابهم وتحت اشراف هيئة قناة السويس (السياسة الدولية).

- ٣/٩، قدمت حكومة الجمهورية العربية المتحدة مذكرة احتجاج الى مجلس الأمن تبلغ فيها عن العدوان الاسرائيلي على منطقة القناة (السياسة الدولية).

- ١٩ / ٤ ، ألقى الملك حسين العاهل الاردني كلمة امام نادي الصحافة الوطني في واشنطن اقترح فيها حلا لازمة الشرق الاوسط يقوم على ان تعترف الدول العربية باسرائيل وبحقها باستعمال المرات المائية التي يسيطر عليها العرب ، شرط ان تنسحب اسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام العربة التي احتلتها عام وخاصة القرار رقم ٢٤٢ . وافاد الملك حسين بانه يتكلم باسمه وياسم جمال عبد الناصر (كيزنغ ، ح ٢٤٠ ، ص ٣٣٢٥) .

- ٢٧٦ ، أرسلت الجمهورية العربية المتحدة مذكرة الى مجلس الأمن جاء فيها ان التوتر على خطوط وقف اطلاق النار سوف يستمر ما دامت اسرائيل ترفض تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في

تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٦٧ ( السياسة الدولية ) .

ـ ٨/ ٥ ، تم تسوقيسع انفاق بتسرولي بسين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفياتي يقدم بمقتضاه الاتحاد السوفياتي قرضا مفتوحا يغطي كل حاجات البحث عن البترول واستكشافه (السياسة الدولية).

- 19/0، تم توقيع اتفاق لتنظيم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والبروت وكولات المتعلقة بتعديل بعض احكام اتفاق التجارة والدفع بين سورية والجمهورية العربية المتحدة عام ١٩٦٦ (السياسة الدولية).

" ١٩٣٥ ، تم توقيع بروتوكول مع يوغسلافيا عن عام ١٩٦٩ يتضمن زيادة التبادل التجاري بين البلدين الى حوالي ٦٠ مليون دولار . كما تم التوقيع النهائي على الاتفاق الذي عقد في لندن يوم ٢١ آذار / مارس الماضي لتنشيط التبادل التجاري بين كل من الجمهورية العربية المتحدة ويريطانيا ( السياسة الدولية ) .

- 10 - 7/1۸ ، قام محمود رياض وزير الخارجية بزيارة لبلغاريا صدر عنها بيان مشترك استنكر فيه الجانبان انتهاك حقوق الشعب العربي وأيدا استعادة العرب لحقوقهم وأعلنا تأييدهما لحركات التحرر الوطنية للنضال العادل للشعوب الاربقية (السيامة اللولية).

- ٧/٥ ، أرسل يوثانت السكرتير العام للأمم المتحددة تقريرا الى مجلس الأمن أشار فيه الى خرق وقف اطلاق النار بشكيل مستمر على جبهة القتال بين مصر واسرائيل ( السياسة الدولية ) .

٧/١٠ ، أعلنت حكومة الجمهورية العربية المتحدة اعترافها الكامل رسميا بالمانيا الديمقراطية
 ( السياسة الدولية ) .

- ٧/١٧ ، اعترفت الجمهورية العربية المتحدة بالحكومة الموقتة لجمهورية فيتنام الجنوبية ( السياسة الدولية ) .

- ٣/٨ ، إعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة ،

ان البنك الدولي للانشاء والتعمير وافق على تقديم قرض للجمهورية العربية المتحدة قيمته ٢٦ مليون دولار دون فوائد ( السياسة الدولية ) .

- ۸/۲۳ ، قررت الجمهورية العربية المتعدة سحب سفيرها من رومانيا لاعلانها رفع التمثيل الدبلوماسي مع اسرائيل الى درجة سفارة ( السياسة المدولية ) .

- ١/ ٩ ، قررت الجمهورية العربية المتحدة الاعتراف الكامل بالنظام الجمهوري في ليبيا الذي تم اعلانه بعد ان أطاح الجيش الليبي اليوم بالنظام الملكي ( السياسة الدولية ) .

- ٤/ ٩ ، وصل الى ليبيا وفد مصري ومعه رسالة من الرئيس جمال عبد الناصر الى العقيد معمر القدافي رئيس مجلس قيادة الشورة الليبي ( السياسة الدولية ) .

وافقت الجمهورية العربية المتحدة على زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي من ١٥٠ مليون دولار الى ١٨٠ مليون دولار (السياسة الدولية).

- ١١/٢، تم في القاهرة الاتفاق بين الوفد اللبناني والوفد الفلسطيتي على وقف كافة العمليات العسكرية بين الجيش اللبناني والقوات الفدائية على ارض لبنان. وكان لبنان قد طلب رسميا بتاريخ الازمة بينه وبين منظمات المقاومة الفلسطينية والتي تأتى عنها صدام مسلح ابتداء من تاريخ تأتى عنها صدام مسلح ابتداء من تاريخ

- ۱۱/۱۲ ، اجتمع الرئيس عبد الناصر في القاهرة مع جعفر نميري رئيس مجلس قيادة الشورة السوداني وبحث معه تنسيق العسلاقات وتنمية التعاون بين البلدين وتسطورات الموقف العسري (السياسة اللولية).

. ۱۱/۳۰ ، تم نوقيع عقد بين الجمهبورية العربية المتحدة والاتحاد السوفياتي لتصدير مليون ونصف مليون طن من البترول الحسام الى الاتحاد السوفياتي ( السيامة الدولية ) .

- ١٢/٩ ، كشف وليم روجرز وزير الخارجية الامريكية عن مشروع لحل ازمة الشرق الاوسط تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية الى الدول الكبرى يقوم على ان تنسحب اسرائيل من معظم الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ على ان تعترف الدول العسريية بحقها بالبقاء (كينزنغ ، ج ١٧ ، ص ٥٣٧٧٥) . هذا وقد رفض الاتحاد السوفياتي بتاريخ ٢٣٧٨/١/١٧٠ مشروع روجرز (المصدر خاته ، ٢٧ ٩٣٧) .

- ٧٥ - ١٢/٣٠ ، قام الرئيس جمال عبد الناصر بزيارة لليبيا بعد ان حضر مؤتمر القمة العربي في الرباط ، واجرى خلالها محادثات مع المسؤولين في ليبيا وحضر عدة مؤتمرات شعبية وألقى عددا من الخطب التي تتناول موضوع العدوان الاسرائيلي على البلاد العربية (السياسة اللولية) .

#### 194.

- ١١ - ١/ ١٣ ، اجتمع في القساهرة وزراء خارجية مصر وليبيا والسودان لبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاق الذي عقد في طرابلس بين الرؤساء عبد النساصر وغيري والقذافي وذلك ضمن الاطار المسكري والسياسي والاقتصادي وأعلن تشكيل لجان وزارية مشتركة للدول الشلاث يتركز اختصاصها في المجالات السابق ذكرها (السياسة الدولة).

- ٢/٣ ، تم تسوقيسع بسروتسوكسول التنسيق والتكامل الاقتصادي بين كل من العراق وسورية والجمهورية العربية المتحدة ( السياسة الدولية ) .

- ٧ - ٢/٩ ، عقد في القاهرة اجتماع دول المواجهة حضرته الجمهورية العربية المتحدة والاردن وسورية والعراق والسودان . وتناولت المباحثات الوضع الراهن في الشرق الأوسط وتطوراته . وصدر بيان مشترك اكد تصميم المؤتمرين على تحرير الاراضي العربية المحتلة ( السياسة الدولية ) .

- ٢/١٥ ، اجتمع يوثانت مع الجنرال اودبول كبير المراقبين الدوليين في الشرق الاوسط ، وبحثا

معا الانهيار الكامل اللذي حدث في الفترة الاخيرة على خطوط وقف اطلاق النار في الشرق الاوسط ( السياسة الدولية ).

- ٢/١٩ ، اجتمع مندوبو الدول الاربع الكبرى في الأمم المتحدة للبحث في الاقتسراح الامريكي القاضي بان تصدر الدول الأربع نداء لوقف اطلاق النار في الشرق الاوسط . وقد عارض جاكوب ماليك المندوب السوفياتي هذا الاقتراح مؤكدا ان بلاده لا توافق على اي اقتراح لا يتضمن الانسحاب الكامل للقوات المعتدية (السياسة الدولية) .

- ٢/٢٧ ، غمت الموافقة عملى انضمام الجمهورية العربية المتحدة الى الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة ( الجات ) ( السياسة الدولية ) .

- ٣/٢٧ ، قدم البنك الدولي قرضا دون فائدة بمبلغ ٢٦ مليون دولار الى الجمهورية العربية المتحدة ( السياسة الدولية ) .

- ١٠ - ١٠ - ١٠ كا كا ، قام جوزف سيسكو مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة بزيارة الى القاهرة حيث اجرى محادثات مع الرئيس عبد الناصر وعمدود رياض وزير الخارجية وغيرهم من كبار السؤولين . وكانت هذه الزيارة بداية لجوله له في المنطقة (كيزنغ ، ج ١٧ ، ص ٢٠ - ٢٢ ) .

- ٧٠/ ٤ ، تم توقيع اتفاقيتين بين الجمهورية العربية المتحدة والسودان وليبيا ، الأولى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الشلاث وتشكيل مجلس للتكامل الاقتصادي من وزراء الاقتصاد يكون مقره الدائم القاهرة ، والثانية خاصة بالتعاون الفني بين الدول الشلاث في المجالات الاقتصادية . وقد تضمنت الاتفاقيتان نصا يجيز انضمام أي دول عربية اليها (السياسة الدولية) .

- 2/40 ، قررت الجمهورية العربية المتحدة والحكومة المؤقتة لجبهة التحرير الوطني لفيتنام الجنوبية رفع علاقاتها الدبلوماسية الى درجة سفارة (السياسة الدولية).

- ١٩/٥ ، اعترفت الجمهورية العربية المتحدة بالحكومة المؤقتة لجبهة الائتلاف الوطني الكمبودي التي ألفها الرئيس سيهانوك في المنفى (السياسة الدولية).

- ٥/٢٤ ، تم التصديق على اتفاقيق التكاسل الاقتصادي والتعاون الفني بسين مصر والسسودان ( السياسة الدولية ) .

- ٧٧/ ٥ ، قدم اوثانت السكرتير العام للأمم المتحبة تقريرا الى مجلس الأمن يشدد على خطورة الموقف بسبب استمرار انتهاك قرار وقف اطلاق النار ( السياسة الدولية ) .

- ١٩/١، صدرت في القاهرة قرارات مؤتمر وزراء الاعلام في ليبيا والجمهورية العربية المتحدة والسودان متضمنة اتخاذ التدابير العملية لمواجهة الحرب النفسية التي تتعرض لها الدول الثلاث والأمة العربية ، وضرورة انشاء شبكة اذاعية لتسهيل الاتصال الاعلامي بين الدول الثلاث .

- 7/11 ، تم توقيع اتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يقدم البرناميج بمقتضاه سلعا ومواد غذائية تبلغ قيمتها حوالي ٢٠ مليون دولار خلال اربع سنوات (السياسة الدولية).

19. - ٢٠ - ٢ مام الملك حسين ملك الاردن بزيارة الى الجمهورية العربية المتحدة استغرقت يوما أجرى خلالها محادثات مع المسؤ ولين في القاهرة حول النزاع بين السلطات الاردنية والفدائيين. وكان قد تم في عمان توقيع اتفاقية بتاريخ ٢٠١٠/١/١٠ لوقف الاشتباكات بين القوات الاردنية والفدائيين الفلسطينيين نصت على معاقبة الاشخاص من الجانبين المسبين فهذه الاشتباكات (السياسة الدولية)

- ٧/٧، أعلن يوثانت الأسين العمام للأمم المتحدة أن مهمة غونار يارنغ مبعوثه الخاص الى المسرق الاوسط قد استؤنفت على اساس « أن هناك الآن اسماسا معقمولا يمكن يارنغ من استثناف اتصالاته فورا مع اطراف الأزمة ، وكان قد طرأ تطورا جديدا على الموقف في الشرق الاوسط ، أذ

قبلت الجمهمورية العمربية المتحدة واسىرائيــل وقف اطلاق النار لفترة ٩٠ يوما لاتاحة الفرصة امام يارنغ لحل الازمة ( السياسية الدولية ) .

- 24 - 7 - 2/1/۷ ، قام جمال عبد الناصر بزيارة الى الاتحاد السوفياتي صدر عنها بيان مشترك عبر فيه الطرفان عن ايمانها الكامل بأن اقرار السلام العادل الدائم في الشرق الاوسط لا يمكن تحقيقه الا بسحب القسوات الاسرائيلية من جميع الأراضي المحتلة ، ووضع قرارات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين موضع التنفيذ ( السياسة الدولية ) .

 ٧/٢٧ ، اتفقت الجمهورية العربية المتحدة وتونس على احادة تبادل السفراء بينها ( السياسة الدولية ) .

- ٨/٢٩ ، صدر في كل من القاهرة وطهران بيان مشترك باعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية العربية المتحدة وايران على مستوى السفراء (السياسة الدولية).

- ٢٧ - ٢٧ ، توصل في القاهرة ملوك ورؤساء تسع دول عربية الى اتفاق بين الاردن والمقاومة الفلسطينية يقضي بسحب القوات الاردنية والفدائية من عمان وتشكيل لجنة عليا لمسابعة الاتفاق . [ ويتعلق هذا الاتفاق بالاشتباكات التي جرت بين الجيش الاردني والمقاومة الفلسطينية خلال شهر ايلول / سبتمبر ١٩٧٠] .

٩/٢٨ ، توفي جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة وتولى انور السادات نائب الرئيس الرئاسة موقتا ( السياسة الدولية ) .

. ١٠/١ ، تم تشييع جثمان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحضور عدد من رؤساء العالم ووفسود شعبيسة من مختلف السدول ( السياسسة الدولية ) .

١٠/١٥ ، تم انتخاب انور السادات رئيسا
 للجمهورية العربية المتحدة باغلبية ٤٠,٠٠٪ من
 المشتركين في الاستفتاء (السياسة الدولية).

# ملى رقسم (٢) تلات فرطابات لعَب دالت اصر: إعلان الجمهوريّة العَربَّة المنحدة"

#### ايها المواطنون اعضاء مجلس الأمة:

في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر، ويخصها دون غيرها بأن تشهد نقط التحول الحاسمة في التاريخ.

انه يتيح لمنا أن نشهد المراحل الفاصلة في تطور الجهاد الخالد، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر، من ظلام الليل الى ضوء النهار.

ان هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة.

انها تشهد لحظات هي انتصار عظيم، ثم تصنعه وحدها، ولم تتحمل تضحيات بمفردها، وانما هي تشهد التتيجة المجيدة، لتفاعل عوامل اخرى كثيرة، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحشيته، وعملت وسهرت، وظلت تدفع الثواني بعد الثواني، الى الانتقال العظيم ساعة الفجر.

# ايها المواطنون اعضاء مجلس الأمة :

ان هذا الجيل من شعب مصر ، من تلك الأجيال التي واعدها القدر ، لتعيش لحظات الانتقال العظيمة التي تشبه مهرجان الشروق .

لقد عشنا ساعة الفجر ورأينا انتصار النور الطالع ، على ظلمات الليل الطويل .

لقد عشنا وشاهدنا فجر الاستقلال.

لقد عشنا وشاهدنا فجر الحرية .

<sup>(\*)</sup> وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر في مجلس الامة بمناسبة اعلان اسس الوحدة بين مصر وسورية في ٥ فبراير سنة ١٩٥٨ بالقاهرة، » في: جمال عبد الناصر، مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر، أ. ج (القاهرة: مصلحة الاستعلامات [د.ت.])، ج ٢: فبراير ١٩٥٨-يناير ١٩٦٠، ص ٢- ١٠.

وعشنا ورأينا فجر العزة والكرامة .

وعشنا ورأينا فجر القوة .

وعشنا ورأينا الأمل في بناء مجتمع سعيد .

واليوم نعيش ونرى فجرا جديدا راثعا .

لقد بدأ مشرق الوحدة .

# ايها المواطنون أعضاء مجلس الأمة :

لقد سبق كل فجر شهدنا مطلعه ليل طويل.

لقد سبقت فجر الاستقلال ، وفجر الحرية ، وفجر العزة والكرامة ، وفجر القوة ؛ وفجر الأمل ، ليـال طوال امتدت مئات السنين ، في صراع مستمر مع ظلام الاستعمار والاستبداد والظلم والعسف .

ليال طوال عاشتها أجيال قبلنا ، وقاست أهوالها ، وتحملت مصائبها ، لكي تقرب منا اللحظات الرائعة للانتقال العظيم .

وكذلك هذا الفجر الذي نشهد اللحظة مطلعه .

ان الليل الغي شبق فجر الوحدة هو ـ دون شك ـ أطول ليالي كفاح امتنا العربية ، ذلك ان الامل الذي يتحقق لنا اليوم ، هو أقدم عمر في تاريخ امتنا .

قد بدأ معها منذ بدأت . ونشأ على نفس الأرض ، وعاش نفس الحوادث ، واندفع الى نفس الاهداف ، فلما استطاعت امتنا ان ترسي قواعد وجودها في هذه المنطقة ، وتثبت دعائم هذه القواعد ، كان مؤكدا ان الوحدة قائمة ، وان موعدها بات قريبا .

لقد كان الكفاح من اجل الوحدة ، هو بنفسه الكفاح من اجل الحياة .

ولقد كان التلازم بين القوة والوحدة أبرز معالم تاريخ امتنا .

فيا من مرة تختلف الوحدة ، الا تبعتها القوة ، وما من مرة توافرت القـوة الاً كانت الــوحدة نتيجــة طبيعية الها .

وليس محض صدفة ان اشاعة الفرقة ، واقـامة الحـدود والحواجـز ، كانتــا اول ما يفعله كــل من يريــد ان يتمكن في المنطقة ويسيطر عليها . `

وكذلك لم يكن محض صدفة ان محاولة الوحدة في المنطقة لم تتوقف منذ أربعة آلاف سنة ، طلبا للقوة ، بل طلبا ـ كها قلت ـ للحياة .

# أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة :

ولقد كان اسلوب السعي الى الوحدة يتشكل بالعصر الذي تعيش فيه كل محاولة لتحقيقها ، ولكن الهدف ظل دائم لا يتغير ، وبقيت الغاية في كل وقت ، هي هذه اللحظات التي نعيشها الآن .

لقد اتحدت المنطقة بحكم السلاح يوم كان السلاح ، هو وسيلة التعبير في الطفولة الأولى للبشرية واتحدت المنطقة حين بدأت رسالات السهاء تنزل الى الأرض لتهدي الناس .

واتحدت المنطقة بسلطان العقيدة حين اندفعت رايات الاسلام تحمل رسالة السياء الجديدة وتؤكد ما سبقها من رسالات وتقول كلمة الله الأخيرة في دعوة عباده الى الحق .

واتحدت المنطقة بتفاعل عناصر مختلفة في أمة عربية واحدة .

واتحدت المنطقة باللغة يوم جرت العربية وحدها على كل لسان .

واتحدت المنطقة بالمشاركة في العذاب ، يوم حلت عليها غارات الغزو العثماني ، وأسدلت من حولها استار الجهل ، تعوق تقدمها ، وتمنعها من الوصول الى عصر النهضة في اوروبا .

بل ان المنطقة اتحدت فيها تعرضت له في كل نواحيها ، من سيطرة الاستعمار عليها . وقد كان اتحادهـا في الثورة على هذا الاستعمار بكل اشكاله ، ومقاومته في تعدد صوره .

ومع الوحدة في الثورة كانت الوحدة في التضحيات ، فان المشانق التي نصبها جمال باشا في دمشق عــاصمة سورية ، لم تكن تختلف كثيرا عن المشانق التي نصبها اللورد كرومر في دنشواي، هنا في مصر .

### ايها المواطنون اعضاء بجلس الأمة :

هكذا ترون الوحدة حقيقة ، حقيقة نسعى اليها ، او حقيقة قائمة بالفعل .

هكذا ترون ان الصراع من أجل القوة ، من اجل الحياة ، يتم ويتحقق بالوحدة ، وتــرون ان الوحــدة لا تتم ولا تتحقق الا بقوة الحياة .

وهكذا ترون ان تاريخ القاهرة في خطوطه العريضة ، هو بنفسه تاريخ دمشق في خطوطه العريضة .

ولقد تختلف التفاصيل ، ولكن المعالم البارزة هي نفس المعالم .

نفس المعالم ، نفس الغزاة ، نفس الملوك نفس الأبطال نفس الشهداء .

بل انه لما بدا في بعض الأحيان ان مصر ابتعدت عن الفكرة العربية ، وقـطعت ما بينهـا وبين المنـطقة من صلات ، وذلك بعد الحملة الفرنسية على مصر ، ثم تحت حكم اسرة محمد علي ، لم يكن الأمر في باطنه يمثل ما يبدو في ظاهره .

لم يكن البعد [ الا ] (\*) سطحيا ، ولم تكن الحقيقة الا باللسان .

اما الشواهد الحقيقية ، وأما الأدلة الاصيلة فكانت تؤكد ان ما قرب الله لا يمكن ان يبتعد وما وصلته الطبيعة لا يمكن ان ينقطم .

<sup>( \*)</sup> لم ترد في المصدر وأضيفت لاستكمال المعنى. (المحرر)

من بين الشواهد والادلة ان أجيش الفلاحين الذي سار تحت قيادة ابراهيم باشا ، ليحرر سورية من الظلم العثماني كان يسمى نفسه الجيش العربي .

كان معناه ان السلاسل تكسـرت ، وان السدود انهارت ، وان الحـواجز سقـطت ، وان الشظايـا المتناشـرة والاجزاء المتغرقة توشك ان تعود الى بعضها بل الى كلها .

كان معناه ان سوريا ومصر ، قد قررتا تحمل المسؤولية التاريخية التي تهيأتا لها ، بصفة كونهما بلدين عربيين خلص زمام الأمر فيهها لأبنائهها ، وتحقفت لهما في اراضيهها سيادة حقيقية ، واستقلال كامل.

كان ذلك هو معنى محادثات القاهرة .

ولقد انتهت محادثاتنا ، الى اعلان الوحدة رسميا وتــوقيع هــذا الاعلان ، في يــوم السبت الأول من فبرايــر سنة ١٩٥٨ .

وقد اودع هذا الاعلان التاريخي ، في مكتب مجلسكم ، وكنانت النتيجة الكبرى لـ هي تـوحيـد مصـر وسورية في دولة واحدة ، اسمها الجمهورية العربية المتحدة .

يكون نظام الحكم فيها ديمقراطيا رياسيا ، يتولى فيه السلطة التنفيذية رئيس الدولة ، يعاون وزراء يعينهم ويكونون مسؤ ولين امامه ، كها يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعي واحد ويكون لها علم واحد ، يظلل شعبا واحدا وجيشا واحدا ، في وحدة يتساوى فيها ابناؤها في الحقوق والواجبات .

ثم كان اتفاقنا بعد ذلك على المبادىء التالية لتقرم عليها الجمهورية في فترة الانتقال :

١ ـ الدولة العربية المتحدة ، جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة ، وشعبها جزء من الأمة العربية .

٢ ـ الحريات مكفولة في حدود القانون .

٣ ـ الانتخاب العام حق للمواطنين على النحو المبين بالقانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم .

٤ - يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة يحدد اعضاؤه، ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط أن يكون نصف الاعضاء على الأقل من بين اعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصرى.

يتونى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية .

٦ - الملكية الخاصة مصونة ، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية ، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض عادل ، وفقاً للقانون .

٧ ــ انشاء الغيرائب العامة او تعديلها او الغاؤها لا يكون الا بقانـون ، ولا يعفى أحد من ادائهـا في غير
 الاحوال المبينة في القانون .

٨ ـ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

٩ - كل ما قررته التشريعات المعمول بها في صوريا وفي مصر تبقى سارية المفعول في النطاق الاقليمي
 المقرر لها عند اصدارها ، ويجوز الغاء هذه التشريعات او تعديلها .

• ١ - تتكون الجمهورية العربية المتحدة من اقليمين هما : سوريا ومصر .

 ١١ ـ يشكل في كل اقليم مجلس تنفيذي ، يرئسه رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، ويعاونه وزراء يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس المجلس التنفيذي .

١٢ ـ تحدد اختصاصات المجلس التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية .

١٣ ـ تبقى احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الاخـرى ، وتظل هذه الماهدات والاتفاقيات سـارية المفعـول في النطاق الاقليمي المقـرر لها عنـد ابرامهـا ، ووفقا لقـواعد القانون الدولي .

١٤ ـ تبقى المصالح العامة والنظم الادارية القائمة معمولا بها في كل من سوريا ومصر ، الى ان يعاد تنظيمها وترجيدها بقرارات من وئيس الجمهورية .

١٥ ـ يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل على تحقيق الاهداف القومية ، ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليها
 من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية .

١٦ - تتخذ الاجراءات لوضع اللستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة .

١٧ ـ يجري الاستفتاء على الوحدة ، وعلى رئيس الجمهـورية العـربية المتحدة في يوم الجمعـة الموافق ٢١ فبراير .

وهنا لا بد لي من وقفة اتحدث فيها عن دستور ١٦ يناير ، الذي كان مجلسكم اعظم نتائجه .

ان هذا الدستور خالـد ، ولم يكن معقولًا ان الشورة التي وضعته ، وأعلنت قيـامه منبثقـا من صميم ارادة الشعب ، وخلاصة تجاربه ، ترضى لهذا الدستور ان يسقط او يضيع .

ولكن الدستور ، كما قلت لحضراتكم ، يوم كان لي شرف الحديث اليكم هنا ، في يوم ١٦ يناير الماضي ، ليس مجرد النصوص الجامدة ، واتما هو الحركة الدائمة اليقظة في اتجاه المستقبل الذي نسمى اليه ، وهو الاطار الذي ينظم هذه الحركة ، ويجمع صفوفها .

ولقد وقعت حركة هاثلة جمعت شعبين من أمة واحدة في جمهورية متحدة وكان لا بد ان يتسع الاطار لكي يستطيع ان يضم النطاق الجديد .

لـذلك كـان لا بد لـدستور ١٦ ينـاير ان يـدخل في تجـربة حيـاة أفسـح وأرحب . وكـذلـك كـان لا بـد لمجلسكم ، الذي كان أعظم نتائج دستور ١٦ يناير ، ان يدخل نفس التجربة .

قلت لحضراتكم مرة ، اننا نعتبركم مجلس الثورة الجديد ، باعتبار ان الثورة مستمرة ، وانه لما يدعو الى الأصل ان تجربة الشهور القليلة التي مضت ، منذ بدأ مجلسكم يمارس عمله ، كانت تبشر بتعاون كامل ، يستهدف صيانة مصالح الشعب ، ويسعى الى بناء المجتمع الجديد .

وانه لحق علينا ان نقول لحضراتكم في هذه اللحظة الفـاصلة في تاريخ شعبنا انكم كنتم عـلى خير مـاكنا نؤمل ونتمني ، وان مشاركتكم لنا في المسؤوليات كانت خير عون لنا فيها مضينا لتحقيقه من الامور .

ولقد كان ذلك كله مدهشا ولكنه لم يكن من صنع الصدف.

لقد مهدت عوامل كثيرة وكبيرة ونبيلة وعميقة لحذا الذي ربط بين مصـر وسوريـة مهدت الـطبيعة ، مهـد التاريخ ، مهد الدم ومهدت اللغة ، مهدت الأديان ومهدت العقائد مهدت السلامة المشتركة ومهدت الحرية . كذلك اشتركت في التمهيد له تجارب من الألم والعذاب صنعها فرسان المطغيان الشلالة : السجن والنفي والمشنقة .

ولكن ذلك كله كان يجهد لهذا الفجر الذي نشهد مطلعه بعد ليل طويل.

#### ايها المواطنون اعضاء مجلس الأمة :

لقد كان البشير بالفجر هو ذلك القرار الذي اتخذه مجلس النواب السوري ، واتخذه مجلسكم ، بالعمل فورا لتحقيق الوحدة بين مصر وسورية .

كان قراركم هذا تعبيرا عن واقع هاثل لا يمكن تجاهله وصدى مستجيبا لنبداء قدسي لا نسيتطيع ان نغلق آذاننا دونه .

ولم يكن هذا الواقع موجنودا في دمشق والقاهرة وحدهما ، كذلك لم يكن ذلك النداء التخدسي في هذا النطاق وحده لا يتجاوزه ، واتما كان الواقع موجوداً في كل ارجاء الوطن العربي .

وكان النداء هو هدير التيار المتلاطم بالموج ، ذلك التيار الذي شقت القومية العربية كلها مجراه ، وحددت له خط سيره .

وهكذبدأت القاهرة محادثات نهاثية لرسم الشكل الخارجي للحقيقة الواقعة . ولقد كانت هذه المحادثات في المقاهرة تجربة جديدة في التاريخ .

انها لم تكن اجتماعا يتم بناء على رغبة ساسة أو حكام .

وانما كانت اجتماعات تمت بناء على ضغط والحاح وارادة عتيدة مصممة صادرة من قلوب الشعب .

ولقد كان خيرا على أي حال اننا تركنا الأمور تصل الى هذا المدى .

فلقد كان ينبغي للشعوب ان تأخذ فرصتها كاملة حتى تثبت وحتى تؤكد لها الحوادث والتطورات ان طريق الوجدة هو طريق القوة ، طريق الحياة . وإن الساعة التي تطلع اليها اجدادنا ، وعمل من اجلها أباؤنا قد دقت اجراسها .

وانه قد كتب لجيلنا بعد ليل طويل ان يشهد مطلع صبحها .

كان معناه ان الذي تخيلوه في المنى قد اصبح واقعا ، وان الذي ذاقوا من اجله الموت قد اصبح هو الحياة نفسها .

كان معناه ان الذي نصبت المشانق لتحول دونه قد اصبحت له وحدة قوة القانون وقدرته.

كان معناه ان الـذي اصطنعت الفرقة بينه ، قد عـاد الى طبيعته التي أودعهـا الله فيه ، وكـان متجانسـا متحدا .

ومن بين الشواهد والأدلة ، ان القاهرة التي سارت في النصف الأخير من القرن التاسع عشر ، الى فتح النوافذ لتيارات النهضة ، تحولت الى قلعة للفكر الحر في الشرق العربي ، وما لبث رواد الحرية في سورية ورواد الحرية في المنطقة العربية كلها ، ان وفدوا اليها يتحصنون بأسوارها المنيعة ، ويبعشون منها اشعاعات الفكر ، لتعيىء وتلهم ، بل ان القاهرة حولت في مطلع القرن العشرين فأصبحت هي ودهشق ، المركز الرئيسي

للجمعيات السرية ، التي راحت تناضل جبروت سلاطين استانبول ، من اجمل تحريس الأمة العسربية ، بكـل ما يملكه الشباب من روح البذل والفداء .

هكذا كانت الوحدة هي الحقيقة ، وكان ما عدا الوحدة اصطناعا .

هكذا كان واضحا انه اذا تركت المنطقة تستوحي طبيعتها وتستلهم مشاعرها، وتستمتع الى دقات قلبها، فان اتجاهها الى الوحدة يصبح لا ريب فيه ولا مناص منه.

وهذا هو ما حدث .

### ايها المواطنون اعضاء مجلس الأمة:

حين حصلت سورية على استقلالها الكامل تطلعت الى مصر.

وحين حصلت مصر على استقلالها الكامل تطلعت الى سورية .

ولقد كان التقارب بل التوافق والتماثل كاملا حتى قبل ان يرقع ميثاق جامعة الدول العربية وحتى بعد ان تم توقيعه وارادت له بعض القوى ان يبقى حبرا على ورق .

لقد كان في سورية رد فعل لكل حركة في مصر كها كانت اصداء اللذي يحدث في دمشق تتجاوب في القاهرة .

في مصر وسورية ذلك الفـوران الذي اعقب الحـرب العالميـة الثانيـة ، وبدأت عـلى اثره حـركات التحـرر الهائلة في افريقية وآسيا .

في سورية ومصر هذه الهزات العنيفة ووراءها تغيير الأوضاع تطلعا الى الأفضل والاحسن .

في مصر وسورية ذلك الاندفاع الى حرب فلسطين بالفروسية والايمان ، ولكن من غير سلاح . ثم كانت في القاهرة ودمشق تلك الآثار التي ترتبت على حرب فلسطين ، والتي كان اولها تلك اليفظة التي تشبه انتفاضة من لسعته النار فاستفاق .

ثم في سورية ومصر نفس المعارك ، ولو قصرنا الحساب على الشهور الأخيرة نقط لكان مدهشا ان المعارك التي خاضتها دمشق هي نفس المعارك التي خاضتها القاهرة ، معركة الاحلاف ، العسكرية معركة السلاح ، معركة عدم الانحياز ، معركة المؤامرات ، معركة التحرير الاقتصادي .

بل ان سورية خاضت معركة قنــاة السويس ، بنفس العنف ، وينفس القــوة التي خاضت بهــا بورسعيــد معركة قناة السويس .

وكذلك حاربت مصر معركة التهديدات الموجهة الى سورية ، وأعصابها كلها في دمشق ، وامام اعصابها قطعة من جيشها احتل جندها مراكزهم جنبا الى جنب مع اخوانهم جنود سورية .

وانه لما يسعدني ، ان التطور العظيم الذي نعيشه ، لن ينهي صحبتنا على الطريق ، وانحا هو على العكس ، سيقوي الأواصر بينتا ، ويشد الصلات ، ويجعلنا فيها نحن مقبلون عليه اكثر اندفاعا واصلب عودا ، وأعز وحدة وتضامنا .

### ايها المواطنون اعضاء مجلس الأمة :

على انني ارى ان من واجبي في هذه اللحظات ان اصارحكم وشعب الجمهورية العربية المتحدة كله

معكم ، ان الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق .

ان رحلتنا عليه ليست نزهة نروح بها عن النفس .

وانما رحلتنا هي مشاق ومتاعب ، وكفاح وجهاد .

ولكن هذه كلها هي الثمن العادل للأمل الكبير الذي نسعى اليه .

ولسوف يضاعف من مصاعب ما سوف نلقاه امامنا على الطريق . ان اللذين لا تروقهم وحدة سوريا ومصر ، ولا توافق أغراضهم ، لن يتقبلوها بالرضى والسكوت واثما ستكون المساعي ، وستكون المحاولات ، وستكون المحاولات ،

لهذا اقول لكم من الآن : اننا في سعينا على طريق املنا ، يجب ان نظل مفتوحي الأعين منتبهي الحس والوجدان .

ولكن علينا أن ندرك أن لهذه الفترة الرائعة اخطارها أيضا.

وربما كانت شهوات انفسنا هي اكبر الاخطار آلتي يتعين علينا مواجهتها ، لقد مرت علينا قرون من الزمان واحلامنا وأمانينا ورغباتنا واهدافنا حبيسة وراء الحواجز والسدود التي صنعها الاستعمار .

ولقد تهاوت الحواجز والسدود ، لما زال وجود الاستعمار من بلادنا ، وهكذا بدأت الاحلام والأماني والرغبات والاهداف تنطلق من عقالها وتتدافع بسرعة في مثل تدفق الفيضان .

ولقد كان هذا هو التفسير الحقيقي لسرعة الحوادث في جيلنا ، وهذا امر طبيعي ، بعد أجيال عديدة مكبوتة ، ولكن هذا ايضا تحذير كها هو تفسير .

انه تحذير بان من أول واجباتنا ان نقيم من الحكمة خزانات على امانينا ثم تفتح عيونها ليمر التيار على شكل الفيضان المنظم ، ولا يخر فوق رؤ وسنا كالطوفان العالى الشديد .

انني واثق ان التجربة التي نواجهها اليوم ستحقق كل مـا يرجـوه لها هؤلاء الـذين عملوا لمشرق فجـرها ، طوال الليل المظلم .

وانه لمها يؤكد ثقتي ، ان الله تعالت قدرته ، قد جمع قلبنا بقلب خير رفيق ، وخير اخ ، وخير حبيب .

فققد اكد شعب سوريا بتنجارب الايام ، تجربة بعد تجربة ، انه طليعة القومية العربية وانه رأس الحربة في اندفاعها ، وانه الحارس الأمين لتراثها المجيد .

لقد بزغ امل جديد على أفق هذا الشرق .

ان دولة جديدة تنبعث في قلبه .

لقد قامت دولة كبرى في هذا الشرق ، ليست دخيلة فيه ، ولا غاصبة ، ليست عادية عليه ولا مستعدية .

دولة تحمي ولا تهدد ، تصون ولا تبدلا ، تقوي ولا تضعف ، توحد ولا تفرق تسالم ولا تفرط ، تشــد أزر الصديق ، ترد كيد العدو ، لا تتحرب ولا تتعصب ، ولا تنحرف ولا تنحاز ، تؤكد العــدل ، تدعم الســـلام ؛ توفر الرخاء لها ولمن حولها وللبشر جميعا . بهدر ما تتحمل وتطبق .

وفقكم الله ، وبارك وحدتكم ، وحمى جمهوريتكم العربية المتحدة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

# الانفصيال(\*)

### ايها الاخوة المواطنون :

لقد أثرت ان اكون معكم ، وجها لوجه في هذه الظروف المؤلمة ، التي تمر بها الأمة العربية . انكم أيها الاخوة جميعا تعرفون ما حدث . اليوم الذي بدأ بالتمرد صباح امس ، هذا اليوم انتهى بالخيانة في الليل . تمرد في الصباح ، ثم محاولة لحل وسط . كان هذا امر واضح كل الوضوح لنا . التمرد في الصبح ، والبيانات اللي القالت في الصبح ، كانت تدل على ان هذه حركة انفصالية رجعية ، انما تعمل من اجل الرجعية ومن اجل الاستعمار . قلت في حديثي لكم بالامس صباحا ، ان البيان الثاني يدل على هذه الاتجاهات . ماذا حدث بعد هذا ؟

كانت قـوى صغيرة هي التي بـدأت التمرد ، ولكن ارادوا ان يضللوا . اصـدروا البيـانــات ، عـلى ان مطالبهم تختص بالجيش . . . وعلى انهم يريدون حلا وسـطا . غيروا صيغة البيانــات السياسية التي صدرت في الصباح ، الى بيانــات اخرى تقــول انهم يحاولــون حل بعض المطالب التي يطالب بهــا الجيش . وقطعــا كان من الواضح لأي واحد عنده ذرة من الفهم ان هذه العملية هي عملية تمويه ، وهي عملية كسب وقت .

وقد قلت بالامس ، ايها الاخوة المواطنون ، انني لا يمكن بأي حال من الاحوال ان اقبل حلا وسطا . لا يمكن ان نساوم على جمهوريتنا لانني أيها الأخوة ، كنت اشعر ان محاولة الوصول الى حل وسط ، ومحاولة الوصول الى التسوية ، اتما هي مرحلة تكتيكية في المطريق الذي سار فيه التمرد وصار فيه العصيان ، بعدما رفضنا الحل الوسط ، وبعدما رفضنا المساومات ماذا ظهر ؟ ظهرت الخيانة واضحة ، ظهر ان هذه الحركة حركة انفصالية رجعية استعمارية ، ظهر هذا بكل وضوح ، كشفت عذه الحركة عن نفسها . كيف استطاعت ؟

كل فرد هنا يتساءل كيف استطاعتُ هذه القوة الصغيرة ان تسيطر ؟ سيطرت بالترغيب وسيطرت بالتهديد وسيطرت بالخداع . بعض الافراد اللي قاموا بالعصيان بالامس كانوا من ضمن قيادة الجيش وكان في يدهم امور الجيش ، ولكنهم خدعوا وغرروا . كان هذا عامل من عوامل تمكنهم للسيطرة .

<sup>(\*)</sup> وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر في يوم ٣٠/ ٩/ ١٩٦١، في: صلاح نصر، عبد الناصر وتجرية الوحدة ([القاهرة: د.ن.، ١٩٦٦])، ص ٢٨١ ـ ٢٩٢.

ولكن ماذا كان الحال بالامس؟ ايه الحال كان امبارح؟ خرجت دمشق لم ترهبها الدبابات ولم ترهبها المدافع الرشاشة ، خرجت تتظاهر ، لان الشعب العربي في دمشق كان دائيا قاعدة للقومية العربية . خرجت دمشق تتظاهر وترفع علم الجمهورية العربية المتحنة ، وترفع راية القومية العربية . ماذا حدث ايضا في حلب؟ خرجت حلب تتظاهر وقد استطعتم ايها الاخوة المواطنون ، بالامس ، ان تستمعوا الى تسجيل صوي للمظاهرات التي قامت في حلب .

هذا هو شعب الجمهورية العربية المتحدة . هذا هو شعب دمشق . هذا هو الشعب العربي الاصيل . هذا هو الشعب الديابات ولم ترهبه الاسلحة . هذا هو الشعب الذي يعمل من اجمل المبادىء ومن اجمل العقيدة . لم ترهبه الدبابات ولم ترهبه الاسلحة . واستمرت التظاهرات في حلب طوال يوم امس وفي ليل امس ، تعلن ان الشعب العربي يتمسك بالمبادىء ، يتمسك بالمثل العليا . الشعب العربي لا بخدع ، ولا يطعن في الظهر ، لأنه يسير في سبيل تحقيق اهدافه وأمانيه .

ماذا كان رد فعل الشعب ؟ في دير الزور ، في اللاذقية ، في حماة ، في حمس ، في كل مكان . الشعب خرج ليدافع عن وحدته اللي اقامها . مين هو اللي اقام هذه الوحدة ؟ لم تفرض عليه هذه الوحدة بقوة عسكرية ولكن هو الذي فرض هذه الوحدة . كان هذا ايها الاخوة المواطنون بالامس . كان هذا هو رد فعل الشعب في سوريا . وكان واضحا ، كان واضحا ان الشعب قد هب ليدافع عن وحدته ، ضد كل العوامل الانتهازية ، الرجعية الاستعمارية . ان الشعب قد خرج ليدافع عن القومية العربية التي رفع رايتها . كان هذا هو وضع الشعب . كان هذا هو وضع الشعب في سوريا ، في كل بلد سوري ، ولم يناقض الشعب السوري ، بأي حال من الاحوال موقفه في الماضي . استمر يرفع المبادىء ، لم تضلله الاذاعات التي استمرت طوال هذه السنين الأربع ، التي استمرت تهاجم الجمهورية العربية ، وتعمل على قصمها وعلى حلها . لم تخدعه ، ولم تضلله . والدليل على هذا ما استمعنا اليه جميعا بالامس من اذاعة حلب . وهو تسجيل للمظاهرات التي قام ليدافع عن والدي قام ليدافع عن وحدته ، والذي قام ليدافع عن وحدته ، والذي قام ليدافع عن وضد الاستعمار وضد اعوان

الشعب الذي انتصر في معارك دائها ضد الرجعية ، وضد الاستعمار والذي انتصر في معاركه ، دائها ضد اعوان الاستعمار ، شعر بالامس بالخطر منذ الصباح قبل ان يظهر وجه هذه الحركة الانفصالية الرجعية ، شعر بالخطر ، شعر بالخطر ، هب وتظاهر في كل مكان ، ينادي بأن لا بد من الحفاظ على الجمهورية المربية المتحدة ، لأنها درع القومية العربية ولانها درع الحرية ، ولانها درع ضد الصهيونية ، وضد الاستعمار .

كان هذا أيها الاخوة المواطنون ، هو رد الشعب بالامس . كان هذا هو تصرف الشعب بالامس . فماذا كان تصرفنا ؟ انتا لم تتخل عنهم . وإنا أعلن انني لن اتخلى عن الشعب الذي فرض الوحدة واقامها . لن اتخلى عن الشعب الذي خرج ليجابه الدبابات ، وخرج ليجابه الرصاص . لن اتخلى عن المناطق التي استمرت تؤيد الجمهورية العربية وتؤيد الوحدة العربية ، والتي استنكرت الحركة الانفصالية الرجعية . وكان هذا واضحا كل الموضوح عما اذاعته طوال يوم امس حتى منتصف الليل ، اذاعة حلب . كان الموقف في حلب ، وكان الموقف في اللاذقية ، خارج سيطرة هذه الفئة المتمردة . وكان الشعب ينادي بالحفاظ على حقوقه ، وعلى حريته ، وعلى وحدته فماذا فعلت ؟

فعلت ، انني قررت ان أمد هذه المناطق ، وان أحمي الشعب ، بارسال قوات مسلحة من القاهرة . هذا ايها الاخوة ، كان قراري بـالامس وصباح امس ، وظهـر امس ، قررت ارسـال هذه القـوات . وكان هـذا امرا ضروريا تمليه علينا الانتفاضة الكبرى التى قام بها شعب سوريا بالامس ضد العصيان .

وارسل الي من اللاذقية في طلب قوات من الجمهورية العربية المتحدة حتى تحمي الشعب. فماذا فعلت ايها الاخوة قررت ان ألمي هذا النداء. وقررت ان اساند هذا الشعب الذي ساند المبادئ، وساند الوحدة.

واصدرت الأوامر ، بنقل لوائين من المظلات الى اللاذقية . واصدرت الاوامر بحصادرة كل سفننا واستخدامها في نقل القوات . هذا الموقف كان امبارح الظهر ، امبارح بعد الظهر ، دي القرارات اللي انا اتخذتها .

وبدأت ايها الاخوة ، القوات تتحرك وتحرك الاسطول . وتحركت اسراب الطائرات تحمل جنود المظلات . كان فيه الفين من جنود المظلات علشان ينزلوا في اللاذقية ولكن ماذا حلث ؟

لقد استطاعت هذه الحركة الصغيرة ، ان تقضي على اساس العناصر الوطنية . حدث في حلب بالامس النهم راحوا الاذاعة انهم موتوا ناس في الاذاعة اعلنوا انهم ينضموا . اعلن احد الضباط انه ينضم الى الحركة الانفصالية الرجعية واعلنت اللاذقية ايضا انها تنضم الى الحركة الانفصالية الرجعية ، اقصد بهذا القادة للقوات المسلحة . .

وكان الموقف يستدعي التفكير. هل يسفك دم العربي بيد العربي ؟ هل يتشاتل العربي مع العربي ؟ مل يتشاتل العربي مع العربي ؟ ولصلحة من نحارب البعض وهناك الاعداء يتربصون بنا ؟ فأصدرت الأوامر قبل منتصف الليل بقليل بالامس ، بأن تعود جميع الطائرات التي كانت متجهة الى اللاذقية . ولكن صدر الامر بعد ان اسقط ١٢٠ فردا بالبراشوت في اللاذقية ، ولكن الباقين ، باقي الالفين ، أدينا لهم اوامر بالرجوع أوعدم التحرك . وكانت قوات المظلات التي تحركت بالامس ، قوة فيها مصريين وسوريين ، لأن فيه هنا قوة مظلات سوريين . كتيبة مظلات سوريين فيه افراد هنا قالوا لازم نروح . دي معركتنا ، ودي بلدنا ، ودي اهدافنا ، ودى قوميتنا .

ولكن هل كان الهدف ان ندخل في معركة بين القوات المسلحة للجمهورية العربية ؟ ابدا ، لم يكن هذا هو الهدف . كان الهدف ان نحمي الشعب الذي انطلق على روحه وعلى سجيته بالامس ، ليعلن تأييده للقومية العربية ومساندته للجمهورية العربية المتحدة . وقد اصدرت الاوامر الى القوات التي نزلت قبل متتصف ليل امس في اللاذقية بألا تطلق طلقة واحدة وبأن تقدم نفسها وتسلم نفسها الى قائد المنطقة البحرية هناك حتى لا يسفك دم العربي بيد العربي بعد ان سحبنا باقي القوات التي قامت حسب الخطة الموضوعة التي كان مقررا لها ان تسقط كلها قبل اول ضوء من هذا اليوم . وكانت القوات البحرية قد وصلت الى مشارف اللاذقية فماذا حدث ؟ اصدرت لها الاوامر بان تعود واللي نزلوا طبعا في اللاذقية ١٢٠ فردا ، ١٢٠ فردا من قوة تحارب . بعتنا لهم طيارة اتصلت بهم باللاسلكي وقالت لهم ما يطلقوش طلقة واحدة . الاوامر اخذوها قبل ما يطلعوا من هنا انهم رايجين ليؤمنوا الشعب وليس الهدف من ارسالهم ان يطلقوا نار على الشعب ولا على الجيش .

الغيت هذه الاوامر كلها وعادت القوات إلتي كانت تحركت بالامس وعادت القوات اللي كانت محملة بالطائرات . وإنا اليوم ايها الاخوة ونحن نواجه هذه اللحظات الحاسمة في تاريخ الوطن العربي والأمة العربية ، اربد في هذه اللحظات ان يعرف الشعب العربي هنا في مصر انه ليس هناك وقت يدعونا الى التمسك بعروبتنا اكثر من هذه اللحظات .

انني اعرف ايها الاخوة المواطنون ان في النفوس هنا مرارة وان في النفوس هنا الما ولكن بجب ايها الاخوة الا نجعل الشعور بالمرارة يغلب العقل او يغلب الحكمة. انني أعلم ايها الاخوة، بل قد استمعت ايها الاخوة، أعلم ان هناك الآن اصواتاً جريحة تفتكر التاريخ وتقول احنا طعنا في الظهر في سنة ٤٨ واحنا بنحارب في فلسطين وان الوقت اللي كنا بنحارب فيه والوقت اللي كنان الجيش بيواجه الصهيونية واسرائيل طعن الجيش من

الخلف. في هذا الوقت اللي كنا بتقاتل فيه كان الملك عبد الله بيفاوض مع اليهود ولكن ليست هذه اول الخيانات وليست هذه آخر الطعنات. بعد تأميم قناة السيانات وليست هذه آخر الطعنات. بعد تأميم قناة السويس ايه اللي كان بيعمله نوري السعيد ؟

كان نوري السعيد يعرض على ايدن ويقترح على ايدن ويقول لـه لا بد من انتهـاز هذه الفـرصة للتخلص من الثورة في مصر . طعنا . ولكن هل اثرت فينا طعنات نوري السعيد او هل اثرتفينا طعنات الملك عبد الله . ابدا انها زادتنا تمسكا بعروبتنا وزادتنا تمسكا بقوميتنا .

أيها الاخوة المواطنون , لقد ناصرنا دائما كل حركة تحريرية من اجل الأمة العربية ومن اجل الوطن العربي . وقد طعنا او واجهنا التنكر من هؤلاء الذين وقفنا معهم وحدنا في وجه الاخطار التي كانت تجابهم . فيه ناس بتقول نفس الشيء بالنسبة لما حدث بالامس ناس بتقول هو احنا طلبنا وحدة ١٤ هم اللي طلبوا الوحدة وهذا صحيح ، هذا حقيقي ، ولكنا امة عربية واحدة في سنة ٥٨ اتجهت كل الاحزاب السورية وكل الكتل في الجيش السوري وقابلتني وطلبوا مني ان اقبل الوحدة . وإنا في هذا الوقت لم اقبل .

قلت لهم ان الوحدة صعبة ، الوحدة حاجة مادية سيتكتل لهدمها اعداء الوطن العربي وكل اعداء القومية العربية ستتكتل لهدمها الرجعية والاستعمار . الوحدة شيء مادي مش شيء معنوي حينها تقوم سيجد الاعداء الهدف الذي يوجهون اليه الطعنات، وقلت لهم في هذه الايام في سنة ٥٨ في يناير او يوم ١٥ يناير سنة ٥٨ بالذات، قلت لهم ان احيانا يجب ان ننتظر خمس سنوات ونجرب وحدة اقتصادية ووحدة عسكرية ووحدة ثقافية ثم نتجه بعد ذلك الى الوحدة اللمستورية .

ليه قلت هذا الكلام . لاني اعرف ان الوحدة حينها تقوم كل صاحب مصلحة عايز مصلحته بس هي اللي تتحقق . فيه تناقض في المصالح فيه تناقض في المصالح فيه تناقض في المداف الرأسماليين كل واحد طلب الوحدة المصلحة تختلف عن الآخر . هم أجمعوا على الوحدة السياسية انا ما باقولش الشعب اجمعوا على الوحدة ولكن كل واحد كان ليه سبب حينها عرضت الوحدة للاستفتاء وافق الشعب بالاجماع على هذه الوحدة . بعد كده قالوا لي ايه قالوا لي ولكن سوريا تتعرض للاخطار سوريا تتعرض للضياع ، ويرفضك الوحدة انما تتنكر لكل ما قلت بالنسبة للقومية العربية والوحدة العربية . ان الوحدة هي الحل الوحيد لانقاذ سوريا .

وقلت لهم ان الشعب هنا في مصر لا يمكن ان ينسى للشعب العربي وقفته معه في سنة ١٩٥٦ لا يمكن ان ينسى للشعب السوري وقفته معه حينها حطم انابيب البترول ، حينها اعتدى الانجليز والفرنسيون واسرائيل علينا . قلت لهم ان الشعب العربي هنا في مصر لا يمكن ان يرضى بأن يمس الشعب العربي في سوريا سوء ولهذا فإنا أقبل بهذه الوحدة ، أقبلها وإنا اعلم المصاعب التي ستقابلني . اقبلها وإنا اعلم العقبات التي ستقف في طريقى . اقبلها وإنا اعرف المشاق التي سألاقيها .

وفعلا ايها الاخوة ، في الثلاث سنين اللي فاتت ، ثلاث سنين ونصف ، قابلنا متاعب كثيرة ، قابلنا مشاق كثيرة في سوريا . قابلنا متاعب لا أول لها ولا آخر يعني يمكن ثـلاثة ارباع وقتي كان يضيع في محاولة حل هـذه المشاكل وفي محاولة تذليل هذه الصعاب وهذه المشاق . وهل تحن نادمين على كل ما فعلنا . ابدا . لم نندم لاننا استجبنا الى ضميرنا الى عروبتنا الى ورحنا .

ايها الاخوة ، انا اعرف ان ما حدث بالامس قد يسبب من الناحية الانسانية شعورا عميقا بالمرارة ولكني اجد من واجبي في هذه اللحظات ان ارفع صوتي محذرا ان الجمهورية يجب ان تبقى دائيا قلعة للقومية العربية . ان هذه الجمهورية جمهوريتكم يجب ان تبقى دائيا سندا للحرية العربية دعامة للتطور العربي نحو الكفاية لا يمكن بأي حال ان الغدر والحيانة يؤثران فينا بأي حال من الاحوال مها حصل لا يمكن اننا ننسى اهدافنا ، ولا ننسى عروبتنا .

ولم يكن ايها الاخوة خافيا ، ان هناك عناصر كثيرة تتآلب على همذه الثورة العربية التي قمامت في القاهرة والتي تفاعلت معها سوريا بارادتها في وحدة شاملة . املاها الشعب السوري املاء . لم يكن هذا خافيا ابدا ، لم يكن خافيا ان هناك يكن خافيا ان البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي هو طريق شاق ولم يكن خافيا ان هناك عناصر رجعية تتربص بناعلى الطريق ، ولم يكن خافيا ان هناك استعمار . ولم يكن خافيا ان هناك مصالح معادية . للبحدة .

نحن نعرف ايها الاخوة هؤ لاء جميعا حاربناهم وانتصرنا عليهم ولقد فقدنا بعض المارك ولكن النتيجة النهائية للصراع كانت دائيا أصالح المبادىء التي وقفنا دفاعا عنها ، كان هذا ايها الاخوة المواطنون هو المرحلة الاخيرة في كل المعارك ، كانت دائيا المبادىء تنتصر ، وانا قلت لكم كثيرا ان بتنكيس المبادىء وبتنكيس الثورات وبتنكيس الانتقاضات وبتنكيس حركات التحرير ولكن الشعوب الحية ، لا يمكن ان تموت ، وشعوبنا شعوب حية ، الشعب العربي شعب حي ، لا يمكن ان تموت بأي حال من الاحوال .

أيها الاخوة المواطنون في سنة ١٩٥٦ واجهنا العدوان الانجليزي الفرنسي الاسرائيلي واستطاعت قوات العدوان ان تحتل بورسعيد واستمرت في بورسعيد حتى ٢٣ ديسمبر ، كان كل واحد من ابناء همله الأمة بينادي بأن لا بد ان نقاتل ، كان الشعب العربي في كمل مكان يقاتل قتال . . . هل خلدوا في بورسعيد ابدا ، دول عظمى كانت ضد ارادة الشعب ضد اهداف الشعب .

وانا اعتقد ايها الاخوة المواطنون ، ان الرجعية لم تحقق في سوريا اكثر مما حققه الاستعمار سنة ١٩٥٦ . ان الرجعية في سوريا واعوان الاستعمار في سوريا استطاعوا ان يتأخذوا رأي حسين في دمشق ، ولكن كل ما حول الحركة يكشف الحركة . . . تهليل الاذاعات الاستعمارية يكشف الحركة . . . تهليل الاذاعات الاستعمارية يكشف الحركة . اول تهنئة فيهم وتهليل كان من الملك حسين ومن التلهوني ، وده طبعا بيكشف الحركة . اعلان ايران اعلان ايران مستعدة ان تعترف في الحال بالحكومة ، تكوين الحكومة اللي اعلنتها القيادة الرجعية الانفصالية في اعلان ايران مستعدة ان تعترف ويبكشف وجه الحركة . الهجوم على القرارات الاشتراكية وعلى المكاسب اللي تعلن وعلى المكاسب اللي تتلخص في القضاء على الاستغلال ، حققها العامل وعلى المكاسب اللي تتلخص في القضاء على الاستغلال ، المجوم على هذا يدل على ان هذه الحركة لا يمكن بأي حال من الاحوال الا ان تكون تعبيرا عن الاستعمار والرجعية ولا يمكن ان تكون تعبيرا عن الشعب السوري .

فالهجوم على القرارات الاشتراكية كشفها تأييد الدوائر الرجعية والدوائر الاحتكارية والدوائر الاستغلالية لهذه الحركة الانفصالية الرجعية يكشفها كل هذا واضع ، واللي بيسببه ايضا هذا في نفوسنا واضع .

ولكن ايها الاخوة المواطنون ينبغي لنا الا نغلب اعتبارات الكبرياء . نحن نواجه ازمة من الازمات التي تهيب بكل فرد منا في اعماقه ان ينادي نفسه قف كها يقف الرجال . دع العواطف جانبا ، دع في نفسك رد المقل للجحود ، تذكر فقط انك مواطن عربي حر ، ينتمي الى امة عربية يتربص بها الاعداء ولقد يظهر بيننا ايها الاحوة بعض الحونة . ولكن ينبغي لنا ان نذكر دائها ان اهداف نضالنا الطويل لا تقوم على انفعالات الساعة .

وانني ادرك انني اطلب من شعب الجمهورية العربية المتحدة في هذه اللحظات تضحية ضخمة ، ولكني واثن من قدرته على ادائها . انا وائق ايها الاخوة من قدرتكم على اداء هذه التضحية وانا اعرف ايها الاخوة ان طعنة العدو تجرح الجسد ، ولكنها لا تجرح القلب ، ولكن طعنة الصديق تمزق القلب او تمزق من القلب اكثر مما تصيب خلايا الجسم الحي . اعرف هذا ، اعرف هذا جيدا جدا ، لاني شعرت به .

وانا ايها الاخوة المواطنون ، اطلب من هذه الأمة ان ترتفع على جراحها وان ترتفع على شعورها بالألم ، لقد قلت بالامس ايها الاخوة المواطنون ، انني اطلب من كل مواطن عربي ان يؤدي واجبه ، وما زلت الآن اطلب من كل مواطن عربي ان يؤدي واجبه ، واني ايها الاخوة لاشعر الآن بأحاسيس كلها تتجه مع الشعب العربي في سوريا ، ولكن واثق ايها الاخوة ان شعب سورية العربي الاصيل لن يقهر ولن يغلب على أمره ، ولسن تتمكن منه الرجعية واعوان الاستعمار ولن يتمكن منه الاستعمار لانه كان داثيا على قدرة في القضاء على الاستعمار واعوان الاستعمار ووضع حد للرجعية واعوان الرجعية .

أيها الاخوة المواطنون: ان الموحدة هي ارادة شعبية ، ولن ارضى من جانبي بأي حال من الاحوال ان احول الاوامر بالغاء العمليات العسكرية بالامس . احول الوحدة الى عملية عسكرية ، وهذا هو السبب في اصدار الاوامر بالغاء العمليات العسكرية بالامس . الوحدة ارادة شعبية ولا يمكن للوحدة ان تكون عملية عسكرية . كل هذا نشعر به ، وكل هذا نحس به ، نحس به ونحن نشعر اننا اشد ايمانا بصروبتنا ويقوميتنا وأشد اصراراً على ان تكون هذه الجمهورية هي قلعة للعروبة ، قلعة للنضال .

ولكن اقول ايضا ، لقد حقق الشعب العربي في سوريا في هذه السنوات الاربع ، حقق مكاسب كبرى ، وكل هذه المكاسب اصبحت الآن ملكاً لشعب سورية ، وإنا على ثقة ان شعب سوريا لن يتخل عن المكاسب التي حققها في السنين الأربع الماضية. لقد استطاع الشعب السوري بعد الوحدة ان يقضي على الاقطاع وكان الاقطاع وكان الاقطاع في سوريا بتحكم في الفلاح ، وكان الاقطاعي في سورية ، يعتبر انه يملك الارض ، ويملك الفلاح . وكان الاقطاعي في سورية اذا الفلاح رفض ارادته يخرجه من بلده ، ويخرج اهله وعائلته واسرته . كل هذه امور معروفة . وحاولت كل الحركات التقدمية ان تنظم العلاقة بين العامل وبين صاحب الأرض والعامل الزراعي ، ولكن لم يمكن بأي حال ان تنظم هذه العلاقة ، وكان العامل الزراعي عبدا لصاحب الأرض ، وبعد الوحدة حرر العامل الزراعي ونظمت هذه العلاقة .

أيها الاخوة المواطنون: لقد حقق الشعب السوري في هذه السنوات الشلات مكاسب كبرى لم يكن في الامكان ان تحقق في عشرات من السنين. لقد انتهى الاقطاع، ووزعت الأرض على الفلاحين وتحول الكثير من العمال الزراعين الى ملاك، ووزعت الارض عليهم. بهذا قضينا على الاقطاع. وقضينا على سيطرة الاقطاع، وبهذا حرر الفلاح، وكانت هذه هي ارادة الشعب السوري، وقد كنت اوزع سندات التمليك في فبراير الماضي في سورية وكنت اشعر بروح الفلاح الذي يتسلم هذه السندات والذي يتقل من كونه عامل زراعي الى مالك للأرض اصبح سيد أرضه وسيد نفسه، وسيد ارادته. هذه هي مكاسب حققها الشعب في سورية بعد الوحدة، وهناك مكاسب اخرى.

لقد صدر قانون للعمال بمنع الفصل التعسفي ، ثم صدرت قوانين بعد ذلك تهدف الى القضاء على الاستبداد . وتهدف الى القضاء على الاستبداد . وتهدف الى القضاء على الاحتكار ، وتهدف الى ان يكون الفرد العامل او الفلاح ، بالقضاء على الاقطاع او بالقضاء على سيطرة رأس المال سيد نفسه ، وسيد ارادته ، وصدرت القرارات الاشتراكية التي هاجتها بالامس بيانات قيادة الحركة الرجعية والاستعمارية .

صدرت القرارت الاشتراكية . من اجل من صدرت هذه القرارات ؟ هل من أجل فرد ، من اجل هيئة ، من اجل حزب ، من اجل بضعة افراد ؟

وصدرت هذه القرارات من اجل الشعب السوري ، لان الاحتكار كان يتحكم ، ولأن رأس المال كان يباشر دكتاتوريته في الحصول على الارباح غير المشروعة سواء في هذا بالتحكم في الاسعار وسواء في هذا بالتحكم في الاسعار وسواء في هذا بالتحكم في الاستيراد او اي وسيلة من الوسائل الاخرى او في عدم التوسع في التصنيع واعلنا هذا وقلنا اننا نريد ان نحرر الشعب . ولا يمكن ان تكون هناك حرية ديمقراطية طالما كانت هناك دكتاتورية رأس المال ، وطالما كان هناك استخلال وسيطرة ، وطالما كان هناك احتكار ، فكانت القرارات الثورية الاشتراكية . ومعناها ان هذه المصانع تملك للشعب . وتنتقل ملكيتها للشعب لا لخمسة او ستة من الشعب ، او عشرة من الناس كها كانت الامور .

كان الوضع ابيا الاخوة المواطنون ، انه فيه ٥ افراد في سورية ، ٥ افراد في دمشق بمصلوا على مكاسب لا نهاية لها . خمس افراد يباشروا الاحتكار ، خمس افـراد يباشـروا التحكم ، خمس افراد هـم عبــارة عن دكتاتــورية رأس المال ، خمس افراد بيعينوا الحكومة . والحكومة اللي جاءت النهار ده كان رئيسها عينوه قبل كلـه ممثل ليهـا ، وكان محامي لهذه الشركة . شركة من خمسة افراد كانت هي كـل شيء . اما الشعب ، الخمسة مليون ، لم يكن لهم في هذا اي شيء . عملنا ايه في هذه السنوات؟ نقلنا الملكية من خمس افراد الى مجموع الشعب كله . قضينا على الاحتكار ، قضينا على سيطرة رأس المال ، قضينًا على دكتاتورية رأس المال . وأعلنًا ان لا ديمقراطية في وجود دكتاتورية رأس المال . لان الديمقراطية قد تكتب في الدسماتير او في القوانين ولكن دكتماتوريمة رأس المال تقضي عليها في الحال . ودكتاتورية رأس المال تستطيع ان تفصل العامل عن عمله وان تفصل الموظف من وظيفته . دكتاتورية رأس المال تستطيع ان تتحكم في رزق اي فرد او اي شخص . ولهذا قلنا فليكن كل فرد من أبناء هذه الامة حرا ، ولهذا لا نقتصر على أن تتملك حفنة من النباس ، أو غسة من الاشخباص لهذه المسانع الكبرى ، تستخدم الدولة لمصالحها ، بل يجب ان يمتلكها الشعب . واعلنا هذه القـرارات الاشتراكيـة . وقلنا : انها ديمقراطية اجتماعية . واذا تواجدت الديمقراطية الاجتماعية فلن يستطيع اي فرد ان يتحكم وان يسيطر . ولكن أيها الاخوة المواطنون . استطاعت الدوائر الرجعية ، استطاعت الدوائر الاستعمارية ، استطاعت الدوائس الانتهازية ، استطاعت الاموال اللي صرفها هؤلاء الناس الخمسة ، انها تشتري بعض الناس علشان يخضموا الشعب في سوريا ، لارادتهم . علشان يخضعوا الشعب في سوريا ، لـدكتاتـورية رأس المال . علشان بخضعوا الشعب في سوريا لانتهازية رأس المال . علشان يخضعوا في سوريا ، لتحكم رأس المال . علشان يخضعوا الشعب في سوريا ، لتحكم الرجعية . علشان يخضعوا الشعب في سوريا ، لتحكم الفئة القليلة التي تحكمت فيه في الماضي ، حتى تحصل على الاموال ، وحتى تحصل على الارزاق .

انني أيها الاخوة عـلى ثقة ان الشعب السـوري لن يفرط في المكـاسب التي حققها . مـوش انا ابـدا ، اللي حققت هذه المكاسب . . موش جمال عبد الناصر اللي حقق هذه المكاسب . الشعب السوري هو اللي حقق هذه المكاسب . الشعب السوري اما بتكون المصانع ملك ليه ، الشعب السوري اما بيقضي على الاقطاع ، الشعب اماً يقضي على الاحتكار ، الشعب اما يقضي على دكتاتورية رأس المال ، الشعب السوري اما يتملك هذه المصانع الـلي كانت بتتملكهـا فئة احتكـارية . الشعب السـوري في هذا بيكـون حقق مكاسب لانــه تخلص من دكتاتورية رأس المال ولأنبه اصبح لمه ارادته . العمال اما يمثلوا في مجلس الادارة بقيمة عملهم ، لأول مرة في تـاريخ امتنـا العربيـة . هذه المكـاسب مكاسب كبـرى . لم يكن العامـل يعتقد انها من الممكن ان تحصـل هـذه المكاسب حصلنا عليها لأن العامل هو اساس هذه الأمة . الفلاح هو اساس هذه الامة لأن العامل هو انسان لا بد ان يكون له حقوق ، لانه لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يعمل العامل وان ينتج ، العامل لا يمكن ابـدا وانه يأخذ الاجر الـلي يمكنه بس من ان يعيش . ده الـوضع الـلي كان مـوجود قيـل كله ، ده الـوضع الـلي كان موجود ، قضينـا عليه بـالقرارات الشورية الاشتـراكية . اصبـح الوطن ملك لكـل ابنائـه . اصبحت الامة هي المتحكمة في كل شيء . انتهي تحكم فئة قليلة . طبعا الحركة الثورية الرجعية الانفصالية ليست الا تعبيرا عن مصالح الرجعية والاحتكار . ليست الا سبيلا للتعبير عن مصالح الرأسمالية ودكتاتورية رأس المال ولكن انا على ثقة أيها الاخوة أن الشعب السوري سيحافظ على هذه المكاسب لانها أصبحت حقا له لن يفرط فيها أيدا. لن يضرط فيها لانمه اذا فرط فيهما يفرط في كمل شيء . يسلم رقابه الى حفنة قليلة من الانتهمازيين الاحتكاريين الرأسماليين الرجعيين علشان يتحكموا فيه ، علشان يستعبدوه ، علشان يستغلوه . الشعب السوري حصل على المكاسب. الشعب السوري حصل على مكاسب في بناء المصانع في اشتراك الحكومة في القطاع العمام. في النتيجة وفي التصنيع السنة دي كانت حصتنا بالنسبة لسوريا ان احنا نستثمر بواسطة الحكومة ٥٠٠ مليون ليرة . قبل الوحدة اللي استثمر اقل من ٥٠ مليون ليرة . من اجل من هذا ؟ هل هذا من اجل فرد من الافراد او من

اجل حفنة من الناس . ابدا كان هذا من اجل الشعب . من اجل العامل ومن اجل ابنائــه . من اجل المـوظف ومن اجل ابنائه . من اجل كل فرد من ابناء سوريـا ومن اجل ابنـائهم . ومن اجل اقـامة وطن عـزيز كـريـم لا تتحكم فيه الرجعية ولا تتحكم فيه الاستغمالية . لا يتحكم فيه رأس المال ولا تتحكم فيه دكتاتـوريـة رأس المال . كان هذا من المكاسب . وإنا على ثقة إن الشعب السوري قـادر على حمـاية هـذه المكاسب الاخـرى التي حققناها ابها الاخوة . اقامة الجيش الوطني . اقامة الجيش الوطني القوي المسلح بكل انـواع الاسلحة وان الأمـة وان الشعب ضحى بالكثير من اجل اقامة الجيش الوطني القوي . وانا على ثقة ان الشعب في سوريا سوف يحافظ على هذه المكاسب وان الجيش العربي في سوريا لن يكون اداة في يد الرجعية او يد الاستعمار [ تصفيق ] وانا أيها الاخوة المواطنون على ثقة من هذا لان الجيش السـوري لم يكن في اي يوم من الايـام في يد الـرجعية ولم يكن في يد الاستعمار . قد تكون الرجعية قد غررت به بعض الوقت ولكنه لم يقبل ان يكـون به ابــدا . الجيش السوري هو عبارة عن الشعب السوري . والشعب السوري لم يقبل ان يكون صنيعة لـلاستعمار او اعـوانه او صنيعة للرجعية لم يقبل هذا ابدا ، بل كان دائها رافع لواء الحرية وكان دائها ضد الاستعمار واعوان الاستعمار . كان دائها ضد الرجعية . كان دائها ضد العملاء . أنا على ثقة أيها الاخوة المواطنون أن الشعب العربي في سوريــة سوف يسمع صوته للعالم كله وهو يجافظ على هذه الأمة ، يجافظ على المبادىء الحرة وهــو يقف في وجه الــرجعية والاستعمار واعوان الاستعمار وهو يقف في وجه دكتاتورية رأس المال وهو يقف في وجه الخيانة وهو يقف في وجه التنكر اللمبادىء .ان الجمهورية العربية المتحدة ايها الاخوة المواطنـون ستسير في الـطريق وهي اشد قـوة . قلعة للحرية العربية ، وقلعة للنضال العربي . فتمسكوا بالمبادئ، في سبيل خلق مجتمع ترفرف عليه العدالة الاجتماعية . والله يوفقنا جميعا ، ايها الاخوة ، والسلام عليكم ورحمة الله .

# الاستفالة بعد هنيكة ١٩٦٧"

### أيها الاخوة :

لقد تعودنا معا في اوقات النصر وفي اوقات المحنة ، في الساعات الحلوة ، وفي الساعات المرة ، ان نجلس معا وان نتحدث بقلوب مفتوحة ، وان نتصارح بالحقائق مؤمنين انـه عن هذا الـطريق وحده نستـطيع دائـها ان نجد اتجاهنا السليم مهها كانت الظروف عصيية ، ومهها كان الضوء خافتا .

ولا نستطيع ان نخفي على انفسنا اننا واجهنا نكسة خطيرة خلال الايام الاخيرة . لكني واثق اننا جميعا نستطيع ـ وفي صلة قصيرة ـ ان نجتاز موقفنا الصعب ، وان كنا نحتاج في ذلك الى كثير من الصبر والحكمة والشجاعة الادبية ومقدرة العمل المتفانية .

لكننا ابها الاخوة نحتاج قبل ذلك الى نظرة على ما وقع لكي نتتبع التطورات وخط سيرها في وصولها الى ما وصلت اليه .

اننا نعرف جميعا كيف بدأت الأزمة في الشرق الاوسط ، في النصف الاول من مايو الماضي . -

كانت هناك خطة من العدو لغزو سوريا وكانت تصريحات ساسته وقادته العسكريين كلها تقول بـذلك صراحة . وكانت الادلة متوافرة على وجود التدبير .

<sup>(\*)</sup> دبيان الرئيس جمال عبد الناصر باعلان التنحي عن رئاسة الجمهورية، ٩ يونيو ١٩٦٧، في: جمال عبد الناصر، وثاتق عبد الناصر: خطب، احاديث، تصريحات، ٢ج (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ١٩٧٧)، ج١ : يناير ١٩٦٧ ـ ديسمبر ١٩٦٨، ص ٢٢٥ ـ ٢٢٨.

وقد أعلن الرئيس عبد الناصر في رسالة بعث بها الى مجلس الامة في ١٠ / ٢ / ١٩٦٧، تأجيل قراره بالتنحي عن رئاسة الجمهورية بعد تظاهرات ضخمة عمت مصر والوطن العربي، وبعد رفض زكريا عي الدين ناثب الرئيس قبوله منصب الرئاسة وذلك في بيان وجهه الى الشعب المصري قال فيه: ولا اقبل كها لا تقبل جماهير امتنا قيادة غير قيادة جمال عبد الناصر.» وقد استمر عبد الناصر في تحمل مسؤولياته حتى وفاته في ٢٨ ايلول/ سبتمبر ١٩٧٠. (المحرد)

كانت مصادر اخواننا السوريين قاطعة في ذلك . وكانت معلوماتنا الموثيقة تؤكده بل وقام اصدقاؤنا في الاتحاد السوفياتي باخطار الوفد البرلماني الذي كان يزور موسكو في مطلع الشهر الماضي بان هناك قصدا مبيتا ضد سوريا .

ولقد وجدنا واجبا علينا ان لا نقبل ذلك ساكتين . وفضلا عن ان ذلك واجب الاخوة العربية . فهو ايضا واجب الأمن الوطني . فان البادىء سوريا سوف يثني بمصر .

رئقد تحركت قواتنا المسلحة الى حدودنا بكفاءة شهد بها العدو قبل الصديق. وتداعت من اثر ذلك خطوات عديدة منها انسحاب قوات الطوارىء الدولية. ثم عودة قواتنا الى موقع شرم الشيخ المتحكم في مضايق تيران والتي كان العدو الاسرائيلي يستعملها كاثر من آثار العدوان الثلاثي الذي وقع علينا سنة ١٩٥٦.

ولقد كان مرور علم العدو امام قواتنا امرا لا يحتمـل . فضلا عن دواعي اخــرى تتصل بــأعز امــاني الأمة العربية .

ولقد كانت الحسابات الدقيقة لقوة العدو تظهر امامنا ان قواتنا المسلحة بما بلغته من مستوى في المعدات وفي التدريب قادرة على رده وعلى ردهه . وكنا ندرك ان احتمال الصراع بالقوة المسلحة قائم . وقبلنا بالمخاطرة .

وكانت امامنا عوامل عديدة وطنية وعربية ودولية ، بينها رسالة من الرئيس الامريكي ليندون جونسون سلمت الى سفيرنا في واشنطن يوم ٣٦ مايو تطلب الينا ضبط النفس وان لا نكون البادئين باطلاق النار والا فاننا سوف نواجه نتائج خطيرة .

وفي نفس الليلة فـان السفير السـوفياتي طلب مقـابلتي بصفة عـاجلة في الساعـة الثالثـة والنصف من بعــد منتصف الليل وابلغني بطلب ملح من الحكومة السـوفياتية ان لا نكون البادئين باطلاق النار .

وفي صباح يوم الاننين الماضي الخامس من يونيو ، جاءت ضربة العدو . وإذا كنا نقول الان بانها جاءت باكثر مما توقعناه ، فلا بد أن نقول في نفس الوقت ويثقة اكيدة انها جاءت بأكبر مما يملكه مما أوضيح منــذ اللحظة الاونى أن هناك قوى اخرى وراء العدو جاءت لتصفى حساباتها مع حركة القومية العربية .

ولقد كانت هناك مفاجآت تلفت النظر:

اولها \_ ان العدو الذي كنا نتوقعه من الشرق ومن الشمال جاء من الغرب ، الامر الذي يقطع بان هناك تسهيلات نفوق مقدرته وتتعدى المدى المحسوب لقوته قد اعطيت له .

• وثانيا \_ فان العدو غطى في وقت واحد جميع المطارات العسكرية والمدنية في الجمهورية العربية المتحدة . ومعنى ذلك انه كان يعتمد على قوة اخرى غير قوته العادية لحماية اجوائه من أي رد فعل من جانبنا . كما انه كان يترك بقية الجبهات العربية لمعاونات اخرى استطاع ان مجصل عليها .

وثالثا \_ فإن الدلائل واضحة على وجود تواطؤ استعماري معه يحاول ان يستفيد من عبرة التواطؤ المكشوف السابق سنة ١٩٥٦ فيغطي نفسه هذه المرة بلؤم وخبث . ومع ذلك فالثابت الآن ان حاملات طائرات امريكية وبريطانية كانت بقرب شواطىء العدو تساعد مجهوده الحربي كها ان طائرات بريطانية اغارت في وضح النهار على بعض المواقع في الجبهة السورية وفي الجبهة المصرية الى جمانب قيام عدد من الطائرات الامريكية بعمليات الاستطلاع فوق بعض مواقعنا .

ولقد كانت النتيجة المحققة لذلك ان قواتنا البرية التي كانت تحارب اكثر المعارك عنفا وبسالة في الصحراء المكشوفة ، وجمدت نفسها في المحقف الصعب ، لان الغطاء الجموي فوقها لم يكن كافيا ازاء تفوق حماسم من القوى الجوية المعادية بحيث انه يمكن القول بغير ان يكون في ذلك اثر للانفعال او المبالغة بقوة جوية تزيد ثـلاث مرات عن قوته العادية .

ولقد كان هذا هو ما واجهته ايضا قوات الجيش العربي الاردني التي قاتلت معركة باسلة بقيادة الملك حسين ، الذي اقول للحق وللامانة انه اتخذ موقفا ممتازا واعترف بان قلبي كان ينزف دما وانا اتابع معارك جيشه العربي الباسل في المقدس وغيرها من مواقع الضفة الغربية في ليلة حشد فيها العدو وقواه المتآمرة ما لا يقبل عن اربعمائة طائرة للعمل فوق الجبهة الاردنية .

ولقد كانت هناك جهود رائعة وشريفة .

لقد اعطى الشعب الجزائري وقائده الكبير هواري بومدين بغير تحفظات وبغير حساب للمعركة.

واعطى شعب العراق وقائده المخلص عبد الرحمن عارف بغير تحفظات ويغير حساب للمعركة .

وقاتل الجيش السوري قتالا بطوليا معززا بقوى الشعب السوري العظيم وبقيادة حكومته الوطنية .

واتخذت شعوب وحكومات السودان والكويت واليمن ولبنان وتونس والمغرب مواقف مشرفة.

ووقفت شعوب الأمة العربية جميعا بغير استثناء على طول امتداد الموطن العربي موقف الرجولة والعزة ، موقف التصميم ، موقف الاصرار على ان الحق العربي لن يضيع ولن يهون ، وان الحرب دفاعا عنه ممتدة مهما كانت التضحيات والنكسات على طريق النصر الحتمى الاكيد .

وكانت هناك امم عظيمة خارج العالم العربي قدمت لنا ما لا يمكن تقديره من تأييدها المعنوي .

لكن المؤامرة ولا بد ان نقول ذلك بشجاعة الرجال ، كانت اكبر وأعتى .

ولقد كان تركيز العدو الأساسي على الجبهة المصرية ، التي دفع عليها بكل قوت الرئيسية من المدرعات والمشاة معززة بتفوق جوى رسمت لكم من قبل صورة لابعاده .

ولم تكن طبيعة الصحراء تسمح بدفاع كامل ، خصوصا مع التفوق المعادي في الجو .

ولقد ادركت ان تطور المعركة المسلحة قد لا يكون مواتيا لنا . وحاولت مع غيري ان نستخدم كل مصادر القوة العربية . ولقد دخل البترول العربي ليؤدي دوره .

ودخلت قناة السويس لتؤدى دورها.

وما زال هناك دور كبير مطلوب من العمل العربي العام . وكلي ثقة في انه سوف يستطيع اداءه .

ولقد اضطرت قواتنا المسلحة في سيناء الى اخلاء خط الدفياع الأول . وحاربت معارك رهيبة بالدبابات والطائرات على خط الدفاع الثاني .

ثم استجبنا لقرار وقف اطلاق النار امـام تأكيـدات وردت في مشووع القـرار السوفيــاتي الاخير المقــدم الى مجلس الأمن .

وامام تصريحات فرنسية بان احدا لا يستطيع تحقيق اي توسع أقليمي على اساس العدوان الاخمير . وامام راي عام دولي، خصوصا في آسيا وافريقيا، يرى موقفنا ويشعر ببشاعة قوى السيطرة العالمية التي انقضت علينا.

وإمامنا الآن عدة مهام عاجلة .

المهمة الاولى : ان نزيل آثار هذا العدوان ، وان نقف مع الأمة العربية موقف الصلابة والصمود . وبرغم النكسة فان الامة العربية بكل طاقتها وامكانياتها قادرة على ان تصر على ازالة آثار العدوان .

والمهمة الثانية : ان ندرك درس النكسة . وهناك في هذا الصدد ثلاث حقائق حيوية .

١ ـ ان القضاء على الاستعمار في العالم العربي يترك اسرائيل بقواها الذاتية .

ومهها كانت الظروف ومهها طال المدى ، فان القوى الذاتية العربية اكبر واقدر على الفعل .

٢\_ ان اعادة توجيه المصالح العربية في خدمة الحق العربي ضمان اولى ، فان الاسطول الامريكي السادس
 كان يتحرك ببترول عربي ، وهناك قواعد عربية وضعت قسرا وبرغم ارادة الشعوب في خدمة العدوان

٣ \_ ان الامراآلان يقتضي كلمة موحلة تسمع من الأمة العربية كلها . وذلك ضمان لا بديل له في هذه
 الظروف .

نصل الآن الى نقطة هامة في هذه المكاشفة بسؤال أنفسنا هل معنى ذلك اننا لا نتحمل مسؤولية في تبعات هذه النكسة ؟

واقول لكم بصدق ـ وبرغم اية عوامل قد اكون بنيت عليها موقفي في الأزمة ـ فانني على استعداد لتحمل المسؤ ولية كلها .

ولقد اتخذت قرارات اريدكم جميعا ان تساعدوني عليها. لقد قررت ان اتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي واي دور سياسي ، وان اعود الى صفوف الجماهير . اؤ دي واجبي معها كأي مواطن آخر .

ان قوى الاستعمار تتصور ان جمال عبد الناصر هو عـدوها . واريـد ان يكون واضحا امامهم إنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر .

والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائها بانها امبراطورية لعبد الناصر . وليس ذلك صحيحا لان امل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر.

ولقد كنت اقول لكم دائها ان الأمة هي الباقية وان اي فرد مهها كان دوره ومهها بلغ اسهامه في قضايا وطنه هو اداة لارادة شعبية وليس هو صانع هذه الارادة الشعبية .

وتطبيقاً لنص المادة ١١٠ من الدستور المؤقت الصادر في شهر سارس سنة ١٩٦٤ فلقبد كلفت زميلي وصديقي واخي زكريا محيي الدين بان يتولى منصب رئيس الجمهورية وان يعمل بالنصوص الدستورية المقررة .

ربعد هذا القرار فانني اضع كل ما عندي تحت طلبه وفي خدمة الظروف الخطيرة التي يجتازها شعبنا . انني بذلك لا اصفى الثورة ولكن الثورة ليست حكرا على جيل واحد من الثوار .

واني لاعتز باسهام هذا الجيل من الثوار .

لقد حقق جلاء الاستعمار وحدد شخصيتها العربية . وحارب سياسة مناطق النفوذ في العالم العربي ، وقاد الثورة الاجتماعية . واحدث تحولا عميقا في الواقع المصري اكد تحقيق سيطرة الشعب على موارد ثروته وعلى ناتج العمل الوطني . واسترد قناة السويس . ووضع اسس الانطلاق الصناعي في مصر . ويني السد العالي ليفرش الخضرة الخصبة على الصحراء المجدبة . ومد شبكات الكهرباء المحركة فوق وادي النيل الشمالي كله .

وفجر موارد البترول بعد انتظار طويل . واهم من ذلك وضع عل قيادة العمل السياسي تحالف توى الشعب العاملة الذي هو المصدر الدائم لقيادات متجددة تحمل اعلام النضال الوطني والقومي مرحلة بعد مرحلة وتبني الاشتراكية وتحقق وتنتصر .

إن ثقتي غير محدودة بهذا التحالف القائد للعمل الوطني للفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية: ان وحدته وتماسكه والتفاعل الحلاق داخل اطار هذه الوحدة قادر على ان يصنع بالعمل وبالعمل الجاد وبالعمل الشاق كما قلت اكثر من مرة معجزات ضخمة في هذا البلد ليكون قوة لنفسه ولأمته العربية ولحركة الثورة الوطنية وللسلام العالمي القائم على العدل .

ان التضحيات التي بذلها شعبنا وروحه المتوقدة خلال فترة الأزمة والبطولات المجيدة التي كتبها الضباط والجنود من قواتنا المسلحة بدمائهم سوف تبقى شعلة ضوء لا تنطفىء في تاريخنا والهاما عظيما للمستقبل وآماله الكبار.

لقد كان الشعب رائعا كعادته . اصيلا كطبيعته . مؤمنا صادقا خلصا .

وكان افراد قواتنا المسلحة غوذجا مشرفا للانسان العربي في كل زمان ومكان .

لقد دافعوا عن حبات الرمال في الصحراء الى آخر قطرة من دمهم . وكانوا في الجور وبرغم التفوق المعادي ـ اصاطير للبذل وللفداء وللاقدام والاندفاع الشريف الى آداء الواجب انبل ما يكون اداؤه .

ان هذه ساعة للعمل وليست ساعة للحزن . انه موقف للمثل العليا وليس لأية انانيات او مشاعر فردية .

ان قلبي كله معكم .

واريد أن تكون قلوبكم كلها معى .

وليكن الله معنا جيعا املا في قلوبنا وضياء وهدى .

**(**1)

ابو زيد الهلالي: ٢٧٩ ابو طالب، عبد الرحمن: ٣٢٠ ابو الفتح، احمد: ١٧ آسیا: ٤٤، ١٦٩، ١٩١، ٢٩٢، ٣٠٠، ٣٠١، ابو کف، احمد: ۲۹۷ 1.73 7175 3175 177. أتاتورك: ٣١٣ آل سعود، سعود بن عبد العزيز: ٣٢٧، ٣٢٩، الاتاسى، جودت: ٨٦ 377 الاتاسي، نور الدين: ٣٤٥ آل سعود، فيصل بن عبد العزيز: ٣٢٨، ٣٤٢، الاتحاد الاشتراكي: ١٥٨ 417 الاتحاد الاشتراكي العربي: ١٥، ٢٥، ٧٠، ٧١، آلون، إيغال: ٢٣٨ \*\*\* F. T. \* . 37' , Y37' , Y37' , X37' آمون: ۲۹۱ الاتحاد السوفياتي: ١٥، ٢٠، ١٣١، ١٥٣، آية، حسن: ٩٨ 1713 7713 7713 9813 1913 7913 إبراهيم (النبي): ١٠٦، ٢٢٦ 077; V37; A3Y; P3Y; 00Y; F0Y; ابراهیم، احمد حسن: ۲۵۰ ابراهیم، حسن: ۳۳۸ 7PY , APY , PPY , ..., 7.7 , 717 , ابراهيم، سعد الدين: ٧، ١٢١، ٢١٧، ٢٢٥ 177, 777, 777, 377, 477, 777, ابراهیم باشا: ۹۰، ۳۵۲ PTT: 13T: 73T: F3T: A3T: 10T; ابن حیان، جابر: ٤٩ TV. . TO1 این خلدون: ۲۹۳، ۳۰۱، ۳۰۹، ۳۰۹ الاتحاد القيدرالي: ١٩١، ٢١١ ابن رشد: ٤٩ اتحاد قوى الشعب العاملة: ٦٥ ابن سينا: ٤٩ الاتحاد القومي: ٣٣١، ٣٣٣، ٣٣٤ ابو حنيفة: ٤٩ الاتحاد الكونفيدرالي: ١٩١ ابو رواع، محمد ابراهیم: ۳۹ اتفاقات كامب ديفيد: ۲۷۷، ۲۸۲، ۲۸۰ أبو زيد، حكمت: ١٤١ TAY . YAY . XAY ابو زید، فاروق: ۲۰۰

اسرائیل: ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۳۱، ۳۷، ۳۹، اتفاقية الدفاع المشترك: ٣٢١، ٣٤٤ 13; 13; 3Y; 6Y; FY; AA; 1P; اتفاقية السودان في ١٩٥٣: ٤٢ 3.1, 0.1, 2.1, 111, 711, 711, اثيوبيا: ٣٠، ١٧٩، ٢٩٩ 1113 VY13 1013 YF13 +113 YA13 الاحتكار: ١٢٢، ١٢٣ VALS AALS - PLS 3 PLS 7 PLS 4 PLS الاحزاب السياسية: ٣١٨، ٣٢٠ Y.Y. 0.7. F.Y. V.Y. 717. 717. احمد، سعد عمد: ۲۷۳ \$17, 017, 077, VYY, XYY, X3Y, احمد فؤاد الثاني (الملك): ٣١٨ POY, YEY, AFY, VVY, AAY, 1PY, الاخشيديون: ١٠٧ PIT'S 17T'S 77T'S 37T'S 07T'S الاخوان المسلمون: ٣٤، ٣٥، ٨٥، ١٢٤، 777, 777, 177, 177, 177, 077, 071, 707, 307, 377, 917, 177 XTY, PYY, 737, 337, 637, 737, ادریس، یوسف: ۱۷، ۲۹۰ A37; P37; .07; 107; 757; 357; اذاعة صوت العرب: ۸۷، ۹۰، ۲۳۶ \*\* الارجنتين: ٣١٣ ـ العدو الصهيوني: ٢٨٦ الأرجون: ١١١ اسرائيل الصهيونية: ٢٨٣ الاردن: ۱۲، ۲۱، ۲۸، ۸۸، ۹۲، ۱۱۱۰ الاسطورة: ٢٢٤، ٢٣٧ 711, 711, 0.7, 787, 777, 077, الاسكندر: ۲۲۷ 777, X77, 177, 077, 337, 037, اسكندرونة: ٦١ 737, Y37, .07, 10T اریتریا: ۲۹، ۲۹۹ الاسلام: ۱۸، ۳۵، ۲۷، ۵۰، ۵۱، ۸۷، ۹۳، الازمر: ١٥، ٨٩ TP. YP. PP. 111. 111. MIL. الازهرى، اسماعيل: ٣٤٥ V.1, ... YYY, XYY, ... 3FY, اسیانیا: ۳۱۱، ۳۴۳ 397, 017, 137, 007 استراليا: ٣٢٣ الاسلام السياسي: ۲۹۷، ۳۰۰ الاستعمار: ۲۷، ۲۸، ۳۱، ۳۳، ۹۹، ۷۶ الاسلامبولي، خالد: ٢١ ٥٧، ٢٧، ٣٨، ٤٨، ٥٨، ٦٨، ٧٨، اسماعيل (حفيد محمد على): ۲۹، ۲۳۰ 3.15 1115 7715 7715 2715 4715 اسماعيل (النبي): ١٠٦ 171, . 11, 11, 11, 41, 41, 11, 11, اسوج: ۳۲۳ VAL: AAL: PAL: +PL: YPL: ++Y: الاشتراكية: ١٥، ٩٣، ١٣٠، ١٣٢، ١٣٧، TYY . YIP . YIV . YIV. CYIV. YIV 1.Y. VYY, YOY, POY, YPY, 3PY, 3YY, VYY, POY, YVY, TAY, VAY, 4.43 1143 7143 7173 3173 7173 TPY , 077 , 007 , 177 , 177 , 777 , 777 317, 017, 117, A17, YYY الاشتراكية الديمقراطية: ٩٦ الاستعمار البريطاني: ٣٣، ٣٧، ٤١، ٨٣، ٨٤، الاشتراكية العربية: ١٣١، ١٩١، ٢٣٣ 719 الاشتراكية العلمية: ٣٠٦ الاستعمار العالمي: ٣٧ الاشتراكيون الديمقراطيون: ١٨ الاستعمار العثماني: ٨٨ الاشتراكيون الديمقراطيون الجدد: ١٧ الاستعمار الغربي: ٣٣

الاستعمار الفرنسي: ٨٨

الاستقلال: ٩٦

الاصالة: ۲۳۰، ۲۳۳

الاصالة الحضارية: ٢٧٦

الاصلاح الزراعي: ۲۲، ۱۵۲، ۱۵۷، ۱٦٤، PTY, TYY, TAY, OAY, FAY, YPY, 037, P37, F.Y, AYY, PYY, YYY 397, 097, 797, 177, 177, 777, 3 . TI 0 . TI . R. TI . P. TI . O . TI الاعلام العربي: ١١٥، ١١٦ YTT, 137, 107, 007, 707, POT, الاعلام المصرى: ١١٥ 177, 777, 377, 477, 177, 777, افريقية: ٢٩، ١٤٤، ١٦٩، ٢٣٤، ٢٥٨، ٣٠٠٠ 474 117, 117, 717, 317, 177 الأمة المصربة: ٥٨ افغانستان: ۲۱، ۲۹۹ امريكا الامبريالية: ٢٨٣ الافغاني، جمال الدين: ٢٣١، ٣١٥ أمريكا الشمالية: ٣٠٨ أفلاطون: ۲۹۳ امريكا اللاتينية: ١٢٤، ٢١٩، ٢٩٨، ٣٠٩, الاقطار العربية: ٢٠٠، ٢١١، ٢١٣، ٢١٤ الاقطاع: ٧٧، ٧٧، ٨٤، ٨٦، ١٢٢، ١٢٣، " TIE , TIT , TIT ام كلثوم: ۲۱۷، ۲۳۷ 371, 731, Ao1, P37, PFT الاقليم: ٩ الأمم المتحلة: ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ٢٠٢، الالتحام: ٧٠ 717, 247, 777, 177, 377, الله (جل **جلاله):** ۷۸، ۹۵، ۱۰۱، ۱۰۱ 074, PTY, 174, 174, 377, 737, المانيا: ٥٠٠، ٣٠٩، ٢١٢ ٥٤٣، ٨٤٣، ١٥٣ المانيا الاتحادية: ٢٩٧ الأمن العربي: ١١٥ المانيا الديمقراطية: ٣٤٩، ٣٤٧، ٣٤٩، ٣٤٩ الأمن القومي: ٢٨ المانيا النازية: ٢٩، ٨٥ الأمن القومي المصري: ١٩٠ الامام، عبد الله: ١٣٣٠ الأمن المصري: ٣٠، ٣٣، ٢٣٨ ١٦٨ الأميريالية: ٢٣، ٩٠، ٩٢، ١٠٤، ١١٠، ١١٠، الأمن الوطني المصري: ٢٨٨ 771, . 71, 037, 207, 007, 707, الأمية: ١٤٢ VAY, TPY, 3PY, ..., Y.T, 3.T, \*12 cm1. امین، جلال: ۱۸، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۳، ۲۵۰ الامبريالية الامريكية: ٢٠، ٩٢، ٢٩٢، ٢٩٤، امین، مصطفی: ۱۷، ۲۵۲ T.T . 744 الانتاج الزراعي: ١٤٩ الامبريالية الصهيونية: ٣٠٣، ٢٩٤، ٣٠٣ الانتاج الصناعي: ١٣٨، ١٥٠، ١٥٢ . الامبريالية الغربية: ١٥ انجلترا الأمة: ٢٩، ١٤، ٧٧، ١٤٤، ٢٩٢، ١١٣٠ انظر 410 بريطانيا الامة الاسلامية: ٩٤ انجلز: ۲۰۳ الأمة العربية: ١١، ١٣، ١٥، ٣٤، ٤٤، ٥٥، الاندلس: ١٠٥ 30, VO, AO, PO, F, IT, YF, 3F, اندونيسيا: ۱۲۶، ۳۲۳، ۲۲۳ 07, FF, PF, (V) YV, TV, 3V, 0V) الانسان العربي: ٥٤، ٢٦، ٦٨، ٢٩، ٩٨، ٩٩، YY AY' PY' 1A' OA' PA' 3P' OP' **۲۷۲ 4 17 A** NP. . 11. 3 11. 311. 771. 771. انغولا: ٢٩٩ AY1, PY1, 121, V21, 171, AF1, اودبول: ۳۵۰ PTI: . PI: 1PI: 1PI: PPI: 017: اوروبا: ۱۰، ۲۲۶، ۳۰۱، ۳۰۸ 3YY, FYY, AYY, PRY, YFY, BFY,

البشرى، طارق: ۲۷، ۲۹ أوروبا الغربية: ٢١، ١٥٤ أوغادين: ٢٩٩ بطرس، صلیب: ۱٤٩ البطل: ٢٣٣ اوغندا: ۲۹، ۳۰، ۳۱ البغدادي، عبد اللطيف: ٨٥، ٨٦ الجارات المساكن: ١٣٨ بلاد الشام: ٤٩ إيدن، انطون: ٣٢٣، ٣٦٤ بلاد ما بين النهرين: ٢٢٦ ایران: ۲۱، ۳۲۳، ۷۶۷، ۲۰۳، ۳۲۳، ۲۲۳، البلاشفة: ٢٥٣ 177, 107, 077 بلجيكا: ٢٢٠، ٣٣٢ ایزنهاور: ۳۳۰ البلدان المتخلفة: ٦٣ ایطالیا: ۳۰، ۳۰۰، ۳۰۹، ۳۱۹ البنا، حسن: ٣٤، ١٢٥ ایقانز، رولاند: ۷۳، ۱۰۰ بن بیلا، احمد: ۲٤٨، ۲۳۰، ۳٤٠ الايوبي، صلاح الدين: ٧٩، ١٠٧، ٢٢٦، البنك الدولي: ١٥١ YTY TETS KEY البنك الدولي للانشاء والتعمير: ٣٢٧، ٣٣٠، الايوبيون: ١٠٧ بهاء الدين، احمد: ١٧، ٣٠٧، ٢٩٧، ٣٠٧ (ب) بهلوی، محمد رضا: ۳٤۲ الباكستان: ٣٣٤، ٣٣١ بودغورني: ۲۹۹ البحر الأحمر: ٤٦، ٣٠٤ البوذية: ٣١٢ البحرين: ١٢، ٤٨ البورجوازية: ٧٣، ١٣٥، ١٣٨، ١٤٢، ١٤٣، بحيرة الحولة: ٢٠٧ YF1, YA1, OA1, TYY, 30Y, 3PY البدر، عمد: ٣٣٦ البورجوازية الصغيرة: ٢٢٠، ٢٥٢، ٢٥٣، البدري، حسن: ۲۹۲ 307, VOY, YFY, PFY, .VY, FVY, البرازيل: ٢٩٤، ٣٠٩ البربون: ١٠ البورجوازية المصرية: ١٣٧ البرنغال: ۳۱۳، ۳۳۸ بورقيبة، الحبيب: ٣٤٠، ٣٣٩ برونال: ۲۹ بومدين، هواري: ۳٤٠، ۳٤٣، ۳٤٥، ٣٤٦، برونت: ۲۹ ۲۷۱ بریجنسکی، زبیجینیو: ۳۰۰ بریطانیا: ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۹، ۶۰، ۸۸، بونابرت، نابلیون: ۱۶، ۸۱، ۱۲۹، ۲۲۷ PYY 3 PY VY1, AF1, Y.Y. 0YY, F3Y, YFY, البونابرتية: ٣١٣ FFT: 0.73 P.75 AITS PITS . 1745 بیرلمتر، عاموس: ۲۱۹ 777, 777, 277, P77, +77, Y77, بیرنز: ۳۲۱ 777, 737, 037, 937 بيرون: ٣١٣ البراوي، راشد: ۲۱۲ البروليتاريا: ٢٠٢ البيروني: ٤٩ البيطار، صلاح الدين: ٣٢٦، ٣٣٦ بریجنیف: ۲۹۷، ۲۹۷ بريماكوف، وافغيني: ٢٤٩، ٢٥٩، ٢٦٧ بيغن، مناحيم: ١٩، ١١١، ١١٢ البزاز، عبد الرحن: ٣٤١ بيقن، ارنست: ٨٥ بيليايف، ايفور: ٢٤٩، ٢٥٩، ٢٦٧ بسیرنی، محمود: ۸۱

التكامل السياسي: ١٩٥ (ت) التكامل السياسي والاقتصادي العربي: ١٧٨ التكامل العربي: ١٨٩، ه١٩٥ التاريخ: ١٤٠ التكتل: ٧٠ تأميم شركة قناة السويس: ١٩٦، ٢٣٩، ٢٣٦ التكنولوجيا: ١٢٧ التأميمات: ١٥٦، ١٦٥، ١٦٦، ٢٣٤، ٣٢٢، التكنولوجيا الثورية: ٩ אין, פאן, אין אין التلهوني، بهجت: ٣٦٥ تايوان: ١١ تنظيم الجهاد: ١٨ التبعية: ١٣٠، ١٥٣، ١٥٥، ١٦٠، ١٦٣، التنمية: ۱۸۹، ۲۰۹، ۲۱۵، ۲۵۸ 7715 A715 (VI. YVI. +AI. +YY) التنمية الاشتراكية الداخلية: ١٧٨ T+7 . Y98 . Y87 التنمية الاقتصادية: ١٦٣ التبعية الاقتصادية: ١٧٧ التنمية الاقتصادية الاشتراكية: ١٩١ التبعية للاستعمار: ٢٧ التنمية الاقتصادية الداخلية: ١٩٥ التجمع: ٧٠ التنمية الاقتصادية العربية: ١٩٥ تحتمس: ٣٠٢ التنمية الداخلية: ١٧٧ تحتمس الثالث: ١٠٦ التنمية السياسية: ١٤٧ التحرر العربي: ٢٦٠، ٢٦٠ التنمة الشاملة: ١٣٠ التحرر الوطني: ٣٣، ١٧٧، ١٨٤، ٢٩٣ التنمية العربية: ١٧٨، ١٧٨ التحرك القومي: ٢٦ التنمية المخططة: ٩٤٥ التحرير الاجتماعي: ٦٠ التنمية الناصرية: ٢٩١ تحرير الانسان: ١٤٤ التوحيد: ٧٠ التخلف: ٧٥، ٢١٥ تونس: ۱۲، ۶۸، ۴۸، ۲۰۰ ، ۲۱۰ ، ۲۳۰ التخلف الاجتماعي: ١٢٦ 0PY , XYY , 37 , 107 , 177 التخلف الاقتصادي: ١٧٢ التونسي، عير الدين: ٢٣٠ التخلف العربي: ١٣٠ تونغ، ماوتسى: ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۷ التربية القومية: ١٤٠ توهی، ولیام: ۷۳۰، ۱۰۰ ترکیا: ۲۱، ۹۰، ۲۲۳، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۲۳، التيار الاسلامي الاحتجاجي: ١٨ 747 , 777 تيتو، جوزيب: ۲۰، ۳۲۰، ۳۲۲، ۳۲۹، ۳۳۲، تروتسكى، ل: ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۵ 377, 737 تشيكوسلوفاكيا: ٢٥٤، ٣٢١ تيمورلنك: ١٠٧ التصور القومي العربي: ٥٣ التصور القومي الناصري: ٤٥ (ث) التضامن العربي: ٨٤، ٨٧، ٩٧، ١٩٠، ١٩٣ الثِقافة العربية: ٤٩، ١١٦، ٢٨٥ التعاون: ٧٠ الثقافة العربية الواحدة: ١٥ التعاون الافريقي: ١٩٤ أَلْتُورَة: ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١ التعصب: ۷۳، ۱۰۰ الثورة الاجتماعية: ٨١، ٩٦، ١٢٨، ١٢٩، ١٧٥ التغرب: ۸۰ الثورة الاشتراكية: ٢٩٨ التفرقة العنصرية: ١٨٨

التقدمية: ٧٠

الثورة الامريكية: ٨، ١٤

جامعة الدول العربية: ٣٣، ٣٥، ٣٨، ٣٩، ٨٤. الثورة الانكليزية: ٨، ١٤ الثورة الأيرانية: ٣٠٠ 377, YYY, XYY, 377, 077, FYY الثورة البلشفية (١٩١٧): ٨، ١٠، ١١ الجامعة الدينية الاسلامية: ٣٤، ٣٥، ٢٤ الثورة التكنولوجية: ٣١٢ الجامعة القومية العربية: ٣٤ الثورة الجزائرية (١٩٥٤): ١٧، ٨٨، ٢٩٥، ٣٣٩ الجامعة المصرية: ٣٧، ٤١ الثورة الروسية: ١٦٦ الجامعة الوطنية العربية: ٤٢ الثورة السياسية: ١٢٨، ١٢٩ جبهة التحرير الوطني الجزائرية: ٣١٣ الثورة الصناعية: ٢٩٤ الجمهة المتحدة: ٣١٠، ٣١١، ٣١٢، ٣١٣، الثورة الصينية: ٨، ١٠، ١١ 217, 017 ثورة العراق (١٩٥٨): ١٢ الجبهة الوطنية الموحدة: ٣١٤ الثورة العربية: ٥٤، ٩٦، ٦٨، ٧٧، ٩٦، ٩٨، جدید، غسان: ۸٦ 377 . 477 الجريتلي، على: ١٣٨، ٢٥٠ الثورة العلمية: ٣١٢ جريشكو: ٣٤٤ الثورة الفرنسية (۱۷۸۹): ۸، ۹، ۹، ۱۰، ۱۶ الجزائر: ۹، ۲۰، ۵۰، ۷۵، ۸۸، ۱۱۳، ۲۰۰ الثورة الكوبية: ١١ · 17 , 0 / 7 , 0 P7 , Y P7 , 3 · 77 , • 77 , الثورة الليية: ٥٩ 777, YTY, .37, 137, 737 الثورة المصرية (١٩١٩): ٢٨، ٣٣، ٣٣، ١٢٧، الجزيرة العربية: ١٢، ٤٧، ٤٩، ٢٣٠، ٢٧٩ الثورة المصرية: (١٩٥٢): ٧، ١١، ١٢، ١٢، ١٣، جلال، فؤاد: ۳۳۱ الجلاوى: ۸۷ 31. 11. 17. 77. .3. 13. 73. 74. جماعة التكفير والهجرة: ١٨ YA: AA: PA: PA: YP: YP: YP: جمال باشا: ۳۵۵ 0.13 1713 7713 7713 3713 7713 جمعة، شعراوي: ١٥ -71: 171: 171: 371: 171: 131x الجمعيات الاسلامية: ٣٤ 731, 331, 431, 131, 371, ... جمعية ومصر الفتاة: ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٤، 7.7, 7.7, 3.7, 717, 277, 177, 110 \*\*\* . \*\*\* الجمل، يحيى: ١٨، ٤٣ \_ امدافها: ۳۱۸ \_ الثورة الوطنية: ٩٦، ١٣٣ الجمهورية: ٣١٩ ثورة اليمن (١٩٦٢): ١٢ الجمهورية العربية المتحدة: ١٣، ٦٤، ٦٤، ٧٨، الثورة اليمنية: ٥٩، ٩٠، ٩١ 3 ° 7' 7 77' 777' 777' PYY' PYY' ° 77' ثورة يوليو 144, 444, 444, 344, e44, FM1, انظر VYY, XYY, PYY, 13Y, 13Y, Y3Y, الثورة المصرية (١٩٥٢) 717: 317: 017: F37: V37: F07: الثورية: ٧٠ 75" YEN AFT AFT - YT جهورية اليمن الديمقراطية الشعبية: ٧٠، ٨٥، (ج) TEV . TET . الجنسية العربية: ٧٥ الجاحظ: ٤٩

الجامعة الاسلامية: ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٢٤

جنوب افريقيا: ٣٣١، ٣٣٢

الحرية السياسية: ٦٠ جنوب شرقي آسيا: ٣٠٩ الحرية العربية: ١٩٢ الجنوب المتخلف: ١٨٠، ١٨٦ حريق القاهرة: ٨٣ جورشكوف: ۲۹۹ حزب الاتحاد القومى: ٣٢٥ جونسون، ليدون: ۲۵۸. حزب الاحرار الدستوريين: ٨٤ جيزنغا، انطوان: ٣٣٢ حزب الاستقلال (المغرب) ۸۷، ۲۳۱ الجيش الاردني: ٣٧١ الحزب الاشتراكي: ٢٠٠ جيش الانقاذ: ٨٦ الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي: ٢٥٣ الجيش العربي: ٣٥٦ حزب البعث العربي الاشتراكي: ٨٥، ٨٧، ٣٠٤، الجيش المصري: ٣٧، ٣٨، ٢٩، ٤١، ٢١٤، \*\*\* . \*\*\* 777, 7.7, 217, 177 حزب التجمع: ١٧ الجيفارية: ٢٩٣ الحزب الدستوري (تونس): ٢٣١ جيلاس: ٢٥٥ الحزب السعدى: ٨٦ حزب الشعب (سورية): ٢٣١ (ح) الحزب الشيوعي السورى: ٣٢٨ حاتم، عبد القادر: ۳۲۵، ۲۳۴ الحزب الشيوعي المصري: ١٢٥، ١٢٥ حافظ، صلاح: ۱۷ حزب العمال البريطاني: ١٧٤ حافظ، علوی: ۲۵۸ حزب العمل: ١٧ الحافظ، ياسين: ٢١٥، ٢٦٣، ٢٦٦، ٢٧١، حزب مصر الاشتراكي: ٢٠٠ 794 حزب مصر الفتاة: ٣٥، ٨٥، ١٧٤، ٢٠٠٠ الحبشة: ٣٢٣، ٣٣٤ 1.7. 307. 377 حتشبسوت: ١٠٦ الحزب الوطني: ٣٠٦ الحداثة: ٣٣٣ الحزب الوطني الاسلامي: ٢٠٠ حرب، طلعت: ٣٠٤ حزب الوفد: ۳۵، ۳۲، ۳۸، ۳۹، ۶۰، ۱ع، حركة انصار الحق: ٣٢٦ 3A, 371, 177, 377, 7.7, F.Y حركة التحرير: ٢٨ الحسامي، راتب: ۲۳۱ حركة التحرير المصرية: ٤١ الحسن، سيف الاسلام: ٣٣٩ الحركة العربية: ٧٧، ٢٤ حسنین، جال مجدی: ۱۳۳ الحركة العربية المعاصرة: ٥٤ حسونة، عبد الخالق: ٣٣٦ حركة القومية العربية: ٥٩، ٢٧، ٧١، ٧٤، ٧٥، حسين (ملك الاردن): ۳۲۷، ۳٤٤، ۳٤٧، N37, 107, 077, 1VT حركة الوحدة الوطنية العربية: ٢٩٨ حسین، احمد: ۳۵، ۲۰۱، ۲۰۱ ۲۰۲ الحركة الوطنية العربية: ٢٩٤، ٢٩٥، ٣٠٠ حسین، طه: ۳۶، ۱۲۶، ۲۳۱، ۲۲۳ الحركة الوطنية المصرية: ٢٨، ٣٩، ٤٠، ٢٤ حسین، عادل: ۱۸، ۱۱۷۷، ۱۵۵، ۱۷۲، ۲٤٥ الحروب الشعبية: ٩ GOY, ITT, YVY الحروب الصليبية: ٥٠، ٧٩، ١٢٦، ٣٥٥ حسين، كمال الدين: ٨٥، ١٢٥ حروب المغول: ٥٠ حسين، محمود: ٢٢٣ الحرية: ٨١، ١٠٠، ١٨٥، ٢٠٣، ٢٣٧، ١٥٣، الحسيني، أمين: ٨٥ roy, voy, .TT, AFT الحشد: ٧٠

خلیل، عبد الله: ۳۲۸ الحصري، ساطع: ۵۷، ۵۸، ۹۷، ۹۸ الحضارة العربية: ٥٠، ٥١، ٢٢٩ الحقبة الساداتية: ١٧، ١٨، ٢٠، ٢١ الحقبة المسيحية: ٢٢١ (2) الحقية الملكية: ١٨ الدائرة الاسلامية: ٩٤، ٢٦٤، ٢٩٧، ٢٩٥ الحقبة الناصرية: ١٧، ١٨، ٢٣، ١٤٨، ١٥٤ الدائرة الافريقية: ٢٩٧، ٢٩٥ حقوق الانسان: ٨، ١٨٥، ٣٠٦، ٣٠٦ الدائرة العربية: ١٦، ١٩٠، ٢٠٩، ٢٣٢، ٢٦٤، الحكيم، توفيق: ١٢٥، ٢٥٢، ٢٦٣ T.Y . T.E . 190 . 197 الحلف الاسلامي: ٣٤١، ٣٤٢ داوود باشا: ۲۳۰ دخل الفرد: ۱٤۸ حلف الاطلنطى: ٢٩٧ حلف بغداد: ٥٩، ٢٢٥، ٩٤٩، ٣٢٩ الدخل القومي: ١٣٨، ١٤٩، ١٧٥، ١٩٥ دروزة، محمد عزة: ٧٤ حلف جنوبي شرقي آسيا: ۲۹۲ الدستور: ١٧٥ الحلف المركزي (سنتو): ۲۹۲ دسوقى، على الدين هلال حلف وارسو: ۲۳۷ انظر حماد، بجدی: ۲۱۵ هلال، على الدين الحمامصي، جلال الدين: ١٧ الدكتاتورية: ٢٥٢ حدان، جال: ۲۹۷، ۲۹۳ دكمجيان: ٢٢٤ حروش، احمد: ۸۳، ۱۲۵، ۱۳۳، ۲۰۶، دلاس، جون فوستر: ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۹۰، ۱۹۶، 317' ALL 770 . 197 الحوراني، اكرم: ٨٥، ٣٣٠ الدلالة: ٥٣ الحياد الايجاب: ٣١٠، ١٢٣ دوریات: \_ الابحاث: ٣١٧\_ ٣٣٦ (<del>'</del> ـ الاخبار: ۲۵۸، ۳۳۱ - الاخوان المسلمون: ٣٤ خالد، خالد محمد: ١٢٥ خان، أيوب: ٣٣١ ازفستیا: ۱۹۱ الخبراء السوفيات: ٢٠ ـ اسرائيل: ٨٤ خروشوف، نیکیتا: ۲٤۸، ۲۹۷، ۲۹۹، ۳۲۸، \_ اطلاعات: ۱۸۳ - الأهرام: ١٨، ٥٥، ٥٩، ٢١، ٧٧، ١٥٧، الخطاب الناصري: ٥٣، ٥٤، ٥٧، ٥٨، ٥٩، 0.73 777 1773 .373 737 ٠٢، ١٢، ٢٢، ٣٢، ٥٢، ٢٦، ٧٢، ٨٢، ـ الاهرام الاقتصادى: ١٨ "Y" 3 Y , OY , TY , VY , AY , PY , A ـ الاويزرفر: ۱۸۸ 14, 77, 37, 77, 47, 48, 41 \_ تایم: ۷۳، ۱۰۰ خلاف، حسين: ١٥٧ - الجمهورية: ١٨، ٢٠١ الخلافة الاسلامية: ٣٥ ـ الحرية: ١٩٤ الخلافة الاسلامية العثمانية: ٣٣ \_ الدستور: ۱۹۷۸\_ ۱۹۷۹: ۲۹۹ خليج السويس: ٢٨٨ - ذي يونيتدستيس نيوز آند وورلدريبورت: ١٩١ ـ الرسالة: ٣٣ الخليج العربي: ۲۱،۲۰، ۵۰، ۷۱، ۲۱۲، ۳۳۳

الدولة: ١٤، ٩٩ ـ روز اليوسف: ١٨، ١٧٩، ٣٤٠ دولة الاتحاد العربي: ٣٢٦ \_ السياسة: ٨٤، ٢١٤ الدولة العثمانية: ٢٩٤ \_ السياسة الدولية: ٣١٧، ٣٤٣ - ٣٥١ : دویدار، محمد: ۱۲۳، ۱۲۰، ۱۲۳، ۱۲۴، .. شؤون فلسطينية: ٢٠٦، ٢١٥ 14. 174 177 \_ صدى لبنان: ۲۱۱، ۲۱۱ ـ الصرخة: ٣٥ ديري، اكرم: ٨٦ الديمقراطية: ٢٥١، ١٢٩، ١٣٢، ٢٥١، ٢٥٦، ـ الصنداي تايز: ۲۰۱ TTV . TOT \_ الطليعة: ١٣٩، ٢٠٠، ٢٥٥، ٢٦١ الديمقراطية الاجتماعية: ١٣٩ ـ العروة الوثقى: ٣١٥ الديمقراطية البورجوازية: ٢٥٧، ٢٥٧ ـ الفكر العربي: ١٢٤، ١٣٧، ١٤٩ الديمقراطية السياسية: ١٣٩ ـ الفكر المعاصر: ١٣٣ الديمقراطيون الاشتراكيون: ١٨ ـ كوكب الشرق: ٣٦ الدين: ٩٣، ٧٧، ٩٨، ٩٩، ١٤٠، ١٤٠ ـ لوس انجلوس تايمز: ۷۳، ۱۰۰ ـ عجلة التحرير: ٢١٠ \_ المجلة المصرية للقانون الدولي: ٢٠٦ (7) ـ المستقبل العربي: ٧، ٢٣، ٢٧، ٤٣، ٥٣، الرأسمال المستقل: ٧٧، ٧٧ 7A, 7P, 7.1, 171, 121, 171, الرأسمالية: ١٧٩، ٢٤٩ TY1, PPI, VIY, 037, Y07, 077, الرأسمالية التجارية: ١٥٨ PFY, YYY, YYY, 1PY الرأسمالية القديمة: ١٧ \_ مصر الفتاة: ٣٥ الرأسمالية الوطنية: ١٥٨، ٣٧٣ ـ الموقف العربي: ٢٠٠، ٢١٥ رأفت، وحيد: ١٧ ـ النذير: ٣٥ الرأى العام العربي: ١٠٤، ٢٥٨ ـ النبار: ۹۸ الرجعية: ٣٦٨، ٣٦٤، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٨ ـ النهار العربي والدولي: ٣٠٠ الرجعية الاستعمارية: ٣٦٢ \_ نیوزویك: ۲۱۳ الرجعية الانفصالية: ٣٦٥ ـ نيوزويك تايمز: ٢١٥ الرجعية السورية: ٧٦ \_ الحلال: ١٨ الرجعية العربية: ٥٤، ٧٤، ٧٦، ١٨١، \_ الوثائق العربية ١٩٦٣: ٥٥، ٢٢، ٢٤، ٧٥، **YYY** 77 رضاء محمد رشید: ۲۳۱ ـ الوطن العربي: ٢٩٩ رضوان، سمير: ۱۶۹، ۱۵۰، ۱۵۲، ۱۸۹ ـ الوقائع العربية: ٣١٧، ٣٣٦، ٣٣٧- ٣٤٢ رضوان، فتحى: ۱۷، ۲۰۲ \_ وكالة الانباء العربية: ٣٢٣ رع، سوقنن: ۳۰۲ ـ يوريا: ۱۷۹، ۲۱۱ رفعت، كمال: ۱۳۳، ۱۳۹ الدول الرأسمالية الاستعمارية: ٢٩٧ رمسیس: ۲۲۷ ، ۲۹۱ ، ۳۰۲ دول العالم الثالث: ١٥٥ رمسيس الثانى: ١٠٦ الدول العربية رمضان، عبد العظيم: ١٨ انظر

الأقطار العربية

الدول النامية: ١٥٥، ١٧٤، ١٨٧

روبرتو، هولدن: ۳۳۸

رويسبير: ١٤

ستالين: ۲۰۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۷۰، ۲۷۱، روجرز، وليم: ۳۵۰ 799 . YAV رودنسون، م: ۳۰۸ الستالينية: ٧٥ روديسيا: ۲۹۹ ستفنس، روبرت: ۱۸۸ الروسان، غدوح عارف: ۲۰۵ ستيفنسون، رالف: ٣١٨، ٣١٩ روسیا: ۱۹۲، ۲۰۵، ۳۱۹، ۳۲۷ السد العالى: ۱۳۲، ۱۵۲، ۳۲۲، ۳۲۸، ۳۳۰، روسيا البيضاء: ١١ رومانیا: ۳٤٩ السراج، عبد الحميد: ٨٦، ٣٣١، ٣٣٣ ریاض، زاهر: ۲۹ سعد الدين، ابراهيم: ١٧، ١٣٣ رياض، عبد المنعم: ٣٠٢ السعودية: ۱۲، ۲۰، ۲۰، ۲۱، ۴۷، ۸۸، ۸۸، ۸۹، ریاض، محمود: ۳٤۲، ۳٤۷، ۳٤۹، ۳۵۰ 11, 111, 2.7, 0.7, .77, PPT, ريدربولارد: ۳۲ · 74, 174, 777, 677, X77, 377, ريغان، رونالد: ٢١ 747 , 751, 777 ریکی، أ: ۳٤٤ السعيد، رفعت: ۲۹۲، ۲۹۷ سعيد، عبد الغني: ١٣٣ (i) سعيد، عدلي حسن: ٣٠٧ زانجویل، یسرائیل: ۳۰ السعيد، نوري: ٣٦٤ الزعامة الوحدوية العربية: ٢٢٨ سكرانتون، ويليام: ٣٤٨ الزعيم العملاق: ٢١٨ السلال، عيد الله: ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٩ سلامة، غسان: ٢٦٩ زغلول، سعد: ۲۸ زفای: ۱۱۱ سليم، محمد السيد: ١٧٣ زکي، حسن عباس: ٣٤٧ سليمان، صدقى: ٣٤٣، ٣٤٥ السنوسية: ٢٣٠ زکی، رمزي: ۱۸ زكريا، فؤاد: ۲۵۲ السودان: ۲۱، ۲۰، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۳، الزناق خليفة: ٢٧٩ 77, PT, +3, AA, YP, F+1, 731, زندو، احمد: ۳۳۸ 751, ..., ... ... ... ... زهدی، ضیاء الدین: ۲۹۲ VYY, XYY, "TY, ITT, PTY, V3T, زهیری، کامل: ۱۷ . TOT , TOT . TOT السودان، محمود على حسن: ٢٠١ سورية: ۱۲، ۲۰، ۳۸، ۲۲، ۸۸، ۸۸، ۸۸، ۸۸، ۸۸، (m) PA: +P: YP: P+1: 111: Y11: 711: السادات، انور: ۱۱، ۱۰، ۱۲، ۱۷، ۱۸، PI. 071. 177. 777. 777. 177. T.T. 3.T. 6.T. .TT. 17T. TTT. XYY, 107 374, 774, 144, 744, 444, 344, الساداتية: ١٦، ١٨ פקץ, דקץ, עקץ, דגץ, קגץ, גגץ, الساداتيون: ١٨ 037, F37, V37, P37, .07, 707, سالم، جال: ۲۰۲ דסץ, עסץ, גסץ, פסץ, ידץ, צדץ, سالم، صلاح: ۳۱۹، ۳۲۰ זרץ, פרץ, דרץ, ערץ, ארץ, פרץ, سبينوزا: ۱۸۳ 44.

شهاب، فؤاد: ۳۲۸، ۳۲۹ الشهابي، بشير: ۲۳۰ شو ان لاي : ۲۹۰ ، ۲۹۸ شومیشر، کورٹ، ۱۹۳ شيبيلوف، ديمتري: ٣٢٢ الشيشكلي، أديب: ٨٦ شیلی: ۲۹۴، ۳۱۳ الشيوعية: . ١٧٩، ١٨٠، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٥، . Y47 . Y+Y الشيوعية الوطنية: ٢٩٧ الشيوعيون: ١٩٤، ١٩٢ (ص) صايغ، انيس: ٢٦٤ الصباح، صباح السالم: ٣٤٢ صبري، حسين ذو الفقار: ١٧٩ صبری، علی: ۱۰، ۱۵۰، ۱۹۸، ۳۳۰، ۳۳۳، 727, 037, 727 صدقی، اسماعیل: ۸۵ صدقی، جال: ۸۹ صديق، يوسف: ٢٠٢ الصراع الصيني .. السوفيات: ١٨٠ صفا، محمد: ٨٦ صلاح الدين، عمد: ٣٩، ١٤ الصلح، منح: ٢٦٥ الصناعة: ١٤٩ صندوق النقد الدولي: ٣٤٩ ، ٣٣٨ ، ٣٤٩ الصهيونية: ١٥، ٢٠، ٢٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٣، 17, YY, 3V, OV, TA, YP, 3-1, 0.13 (11) 711) 011) 111) 111) סידי פרדי דעדי יאדי פאדי ראדי VAY, ANY, OPY, PPY, 1971 YOU 

الصهيونية البريطانية: ٣٠

الصومال: ۲۱، ۲۰، ۲۱، ۷۱، ۲۷، ۲۰۱ ۱۹۳۰

الصين: ١٩٩، ١٦٢، ١٦٣، ٢٢٤، ٢٤٨،

- الجولان: ۲٦٨، ٣٤٥ السوفخوزات: ٢٦٠، ٢٦١ السوفخوزات: ٢٦٠، ٢٦١ الله سوكارنو، احمد: ٢٣٧، ٢٩٥، ٢٩٥، ٣٣١ الله السيادة: ١٨٥ السيادة العربية: ٨١ سيسكو، جوزف: ٣٥٠ سيف بن ذي يزن: ٢٧٨ سيناء: ٣٠، ٣٢٠ ٨٢١ سيهانوك: ٣٥٠ (ش)

الشادلي، سعد الدين: ٢٩٩، ٣٠٢ شارلز الاول: ٨ شاستري، بهادور: ۳٤٠ الشافعي: ٤٩ الشافعي، حسين: ٣٤٥، ٣٤٦ شاکر، ط. ت: ۲۵۲ الشام: ١٠٦ شبه جزيرة سيناء: ٢٨٩ شبيب، طالب حسين: ٣٣٦ الشخصية العربية: ٢٠٤ الشخصية المصرية: ١٢٨ الشرباتي، احمد: ٨٦ شرف، سامی: ۱۵ شرق الاردن: ۲۰۰ شريف، احمد فؤاد: ١٦٧ الشطى، حبيب: ٣٢٨ الشعب: ٦٩ الشعب العربي: ٦٧، ٦٨ الشعب المصري: ٩٤ الشعوبية: ١٠٧ شکری، ابراهیم: ۱۷، الشمال المتقدم: ١٨٠، ١٨٦ شمعون، كميل: ٣٢٨

عبد الكريم، أحمد عزت: ١٣٤ عبد الملك، أنور: ١٦٩، ٢٢٣، ٩٦٩، ٢٩١، 7.1 cr .. c747 عبد الناصر، جمال: ۱۳، ۱۶، ۱۲، ۱۷، ۱۹، ۱۹ ٠٢، ٢١، ٣٥، ٤٥، ١٦، ٥٨، ٨٨، ٩٨، .4. 18, 48, 48, 38, 68, 58, 68, .. 1. 1.1. 0.1. 1.1. 171. 371. 071, 771, P71, P71, 031, V31, VOI, AOI, POI, . FI, 151, 751, PF1: \*V1: 1V1: TV1: 3V1: 0V1: 1712 YYL2 AYL2 PYL2 1AL2 LAL2 1A1, TA1, 3A1, CA1, FA1, VA1, AAL: PAL: 191: 191: YPL: 791: 391, 091, 191, VPI, API, 191, 1.7, 7.7, 7.7, 2.7, 0.7, ٧.7, A.Y. P.Y. . 17. 117. 717. 217. OIYS VIYS AIYS PIYS TYYS IYYS YYY, "YYY, \$YY, FYY, YYY, PYY, · 773 , 1773 , 7773 , 7773 , 1773 , 1773 , ATT: PTY: 43Y: F3Y: V3Y: A3Y: -**P3Y**; 10Y; 70Y; 30Y; 70Y; A0Y; PFF: . VY: IVY: GVY: PAY: IPY: 7PY 3PY APY PPY 1.75 Y.75 \$\*T: 7\*T: V.T: PIT: \*YY: 17T: TYY, TYY, CYY, FYY, AYY, AYY, 177° . 777' . 777' . 377' . 677' FTT: YTT: ATT: PTT: +3T: 13T: TIT'S BIT'S OIT'S FIT'S VIT'S KIT'S P37: -07: 107: 707: 177: P77: 277 \_ عقائد عبد الناصر: ١٧٦ ـ وثائق عبد الناصر: ١٧٥، ١٨٨، ١٨٩ عبده، محمد: ۲۳۱، ۳۱۰ عبود، ابراهیم: ۳۲۸ عبيد، مكرم: ٨٤ العدالة: ٩٦، م٨١، ١٨٨، ١٨٧، ٨٨٨

العدالة الاجتماعية: ١٦، ١٩، ١٢٢، ١٢٣،

471 107 AFT

707 , 7P7 , 3PY , APY , + T , P+T , TIT , TIO , TIT الصين الشعبية: ٣٢٢ (ض) المُضاّط الأحرار: ١١/١١١، ١٤، ٨٣، ٨٤، ٥٨، ٦٨، ٢٢١، ٤٢١، ٤٠٢، ٢٢١، ٢٢٢ (d) طارق بن زیاد: ۱۰۵ الطبقة العاملة: ٧٣، ٢٢٣ طراف، نور الدين: ۲۰۲ الطهطاوي، رفاعة رافع: ٢٣١ الطولونيون: ١٠٧ (8) عائدات النفط: ٣٠٢ عارف، عبد الرحمن: ٣٤٥، ٣٧١ عارف، عبد السلام: ۲٤٨، ٢٣٣، ٢٣٣، ٢٢٨، 71. العالم: ٩ العالم الاسلامي: ٩٤ العالم الثالث: ١٧٥، ١٨٤، ١٨٨، ١٨٩، ١٨٩، ٢١٨٠ **?!?**, ???, ??? العالم العربي انظر الوطن العربي عامر، ابراهیم: ۱۳۶ عامر، غبد الحكيم: ١٥٩، ٢١٤، ٢٦٩، ٣٢٧، 710 'TT' YTT' VTT' 037 عبد الله (ملك الاردن) ٣٦٤ عبد الله، اسماعيل صبري: ۱۷، ۲۵۲

عبد الرزاق، على: ٢٣١

عبد الرؤوف، عبد المنعم: ٨٥

عبد الرحمن، عواطف: ۳۲، ۳۲، ۲۹۶

عبد الفضيل، محمود: ١٨، ١٥٦، ٢٥٠، ٢٧٥

عز الدين، جادو: ٨٦ عصبة الأمم: ٣٦، ٨٤ العصبية: ٣٠٥ عصفور، محمد: ١٧ العظم، خالد: ٣٣٦ العظم، صادق جلال: ۲۲۲، ۲۵۲ عفلق، ميشيل: ٦١، ٩٧ العقاد، صلاح: ۲۰۷ العقل العربي: ٤٩ علم الاجتماع: ٢١٩، ٣٠٥ علم المفردات: ٥٣ عمان: ٣٢٩ عمر بن الخطاب: ١٠٧ عمرو بن العاص: ٥٠ ١٠٧ عنترة بن شداد: ۲۷۹ · عودة، محمد: ١٧ عوض، لویس: ۲۵۲ عيسى الناصري: ١٠٦، ٢٢٦ العيسوي، ابراهيم: ١٥٤، ٢٦١

### (غ)

غالي، ابراهيم امين: ٣٠، ٣٢ غالي، بطرس: ٢٠، ٣١ غالب بن علي: ٣٢٩ غانا: ٣٣٧ غاندي، انديرا: ٣٤٣ الغزي، سعيد: ٣٢٧ الغمري، حسين: ١٥٧ غنيم، احمد محمد: ٢٩٧ غنيم، عامل: ٢٥٥ غينيا: ٣٣٧

### (ف)

فاتیکیوتیس، بنایوتس: ۲۰۳، ۲۱۳، ۲۱۹، ۲۱۹، ۵۲۰، ۲۲۱ فارس، احمد: ۱۹۹

العرب: ۲۸، ۳۱، ۷۶، ۳۲، ۷۲، ۸، ۷۸، ۵۶، ۵۶، ۷۸، ۷۸۱، ۸۶، ۸۶، ۸۶، ۸۶، ۸۶، ۲۶، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۰۲، ۳۲۰, ۲۲۰, ۳۲۰, ۲۲۰, ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۲۲

\_ تعداد العرب: ٢٠٩ العرب العاربة: ٧٤ عرب فلسطين: ٨٦ العرب المستعربة: ٤٧

العروبة الكاملة: ١٩٣

عروبة مصر: 19، \$\$، 08، ٢٤، ٧٤، ١٥، ١١٠، ١٠٣، ١١٤، عرب ١٠٩، ١٠٩، ١٠٩، عرب ٢٧٧، ٣٦٤، ٣٠٩ عرودكي، بدر الدين: ٣٠١ عرام، عبد الرحمن: ٢٠٨، ١٨٤، ٢٠٦

فاروق (ملك مصر): ٣٧، ٣٨، ٨٨، ٢١٩، ٢٢٢، فوزي، حسين: ٣٦٣ 414 فوزي، محمد: ٣٤٤ الفاسي، علال: ۸۷ فوزی، محمود: ۳۳۲ فیتنام: ۹، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۶، ۳۰۹ الفاشية: ٢٩٦ فيتنام الجنوبية: ٣٤٩ فتحى، فهمى: ٣١٧ الفرد: ٩ فيصل بن غازي (ملك العراق): ٣٢٦ الفيليين: ٢٩٩ فرق القمصان الخضراء: ٢٠١ فرنسا: ۲۰،۰۱۰، ۳۰، ۸۸، ۸۸۰ ۱۳۲، ۲۶۲، YEY: . YY: 0.73, P.73, 1173, 1773 (ق) ידין, דדי זידי פידי פידי פידי قاسم، عبد الكريم: ٣٢٧، ٣٢٩، ٣٣٦ 747 . 737 القاضي، ليلي سليم: ٢٠٦ فريد، عبد المجيد: ٢٦٩، ٢٩٩ القاوقجي، فوزي: ٨٦ الفكر العربي: ٤٩ قبانی، نزار: ۲۲۵ الفكر القومي: ٤٦ قبرص: ۳۳۸، ۳۳۹ الفكر القومى العربي: ٣٤، ٩٧ القذافي، معمر: ٣٤٩، ٣٥٠ فكرة القومية العربية: ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، القرضاوي، يوسف: ۲۵۲ 14, 14 القطاع الخاص: ١٩، ١٦٦، ١٦٩، ١٧١، ٢٦٠ فلسطين: ٢٩، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٦، ٣٦، ٣٧، القطاع العام: ١٥، ١٧، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، NY, PY, +3, 13, Y3, Pa, 15, €V. · 11 : 111 : 037 : + 77 170 .116 .111 .1.9 .1.0 YF. قناة السويس: ١٢، ٣٠، ٣١، ٣٧، ٣٩، ٥٩، · \( \cdot \ 15 AA, 48, 481, 501, AAY, PIT, · 17 , 717 , 057 , AFY , AAY , 7PY , · 77, 777, 777, 377, 077, P77, ידי ודדי פידי פסד ـ تقسيم فلسطين: ٣٦، ٣٧، ٨٤، ٢٠٦، ٢١٢، 377, 177, 777 197 . 110 القنبلة الذرية: ١٩٦ ـ الثورة الفلسطينية: ٨٤، ٩٩٥ القوانين الاشتراكية: ٢٢ ـ حق تقرير المصير للفلسطينيين: ١٩ القوى الثورية: ٦٥ - حقوق الشعب الفلسطيني: ٢١٢، ٢١٣، ٣٢١ قوى الشعب العاملة: ٧٢، ٨١ الشعب الفلسطيني: ۱۸۷ القوى العاملة: ٦٥، ٧١ ـ الضفة الغربية: ٢٠٦، ٣٤٥، ٢٧١ القوتلى، شكرى: ٣٢٢، ٣٢٥، ٣٢٦ - القضية الفلسطينية: ١٥، ٣٦، ٤٠، ٤١، ٢٤، القومية: ۲۹، ۷۰، ۹۳ 77, 777, .37, 737 القومية العربية: ٢١، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٧، ٥٣، ـ قطاع غزة: ۲۰۷، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۱، ۲۲۲، 30, PO, . F, 3F, 3A, FA, VA, AA, 377, OTT, OTT, 337 PA: +P: YP: 3P: FP: VP: AP. ـ مذبحة قبية: ٢٠٦ \*\* 1 1 1 1 7 1 1 AY 1 > AK 1 YAL 1 - المقاومة الفلسطينية: ٢٨٥، ٢٩٥، ٣٠٣، ٣٤٩، · PI > I PI > 3 · Y > X · Y > TIY > YIY > 401 777, 377, 777, 777, 737, 3.7, \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . فهمی، مصطفی: ۳۱

القومية المصرية: ۳۳، ۳۵، ۳۵، ۳۷، ۳۸، ۲۲) ۸۵ القيم الثقافية: ۶۸

(실)

الكاريزما: ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۳ كاسافوبو، جوزيف: ۳۳۲ كاسترو، فيدل: ۲۳۲ كاليجولا: ۱۰۵ كاما، وليدن: ۳۲۳

### کتب:

- ـ ابحاث مختارة في القومية العربية ١٩٣٣ـ ١٩٦٣: ﴿ ٥٨، ٩٧
  - ـ اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: ۲۷۰
  - اتجاهات الصحافة المصرية ازاء القضية الفلسطينية، ١٩٣٦\_ ١٩٣٣؛ ٣٦
    - ـ الارض والفلاح: ١٣٤
  - ـ الارض والفلاح في مصر على مر العصور: ١٣٤ ـ الاستعمار الاوروبي لافريقيا في العصر الحديث: ٢٩
  - ـ اعتداءات اسرائيل قبل هجوم ۲۹ اکتوبر ۱۹۵۹ على مصر: ۲۰۹
  - ـ الاقتصاد المصري بين التخطيط المركزي والانفتاح الاقتصادي: ١٥٠، ٢٥٠
  - ـ الاقتصاد المصري بين التخلف والتطوير: ١٦٤
  - ـ الاقتصاد المصري في ربع قرن، ١٩٥٢ـ ١٩٧٧: ٢٥٠
  - ـ الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية، ١٩٧٤ـ ١٩٧٩: ١٦٨
    - ـ اقتصادیات التخطیط الاشتراکی: ۱۳۳
      - ـ اقنعة الناصرية السبعة: ٢٥٢
    - \_ الأمن العربي والأمن الاسرائيلي: ٢٦٩
  - ـ الأمن القومي العربي واستراتيجية تحقيقه: ٣٠٧
    - البعث والوحدة: ٦١
  - البورجوازية البيروقراطية: بين الفهم الماركسي وشعوذات المتمركسين: ٢٥٥

- تاريخ المنظمات البسارية المصرية، ١٩٤٠-٢٩٥٠: ٢٩٥٧
  - ". تأملات في الناصرية: ٢٥٢
- ـ التجديد في الاقتصاد المصري الحديث: ١٥٧
- التجربة التاريخية الفيتنامية تقييم نقدي مقارن
   مع التجربة التاريخية العربية: ٢٦٣
  - ـ التجربة والخطأ: ٣٠، ٣١
- التحول العظيم، خطاب الرئيس جمال عبد الناصر:
  - ـ تصریحات الرئیس جمال عبد الناصر: ۱۷۹
- ـ التصنيع في مصر، ١٩٣٩ـ ١٩٧٣: ١٤٩، ١٤٥،
- ـ التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر: ٣٥
- تطور النظام الاجتماعي ومستقبل التنمية الاقتصادية في مصر: ٢٩١
  - تقييم وآفاق الثورة الصينية: ٢٥٣
- الثورة المغدورة نقد التجربة الستالينية: ٢٥٦
  - الثورة والتغير الاجتماعي: ١٣٥، ١٣٥
  - ـ ثورة يوليو ولعبة التوازن الطبقي: ١٣٣
- ـ جمال عبد الناصر بين خصوم وأنصار: ٢٠١
- الجولة العربية الاسرائيلية الرابعة، اكتوبر ١٩٧٣: ٧ ٧٩
- الحرب في ارض السلام: الجولة العربية الاسرائيلية الاولى، ١٩٤٧- ١٩٤٩: ٣٩٧
- ـ حركة شعوب الشرق الوطنية التحررية: ٢٥٣
- حروب عبد الناصر: ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩
  - ـ حقيقة الانقلاب الاخير في مصر: ٢١٢
  - **الحل** الأسلامي فريضة وضرورة: ٢٥٢
- ـ خاطرات جمال الدين الافغاني الحسيني: ٩٨
  - ـ خريف عبد الناصر: ٢٠٧
- خمسة وعشرون عاما ـ دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية في مصر، ١٩٥٧ـ ١٩٧٧: ١٣٨،
  - ـ دراسات في الثقافة الوطنية: ٣٠١
  - ـ الدولة والثورة والثورة البروليتارية: ٢٥٧
    - ـ سعد زغلول يفاوض الاستعمار: ٢٩
- سنوات التحول الاشتراكي وتقويم الخطة الخمسية الاولى: ١٥٠

- ـ السياسة والحكم في مصر: ٢٠١، ٢٠١
  - ـ سيناء المصرية عبر التاريخ: ٣٠، ٣٢
- ـ شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان: ٤٧، ٢٩٣
  - ـ الشرق العربي والغرب: ١٦٠
    - ـ الشهيد احمد ماهر: ٣٦
- عبد الناصر: قصته البحث عن الكرامة: ٢٠٣
  - عبد الناصر وتجربة الوحدة: ٣٦١
    - ـ عبد الناصر والعالم: ٢٤٨
    - \_ عبد الناصر والعرب: ٢٠٤
      - ـ عودة الوعى: ٢٥٢
  - ـ الفكر العربي في معركة النهضة: ٣٠١
    - .. الفكرة العربية في مصر: ٢٦٤
- - ـ في سبيل البعث: ٩٧
  - ـ قصة ثورة ٢٣ يوليو: ١٢٥، ١٣٣
- ـ قصة ثورة ٢٣ يوليو، مجتمع جمال عبد الناصر: ٢٦٧
- ـ قصة السويس، آخر المعارك في عصر العمالقة: ٢٢٩
- ـ قضايا التحرر الوطني والثورة الاشتراكية في مصر: ٢٥٢
- ـ قضايا الخلاف في الحزب الشيوعي السوري: ٢٤٨ ، ٢٩٩
- ـ قضية فلسطين: المرحلة الحرجة ١٩٤٥ـ ١٩٥٦: ٢٠٧
- ـ القوانين الاشتراكية، ١٩٦١ـ ١٩٦٤: ١٥٧
- ـ الكتاب الاحصائي السنوي لجمهورية مصر العربية، ١٤٠٠ــ ١٤٠٠
  - \_ كيف نواجه الأزمة: ٢٥٢
- اللاعقلانية في السياسة: نقد السياسات العربية في المرحلة ما بعد الناصرية: ٣٢٣، ٢٦٦، ٢٧١ ما النام ؛ المالة ما حال عا
- ـ لمصر لا لعبد الناصر: الحملة ضد جمال عبد الناصر وما وراءها؟ . . . ومن وراءها؟ : ٢١٥،
  - مجتمع جمال عبدالناصر: ١٣٣

- ـ المجتمع المصري والجيش: ٢٩٢
- ـ المجلس القومي للانتاج والشؤون الاقتصادية، الدورة الثانية، سبتمبر، ١٩٧٥: ٢٦٢
- مجموعة خطب وتصریحات وبیانات جمال عبد الناصر: ۱۷۰، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۹۰ ۱۹۱، ۱۹۹، ۱۹۷، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۳۰۳
- د محاضر المحادثات السياسية والمذكرات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة: ٣٩
  - ـ محاضر محادثات الوحدة: ١٩٥
- ـ المرأة المصرية في عشرين عاما، ١٩٥٧ـ ١٩٧٧: ١٤٣، ١٤٣
- \_ مصر في عهد عبد الناصر: ٢٤٩، ٢٥٩، ٢٦٧
  - ـ مصر والعروبة: ٢٦٥
  - ـ مصر وفلسطين: ٢٦٤
  - مضابط عجلس الشيوخ المصري: ٣٥، ٣٥
    - .. مع عبد الناصر: ١٦٣
    - المقاطعة العربية لاسرائيل: ٢٠٦
- ـ من محاضر اجتماعات عبد الناصر العربية والدولية ١٩٦٧ ـ ١٩٧٠ : ٢٦٩
- ـ المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين، الخامس: ٢٧٥
- .. موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية: رؤية نقدية: ۲۹۷
- ـ الميثاق: ۱۲۶، ۱۲۰، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۱
- ـ الميثاق وقانون الاتحادالاشتراكي العربي: ٢٣٦
- ـ الناصرية: دراسة بالوثائق في الفكر الناصري:
  - ناصريون؟ نعم: ١٣٣، ١٣٩
  - ـ نحو نظام عالمي جديد: ٢٥٢
  - ـ نضال العمال وثورة يوليو: ١٣٣
- النظام الاقليمي العربي دراسة في العلاقات السياسية العربية: ٢٠٤
  - \_ النقد الذاتي بعد الهزيمة: ٢٢٢، ٢٥٢
    - ـ هنري كيستجر: ٢٦٩
- ـ وثائق عبد الناصر: ۵۱، ۵۷، ۵۹، ۲۰، ۲۷، ۷۳، ۷۶، ۵۷، ۲۷، ۸۷، ۷۹، ۹۶، ۸۰۱، ۳۳۹

ـ اليهود والحركة الصهيونية في مصر، ١٨٩٧\_ الليبراليون القدامي: ١٧، ١٨، ١٩ VIPI: VPY لیبیا: ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۰۱، ۱۹۳، ۱۲۳، - يوميات الثورة ١٩٥٢\_ ١٩٦٢: ٣١٧ \*\*Y> 3 ·Y> ·YY> PYY> AYY> كحالة، نور الدين: ٣٣١ P37, .07, 104 لينين: ۲۹۲،۲۵۷،۲۵۳،۱۹۲،۱۹۲ الكرامة: ۲۰۳، ۲۳۵ الكرامة الوطنية: ١١٧، ٢٣٤، ٢٣٧ ليومى: ١١١ کرمویل: ۱۰، ۱۶ کرومر: ۳۰، ۳۱، ۳۲ (4) الكزبري، مأمون: ٣٣٤ مابرو، روبرت: ۱۶۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، الكفاح العربي: ١٩١ 701 301 POL . 40Y الكفاية: ٦٣ ماخوس، ابراهیم: ۳٤۲ كلاس، خليل: ٣٣٠ المارشال سليم: ٤٠ كلاوزفيتز: ۲۹۹ مارکس: ۲۵۴ كنيدى، جون: ٩١ الماركسية: ٥٧، ١٨٣، ٢٤٩، ٢٥٢ کوبا: ۲۹۷، ۳۰۰ الماركسية اللينينية: ٢٥٤ کوریا: ۲۹۷، ۳۰۹ الماركسيون: ١٨٥ كوسيغين، الكسى: ٣٤٢، ٣٤٤ الماركسيون البلاشفة: ١٩٦ الكولخوزات: ۲۹۰، ۲۲۱، ۲۲۲ مارية القبطية: ١٠٦ الكونغو: ٣٣٢، ٣٣٨ المازني، ابراهيم عبد القادر: ٣٣ الكويت: ۹۲، ۲۱۷، ۹۲۰، ۲۲۲، ۳۲۳، المال النقطى: ٢٧٢، ٢٧٥، ٢٧٦ ماليك، جاكوب: ٣٥٠ كير، مالكولم: ٢٢٣ مانزیس، رویرت: ۳۲۴ کیرزون: ۳۲ ماهر، احمد: ٣٦ کیسنجر، هنري: ۹، ۱۰، ۲۲۹، ۲۹۳ ماهر، على: ۲۰۲، ۲۱۸ کیسیلوف: ۳۲۹ مبادرة روجرز: ۲۲۰، ۳۵۰ کینیا: ۲۹ مبارك، حسني: ١٦، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١ المتنبى: ٤٩ (J) المجتمع: ٨، ٩، ١٠، ١١ المجتمع السوفياتي: ٣٠٨ لاسكى، ھارولد: ١٧٤ المجتمع العربي: ١٢٨، ٢٧٤، ٢٢٩، ٢٢٣ لبنان: ۱۲، ۲۸، ۷۸، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، المجتمع القومي العربي: ٢٠٣ \$ . 7 . 0 . 7 . 7 . PTY . YYY . XYY . المجتمع المصري: ١٦٤، ١٩٨، ٣٠١، ٣٠٢،

لاسكي، هارولد: ١٢٤ لبنان: ١١، ٣٨، ٨٧، ١١١، ١١١، ١١١، ١١١، ١٠٤، ٢٠٥، ٢٠٠، ٢٣٩، ٢٣٩، ٣٢٧، ٣٢٨، ١٠٣، ٣٤٠ اللبان العربي: ٣٠٠ اللغة العربية: ٤٨، ١٤٠، ٢٢٨ اللهجات: ٤٨، ٤٩، ٢٤٨

4.4

المجذوب، طه: ۲۹۲

المجر: ٢٥٤، ٣٤٣

مجلس التضامن الأفريقي الآسيوي: ٣٢٩

عمد بن عبد الله (الرسول العربي): ٢٢٦ ، ٢٢٦

عرم ، محمد رضا: ۱۰۳، ۲۷۷

٠٠١، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٥، عمد الخامس: ۸۷، ۲۳۰ 111, 171, 771, 171, VYI, 771, عمد على بأشا: ٢٩، ٣٨، ٤١، ٩٠، ١٠٧، 371, 071, 771, 771, 331, 031, VY1, 371, 171, AFI, 777, VYY, 101, 301, 201, .11, 171, 771, \*\*\* . \*\* . \*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* 7712 YELS AFLS 3YLS YYLS AYLS عمود، عمد: ٨٤ 141 YAL AAL PAL 1811 (11) المحيط الاطلسى: ٢١٧ 7913 7913 PP13 \*\*Y3 1\*Y3 7\*Y3 محمى الدين، خالد: ١٧، ١٢٥، ٢٠٢ 7.71 3.72 0.72 V.12 P.72 .172 عي الدين، زكريا: ٢٦٨، ٣١٩، ٣٤١، ٣٤٥، · 17 117 117 317 017 777 ... **737, 277, 777** 777, 377, 677, 777, P77, 737, محيى الدين، عمرو: ١٣٧، ١٤٩ A17; 107; 307; 157; 357; مذبحة دير ياسين: ١١٢ OFF, AFF, IVY, YVY, VVY, AVY, الرأة: ١٤١، ١٤٢، ١٤٣ المرأة العاملة: ١٤٣ YAY, AAY, PAY, IPY, TPY, TPY, المرأة المصرية: ٣٢٥ 3 PY : TPY : VPY : XPY : \*\*Y : 1 \* Y : مراد، حلمي: ۱۷ Y.Y. T.Y. 3.T. 0.T. F.Y. V.Y. مراکش: ۲۰۰ פודי אודי דודי ידר ודדי דדדי مرزوق، ج: ۱٤۸ 377, 277, 777, 377, 277, 777, مركز دراسات الوحدة العربية: ٥٣، ٣١٧ 177, 137, 137, A37, P37, 107, مروة، كريم: ۲۵۲ 107; 707; 707; VOY; AOY; POT; المزاج العربي: ٤٩، ٥٠ **777, 377, 777, 177, 177** المساواة: ١٨٥، ١٨٦، ١٨٨ ـ الاصلاح الزراعي: ۱۳۲، ۱۳۹، ۱۳۳، المساواة الاجتماعية: ٨ 104 (144 المساواة السياسية: ٨ .. الغاء الالقاب المدنية: ١٣٢ السلمون: ۲۰۰ \_ تحديد الملكية: ١٣٥، ١٣٦ المبيري، عبد الوهاب: ۲۹۷ المسيحية: ١٠٠، ٣١١، ٣٥٥ ـ الجمهورية (نظام): ٣١٩ اللستور: ۱۲، ۸۹، ۹۹، ۱۹۱، ۱۶۱ مسيو شوفيل: ٧٣ المشرق العربي: ٥٨، ٢٩٣، ٣٠٤ - دستور ۱۹۲۳: ۳۱۸، ۳۲۲ - عدد الاطباء: ١٤٠ مشروع أوغندا: ۳۰ م عدد التلاميذ: ١٤٠ مشروع ایزنهاور: ۱۹۲، ۲٤۷ - عدد الطالبات: ١٤٢ مشروع سد أسوان: ۲۳۵ - عند ملاك الأرض: ١٣٥ مشروع مارشال: ۲۹۷ \_ مساحة الارض الزراعية: ١٣٥ مصر: ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۸، ـ مشروع الدستور المصري: ٣١٩ مصر الناصرية: ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٦، ٣١٠ .T. 17, 77, 77, 37, 07, VY, AY, المصري، عزيز على: ٨٦، ٢٠٢ PY: +3: Y3: Y3: F3: A3: P3: +0: مطر، جيل: ٢٠٤ 10, 70, 10, 37, 07, 41, 31, 01, مطر، فؤاد: ۲۱۲ 14: YA: AA: 1A: 11: 11: المعاصرة: ٢٣٠ (1.1) 7.1) 3.1) 0.1) 7.1) ٧.1)

المؤتمر الاسلامي العام: ٨٤ 20 : 1977 Elela معاهدة الضمان الجماعي: ٢٠٥ المؤتمر الاول للاتحاد القومي: ٩٢ المعاهدة المصرية الاسرائيلية: ١٩، ٤٣، ٢٧٧، المؤتمر الأول للدول غير المتحازة: ١٨٦ مؤتمر باندونغ: ۱۸۹، ۲۰۲، ۲۱۰، ۳۲۱ YAY AAY PAY المعري، ابو العلاء: 24 777 6777 المعهد العلمي البريطاني: ٢٩ مؤتمر الشعوب الأفريقية الثالث: ٣٣٢ المغرب: ۱۲، ۲۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۹۲، ۲۱۰، المؤتمر العام للاتحاد القومي: ٩٦ VIY, 477, 347, PVY, PPY, 014. المؤتمر العربي الاسلامي: ٢٠٨ פץץ, אץץ, אץץ, ועץ المؤتمر العربي القومى: ٨٤ المغرب العربي: ٣٤، ٢٦٥، ٣٢١ المؤتمر العربي للعلوم الادارية: ١٦٧ المفكرون المصريون: ٢٧٤ المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين: ١٦٠ المقاومة: ٧٠ مؤتمر فيينا (١٨١٥): ١٠ مكاريوس: ٣٣٢، ٣٣٩ مؤتمر القمة الافريقي: ١٩٤، ٣٣٩ المكسيك: ٣٠٠ مؤتمر القمة الافريقي الاول: ١٨١ مكى، محمد فخري: ٢٥٠ مؤتمر القمة العربي (الاسكندرية): 11 ملكية الاسرة: ١٥٩ مؤغر القمة العربي (تونس): ٢٨٥ الملكية الخاصة: ٢٢٢، ٢٦١ مؤتمر القمة العربي (الجزائر): ٩٢ الملكية الزراعية: ٣١٨، ٣٣٣ مؤتمر القمة العربي (الخرطوم): ٩٢، ٣٤٦ ملكية الفرد: ١٥٧ مؤتمر القمة العربي (عمان): ٢٨٧، ٢٨٦ منصور، فوزي: ۱۳۳ مؤتمر القمة العربي (القاهرة): ٩١ المنطقة العربية: ١٢، ١٤، ٥٤، ٩٤، ٩٩، مؤتمر وزراء المال والاقتصاد العرب: ٣٤٦ ... 3.1, 011, .11, 1.7, 037, المؤتمر الوطني للقوى الشعبية: ١٩٤، ١٩٤ \* · · · Y £ Y موریتانیا: ۲۱، ۷۸، ۳۳۰، ۴٤۸ منظمة الأغذية والزراعة الدولية: ١٤٠ موزامبيق: ٢٩٤، ٢٩٩ منظمة التحرير الاسلامية: ١٨ مِوسى (النبي): ۲۲٦، ۲۲۲ منظمة التحرير الفلسطينية: ٩١، ٢٨٥ موسى، سلامة: ٢٦٣ منظمة الصحة العالمية: ١٤٠ موتكريف: ٢٩ منظمة الوحدة الافريقية: ١٨١، ١٩٤، ٣٤٢ ميترنيخ: ٩، ١٠ من المحيط الى الخليج: ١٦، ١٦، ٤٤، ٥٤، الميثاق: ١٩٥ A33 . P3 3713 037 ميثاق الأمم المتحدة: ٣١٨ ، ٣١٨ ، ٣٢٢ المنهجية: ٢٨٢ ميثاق التحالف التركي العراقي: ٢٠٥ المهدي، عبد الرحمن: ٧٣٠ ميثاق جامعة الدول العربية: ٣١٨ المدية: ٢٣٠ ميثاق الضمان الجماعي العربي: ٣٢٧ المواطن: ٨ ميثاق العمل الوطني: ١٧٨، ٧٣٧ المواطن العربي: ٤٩، ٣٦٥ ميثاق الوحدة الثلاثية: ١٩٧ المواطن المصري: ٢٧٩، ٢٨٠ الميثاق الوطني: ٣٣٥ الموالى: ١٠٧ ميزان المدفوعات: ١٥٤ مۇتمرات: مینه، هوشی: ۲۳۲

مؤتمر أجهزة فلسطين: ٣٣٥

(**i**) الناتج المحلى الأجمالي: ١٤٨، ١٧٠ ناتنج، انتونی: ۲۰۳ الناصرية: ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٥٥، · (10 ) (10) (10) (11) (10) 101, A01, 101, 111, 111, 111, 2177 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - PY13 TA13 TP13 TP13 AP13 TY3 177, 037, F37, V37, P37, \*07, 107, 707, 307, 007, 707, 707, AOY: POY: - TY: 15Y: YFY: 7FY: 0773 7773 AFTS PFYS TYYS TYYS AVY TVY TVP الناصريون: ١٨ نجيب، عمد: ۸۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰ النحاس، مصطفی: ۳۲، ۳۹، ۴۰، ۸٤ النخبة: ٢٥٣ النخبة المثقفة: ٢٨٤ النخبة الناصرية: ٢٦٣ النزاع العربي ـ الاسرائيلي: ١٠٤، ١٠٩، ١٠٩، ۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۰ ۱۲۳، ۱۷۰ 1412 YALS AALS PALS OPLS FPLS YP1 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 3.44 - حرب ۱۹٤۸: ۱۲، ۳۸، ۳۹، ۱۱، ۸۸، TAS O'15 '11' OYES YALS "YS 7.73 V.Y3 0PT3 7FT - حرب ۱۹۰۱: ۹۲، ۱۸۳، ۱۹۹۰ ، ۲۰۴، 77. . 470 . 47E - حرب ۱۹۲۷: ۱۲، ۱۸، ۷۰، ۲۷، ۹۲، 7P3 PP3 111 0313 7013 AF13 1913 3773 X773 VFF3 PFF3 4YF3 PPY APP ATT 177: 187: .... 7.7: 7.7: 0.7:

- حرب ۱۹۷۳: ۱۵، ۱۲، ۱۱۰، ۲۲۹، ۲۷۰، 4.7

نصار، على: ١٥٤ نصر، صلاح: ٣٦١ نصر، مارلین: ۵۳، ۹۳

النضال العربي: ٥٤، ٦٤، ٧٦، ١١٣، ١٢٨، 181: 737: 437: 747: 647: 457 النضال العربي المشترك: ٨٩، ٩٢ النظام الاقليمي العربي: ١٩٩، ٢٠٤، ٢٠٧، 110

> النظام الدولي العام: ١٩٣ النظام الدولي العربي: ١٩٣ النظام الرأسمالي: ١٨٠، ١٨٣

النظام الشيوعي: ١٨٠

النفط: ۱۲۹، ۱۷۲، ۲۰۹، ۷۶۷، ۲۷۰، 727 . T.Y . T.Y . C.Y . Y.Y . T.Y

> النقط العربي \_ الايراني: ٣٠٩ النقراشي، محمود فهمي: ٨٦ نكروما: ۲۳۲

نكسة ١٩٦٧: ١٧٦، ١٤٤

نميري، جعفر: ٣٤٩. ٣٥٠

نهر الأردن: ٩١ نهر الغرات: ۱۱۲

نهر النيل: ١١٢

النهضة: ۲۲۱، ۲۹۶، ۳۰۸ النهضة العربية: ٣١٦

نهرو، جواهر لال: ۲۰، ۲۳۲، ۲۹۵، ۳۲۰، 177, 077, 177, 377

> نیریری، جولیوس: ۳٤٧، ۳٤٧ نیکسون، ریتشارد: ۲۲۸، ۳٤۸

> > (<del>^</del>)

هاجر (زوجة ابراهيم): ١٠٦ هانسن، ب: ۱٤٨، ۱٤٩ الهتلرية الالمانية: ٢٩٦ هزية ١٩٦٧

> انظر نكسة ١٩٦٧

الملال الخصيب: ١٩، ٣٢٩

الملالي، احمد نجيب: ٨٣

هلال، على الدين: ١٨، ١٧٤، ٢٠٠، ٢٠١، Y + £

ARYS 10YS RPYS APYS TITS همرشولد، داغ: ۳۲۲، ۳۲۲، ۲۳۲۲ F-75 V-75 VY75 PY75 3FY5 YYY المند: مدا، ۲۰۹، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳ الوحدة العربية الشاملة: ١٩٧، ٢٣٦ هندوسة، هبة أحمد: ٢٥٠ وحدة العمل: ٩٧ المندى، هانى: ۲۰۹ الوحدة القومية: ٢٦٠ هولاكو: ١٠٧ وحدة الكفاح: ٥٩ هولستي، ك: ١٨٨ وحدة اللغة: ٥٨، ٩٧، ٨٨ هويدي، أمين: ١٦٣، ٢٦٩، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩ وحدة مصر والسودان: ٣٩ هيئة التحرير: ٨٦، ٨٧ الوحدة المصرية .. السورية ١٩٥٨: ١٣، ٩٠، \_ اهدافها: ۳۱۸ 7P. AFI. 1PI. FYY. YYY. 3YY. هیرتزل: ۳۰ ۳۱ 404 هيغ، الكسندر: ٢١ وحدة الهدف: ٩٧ هیکل، محمد حسنین: ۱۷، ۱۹۷، ۱۹۳، ۱۹۲، وحدة وادى النيل: ٢٨، ٣٣ 0/Y; F3Y; A3Y; YYY; Y\*T; +3Y الوحدة الوطنية: ٦٢ هیکل، محمد حسین: ۳۱، ۸٤ الوطن: ٩٤، ٩٩، ١٤٤ الوطن العربي: ١٦، ١٣، ١٩، ٧٧، ٢٨، ٣٤، (6) 73: 33: 03: 73: V3: A3: P3: \*0: 10, YO, 30, VO, 3A, AA, 1P, AP, وادي النيل: ٢٢٦ واشنطون، جورج: ١٤ (11) 3.1) 0.1) 7.1) ٧.1) 111 وايزمن: ۳۱، ۳۱ 711, 711, 011, 711, 171, 771, الوجدان العربي: ٤٩ 471. PTI. 131. 731. 331. ·AI. الوجود العرب: ٤٣، ٤٦، ٤٧، ٥٠، ٥١، ٥١، · 11. (11. 01. 3·Y. V·Y. A·Y. P.Y. . 14, 017, 777, 777, 377, 1.V (1.£ الوحدة: ٢٩، ٦١، ٢٩، ٩٠، ١٢٣، ٢٣٧، 777, YYY, PYY, 4YY, 1YY, YYY, 077, 117, 307, VOY, POY, YFT, 37Y, 67Y, A7Y, P7Y, 73Y, V3Y, 10Y AOY POY TITE AVY PYY 777 الوحدة الاسلامية: ٩٨ YAY, TAY, GAY, TAY, VAY, PAY, الوحدة الاقتصادية العربية: ٣٣٥ FPY: APY: 3.7: Y37: A07: 7FT; وحدة الأمل: ٩٧ 3575 PFTS 1775 YVY وحدة التاريخ: ٥٨، ٩٧ \_ العمالة المصرية: ٢٨٣ الوحدة الثقافية العربية: ٥١ الوطن القومي اليهودي: ٢٩ الوحدة الدستورية الافريقية الشاملة: ١٩٤ الوطنية المسرية: ١٢٨، ٢٣٦ الوحدة الدستورية الكاملة: ١٩٥ وعد بلقور: ۳۱، ۳۲، ۳۷، ۲۰۲، ۲۰۳ وحدة الدين: ٩٨ الوعى العربي: ٢٠٢، ٢٦٣ الوحدة العلمانية: ٣٧ وكالة المخابرات المركزية: ٢٧٢ الولايات المتحلة: ١١، ١٥، ٢٠، ٢١، ٤٠، الوحدة العربية: ١٥، ٢٣، ٣٥، ٣٧، ٤١، ٥٤، 77, 37, 7V, PV, PA, 1P, 3P, VP, **7373 8373 8073 8573 PF73 PY73** AP . 171 . 0VI . 1P1 . 1P1 . TP1 . 391, 091, 117, 017, 377, 777, 

| يس، السيد: ١٨، ١٢٤، ١٣٣                                        | 777, 377, 787, <b>-77</b> 7, 177, 177,                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| اليسار: ۳۱۱، ۳۱۲                                               | Y0. (YE)                                                                 |
| اليسار العربي: ٢٩٦                                             | ولد دادة، ختار: ۷۸، ۹۶، ۳۴۳                                              |
| اليساريون القدامي: ١٨ ، ١٨                                     | ولد داده عدار ۲۷۸ های ۱۹۱۰ او ۱                                          |
|                                                                |                                                                          |
| اليمن: ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۱۶۳، ۱۹۳، ۲۰۴، ۲۰۴                          | ووترغیت: ۴۰۰                                                             |
| 444 344 444 664 644 644                                        | ویلتون، وین: ۲۰۴                                                         |
| 3 • 7 . • 77 . 577 . 777 . • 777 .                             | ويلر، رغوند: ۲۲۵                                                         |
| ۲۲۷، ۲۲۷، ۱3۳، ۳3۳، ۷3۳، ۱۷۳                                   | وينبرغر: ٢١                                                              |
| اليمين: ٣١٢                                                    | وينجت، ريجنالد: ٣٢                                                       |
| اليهود: ۳۱، ۳۲، ۲۰۲، ۳۲٤                                       |                                                                          |
| اليهودية: ٧٣                                                   |                                                                          |
| یوثانت: ۳۵۱، ۳۶۹، ۳۵۰، ۳۵۱                                     | (4)                                                                      |
| يوغسلانيا: ١٦٣، ٢٦٠، ٣٢٠، ٣٢٧، ٣٢٧،                            | (ي)                                                                      |
| 7£4 , 7£7 , 7£7                                                | اليابان: ۲۹۸، ۳۰۹                                                        |
|                                                                | · ·                                                                      |
| يوم تحرير افريقية: ١٨١                                         | يارنغ، غونار: ۳۰۱                                                        |
|                                                                |                                                                          |
|                                                                |                                                                          |
| (A)                                                            | - The Armed Prophet Biography of                                         |
|                                                                | Bengurion Y: \(\forall \)                                                |
| Abdel-Fadil, Mahmud                                            | — A Short History of Africa Υ・                                           |
| Abdel - Malek, Anouar                                          | Atlas of the Oceans Y11                                                  |
| 771.5 501.5 751.5 771.5 777.5 767.5                            | — Between Arab and Israeli Y · Y                                         |
| ۰۰۰ ۱ ۳۰ ۷ ۲۰۷ ۸۰۳                                             | - The Boss: The Story of Gamai Abdel                                     |
| Abdel Nasser, Gamal Y1 & Y • 4                                 | Nesser.                                                                  |
| Ajami, Fouad YYo                                               | Britain and the Arab States: A Survey                                    |
| Aruri, Nasser                                                  | of Anglo-Arab Relations, 1920-1948.  — Britain and the Middle East: From |
| Ayyubi, Nazih N. YY1 . 144                                     | Earliest Times to 1952                                                   |
| (B)                                                            | — Britain and North East Africa                                          |
| (5)                                                            | - Bureaucrary and Politics In comtemporary                               |
| Bader, R. 1VA                                                  | Egypt YY1,\YY                                                            |
| Baer, Gibriel                                                  | - Bureaucracy and Society in Modern                                      |
| Baker, Raymond                                                 | Egypt                                                                    |
| Bar - Zohar, Michael Y • 1                                     | - Class Conflict in Egypt, 1945-1970                                     |
| Berger, Morroe YY1                                             | 771, 177, 177                                                            |
| Books                                                          | The Communist Party of the Soviet                                        |
| <ul> <li>Anthologie de la littérature arbe</li> </ul>          | Union                                                                    |
| contemporaine Y* 4                                             | - Decisions In Israel's Foreign Policy Y • Y                             |
| - The Arab Israeli Dilemma Y • ٦                               | - Development and Economic Policy in                                     |
| -Arab Strategies and Israel's Response                         | the U.A.R. You (124 c 12A                                                |
| — The Arab World Today YY1                                     | - Development Income Distribution and Social -                           |
| - Area Handbook of Egypt \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | Change in Rural Egypt, 1952-1970.                                        |

| - Eighth Ntional Congress of the Communist      | - Nasser and His Generation                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| party of China                                  | 071, \$17, •77, 707, 207, 777                                        |
| - Eygpt: Military Society 107 (177              | Nasser:The Cairo Documents 17% ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| 771, 777, 777                                   | Nasser's Egypt 177                                                   |
| Egypt Since the Revolution 1 £ A                | The New Class: An Analysis of the                                    |
| Egypte: Société militaire Y4 Y                  | Communist System Yen                                                 |
| - Egypt: The Praetorion State Y14               | — Orientalism Y•A                                                    |
| - Egypt under Nasser: A Study in Political      | - Outline History of the USSR \or                                    |
| Dynamics YY6 (YY1 (YY1 (YY                      | — The Passing of Traditional Society YYY                             |
| - The Egyptian Army in Politics                 | La pensée politique - arabe contemporaine                            |
| P/Y                                             | **Y : ** 1 : ** *                                                    |
| - The Egyptian Economy, 1952-1972               | - political and Diplomatic History of the                            |
| ·31. P31. 301. ·07                              | Arab World, 1900-1967.                                               |
| - The Egyptian Revolution Y \ £                 | Political Culture and Political Development YY                       |
| - Egypt's Uncertain Revolution under            | - The Politics of Social Change in the                               |
| Nasser and Sadat                                | Middle East and North Africa.                                        |
| - The Elusive Peace in the Middle East          | - Preliminary Results of the General Polupation                      |
| 777, 077                                        | and Housing, Census 22-23 November, 1976, YVY                        |
| Foreign Policy in World politics Y • Y          | - The Revolution in Egypt's Economic System                          |
| - The Foreign Policy System of Israel           | from Private Enterprise to Socialism, 1952-1965                      |
| 3.7.0.7                                         | Yo.                                                                  |
| - The Game of Nations: The Amorality            | - Rural Politics in Nesser's Egypt: A                                |
| of Power Politics Y • £                         | Quest for legitimacy \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\            |
| - The History of Egypt: From Muhammed           | - Search for Global Patterns 175                                     |
| Ali to Sadat                                    | - The Sphirix and the Commissar: The Rise and fall                   |
| History of Landownership in Modern              | of Soviet Influence In the Middle East                               |
| Egypt, 1800-1950 \\Y\$                          | 771, 137, 197                                                        |
| Idéologie et renaissance nationale:             | - State capitalism in Russia 177                                     |
| L'Egypte moderne.                               | - World Armaments and Disarmaments                                   |
| - Important Documents on the Great              | yearbook, 1974                                                       |
| Cultural Revolution in China Yell               | — World politics                                                     |
| Income Distribution in Egypt \\"\"              | Boyds, G.                                                            |
| International Politics Y • ¶                    | Brecher, Michael Y. V. Y. O. Y. £                                    |
| — The International Politics of Regions:        | Bullard, Reader William YY                                           |
| Comparative Approach Y • £                      | Burns, E L. M. Y. Y.                                                 |
| - Leadership and Development in Arab            |                                                                      |
| Society                                         | <b>(C</b> )                                                          |
| - Lenin's Last Letters and Small Articles \.e Y | Control Lords                                                        |
| - Middle East Crucible: Studies on the          | Cantori, Louis Y • £                                                 |
| Arab-Israeli War of October 1973 Y4Y            | Chu In-Lai 104<br>Cliff, Tony 174                                    |
| - Middle East Politics Y. a                     | Citri, Tony 177 Copeland, Miles 7 • £                                |
| - Military and Politics in Israel Y.V           | andrough taining 1 4 2                                               |
| The Military Balance, 1979-1980                 | (D)                                                                  |
| - My Mission in Israel, 1948-1951 Y • 7         | (5)                                                                  |
| - Nasser: ABlography YYV , YY 1 , Y . Y         | Dekmejian, R. Hrair                                                  |
| የዋና ، ያዋዩ ، አሞዩ                                 | 177, 377,077                                                         |
|                                                 | •                                                                    |

| Dillas, M.                                                                                                  | You                                                       | (M)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | (F)                                                       | Mabro, Robert You, No.                                                                                                                                                                                                                                                                   | .169 .16+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                             |                                                           | Mac donald, James G.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Faje, J.D                                                                                                   | ٣٠                                                        | Magnus, R.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                             |                                                           | Mansfield Peter                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                             | (G)                                                       | Mansoor; Menahem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                             |                                                           | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 124 . 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gorshkov, Sergei Geo                                                                                        | rgievich Y¶¶                                              | Mayfied, James                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                             |                                                           | Mortimer, Edward                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                             | (H)                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                             |                                                           | (N)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Haas, Michael                                                                                               | Y• £                                                      | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Halpern, Manfred                                                                                            | *** ***                                                   | Newman, Polson                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hansen, B                                                                                                   | 431 · 131 · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | Nirop, Richard                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141 . 14 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Harkabi, Yehoshafat                                                                                         | 4.4                                                       | Nuting, Anthony                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Heikal, Muhammed H.                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                             | 771 - 377 - 237 - 227                                     | (O)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hofstadter, D.                                                                                              | 74.5                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Holsti, K. J.                                                                                               | 1.4 c 1.6 A                                               | O'Brien, P.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hurewitz, J.C.                                                                                              | 4.0                                                       | Oliver, Roland                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hussain, Mahmud                                                                                             | 777 . 77 . 777                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                             |                                                           | (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                             | (1)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                             | (4)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                             |                                                           | Periodicals                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ibrahim Sood Eddin                                                                                          | 4 wa                                                      | Periodicals                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ibrahim, Saad Eddin                                                                                         | 141                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ibrahim, Saad Eddin                                                                                         | 144                                                       | Antipode                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 147<br>T• A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ibrahim, Saad Eddin                                                                                         | 777 (L)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 198<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ibrahim, Saad Eddin                                                                                         |                                                           | — Antipode<br>— Diogen <del>á</del>                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸۰۳<br>۲۰۱۹ ، مو۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ibrahim, Saad Eddin<br>Jansen                                                                               |                                                           | — Antipode<br>— Dlogené<br>— Foreign Affairs                                                                                                                                                                                                                                             | . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                             | (J)                                                       | Antipode Dlogené Foreign Affairs International Herald Tribune                                                                                                                                                                                                                            | ***<br>*** ***<br>*** ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jansen                                                                                                      | (J)<br>119<br>7.4                                         | Antipode Diogené Foreign Affairs International Herald Tribune International Studies Quarterly L'Islam                                                                                                                                                                                    | 7.7<br>7.7, 007<br>VPY,Y<br>AAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jansen                                                                                                      | (J)                                                       | Antipode Dlogené Foreign Affairs International Herald Tribune International Studies Quarterly                                                                                                                                                                                            | 7.4<br>700 (7.4<br>7 (74V<br>1AA<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jansen                                                                                                      | (J)<br>119<br>7.4                                         | Antipode Diogené Foreign Affairs International Herald Tribune International Studies Quarterly L'Islam Journal of International Affairs Keesing's Contemporary Archives                                                                                                                   | 7.4<br>700 (1.4<br>7.14<br>1AA<br>7.1<br>1V£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jansen                                                                                                      | (J)  154  7.7"  (K)                                       | Antipode Diogené Diogené Foreign Affairs International Herald Tribune International Studies Quarterly L'Islam Journal of International Affairs Keesing's Contemporary Archives Middle East International                                                                                 | 7.4<br>7.0<br>7.4<br>7.4<br>7.4<br>7.4<br>7.4<br>7.4<br>7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jansen<br>John Robert St.<br>Kelman, H,<br>Kerr, Malcolm                                                    | (J)  154  7.7  (K)  175  175  177  177                    | Antipode Diogené Foreign Affairs International Herald Tribune International Studies Quarterly L'Islam Journal of International Affairs Keesing's Contemporary Archives Middle East International Le Nouvel observateur                                                                   | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **   |
| Jansen<br>John Robert St.<br>Kelman, H.<br>Kerr, Malcolm<br>Khouri, Fred                                    | (J)  154  7.7  (K)  175  175  770  777                    | Antipode Diogené Foreign Affairs International Herald Tribune International Studies Quarterly L'Islam Journal of International Affairs Keesing's Contemporary Archives Middle East International Le Nouvel observateur Socialism in the World                                            | ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jansen<br>John Robert St.<br>Kelman, H.<br>Kerr, Malcolm<br>Khourl, Fred<br>Khurl, Fuad I.                  | (J)  154  7.7  (K)  175  175  175  175                    | Antipode Diogené Foreign Affairs International Herald Tribune International Studies Quarterly L'Islam Journal of International Affairs Keesing's Contemporary Archives Middle East International Le Nouvel observateur Socialism in the World The Times                                  | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  * |
| Jansen<br>John Robert St.<br>Kelman, H.<br>Kerr, Malcolm<br>Khouri, Fred                                    | (J)  154  7.7  (K)  175  175  770  777                    | Antipode Diogené Foreign Affairs International Herald Tribure International Studies Quarterly L'Islam Journal of International Affairs Keesing's Contemporary Archives Middle East International Le Nouvel observateur Socialism in the World The Times Perlmutter, Amos                 | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** |
| Jansen<br>John Robert St.<br>Kelman, H.<br>Kerr, Malcolm<br>Khourl, Fred<br>Khurl, Fuad I.                  | (J)  159 707  (K)  175 175 175 175 175 175 175 175 175 17 | Antipode Diogené Foreign Affairs International Herald Tribune International Studies Quarterly L'Islam Journal of International Affairs Keesing's Contemporary Archives Middle East International Le Nouvel observateur Socialism in the World The Times                                  | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  * |
| Jansen<br>John Robert St.<br>Kelman, H.<br>Kerr, Malcolm<br>Khourl, Fred<br>Khurl, Fuad I.                  | (J)  154  7.7  (K)  175  175  175  175                    | Antipode Diogené Foreign Affairs International Herald Triburne International Studies Quarterly L'Islam Journal of International Affairs Keesing's Contemporary Archives Middle East International Le Nouvel observateur Socialism in the World The Times Perlmutter, Amos Pye, Lucian W. | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** |
| Jansen<br>John Robert St.<br>Kelman, H.<br>Kerr, Malcolm<br>Khourl, Fred<br>Khurl, Fuad I.<br>Kraft, Joseph | (J)  154  7.7  (K)  175  175  175  175  175  175  175  17 | Antipode Diogené Foreign Affairs International Herald Tribure International Studies Quarterly L'Islam Journal of International Affairs Keesing's Contemporary Archives Middle East International Le Nouvel observateur Socialism in the World The Times Perlmutter, Amos                 | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** |
| Jansen<br>John Robert St.<br>Kelman, H.<br>Kerr, Malcolm<br>Khourl, Fred<br>Khurl, Fuad I.                  | (J)  159 707  (K)  175 175 175 175 175 175 175 175 175 17 | Antipode Diogené Foreign Affairs International Herald Triburne International Studies Quarterly L'Islam Journal of International Affairs Keesing's Contemporary Archives Middle East International Le Nouvel observateur Socialism in the World The Times Perlmutter, Amos Pye, Lucian W. | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** |

| (S)                                                                                      |                                         | Tognor, Robert                                        | 141                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Said, Edward W. Schapiro, Leonard Seton-Williams, M.V. Shlaim, Avi Spiegel, Steven Spiri | A·W<br>  V·V<br>  V·V<br>  Y·E<br>  Aod | (V)  Vatikiotis, Panaylotis J.  (YoY (YYY (YY) (YY) ( | 071, 7.7, P17<br>307, FF7<br>177 |
| Stephens, Robert  (T) Thompson, K                                                        | 177, 777, 777                           | (Y)                                                   | 108                              |

رقم الأيداع ١٨١٣ / ٨٣

## هذا الكتاب

ثورة يوليو مثل كل الثورات من قبلها وبعدها ليست ظاهرة حيادية. فمعها أو ضدها تستقطب المشاعر والمصالح في داخل مصر. ولأنها وقمت في مركز الدائرة العربية، وفاضت على ما حول هذا المركز، فإن الوطن العربي كله استقطبت مشاعره ومصالحه معها أو ضدها. لقد كانت ولا تزال أغلبية البشر في مصر، وفي الوطن العربي، وفي العالم، مع ثورة يوليو خاصة بعدما تبلورت ملامحها وتحددت قسماتها، لذلك انتصرت ثورة يوليو في كل المارك التي كان فيها حجم البشر وحجم المشاعر وفي تأميم قناة السويس، وفي تحقيق أول وحدة عربية، وفي بناء ألسلام العالي، وفي نشر أفكار التحرر الوطني والعسدالة الاجتماعية، وفي تطبيق الاشتراكية، وفي أقامة حركة عدم الانحياز. وفي عديد من المعارك الاخرى.

لقد حرص مركز دراسات الوحدة العربية، ان يترافق صدور هذا الكتاب مع مرور ثلاثين عاماً على انبثاق ثورة يوليو. ان الذين ساهموا في هذا الكتاب ليسوا مؤرخين بالمعنى الحرفي. فالثورة لا تزال تعيش في وجدانهم وحولهم، من خلفهم ومن امامهم. انها واقع متجدد ينتصر وينهزم، ينكفىء وينهض، يتقدم احياناً، ويتقهقر احياناً، وينحرف عن مساره احياناً اخرى. ولأنه واقع متجدد فلا يمكن تناوله تناولاً تاريخياً عضاً.

يحتوي هذا الكتاب على اربعة عشر بحثاً، اعدها عشرة باحثين -سبق ان نشرت في «المستقبل العربي» وهو الكتاب الثالث من «سلسلة كتب المستقبل العربي» التي قرر المركز اصدارها عام ١٩٨٧.

### مركز دراسات الوحدة المربية

ينشر هذا الكتاب

دارالمستقبل العربى

الا شارع بيروت ــ مصر الحديدة
 ت: ١٠٥٩٠٠٠ القاهرة

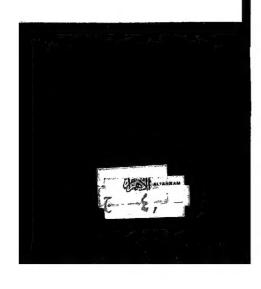